الدكتورث وقي أبوضيل



ورويزع في التاسابعة



دَارُا لَفِيْكُــِّرِ وتشن عرب دَارُالْفِكْ رِالْمُعَاصِرِ بَيْرُونْ - بَنْهَاهُ

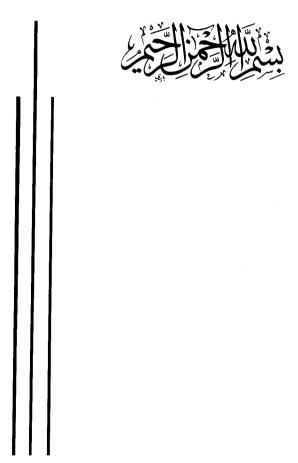

المحضارة لعربت للإسلامية وموجزعن لحضالات لسابقة

الدكتورت وقي أبوخليل

العَبْلِيْنِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِيلِيلِي الْمُعْلِينِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْعِلْمِ الْمُعِلِي الْمُع

وموجزعن لحضالت لسابقة

دَارُ آلفِكِنْ ِ

رِسَنْ . سُورِبَة

كَارُالْفِطِيْ رِالْمُغَاصِرُ سِيرون - نِسِيَان الرقم الاصطلاحي: ٩٦٣,٠١١

الرقم الدولي: ISBN: 1-57547-013-6

الرقم الموضوعي: ٩٣٠

الموضوع: تاريخ العرب والإسلام

العنوان: الحضارة العربية الإسلامية

وموجز عن الحضارات السابقة

التأليف: الدكتور شوقي أبو حليل

الصف التصويري: دار الفكر - دمشق

التنفيذ الطباعي: المطبعة العلمية - دمشق

عدد الصفحات: ٦٨٨ صفحة

قياس الصفحة: ١٧ × ١٠ سم

عدد النسخ: ١٠٠٠ نسخة

جميع الحقوق محفوظة

يمنع طبع هذا الكتاب أو حزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسحيل المرثي والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من

دار الفكر بدمشق

برامكة مقابل مركز الانطلاق الموحد

ص.ب: (۹٦۲) دمشق–سورية

فاکس: ۲۲۳۹۷۱٦

هاتف: ۲۲۲۹۷۱۷ -- ۲۲۱۱۱۳۲

http://www.fikr.com/ e-mail: info@fikr.com ۲۰۰۲ گا النساء شقائق الرجال

إعادة ٢٣ ٤ ١هـ = ٢٠٠٢م ط ١٩٩٤/م

#### مقدِّمة

﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَسَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُم عِنْسَدَ اللهِ أَتْقَاكُم ﴾ .

[ الحجرات : ١٣/٤٩ ]

بسم الله القائل في محكم التَّنزيل: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴾ ، [الإسراء: ٧٠/١٧] ، وصلَّى الله على رسول الله ، محَّد بن عبد الله ، القائل: « وُزِنَ حِبْرُ العلماء بدمِ الشَّهداء ، فرجحَ عليه »(١) ، وعلى آله وأصحابه ، وبعد:

يامس الدَّارس هوَّة كبيرة فيا كتبه الغربيُّون عن تاريخ الحضارة العالميَّة ، لقد كتبوا عن منجزات الحضارة الصِّينيَّة ، والهنديَّة ، وأطنبوا في حديثهم عن « المعجزة اليونانيَّة » ، ولأسباب سياسيَّة ، ودينيَّة تعصَّبيَّة ، أهملت الحضارة العربيَّة الإسلاميَّة من قبل معظمهم ، ولم تعط حقَّها بحياد وموضوعيَّة ، ومما يؤسف له ، أنَّ قوَّة إعلامهم

من قبل معظمهم ، ولم تعط حقها بحياد وموضوعيّة ، ومما يؤسف له ، ان قوّة إعلامهم مسيطرة ، وأنَّ معظم الدَّارسين في دول العالم ، يتوجَّهون للتَّخصُّ في جامعاتهم ، على يد من انتقص حضارتنا حقَّها ، وتجاوز دورها ، مع أنَّ المنهج العلمي كافِ لإنصاف م

الحضارة العربيَّة الإسلاميَّة ، وتصويب ما كتبوه ، وإنهاء النَّظر إلى الحضارة اليونانيَّة

<sup>(</sup>۱) رواه الخطيب عن ابن عمر ، وورد : « يوزن يوم القيامة مداد العلماء ، ودم الشَّهداء ، فيرجح مداد العلماء على دم الشَّهداء » ، رواه الشِّيرازي عن أنس ، والمرهبي عن عمران بن حصين ، وابن عبد البر في العلم عن أبي الدَّرداء ، وابن الجوزي عن النَّعان بن بشير .

على أنَّها حضارة أصيلة معجزة ، لأنَّ الحضارة العربيَّة القديمة في بلاد الرَّافدين والشَّام ومصر ، كانت نواة الحضارة اليونانيَّة .

الهجمة على حضارتنا - وهي مظهر من مظاهر الغزو الفكري - كبيرة ، حتى يَّرَأ Lunn White وقال بتفوَّق التَّقنيَّة « التَّكنولوجيا » الأوربيَّة ، على التَّقنيَّة العربيَّة ، في العصور الوسطى ، أين الدَّليل ؟ وما البرهان ؟ ومع ذلك أصبح « لين وايت » مرجعاً يعتمد ، وقال متادياً : كلَّ مخترعات الصين وصلتنا من شرقي آسية إلى أوربة مباشرة : ولم ينقلها بالتَّالي العرب المسلمون بعد تطويرها وتحسينها . ومثل أصحاب هذه الأفكار المتجنيَّة ، يجدون من يهلل لها ، وينفخ فيها ، فنذ بضع سنين ، أقام المؤتمر السَّنوي للجمعيَّة التَّاريخيَّة في شيكاغو حفلة تكريم « لوَايت » بمناسبة بلوغه السَّبعين من عره ، دُعي إليها عدد كبير من العلماء من جميع أنحاء العالم ، وكان من بينهم عالم عربي ، وبعد كلمات التّمجيد والمديح والإطراء والثناء من قبل المتكلمين ، وقف العالم العربي لينحو نحواً آخر ، بعيداً عن التّمجيد والمديح ، وتكلّم بموضوعيَّة تمليها الحقيقة ، ويفرضها الواجب ، فقال مخاطباً السَّيِّد « وايت » : لقد أخطأت عندما تعجّلت الآراء ولفرضها الواجب ، فقال مخاطباً السَّيِّد « وايت » : لقد أخطأت عندما تعجّلت الآراء الرّئيسة في كتبك ، واعتقدت أن ما كتبته هو كل شيء ، لقد أغفلت دور الحضارة العربيَّة الإسلاميَّة ، الَّتِي كان دورها دور إنقاذ ، ثمَّ نقد وتصويب ، ومن ثمَّ إبداع .

الهجمة على تاريخ حضارتنا ومكانتها كبيرة ، وخطيرة ، ففي مؤتمر برشلونة عام ١٩٨١ م ، الذي خُصِّت أبحاثه لابن سينا وكتبه ، محاضر من جامعة القدس ، قدّم بحثاً عنوانه : « ترجمة القانون من العبريَّة إلى اللاَّتينيَّة » ، وكان الزَّمن الخصَّص له خس عشرة دقيقة فقط ، ولكنَّه تكلَّم خساً وأربعين دقيقة تجاوُزاً ، ومع ذلك ، لم يذكر ولو مرَّة واحدة أنَّ ابن سينا عربي مسلم ، مع أنَّ العلم يقول : كلَّ العلوم الَّي كتبت بالعربيَّة ، وتحت ظلِّ الحضارة العربيَّة الإسلاميَّة ، في البلاد الَّي انتشر بها العرب ، هي علوم عربيَّة .

حضارة كانت ثمرة جهود شعوب كثيرة متباينة الأجناس ، ولكن الإسلام صاغها

في وحدة روحيَّة ، وخلق منها مجمّعاً واحداً ، كما أنَّها حضارة مدينة بالكثير الكثير إلى سحر اللَّغة العربيَّة وروعتها ، هذه اللَّغة الرَّائعة ذات الإعجاز العجيب ، والجزالة المثيرة .

ولقد هدفوا ـ بتخطيط وخبث ـ إخراج أساطين العلم الأعلام من الحضارة العربيّة الإسلاميَّة ، فقالوا : علي بن عبَّاس ( المجوسي ) ، مع أنَّ جَـدَّه مسلم ، وأبوه مسلم ، وهو ه بالتَّالي مسلم ، وكان يكره أن يُـوصَف بالمجـوسي ، لأنَّـه ليس مجـوسيّاً ، ولأنَّـه مسلم تعرَّب .

وقالوا : حُنَيْن بن إسحاق ( المسيحي ) ، وكأنَّه لاعلاقة لـه بـالعرب ، مع أنَّـه عربي ، كتب نتاجه بالعربيَّة ، في ظلِّ الحضارة العربيَّة الإسلاميَّة .

وقالوا : على بن رَبَن الطَّبري ( اليهودي ) ، فَـ ( رَبَن ) أي الكبير ، أي الحاخـام ١٠ الكبير ، وهذا خطأ كبير ، ففي « فهرست » ابن النَّـديم إنَّـه أسلم على يـد المعتصم بـالله العبَّاسي ، وأدخله المتوكِّل في ندمائه .

وهذا التَّصنيف مخصَّص لأساطين حضارتنا فقط ، بدليل ( ديسقيدريدوس ) صاحب كتاب الحشائش ، وُلد بعين زَرْبي (٢) في أضنة ، في آسية الصَّغرى ، فهل يُعَدّ عالماً تركيّاً ، أمْ محسوب على الحضارة اليونانيَّة ، لأنَّه كتب باليونانيَّة ؟

و ( زينون ) مؤسّس المدرسة الرّواقيّة في الفلسفة ، في أثينة ، وُلد في مدينة صيدا ، فهل يُعَدّ عالماً شاميّاً ، أمْ يُحسب على الحضارة اليونانيّة ، لأنّه كتب باليونانيّة ؟

و ( نومونيوس ) مؤسِّس الأفلوطينيَّة الحديثة ، وُلد ببلدة أفامية (٢٠٠٠ ، و ( أمونيوس

<sup>(</sup>٢) في معجم البلدان ( ١٧٧/٤ ) : عين زَرْبَى ، وهو بلد بالتُّغر من نواحي المصيصة.

 <sup>(</sup>٢) أفامِية : (مدينة حصينة من سواحل الشّام وكورة من كُور حمّس ، ويسبّيها بعضهم فَامِيةَ بغير هزة .. ) ، معجم البلدان ٢٢٧/١ ، والأصوب : أفامية على نهر العاصي في سهل الغاب ، آثارها قائمة حتّى يومنا هذا قرب قلعة المضيق .

ساكاس) مصري ، و ( أفلوطين ) ناشر الأفلوطينيَّة الحديثة إسكندري المولد .. وهكذا .. يُعَد واحدهم على الحضارة الَّتي كَتَبَ بلغتها ، وعاش في كنفها ، لذلك قال سقراط : « إنَّ التَّربية لاالميلاد ، هي الَّتي جعلت الإغريقي إغريقياً » .

ورغ بعض الصَّيحات المنصفة ، ما زالوا في الغرب يذكرون أرسطو ولا يذكرون ، ابن رُشد ، ويذكرون جالينوس ولا يذكرون موفَّق الدِّين عبد اللَّطيف البغدادي ، ويذكرون وليم هارفي وينسون ابن النَّفيس الدِّمشقي ، ويذكرون كوبرنيكس وينسون إبراهيم الزَّرقالي ، ويذكرون نيوتن وينسون ابن الهيثم ، ويذكرون جون لوك ، وجان جاك روسُّو ، وباتيستافيكو ، وميكيافيلي ، وينسون فضل عبد الرَّحن بن خلدون عليهم جميعاً ، والهدف تشويه صورة الإنسان العربي المسلم ، جاعلين دوره في جال العلوم مقتصراً على نقل التَّراث اليوناني إلى أوربة ، مجرَّد نقل ليس غير .

والرَّدُّ على مزاعهم ، يجب أن يكون بعلميَّة ، وإلاَّ فالإطراء والمبالغة يوقعاننا في المغالاة ، ويبعداننا عن الموضوعيَّة .

وعند دحضنا لهذه الافتراءات بعودتنا إلى كتب علمائنا ، لانكون في موقع النّبش في كتب صفراء ، وهذا ليس نظرة إلى الوراء ، ولا بُعْداً عن مسيرة الحضارة ، فالتراث يواكب الحضارة ، إنّها نظرة يقظة من كبوة ، ودفعة لاكتشاف التراث بعيداً عن عقدة النّقص ، وليست العودة إلى كتب التراث ، دعوة إلى التّوقّف عند ما فيها ، والجمود عند نظريًاتها ، إنّها حافز للبحث والتّنقيب ، ومن ثمّ إلى الإبداع والمساهمة من جديد في نسج بساط الحضارة .

هذا .. وللحضارة رموز تعرف بها ، وروائز تقاس عليها ، وأهمها الجانب الإنساني والرُّوحي والأخلاقي ؛ فالفراغ الرُّوحي الكبير ، الَّذي تعانيه مدنيَّة الغرب ، والنَّظرة المتدنِّية للإنسان خارج ديارهم ، مع النَّهم للمواد الخام ، ومحاربة التَّصنيع في دول العالم الشَّالث .. جعل المادَّة تفترس كلَّ شيء ، فالسِّلاح النَّووي المتوافر في المخازن اليوم ،

يكفي لتدمير كرتنا الأرضيَّة أكثر من مئة مرَّة ، ثمَّ تجاوزوه إلى القنابل النَّيترونيَّة (٤) ، الَّتي تبقي على كلِّ شيء إلاَّ الإنسان ، فإنَّها تبيده ، وتبقي على المادَّة من أبنية ومنشآت وسيَّارات ومتاع .

إنَّ التَّقدُّم العلمي قد يشبع حاجات الأجساد ، ولكنَّه لا يطفئ ظماً النَّفوس ، لقد صحب التَّقدُّم العلمي تأخَّر حقيقي وانحطاط مريع في الأخلاق ، وإحلال للتَّنازع ، البشري الوحشي على المادَّة لإشباع الشَّهوات ، سواء كان ذلك من طريق الحقِّ ، أو من طريق الباطل ، ولو ديست الصِّفات النَّبيلة ، وحطمت القيم الإنسانيَّة الغالية ، وأصبح المال المثل الأعلى الوحيد ، بل وكأنَّه المعبود الأوَّل ، وكان الإنسان هو الضَّحيَّة ، وأصبح المال المثل الأعلى الوحيد ، بل وكأنَّه المعبود الأوَّل ، وكان الإنسان هو الضَّحيَّة ، في كرامته وأمنه ، وفي كيان عائلته ، والعائلة هي دعامة المجتمع الأولى ، بها عافيته ، ومنها سقمه .

فويح الشُّعوب من ذلك الوحش الكاسر، الَّـذي لا يعرف قياً إلاَّ قيم الكسب والمادَة.

وويحها من ذلك الاستعمار القاسي ، الَّذي لا يعرف ربًّا ولا إنسانيَّة .

وويحها من مدنيّة تنشب أظفارها ، فلا تخلصها من أجساد الشُّعوب ، إلاّ وقد مزَّقت وخلعت من وراءها .

10

والقنبلة الكييائيّة Big Eye (العين الكبيرة)، من نوع غاز الأعصاب، خُصَّص لإنتاجها تسعون مليون دولار سنة ١٩٨٨، وقيل: إنَّها ضروريّة للنَّفاع عن أمن أمريكة، (وكالات الأنباء في مليون دولار سنة ١٩٨٨، وقيل: إنَّها ضروريّة للنَّفاع عن أمن أمريكة، (وكالات الأنباء في ١٩٨٨/٢/٢ (١٩٨٨/٢/٢ دولار خي ١٩٨٨/٢/٢ دولار في كلَّ ساعة × ٢٤ = ٢٠٠٠,٠٠٠ دولار في كلَّ يوم × ١,٦٠٠,٠٠٠ دولار في كلَّ ساعة × ٢٤ = ٢٠٥,٢٠٤,٠٠٠ دولار في كلَّ يوم خولار في كلَّ ساعة به ١٩٥٠ مليون دولار)، يوم به ١٩٥,٥٣٥ = ٢٦٥,٨٠٠ دولار في السنّة الواحدة، ( ١٨٤ مليار و ٢٦٥ مليون دولار)، وعشر هذا الرَّمَّ يكفي كي لانجد مريضاً بلا دواء، أو فقيراً بلا غذاء، أو أسرة بلا مأوى. ولذلك يقول الفيلسوف الإنجليزي (جود): «إنَّ العلوم الطبيعيَّة قد منحتنا القوَّة الجديرة بالآلمة، ولكننّا نستعملها بعقول الأطفال والوحوش»، وقال آخر: نعم، إنكم تقدرون أن تطيروا في الحواء كلطيور، وتسبحوا في الماء كالسَّمك، ولكنّكم إلى الآن لا تعرفون كيف تمشون على الأرض، [ العرب والحضارة الحديثة ـ دار العلم للملايين، سنة ١٩٥١ بيروت ]، وبناء على ما سبق، للدنيَّة عند أوربة وسيلة لفرض السيّطرة على العالم.

فراغ روحي هائل ، لازمه إغراق في المادّة ، وهذا الخلل جرثومة تنخر في عماد تلك المدنيّة ، رافقها الخوف من أسلحة اليوم المكدّسة ، والرُّعب من أسلحة الغد المتطوّرة والأكثر فتكا ، مع القلق النّفسي ، والبعد عن الطّهأنينة ، واللَّجوء إلى الخدّرات . وكثرة العصابات سِمة من سمات المدنيَّة الغربيَّة ، لأنَّها مدنيَّة تقدَّمت فيها التَّقنيَّة ، ولم تتقدّم نظرتها إلى الإنسانيَّة ، إنَّها مدنيَّة تطاولت محالبها ، وضرت أخلاقها ، وكأنَّها تكرار لخضارة رومة ، عندما جعلت الرُّومان سادة ، ومن حولهم عبيداً .

تراهم يتكلَّمون عن مدنيَّتهم على أنَّها حضارة كاملة ، ويريدون صبَّ كلِّ النَّاس في قالبها ، طارحين جانباً النَّظر النَّافع في احتياجاتهم المعيشيَّة والنَّفسيَّة ، وما يرضي ميولهم ومشاربهم ومعتقداتهم المختلفة .

إنَّ المعيار السَّلم الَّذي يجب أن تُقَاس به مستويات التَّحضُّر لأُمَّة ما ، هو نظرتها إلى الإنسان ، وموقعه ومكانته في إطار هذه الحضارة ، وفي إطار الفلسفة السِّياسيَّة والاجتاعيَّة السَّائدة .

في أمريكة : مليون طفل أمريكي يُعْتَدَى عليهم جنسيّاً سنويّاً ، فأيُّ مدنيَّة هذه ؟ وأكثر من مليوني حالة إجهاض ، وأسرة من كلِّ عشر أُسَر تمارس نكاح الحارم ، والرَّق الحقيقي أكبر ، لأنَّ هناك حالات لاتصل إلى القضاء ، أو إلى الدَّوائر الصِّحيَّة .

وفي بريطانية : ثمانية ملايين إمرأة بالغة غير متزوِّجة ، ٩٠٪ منهنَّ يمارسن الجنس (٥) ، وحالة طلاق بين كلِّ حالتي زواج . ومليوما حالة إجهاض سنويّاً في أوربة ، ومن العسير على المرأة أن تمشي وحدها بعد غروب الشَّس في المدن الكبرى في أوربة وأمريكة .

<sup>(</sup>٥) ذكرت إحصائيًات رسميَّة أنَّ عدد المواليد غير الشَّرعيِّين في بريطانية في تزايد مستمر ، إذ إنَّ كلَّ طفل من بين أربعة أطفال يولدون يكون نتيجة جريمة الزِّنا ، وبلغ عدد الأطفال غير الشَّرعيِّين عام ١٩٨٧ نسبة ٢٤,١٪ من إجمالي المواليد ، مقارنة مع ٢١٪ عام ١٩٨٦ ، ونسبة ٢٠٪ عام ١٩٧٧ ، [ المسلمون العدد ٢٥٠ ، كانون الثَّاني ( يناير ) ١٩٨٨ ، وعفاف العدد ٢٧ ، ص ٩ ] .

ويُبَلَّغ عن حالة اغتصاب كل سبع دقائق في المكسيك ، وهذا الرَّمِّ لا يمثِّل سوى نسبة بسيطة من حالات الاغتصاب ، لأنَّ الشَّرطة قد تتواطأ في كثير من حالات التَّبليغ<sup>(١)</sup> ، ولا غلك إحصائيًّات عن دول أوربة الشَّرقيَّة .

دافع المادَّة ، واللَّذَّة الآنيَّة ، أوجبا ـ في مدنيتهم الغربيَّة ـ ألاَّ ينفق الأب على ابنته بعد أن أصبحت في العشرين من عمرها ، مع تفاقم سلطان الإباحيَّة ، فـانزلق مجمعهم في طريق السِّباق الأنـاني ، لتحقيق المتعـة السَّريعـة ، دون النَّظر إلى النَّـائج المفزعـة ، والتي أوردنا بعضها في الأسطر السَّابقة .

( الإنسان ) في الحضارة الحقّة أعزّ وأكرم ما تملك ، أينا كان ، وخليّته الاجتاعيّة الَّتي تصد الأمَّة بصودها ، وتبقى معافاة ببقائها سليمة ، ألا وهي الأسرة ، تضن الحضارة لها توازنها وحصانتها الأخلاقيّة والرُّوحيَّة ، إنَّها الحصن الَّذي يضن للإنسان راحته العاطفيّة ، وطهأنينته النَّفسيَّة ، وسعادته الرُّوحيَّة .

وحضارتنا العربيَّة الإسلاميَّة جعلت من أولى دعائمها: الإيمان بالله الواحد، الخالق، قيُّوم السَّموات والأرض، ومن هذه الدَّعامة تفرَّعت بقيَّة الأُمور الاعتقاديَّة، وعلَّمت النَّاس ـ أينا كانوا، وحيثا حلُّوا ـ أن يأخذوا من هذه الدُّنيا العِلْمَ والمعرفة، وأوجبت إنهاض العقل، للتَّعرُّف على حقائق الكون والحياة، بعد أن جعل الله الإنسان فليفته في الأرض.

وجعلت من دعائمها احترام العقائد الأخرى : ﴿ لا إكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرَّشْدُ مِنَ الغَيِّ ﴾ ، [ البقرة ٢٠٧/٢ ] ، لقد نظرت إليه ( إنساناً ) ، بغض النَّظر عن معتقده ، محترمة رأيه وإنسانيَّته ، لقد قام الرَّسول الكريم عَيْلِيَّةٍ لجنازةٍ مرَّت أمامه ، فقيل له : إنَّه غير مسلم ، فقال : أوليسَ إنساناً (٧) ؟

<sup>(</sup>٦) عن كتاب : الأمراض الجنسيَّة للدُّكتور محمَّد البار ، وبعض أعداد جريدة الشَّرق الأوسط ، نشرتها ( رسالة الجامعة ) ، العدد ۲۸۷ ، تاريخ ۲۸ أيلول ( سبتبر ) ۱۹۸٥ م .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في الجنائز ١٣١٢ باب من قام لجنازة يهودي ، وأخرجه مسلم في الجنائز ٩٦١ باب القيام =

لذلك يعجب الفيلسوف رينان بقية الإنسان في الحضارة العربيَّة الإسلاميَّة ، فيقول : « الإسلام هو دينُ الإنسان »(^) .

أمَّا الفيلسوف الألماني غوته ، فيقول بعد أن درس الإسلام وحضارته ، وأثره السّامي في الشّعوب : « إذا كان هذا هو الإسلام ، أفلسنا جميعاً مسلمين ؟ »(1) ، كيف لا ، وقد نظرت حضارتنا إلى إنسانيَّة الإنسان على أنّها كلَّ لا يتجزَّأ ، فالإنسان في منهجها في أسمى المراتب ، وهو غاية في ذاته ، غاية في حُرِّيَّته وطهأنينته ، وكفايته وعافيته : « متى استعبدتم النَّاسَ وقد ولدتهم أُمَّهاتهم أحراراً ؟ »(١٠) ، « إنَّ الله أرسل محمَّداً هادياً ، ولم يرسله جابياً »(١١) ، وطلب عر بن عبد العزيز من ولاته أن يمتنعوا عن إيقاع عقوبة الإعدام بمن يستحقُّها إلاّ بعد عرض الأمر عليه ، والحصول على عن إيقاع عقوبة الإعدام بمن يستحقُّها إلاّ بعد عرض الأمر عليه ، والحصول على موافقته ، وهذا ما فعله أيضاً يوسف بن تاشفين ، أمير المرابطين .

وأوص عمر والياً فقال: « عليك بتقوى الله ، فإنّها جماع الدّنيا والآخرة ، واجعل رعيّتك الكبير منهم كالوالد ، والوسط كالأخ ، والصّغير كالولد ، وبرّ والدك ، وصِل أخاك ، وتلطّف بولدك » .

وجعلت حضارتنا من العلم في كلِّ مجالاته فريضة على المسلمين ، ورفعت مكانة العلم والعلماء : ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّـذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّـذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّا يَتَـذَكَّرُ أُولُـو الْأَلْبابِ ﴾ ، [ الزَّمر ٧٣٩ ] .

للجنازة ، والنسائي في الجنائز ٤/٤٥ باب القيام لجنازة مشرك ، ومسند أبي يعلى الموصلي ٦٢/٣
 الحديث ١٤٣٧ طبعة دار المأمون للتراث .

<sup>(</sup>٨) تراث الإسلام ، ص ٤١٢

Haidar Bammate, Visages de Islam P.21 (9)

 <sup>(</sup>١٠) قالها عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه لعمرو بن العاص .

<sup>(</sup>١١) في كتاب الخراج ، ص ١٤٢ ، عمر بن عبد العزينر : « إنَّ الله جلَّ ثناؤه بعث محمَّداً عَلَيْكُمْ داعياً إلى الإسلام ، ولم يبعثه جابياً » .

وجعلت التَّكافل الاجتاعي سمة الإيمان : ﴿ وَيؤثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِم وَلَو كَانَ بِهِم خَصَاصَةٌ ﴾ ، [الحشر ١٠٥٩] ، و « ماآمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو رما (١٢)

وجعلت الدّعامة الأخلاقيّة من أسسها أيضاً ، وأقامت الرّقيب عليها إيمان الفرد بالله ، وهو بذلك المواطن الصّالح ، فإن غابت عين السّلطة ، فنور إيمانه رقيب دائم ، هلا فيه خير البلاد والعباد ، حتّى شملت رعايته ورحمته الحيوان والنّبات ، أيَّ وصيَّة هذه الَّتي قالما أبو بكر الصّدِّيق قبل ألف وأربع مئة عام ؟ عندما قال وهو يودِّع جيش أسامة بن زيد :

«ياأيّها النّاس، قِفُوا أُوصِيكم بعشر فاحفظوها عنّي: لا تخونوا، ولا تُغلّوا، ولا تغدروا، ولا تمثّلوا، ولا تقتلوا طفلاً صغيراً، ولا شيخاً كبيراً، ولا امرأة، ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثرة، ولا تدبحوا شاةً ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكلة، وسوف تمرّون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصّوامع، فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له، وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطّعام، فإذا أكلتم منها شيئاً بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها، وتلقون أقواماً قد فحصوا أوساط رؤوسهم، وتركوا حولها مثل العصائب وهم المقاتِلُون فاخفقوهم بالسّيف خفقاً، ها اندفعوا باسم الله »(١٣).

الإنسان تُسَخَّر له المادَّة في حضارتنا ، وطحنت حضارتهم بين حَجَرَي رحاها الإنسان ، الحجر الأول الرَّعب من أسلحة الفتك النَّوويَّة ، وحرب النَّجوم ، والقنابل النيترونيَّة .. والحجر الشَّاني الفراغ الرُّوحي الَّذي سبَّب هروباً من واقعهم فلجؤوا إلى الخدرات والمسكرات ، حتَّى قامت أكبر هيئتين في الولايات المتحدة ، وروسية تخصَّصتا مئات الملايين ، لتكافح المخدرات والمسكرات .

<sup>(</sup>١٢) رواه البزّاز ، والطّبراني في الأوسط عن أنس ، وهو حديث حسن . (١٣) الكامل في التّاريخ ٢٢٢/٢ ، الطّبري ٢٢٦/٣

وهذا لا يعني عدم الأخذ من مظاهر التَّقدُّم العلمي المعاصر ووسائله ، فحضارتنا العربيَّة الإسلاميَّة لم تكن في يوم من الأيَّام انطوائيَّة ، أو بمعزل عن الحضارات الأُخرى ، بل اقتبست كلَّ نافع مفيد ، ولكن ذلك لم يكن على حساب المبادئ الثَّابتة اليَّي لا تتغيَّر مع تغيَّر الزَّمان أو المكان ، والَّتي وحدها تحفظ لنا الإنسان معافى من أخطار الانحلال والاضمحلال ، وتحفظ بالتَّالى الأُمَّة معافاة .

والقيم الرُّوحيَّة الَّتي قامت عليها حضارتنا ، والَّتي افتقدتها حضارتهم ، هي القواعد الخلقيَّة ، والمثل العليا المبنيَّة على تعاليم الإسلام ، والمنطوية على النَّظر إلى الإنسان من حيث إنسانيَّته المقدَّسة .

وأخيراً ..

هذه مجموعة محاضرات ألقيت خلال العام الدّراسي ١٩٨٥ م على طلاّب السّنة الرّابعة في كلّيّة الدَّعوة الإسلاميَّة ، تحت عنوان مادة : ( الحضارة العربيَّة الإسلاميَّة ) ، ولما كان للمادَّة منهاج ، ومفردات منهاج ، ولا كتاب لها ، جمعت هذه الحاضرات في أملية مختصرة قُدِّمت لطلاً بنا في نهاية العام الدّراسي المذكور ، وبدأت بعدها مباشرة بتوسيع الأملية ، موثقاً مستزيداً ، فكانت كتاباً طبعته كليَّة الدَّعوة الإسلاميَّة ، تضن لحات سريعة عن الحضارات الَّي سبقت الحضارة العربيَّة الإسلاميَّة ، ثمَّ دراسة حضارتنا من جميع جوانبها تقريباً ، وخاتمة فيها أثر هذه الحضارة العربيَّة الإسلاميَّة في النَّهضة الأوربيَّة ، وقنوات انتقالها وتسرَّها إلى أوربة .

وأثناء سنوات تدريس المادّة ، شكّلت الملاحظات والزِّيادات الَّتي دوَّنتها على هوامش الكتاب كتاباً يقارب في حجمه حجم الكتاب المطبوع ، وها هي ذي دار الفكر بدمشق تقدّمه ـ كاملاً بججمه الجديد ـ آملةً أن ينفع الله عزَّ وجلَّ به .

يقول سبحانه وتعالى :

﴿ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُم وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأرْض كَمَا

ٱستَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنْنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ٱرْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلْنَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَالُولِكِ هَمُ الفَاسِقُونَ ﴾ ، [النور ٢٤/٥٥].

والحمد لله ربِّ العالمين أوَّلاً وآخراً .

د . شوقي أبو خليل Shawki@Fikr.com





# الحضارة

تعريفها، شروط قيامها؛ اتصال الحضارات وانتقالها مظاهرها،

مصادرها، نشأة الحضارات وأفولها.

\* "ليس التّاريخ إلا موكب الدّول والحضارات الّتي تنشأ وتزدهر، ثمّ تضمحل وتفنى، ولكن كلاً منها تخلف وراءها تراثاً من العادات والآخلاق والفنون، تتلقاه عنها الحضارات الّتي تأتي من بعدها، فهي كالعدّائين في سباق يسلّم كلّ منهم مصباح الحياة إلى [قصة الحضارة ٩/٣١٢].

### الحَضَارَةُ

« الحضارة تسير كا تسير الشّهس ، فكأنّها تدور حول الأرض مشرقة في أفق هذا الشّعب ، ثمّ متحوّلة إلى أفق شعب آخر » .

[ مالك بن نبي ]

« إنَّ الحضارة لاتموت ، ولكنَّها تها تعيِّر من بلد إلى بلد ، فهي تغيِّر مسكنها ومليسها ولكنَّها تظلُّ حبَّة ،

الأفراد ، يفسح المكان لنشأة حضارة أخرى ، فالحياة تخلع عنها غشاءها القديم ، وتفاجئ الموت بشباب غضً

وموت إحدى الحضارات كموت أحد ١٠

ٔ جدید » .

[ قصّة الحضارة ٢١١/٨ ] ١٥

#### تعريف الحضارة:

إنَّ كلمة حضارة مشتقَّة من الْحَضَر ، ومدنيَّة مشتقَّة من الحياة المدنيَّة ، كا أنَّ الكلمة الأجنبيَّة الَّتِي تقابلها Civilisation مشتقَّة من المدنيَّة Civilis أساساً ، أو بصورة مباشرة من ساكن المدينة . وفي مباشرة من ساكن المدينة . وفي موسوعة القرن العشرين (۱) : « الحضارة : الإقامة في الحضر ، انظر مدنيَّة » ، وفي مدنيَّة " حاء التَّعريف التَّالي : مدنيَّة : كلمة مشتقَّة من مدَّن المدائن ، أي حضَّرها

<sup>(</sup>۱) لحمَّد فرید وجدي : ٤٥٤/٣

<sup>(</sup>٢) المرجع السَّابق : ٥٥٣/٨

وبناها ، ونحتوا منها فعل تَمدَّنَ ، وجعلوا معناه تخلَّق بأخلاق أهل المدن ، وخرج من حالة البداوة ، ودخل في حالة الحضارة .

وفي قصَّة الحضارة لِـ ( وُل ديورانت ) ، استخدمت كلمة حضارة ، وكلمـة مـدنيَّـة بمعنى واحد .

المدنيَّة ( والَّتي اشتُقَّت من مدَّن المدائن ، ومن التَّمدُّن ) ، تعني ابتعاد الجماعات الرِّيفيَّة الَّتي تنتقل إلى المدنيَّة من جنورها ، والتَّمدين يعني الرَّغبة في حياة أغنى وأرق ، وعلى ذلك .. فالمدنيَّة : التَّقدُّم العلمي والتِّكنولوجي والرِّفاهيَّة والرُّقي الَّذي وصلت إليه الجمعات .

ونرى أنَّ الحضارة لا تعني هذا الجانب المادي فقط ، بل إنَّها تشمل الجانب الرُّوحي العقائدي الفكري التَّشريعي أيضاً ، وبالتَّالي تشمل نظرة متكاملة منسجمة إلى : الكون ، والإنسان ، والحياة .

وتنشأ الحضارة من عاملين أساسيَّيْن ، هما : الأرض والإنسان ، من موارد الأرض الطَّبيعيَّة ، الَّتي تحوِّلها رغبات الإنسان وجهوده وتنظيه إلى مافيه منفعته (٢) .

و يمكن القول: إنَّ الحضارة هي محاولات الإنسان الاستكشاف والاختراع والتَّفكير التَّنظيم والعمل على استغلال الطَّبيعة ، للوصول إلى مستوى حياة أفضل ، وهي حصيلة جهود الأمم كلِّها .

### شروط قيام الحضارة:

لاشروط عِرْقِيَّة لقيام الحضارة ، إذ يمكن أن تظهر في أيَّة قارَّة ، يقول توينبي (١٤) Toynbee : « لا يوجد عِرْق متفوِّق بدأت الحضارة عن يده » .

<sup>(</sup>٣) قصَّة الحضارة : ١٠٦/١٣

<sup>(</sup>٤) في الجلُّد الأوُّل من كتابه ( مختصر دراسة التَّاريخ ) ص ٨٦ وما بعدها ، وللتُّوسُّع بهذا البحث : قصَّة =

ونظريَّة توينبي تقول: إنَّ تقدُّم الحضارة ، كان نتيجة ردِّ فعل للتَّحدِّي في الظُّروف الصَّعبة الَّتي تدفعه إلى بذل أكثر ، ومثال ذلك ( الصَّحراء الكبرى ) ، الَّتي كانت سهولاً خصبة ملأى بالأعشاب والمياه ، وبتغيَّر الظُّروف المناخيَّة (٥) وهي التَّحدُى هنا ـ سلك السُّكَّان طرقاً ثلاثاً استحابة لهذا التَّحدُى :

١ ـ فبعضهم ظلُّوا مقيين في الصّحراء الكبرى ، وبدَّلوا عاداتهم ونمط معيشتهم إلى ،
 بَدْو رُحَّل .

٢ ـ وآخرون انتقلوا إلى المناطق المداريّة جنوباً حيث الغابات ، وحافظوا على حياتهم البدائيّة .

٣ ـ وآخرون دخلوا مستنقعات وادي النيل وغاباته ، كا دخلوا الدَّلتا ، وقبلوا التَّحدِّي ، وعملوا على تجفيف المستنقعات وإعدادها للزِّراعة ، وأتوا بالحضارة المصريَّة ، القديمة (١) .

وكذلك الحضارة السُّومريَّة في دلتا دجلة والفرات (٧) ، وكذلك حضارة الصِّين في وادي النَّهر الأصفر ( هُوانغ هُو ) ، ولا ندري تماماً مانوع التَّحدِّي ، ولكن الأحوال كانت صعبة .

والحضارة الإيجيَّة المينوسيَّة ، كان أصلها تحدِّي البحر للسُّكَّان (٨) .

10

الحضارة ، وَل ديورانت . المدخل إلى تاريخ الحضارة ، د . جورج حدًاد . شروط النّهضة ، مالك بن نبي . الصّراع الحضاري في العالم الإسلامي ، شايف عكاشة . انتصار الحضارة ( تــاريخ الشّرق القــديم ) جيس هنري برستد .

<sup>(</sup>٥) كانت هذه التّحوُّلات ، والظُّروف للناخيَّة قد ظهرت في نهاية العصر المطير ( البلايستوسين ) ، وما زالت موجودة حتَّى أيَّامنا هذه ، ويقدِّر العلماء أنَّ هذا الانتقال حصل حوالي سنة ٧٠٠٠ ق.م .

<sup>(</sup>٦) مختصر دراسة التَّاريخ : ١٠١/١ ، طبعة الإدارة الثَّقافيَّة في جامعة الـدُّول العربيَّة ، ط١ ، سنة التَّاليف والتَّرجة والنَّشر .

<sup>(</sup>٧) المرجع السَّابق : ١٢١/١

<sup>(</sup>٨) المرجع السَّابق : ١٢٣/١

فالأحوال الصَّعبة المعاكسة ، وليستِ الأحوال المواتية ، هي الَّتي تنتجُ الحضارات ، وهذا ما يُسَمَّى ( حافز الصَّعوبات ) ، أو ( دافع البلاد ذات الأحوال المعاكسة )(١) .

ثمَّ يقول توينبي : « إنَّ الأرض الجديدة تثير الهمم ، والأرض البكر تولِّد ردَّ فعل أقوى من ذاك الَّذي تولِّده أرض ذات حضارة سابقة ، فالحضارات الَّتي أتت بتأثير ماسبقها ، نرى أنَّ مظاهرها القويَّة كانت في مناطق خارجيَّة عن نطاق الحضارة الأصليَّة الَّتي سبقتها » .

ويتساءل مستدركاً في نظريَّة التَّحدِّيات هذه : أَيجِب أَن يكون ردُّ الفعل أعظم كلَّما كان التَّحدِّي أشد ؟ أمْ إنَّ هناك تحدِّيات شديدة جداً لاتأتي بأي مفعول معاكس ؟

و يجيب بأنَّ بعض التَّحدِّيات قضت على الجَمَعات الَّتي لاقتها ، ولكنَّها أخيراً أدَّت الله ردِّ فعل مناسب من مجتمع آخر ، أو من جهة أُخرى ، مثل الاجتياح الهيليني للشّرق ، أدَّى إلى ردود فعل مخفقة ضدها ، فظهرت الزَّردشتيَّة .

وهناك (حضارات عقية ) (١٠٠) ، لم يكن لها مابعدها ، حاولت أن تأتي بحضارة من عندها ، كنافسة لحضارة أعظم ، فنجحت مؤقّتاً ، ولكنّها انحطّت وزالت من الوجود ، مثل الحضارة الكلتيَّة في غربي أوربَّة ، وَدِامتٍ حتَّى عام ٣٧٥ م ، ثمَّ قضت عليها سلطة رومة الدِّينيَّة ، ثمَّ سلطة إنكلترة السياسيَّة .

و يمكن القول : إنَّ الطَّبيعة ليست عدوًا في كلِّ الحالات ، فهي الَّتي هيَّأت الْمُناخ المعتدل ، والتَّربة الخصبة .. فإن كان التَّحدِّي يعني الإثارة فهذا مقبول .

<sup>(</sup>٩) انظر فصل تحدّي البيئة ( الحافز في البلاد الصّعبة ) في مختصر دراسة التّاريخ : ١٤٧/١ وما بعدها .

<sup>(</sup>١٠) المرجع السَّابق : ٢٧٥/١ وما بعدها .

فالقحط تَحَدِّ ، أو إثارة ، أوجب بناء السُّدود . والتَّصحُّر تَحَدِّ ، كوَّن تثبيت التُّربة .

وتزايد السُّكَّان تَحَدِّ، سبَّب استصلاح الأراضي ..

ومشروط قيام الحضارة بطائفة من العوامل ، منها ما يستحثُّ خُطاها ، ومنها ما يُعيق مسارها ، ومن هذه العوامل :

١ ـ العوامل الجيولوجيّة : فعصر الجليد أعاق مسارها ، والتّربة الخصبة استحثّت خطاها .

٢ ـ العوامل الجغرافيَّة : الْمُناخ المناسب يستحثُّ خطاها ، ولكنه لا يخلق حضارة خُلْقاً ، إلاَّ أنَّه يستطيع أن يبتسم في وجهها ، ويهيئ سبيل ازدهارها وتَقدُّمها ، وحرارة المناطق الاستوائيَّة المرتفعة ، وما يجتاح تلك المناطق من أمراض لا تهيئ ..
 للحضارة أسبابها ، وهي بالتَّالي لا تستحثُّ خُطاها .

" ـ العوامل الاقتصاديَّة : « تبدأ الحضارة في كوخ الفلاَّح ، ولكنَّها لا تزدهر إلاَّ في المدن » (۱۱) ، قد يكون لشعب مؤسَّسات اجتاعيَّة منظَّمة ، وتشريع خُلُقي رفيع ، بل قد تزدهر فيه صغريات الفنون ، كا هي الحال مع الهنود الحمر ، ومع ذلك فإنَّه إن ظلَّ في مرحلة الصَّيد البدائيَّة ، واعتمد في وجوده على ما عسى أن يُصادفه من قنائص ، فإنَّه يستحيل أن يتحوَّل من البدائيَّة إلى الحضارة تحوُّلاً تاماً .

إنَّ الإنسان لا يجد لحضارته (لتمدُّنه) معنى ومبرِّراً إلاَّ إذا استقرَّ في مكان يَفْلَحُ تربته، ويخزن فيه الزَّاد ليوم قد لا يجد فيه مورداً لطعامه، في هذه الدَّائرة الضَّيِّقة من الطّأنينة، والّتي هي مورد محقَّق من ماء وطعام ترى الإنسان يبني لنفسه الـدُّور والمعابد والمدارس، ويخترع الآلات الَّتي تعينه على الإنتاج، ويستأنس الحيوان، ثمَّ ٢٠

<sup>(</sup>١١) قصة الحضارة : ١/٥ بتصرُّف .

يسيطر على نفسه آخر الآمر ، فيتعلَّم كيف يعمل في نظام واطِّراد ، وكيف يزداد قدرة على نقل تراث الإنسانيَّة من عِلْم وأخلاق نقلاً أميناً .

« إنَّ حاجة بعض النَّاس إلى بعض ، صفة لازمة في طبائعهم ، وخلقة قائمة في جواهرهم ، وثابتة لا تزايلهم ، ومحيطة بجاعتهم ، ومشتلة على أدناهم وأقصاهم ، وحاجتهم إلى ماغاب عنهم - مَّا يُعِيشُهم ويَحْييهم ، ويُمسك بأرماقهم ، ويصلح بالهم ، ويجمع شملهم ، وإلى التَّعاون في دَرُكِ ذلك ، والتَّوازُرِ عليه - كحاجتهم إلى التَّعاون على معرفة ما يضرَّهم ، والتَّوازر على ما يحتاجون من الارتفاق بأمورهم الَّتي لم تغب عنهم .. »(١٢) .

٤ ـ يضاف إلى ماسبق من عوامل ، العوامل النَّفسيَّة الَّتي تسرِّع في تقدَّم الحضارة ، إنَّ العوامل الجيولوجيَّة ، والجغرافيَّة والاقتصاديَّة لا تكوِّن حضارة ، ولا تنشئ مدنيَّة من عدم ، إذ لا بُدَّ أن يضاف إليها العوامل النَّفسيَّة ، ولا بُدَّ أن يسود النَّاس نظامٌ سياسي ، وحالة استقرار ، وربما كان من الضَّروري كذلك أن يكون بين النَّاس بعض الاتفاق في العقائد الرَّئيسيَّة ، وفي المثل الأعلى المنشود ، لأنَّ ذلك يرفع الأخلاق من مرحلة توازن فيها بين نفع العمل وضرره ، إلى مرحلة الإخلاص للعمل المخلق ، وهو كذلك يجعل حياة الإنسان أشرف وأخصب .

ولو انعدمت هذه العوامل ، أو واحد منها ، لجاز للحضارة أن يتقوّض أساسها ، فانقلاب جيولوجي خطير ، أو تغيّر مناخيّ شديد ، أو استنفاد للموارد الطّبيعيّة ، أو تغيّر في طرق التّجارة تغيّراً يَبْعِدُ أُمَّةً عن الطّريق الرَّئيسيَّة للتّجارة العالميَّة ، أو انخلال خلّقي ينشأ عن الحياة في الحواضر بما فيها من منهكات ومثيرات واتّصالات ، أو ينشأ عن تهدم القواعد التّقليديَّة الّتي كان النّظام الاجتاعي يقوم على أساسها ، ثمّ العجز عن إحلال غيرها مكانها .. هذه من الوسائل الّتي قد تؤدّي إلى فناء الحضارة ، العجز عن إحلال غيرها مكانها .. هذه من الوسائل الّتي قد تؤدّي إلى فناء الحضارة ، العجز عن إحلال غيرها مكانها .. هذه من الباحظ : ٢٠١١ ، دار إحياء التّراث العربي ، تحقيق وشرح عبد السّلام هارون .

« إذاً الحضارة ليست شيئاً مجبولاً في فطرة الإنسان ، كلا ، ولا هي شيء يستعصي على الفناء ، إنّا هي شيء لابُدّ أن يكتسبه كلّ جيل من الأجيال اكتساباً جديداً ، فإذا ما حدث اضطراب خطير في عواملها الاقتصاديّة ، أو في طرائق انتقالها من جيل إلى جيل ، فقد يكون عاملاً على فنائها ، إنّ الإنسان ليختلف عن الحيوان في شيء واحد ، وهو التّربية ، ونقصد بها الوسيلة الّتي تنتقل بها الحضارة من جيل إلى جيل »(١٣).

### اتِّصال الحضارات وانتقالها:

يمُّ الاتِّصال بين الحضاراتُ، وبالتَّالي انتقالها عن طريق: الغزو أو الفتح، أو الحكم الأجنبي، أو الهجرة والسِّياحة والتِّجارة والجوار.. ومثال ذلك ( الهيكسوس) (١٤) ، الَّذين غزوا مصر، وعاملوا أهلها بشدَّة وعنف، لكنَّهم مالبثوا بعد مُدَّة من الزَّمن أن أخذوا يتعوَّدون على الحياة المصريَّة، وجرفهم تيَّارُ حضارتها، فتصَّروا وقلَّدوا الفراعنة في أسائهم وألقابهم وأزيائهم وعاداتهم وتقاليدهم الملكيَّة ولغتهم، وقدَّموا القرابين إلى الآلهة المصريَّة، وسمُّوا أنفسهم ( أبناء رَع ) .

وغيِّز في حالات الاتِّصال هذه ، نوعَيْن رئيسيَّين من انتقال الحضارة :

١ - إذا كان الشَّعب المهاجِمُ في حال بدائيَّة ، أي حضارة الشَّعب الْمُهَاجِم الَّـذي ساد البلاد وحكمها دون حضارة الشَّعب المغلوب ، فتحصل فترة توقَّف في مسيرة ١٥ الحضارة الأصليَّة ، كالهيكسوس ، والبرابرة والجرمان ، والتَّتر .. ففي مثل هذه الحال تهضم حضارة المغلوب الغزاة المنتصرين ، وتردَّهم - ولو بعد حين - وقد اقتبسوا حضارة الشُّعوب المغلوبة .

٢ ـ أمَّا إذا كان الشَّعب الفاتح في حال فكري أرقى ، كالفاتحين العرب المسلمين ،

<sup>(</sup>١٣) قصّة الحضارة : ١/٥ وما بعدها ، بتصرّف .

<sup>(</sup>١٤) الَّذين غزوا مصر سنة ١٧٣٠ ق.م ، وبقوا فيها حتَّى ١٥٨٠ ق.م .

فعندها تزدهر حضارة رائعة بعد الفتح والاستقرار ، مع طبع الحضارة بطابع الفاتحين الخاص .

وقد يحصل تبادل حضاري بين طرفين حضاريّين ، وقد يعطي الشَّعبُ المغلوبُ إلى الشَّعبِ الغالب أكثر مِمَّا يأخذ منه ، مثال ذلك اليونان عندما حكمهم الرُّومان ، والطَّلعوا على الحضارة العربيَّة الإسلاميَّة .

وقد يتمُّ الانتقال عن طريق طرف آخر ، فالحضارة العربيَّة الإسلاميَّة انتقلت إلى أُوربَّة عن طريق المدن الإيطاليَّة ، وصقليَّة ، ومدن فرنسة الجنوبيَّة ، والأندلس .



#### مظاهر الحضارة:

١٠ للحضارة عناصر تتألَّف منها ، ومظاهر متعدِّدة تظهر بها :

١ ـ المظهر السياسي : ويبحث في هيكل الحكم ، ونوع الحكومة : ملكية أم جمهوريّة ، دستوريّة أم مطلقة .. والمؤسّسات الإداريّة والحليّة .

والدُّولة تنشأ بسبب ضرورة النِّظام ، ولا يعود بالإمكان الاستغناء عنها ، وتصبح الدُّولة وسيلة للتَّوفيق بين المصالح المتباينة الَّتِي تكوِّن مجتماً مركَّباً ، ويرى وُل من ديورانت أنَّ « العنف هو الَّذي ولَّد الدَّولة » ، وأنَّ الدَّولة هي نتيجة الغَلَبة والفتح ، وتوطُّد نفوذ الغالبين ، كطبقة حاكمة على المغلوبين .

٢ ـ المظهر الاقتصادي : ويبحث في موارد الثّروة ، ووسائل الإنتاج الزّراعي والصّناعي ، وتبادل المنتجات .

٣ ـ المظهر الاجتماعي : ويبحث في تكون المجتمع ونظمه ، وحياة الأسرة ،
 ٢ والمرأة ، وطبقات المجتمع ، والآداب ، والأعياد ..

- ٤ ـ المظهر الديني : ويبحث في المعتقدات الدينيّة ، والعبادات ، وعلاقة الإنسان ونظرته إلى الكون والحياة .
  - ٥ ـ المظهر الفكري : ويبحث في النَّتاج الفكري ، من فلسفة وعلم وأدب ..
- ٦ ـ المظهر الفنّي : ويبحث في الفنّ المعاري ، والرّسم ، والموسيقى ، وغيرها من الفنون .

#### **☆ ☆ ☆**

### مصادر الحضارة:

إنَّ الكتابة أهم وسيلة لحضارة الإنسان ، وحيثًا وجدت الحضارة وجدت القراءة والكتابة ، وأصبحت اللَّغة المكتوبة وسيلة الحضارة والعِلْم والتَّربية ، فالكتابة تعطي المعرفة البشريَّة صفة الدَّوام ، والبراهين عن حضارة الإنسان القديم قليلة حتَّى نصل إلى عصر الكتابة ، ووضع الوثائق المكتوبة ، ولهذا السَّبب احترم القدماء الكتابة ، ونسبها المصريُّون القدماء إلى الإله توت Thoth ، فهو - في رأيهم - مخترع وسائل الثَّقافة جميعها ، وفي بابل كان الإله نبو ( Nebo ) بن مردوخ إله الكتابة ، والصَّينيُّون القدماء ، والهنود وغيرهم ، اعتقدوا بأصل إلهى للكتابة ، والأساطير اليونانيَّة نسبتها إلى

وبوجه الإجمال كان للكتابة مفعول سحري على النَّاس ، فاختراع الكتـابـة أهم من اللُّغة ، لأنَّ اللُّغة ليست اختراعاً بشرياً كالكتابة ، وإنَّا هي ميزة بشريَّة .

الكتابة : وسيلة لنقل الكلام ، تسجّل أصواتاً آتية من الفم ، أو فكراً آتية من الدّماغ ، برموز منظورة على الورق ، أو الحجر ، أو الخشب ، أو غيرها .

ومن الصَّعب تحديد دقيق لوقت معيَّن لبدء الكتابة ، ولكن لا برهان على وجود ٢٠ كتابة منظَّمة قبل منتصف الألف الرَّابع قبل الميلاد ، وكانت كتابة



تصويريَّة Pictography ، حيث الصُّورة تمثِّل الشَّيء الَّـذي يراد ذكره ، فالـدَّائرة تمثِّل الشَّمِي ، وصورة الحيوان تدلُّ عليه .

ثمَّ جاءت الكتابة الفكريَّة (أو الرَّمزيَّة) Ideographic، وهي أرقى من التَّصويريَّة، لأنَّها تصوِّر الأفكار الَّتي يراد نقلها من شخص إلى آخر، فالمَّائرة لا تمثِّل الشَّمس فقط، بل تمثِّل النَّهار، أو النُّور، والحيوان لا يُمَثَّل بصورة الحيوان، وإنَّا برأسه فقط، وفكرة النَّهاب تمثَّل بقدمين، أو بخطَّين يمثِّلان قدميه، والرَّموز المستعملة هنا تُسمَّى صوراً فكريَّة Ideagraphs، و يمكن قراءة الرُّموز في أيَّة لغة في

هاتين المرحلتَيْن ـ التَّصويريَّة والفكريَّة ـ إذ لا علاقة بين الرَّمز وبين اسم الشِّيء الَّـذي عَتْله .

ثمَّ جاءت مرحلة الكتابة ذات المقاطع ، وهي صوتيَّة ، بعنى أنَّ كلَّ رمز أو صورة لما صوت في اللَّغة الخاصَّة الَّتي تكتب بها ، والرَّموز الَّتي لها أصوات معيَّنة ، يكن جمعها بأشكال مختلفة لإخراج كلمات وفكر محتلفة ، وهي لا تَثَل الأشياء والفكر فقط ، وإنَّها والأصوات ، وتصبح الكتابة صوتيَّة تماماً عندما تصبح الأشكال المكتوبة ثانويَّة بالنَّسبة للكلمات الَّتي تُلفظ ، وتفقد تلك الأشكال مدلولها الأصلي حينها تجتع لتشكيل كلمة أو فكرة جديدة ، بعنى أنَّها تصبح قَسماً أو مقطعاً من كلمة ، فكلمة ( درفيل ) مثلاً ، مكوَّنة من مقطعين ( در ) و ( فيل ) ، ولكلِّ منها معناه ورمزه ، فإذا اجتمعا لتكوين كلمة واحدة يفقد عند ذلك المقطعان مدلولها الأصلي ، ويصبح كل منها صوتاً ١٠ كلمة واحدة يفقد عند ذلك المقطعان مدلولها الأصلي ، ويصبح كل منها صوتاً ١٠ ومقطعاً في كلمة جديدة (١٠)

أمَّا الكتابة الأبجديَّة ، وهي أرقى أنواع الكتابة وأنسبها وأسهلها ، فهي آخر المراحل في تطوَّر الكتابة ، وفيها توجد حروف تمثَّل أصواتاً مفردة ، لا مقاطع وفكراً ، والأبجديَّة الَّتي اكتشفت في سيناء ، وأبجديَّة رأس شمرا (أوغاريت )(١٦) ، هما أقدم الأبجديات في العالم ، وترقى أبجديَّة رأس شمرا إلى القرن الرَّابع عشر قبل الميلاد ، ومنها "اقتبست الأبجديًّات الَّتي تستعملها معظم شعوب العالم في أيَّامنا هذه .

ويُعَد اختراع الأبجديَّة بالنِّسبة للبشريَّة موازياً لأهمِّيَّة اختراع المطبعة ، بعد ثلاثة آلاف سنة ، إن لم يكن أكثر أهمِّيَّة .

يقول الجاحظ: « لولا الكتب المدوَّنة ، والأخبار الخلَّدة ، والحكم المخطوطة الَّتي تحصِّن الحساب وغيرَ الحساب ، لبَطَل أكثر العِلْم ، ولغلب سلطان النَّسيان سلطان ٢٠٠

<sup>(</sup>١٥) الكتابة الصِّينيَّة كانت ٨٠٠٠٠ مقطعاً ، واختصرت اليوم إلى ٩٠٠٠ فقط .

<sup>(</sup>١٦) تقع أوغاريت شاني مدينة اللاذقيَّة ، على السَّاحل العربي السُّوري .



: حجر رشيد The Rosetta Stone

حيث الكتابة التصويريّة الهيروغلوفيّة والديموطيقيّة (المشتقّة تبسيطاً من الهيروغلوفيّة)، واليونانيّة.

| ARAB<br>200AD.                         | LATIN<br>900 A.D.     | MANDE AN<br>600 A.D | SYRIAC<br>200 A.D. | PALMYRENE AN<br>44 B.C. 272 A.D. | S. ARABIAN<br>300B.C700AD | PETRA<br>400B.C.100A.D. | ARAMIC<br>900B.C.272AD. | MOAB<br>1000_900 B.C. | HIERATIC<br>700 B.C. | 8YBLOS<br>1300_1000 B.C. | UGARIT<br>1400_1300 B.C. | SINAI<br>1600_1500 B.C. |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| _                                      | >                     | 0                   | _                  | ×                                | <b>→</b>                  | ×                       | 不                       | A                     | 30                   | ス                        | ₹                        | T                       |
| ·C                                     | В                     | К                   | G                  | П                                | J                         | V                       | Ľ                       | ۷                     | 22                   | ف                        | <b>∀</b> ₫               | X<br>U                  |
| 4.                                     | G                     | jo                  | 0                  | <b>&gt;</b>                      |                           | 8                       | >                       | >                     | 3                    |                          | -4                       | -많                      |
| U                                      | 0                     | Ä                   | 7                  | 4                                | 모                         |                         | ٦                       | D                     | 5                    | 4                        | #3                       | K                       |
| U·                                     | 모                     |                     |                    |                                  | I                         |                         |                         |                       |                      |                          | 8                        |                         |
| •                                      | エ                     | <u> </u>            | Ω                  | Y                                | -[                        | 1                       | コ                       | Ш                     | 7                    | 711                      | m                        | ×                       |
| 9                                      | ₹                     | ر                   | 0                  | س                                | Θ                         | ~                       |                         | Y                     | 7                    | ~                        | ¥                        | 1                       |
| ٠٠                                     | 7                     | 1                   | _                  | /                                | X                         | _                       | 2                       | Н                     | 52                   | Ţ                        | -44                      | 1                       |
| •                                      | Ξ                     | 0                   | F                  | Z                                | ~                         | Ħ                       | H                       | Ħ                     | 6                    | ш                        | \$                       | >∞                      |
| þ.                                     | 至                     | ·                   |                    |                                  | -{                        |                         |                         |                       | Š.                   |                          |                          |                         |
| 6-                                     | 7                     | 1                   | 8                  | 6                                | B                         | 12                      | 0                       | 8                     | ط                    | Ф                        | 上工                       |                         |
| 6.                                     | 2                     |                     |                    |                                  | مد                        |                         |                         |                       |                      |                          | H                        |                         |
| :C                                     | ~                     | •                   | L                  | V                                | 9                         | 3                       | 72                      | Y                     | 3                    | ~                        | #                        | +                       |
| ل ك                                    | ㅈ                     | S                   | Y                  | Z                                | 'n                        | 5                       | エ                       | ~                     | 5                    | <del>&lt;</del>          | Y                        | +                       |
| <u>C</u>                               |                       |                     | 4                  | <b>4</b>                         | _                         | 4                       | _                       | 1                     | y                    | _                        | M                        | 9                       |
| <u> </u>                               | 3                     | 纟                   | 8                  | 7                                | 44                        | ಳ                       | £                       | ٦                     | 7                    | ٠.                       |                          | - m 6                   |
| C.                                     | Z                     | C                   |                    | ح                                |                           | ١                       | ~                       | 7                     | <b>{</b>             |                          | ¥                        | . 1                     |
| Ę                                      | S                     | j l                 | 8                  | ट                                | <b>→</b>                  | 4                       | سي                      | -#                    | 1 4                  | ₩                        | 1                        |                         |
| Co.                                    | $\frac{\circ}{\circ}$ | 1                   | F                  | ×                                | 0                         | ٧                       | C                       | 0                     | S                    | 0                        | <u> </u>                 | 8                       |
| Co.                                    | 오                     |                     |                    |                                  | 1<br>0<br>5               |                         |                         |                       |                      |                          | 4                        |                         |
| ض من                                   | T                     | 6                   | 6                  | ငယ                               | Q                         | <u>\</u>                |                         | ~                     | J                    | ٠                        |                          | (                       |
| 6                                      | S                     | 9                   | -                  | $\propto$                        |                           | ~                       | 7                       | ~                     | 7                    |                          | <b>=</b>                 | 00                      |
|                                        |                       |                     |                    | _                                |                           |                         |                         |                       |                      | . ,                      |                          |                         |
| C:                                     | ည                     | 긴                   | 6                  | E                                | <del>0</del>              | م                       | ゴ                       | <del>-</del>          | b                    |                          | 모                        | <b>18</b>               |
| ر                                      | 곴                     | <u>li</u>           | <u>~</u>           | 35                               | <u> </u>                  | <u> </u>                | ےـ                      |                       | Q                    | ۹                        | *                        | 2                       |
| 62                                     | 오                     | \$                  | -                  | 4                                | {                         | *                       | <                       | ٤                     | ~€                   | {                        | 5                        | 3                       |
| £,                                     | S                     |                     |                    |                                  |                           |                         |                         | ·                     |                      |                          | <b>PD</b>                | 1/                      |
| C                                      | -                     | <u>ㅅ</u>            | <u></u>            | 5                                | +                         | 5                       | 7                       | ×                     | ~                    | <u></u>                  | Y.                       | +                       |
| (1)<br>(2)<br>(3)<br>(4)<br>(4)<br>(4) | 크                     |                     |                    |                                  |                           |                         | <u> </u>                |                       |                      |                          | 4                        |                         |
| 13/10                                  | 드그                    |                     |                    |                                  |                           |                         |                         |                       |                      |                          | <b>4</b> 411             |                         |
| العربية                                | اللاتيانية            | الندائية            | السرانية           | المتدم ١٨٨٠ /٢                   | الديمة المتولة            | النطبية                 | الأرامية                | الموابسة              | الهيراطيقية          | سيبلوس<br>سيدسم- ساسم    | الإمغاريتية              | السانات ا               |
|                                        |                       |                     |                    |                                  |                           | -                       | ۲۱ _                    |                       |                      | ·                        |                          |                         |

الذّكر ، ولما كان للنَّاس مفزع إلى موضع استذكار ، ولو تمَّ ذلك لَحُرِمْنا أكثر النَّفع .. » (١٧) ، ويقول : « وليس في الأرض أمَّة بها طِرْق ـ قوّة ـ أو لها مُسْكَة ، ولا جيل لهم قبض وبسط ، إلاّ ولهم خطّ » (١٨) .

والوثائق المكتوبة ، وهي تجمع السِّجلات والصُّكوك والمراسلات .. مع الآثار المادِّيَّة كالأبنية والبقايا الفنيَّة ، والأواني ، والأدوات ، والأسلحة .. هي مصادر الحضارة .

ويزداد شأن الآثار في التَّاريخ كلما أوغلنا رجوعاً في الزَّمن ، لتصبح في بعض الأحوال ، وفي العصور القديمة خاصَّة ، مصادر التَّاريخ الوحيدة ، فالشُّعوب كلَّها بدافع من العقائد الدِّينيَّة في الغالب ، أو من رغبات الملوك ، أو من الحاجات الحياتيَّة الأخرى ، تركت آثارها على الأرض الَّتي عرفتها ، وعلى هذه الآثار نبني معارفنا عن الحضارات القديمة .

والكتابات الأثريَّة هي وثائق العصور القديمة ، فمعظم الحضارات السَّالفة سجلت على آثارها ما تريد قوله بكتابات شتَّى ، فحين حلَّ شمبُليون على آثارها ما تريد قوله بكتابات شتَّى ، فحين حلَّ شمبُليون ( Jean-Francois Champollion ) رموز الهيروغليفيَّة (١٩) أضاف إلى التَّاريخ ثلاثة



١٥ \* كتابة (المايا) في وسط أمريكة ، ألم العلماء إلماماً يسيراً بها ، وما زالت مفتقرة إلى حل .

<sup>(</sup>١٧) كتاب الحيوان : ٤٧/١

<sup>(</sup>١٨) المرجع السَّابق : ٧١/١

<sup>(</sup>۱۹) انظر حجر رشید ص: ۳۰ من هذا الکتاب.

آلاف سنة ، والكتابات الَّتي استعصت على الحلِّ مثل كتابة كريت ما تزال تحتفظ بأسرار التَّاريخ (٢٠٠) .



\* نمــوذج من الكتـــابـــة الآزتيكيَـــة ( المكسيك ) ألمَّ العلماء إلمَاماً لا بأسَّ به بها .

## 



«نماذج من الكتابات التي تحتاج إلى حلِّ

وهكذا عصور ما قبل التَّاريخ وحتَّى سنة ٢٢٠٠ ق.م ، حيث اختراع الكتابة في مصر ، فإنَّ مصادرنا عن الحضارة هي الأدوات ، والبقايا الماديَّة فقط ، لعدم وجود ه كتابة ، ومن هنا تظهر أهيَّة علم الآثار ، والحفريات الأثريَّة الَّي أصبحت اليوم تستهدف الفوائد العلميَّة ، والاستنتاجات التَّاريخيَّة ، وليس مجرَّد البحث عن العاديات أو العاديات لم تعد غاية في ذاتها ، وإنَّا وسيلة لمعرفة الحضارات وتطوَّرها .

فالكتابة تروي لنا التّاريخ السّياسي والعسكري ، والحياة الاجتاعيَّة والفكريَّة · · · والاقتصاديَّة والدِّينيَّة .. وهذا ما كان بعد اكتشاف مكتبة إيبلا (٢٢) .

<sup>(</sup>٢٠) بهجة المعرفة ، المجموعة الثَّانية : ٣٢/٣

<sup>(</sup>٢١) العاديات هنا : المكتشفات الأثريّة .

<sup>(</sup>٢٢) تقع إيبلا جنوبي حلب ، قامت في الألف الثَّالث قبل الميلاد ، ودور العظمـة من ٢٤٠٠ ـ ٢١٠٠ ق.م ، قضى عليها الحثيُّون عام ١٦١٠ ق.م .

ومع هذا كلّه ، يستفيد التّاريخ اليوم من كشوف الانتروبولوجيا ، وعلم الاجتاع ، واللّغويات وعلوم الاقتصاد والإحصاء والتّقاليد والطّب وغيرها من العلوم ، « إنّ التّاريخ يحاول بذلك كلّه أن يحتضن الإنسان بكلّ أبعاده ، شريطة أن يعرف المؤرّخ كيف يستنطق تلك الوسائل ، وهذه العلوم »(٢٢) .

 $\triangle$   $\triangle$   $\triangle$ 



\* براعــة أهــل إيبــلا بكتـــابــة الرُّقُم وتنظيمها وحفظها .

<sup>(</sup>٢٢) بهجة المعرفة ، المجموعة الثَّانية : ٢٢/٣

## نشأة الحضارات وأفولها

الحضارة متواصلة العطاء ، وقيمة كل أُمَّة في ميزان بناء الحضارة يساوي ماقدَّمته مطروحاً منه ماأخذته . إنَّ مصباح الحضارة ونتائجها ، ه نقلت من يد إلى يد ، حتى عشنا حضارة الذَّرة والإلكترون ، الصاروخ عابر القارات ، والحاسوب (الكبيوتر) ، والرابوط (الإنسان الآلي) . . .

إنَّ قيام حضارة جديدة في مكان ما ، كان يعني زوال أخرى من مكان آخر ، فالحضارة بساط نسجته وتنسجه أيدي أمم كثيرة ، واليوم لاتزول حضارة بقيام أخرى ، والسَّبب سهولة المواصلات ، وتقدَّم وسائل الاتِّصال ، فالعالم أضحى ( غرفة واحدة ) محدودة الجوانب ، صغيرة الحجم ، واضحة المعالم ، فالإنسان يرى ـ أو يعلم سمعاً ـ ما يجري في الطَّرف الآخر من الكرة الأرضيَّة ، في الثَّانية ذاتها ، عند وقوع ما الحدث .

وأرجع العلاَّمة عبد الرَّحن بن خلدون (١) أسباب أفول حضارة ، وبالتَّالي قيام أُخرى في مكان آخر ، إلى عوامل ، منها :

١ - عوامل مادّية : كاتساع رقعة الْمُلْك ، وعدم خضوع الأطراف النّائية للسّلطة المركزية .

<sup>(</sup>١) انظر ( مقدَّمة ابن خلدون ) ، ص ١٧٠ وما بعدها ، طبعة دار البيان ، انظر الشَّكل : مجتع ماقبل التَّحضُّر ، ومجتع ما بعد التَّحضُّر حيث : مرحلة الرَّوح ( النَّهضة ) ، مرحلة العقل ( الأوج ) ، مرحلة الغريزة ( الأفول ) .

- ٢ \_ عوامل اقتصاديَّة : ويعني بها حالة التَّرف والدَّعة بعد فترة الاستقرار .
- ٣ ـ عوامل اجتاعيَّة : فالمجتمع خاضع للتَّطوُّر المحتوم ، وللدُّول أعمار كأعمار الأفراد .

### وتمرُّ الحضارة في خمسة أطوار:

- ١ ـ الفتح والاستيلاء واكتساب المجد .
- ٢ ـ طور استبداد صاحب الدُّولة على قومه ، وكبح جماحهم عن التَّطاول .
- ٣ \_ طور الفراغ والدَّعة ، فيميل صاحب الدَّولة إلى تحصيل المال ، وتخليد ذكره بالآثار ، مع تمجيد شخصه .
- ٤ ـ طور القنوع والمسالمة ، يقنع الحاكم بما بناه أسلافه ، ويسالم غيره من الحكّام
   ١٠ وأصحاب السّلطات .
- ه ـ طور الإسراف والتّبذير ، حيث يصبح صاحب الدّولة ـ وبطانته ـ أسير الللّذات والشّهوات ، فتصبح الدّولة في حالة هَرَم ، وتسير بخطوات سريعة إلى الأفول .

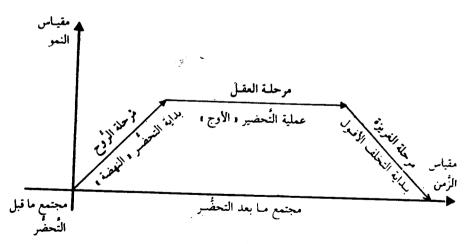

الحضارة : النَّهضة ، الأوج ، الأَفول ، عن [ شروط النَّهضة ] .

والحضارة مع ذلك في نمو مستمر ، فهي متواصلة العطاء ، وقيمة أُمَّة في ميزان بناء الحضارة يساوي ما قدَّمته ، مطروحاً منه ما أخذته تطبيقاً للقاعدة :

قية كلِّ أُمَّة في ميزان بناء الحضارة يساوي ماأعطت وقدَّمت ، مطروحاً منه ماأخذت واقتبست .

قيمة أُمَّة ما = ما أعطت وقدَّمت - ما أخذت واقتبست

ولقد وضع العلماء لنهو الحضارة أشكالاً ، الشَّكل اللَّولبي ، وشكل الدَّوائر المقفلة :

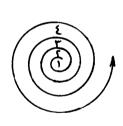

نظريَّـة فيكو :

رسم يمثّل نشأة الحضارات على شكل لـولبي، أو حلزوني.

عن ( الصِّراع الحضاري ) ، شايف عكاشة ، ص ٩٥

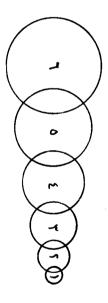

نمو الحضارات على شكل دوائر مقفلة ، ولكنها مترابطة ترابطاً يثل مدى صِلَة كل حضارة بسابقاتها .

ونقدِّم شكل ( السُّلُّم ) ، الَّذي يمثِّل :

١ \_ نمو الحضارة المتواصل .

٢ ـ أطوار الحضارة : بداية النّهضة ، الّتي هي نهاية أفول الحضارة السّابقة ، ثمّ
 الأوج ، ومن ثمّ الأفول الّذي يعني بداية نهضة حضاريّة جديدة في مكان آخر من

العالم .

في مرحلة الانتقال من حضارة إلى أخرى ، الحضارة السابقة موجودة ، ولكنها تنتقل عبر قنوات إلى أمّة وبقعة أخرى ، حيث تبدأ بالنّمو ، وهكذا تسرّب ١ إلى ٢ بدأ معه نمو ٢ ، وتسرّب ٢ إلى ٣ بدأ معه نمو ٣ ، وهكذا ..

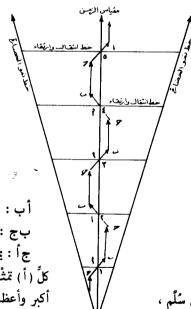

عجمع ماقبل التَّحضُّر غوَّ الحضارات على شكل سُلِّم، كلُّ درجة فيه أكبر وأوسع من الدَّرجة السَّابقة، تأخذ ماسبق وتضيف وتبدع.. وهكذا.

أب: يمثّل مرحلة الرُّوح « النَّهضة » . بح : يمثّل مرحلة العقل « الأوج » . جأ : يمثّل مرحلة الغريزة « الأفول » . كلُّ (أ) تمثّل أفول حضارة وقيام حضارة أكبر وأعظم من سابقتها ، وهي تمثّل نهاية بحتم ما بعد التَّحضُر للحضارة السَّابقة ، وهي نقطة ما ما قبل التَّحضُر للحضارة السَّابقة ، الحددة ..

# مهد الحضارة :

ومن حقِّ المرء أن يتساءل : أين كان مهد الحضارة الأولى ؟

هل هي المناطق القاحلة في آسية الوسطى ، الَّتي كانت في يوم من أيَّام التَّاريخ السَّحيقة في القِدَم ، تتتَّع بِمُناخ معتدل مطير ، حيث عثر في ( أناو ) جنوبي التركستان على خزف وآثار تدلُّ على حضارة أُرجِعَت إلى ٥٠٠٠ ق.م ؟ ولَّا جفَّت المنطقة شيئاً فشيئاً وأقفرت ، اندفع أهلها عبر ثلاث قنوات :

- شرقاً : إلى منشورية ، والصّين ، وأمريكة الشَّماليَّة عبر مضيق ( بيرنج (٢) Biring ) .

- وجنوباً : إلى شالي الهند ، حيث عثر السّير ( جون مارشال ) عام ١٩٢٤ م ، على الضّفّة الغربيّة من حوض نهر السّند الأعلى ـ موقع : موهنجو ـ دارو ـ على مدينة بالغـة ١٠ الرّقي ، قامت خلال الألف الرّابعة والثّالثة قبل الميلاد .

- وغرباً: إلى عيلام ، حيث عثر في عاصمتها سوزا (السّوس ، شوشان ) على حضارة راقية ، يرجع عهدها إلى عام ٤٥٠٠ ق.م ، حيث الزّراعة ، واستئناس الحيوان ، وعرفوا كتابة مقدّسة ، ووثائق تجاريَّة ، سجَّلت حركة تجارتهم الَّتي امتدت من الهند إلى مصر ، كا عُثِر فيها على عَجَلَة الخزّاف ، وعجلات المركبات ، ومزهريَّات ، رشيقة (٢) .. وتشبه آثار سوزا آثار (أناو) ، مَّا جعل المؤرِّخين يفترضون أنَّه قد كان بينها صلات حوالي ٤٠٠٠ ق.م (٤) .

<sup>(</sup>٢) الواقع بين آسية وأمريكة ، بين أقصى شرقي سيبرية ، وآلاسكا .

<sup>(</sup>٢) قصَّة الحضارة : ١٨٧/١ ـ ١٨٨

<sup>(</sup>٤) استولى أشور بانيبال على سوزا ونهبها سنة ٦٤٦ ق.م.

وهناك شبه كهذا في الفنون والمنتجات القديمة بين بلاد ما بين النَّهرين ومصر، يوحى بوجود علاقة كبيرة بينها، وارتباط يدلُّ على اتَّصال مجرى الحضارة (٥).

ويرجِّح آخرون من علماء الآثار والتَّاريخ ـ مع تزايد المعرفة ـ أن دلتا الفرات ودِجُلة شهدت أوَّل مشاهد المسرحيَّة التَّاريخيَّة للحضارة الإنسانيَّة ، وقرَّر آخرون : أنَّ مراحل الحضارة القديمة نشأت في شرقي البحر المتوسط ، في كلَّ من مصر والرَّافدين (٦) .

و يكننا القول لنقترب من الحقيقة أكثر: كانت دلتاوات الأنهار الكبرى في بلاد الرَّافدين ، ومصر ، والهند ، والصِّين .. مهد الحضارة ، علماً أنَّ فريقاً من علماء الحفريات والأجناس الأمريكيِّين والفرنسيِّين العاملين في إثيوبية توصَّلوا إلى اكتشاف بقايا إنسان (هيكل عظمي) ، يرجع تاريخها حسب تقديرهم وفقاً لنشاط (الكربون من خمسة ملايين سنة (۱) .

#### ☆ ☆ ☆

# التَّقدُّم الإنساني نحو الْحَضَارة:

انقرضت تدريجيّاً الحيوانات الثَّدييَّة الضَّخمة ، على الرغ من قُوَّتها العظيمة ، ولم تستطع مقاومة القوى الطَّبيعيَّة الَّتي استطاع الإنسان ( بعقله ) أن يتغلَّب عليها ، وأن يدافع عن بقائه بين المخلوقات المتنافسة على البقاء ، وقد ازدادت مقدرته ( وخبرته ) إلى حدٍّ كبير عندما أصبح أوَّل المخلوقات ـ بل الوحيد من بينها ـ الَّذي تمكن من صنع الأدوات ، الَّتي كان من أوَّلها تحسين شكل الحصاة الَّتي التقطها ، وجعلها أكثر ملاءمة

<sup>(</sup>٥) قصَّة الحضارة: ١٨٨/١

<sup>(</sup>٦) المرجع السَّابق: ١٨٨/١ أيضاً.

<sup>(</sup>٧) ( البعث ) العدد ٣٥٧٣ ، ١٩٨٤/١٠/٢٨ ، و ( الثُّورة ) العدد ٣٥٨٩ ، ١٩٧٤/١٠/٣١ م .

للغرض الَّذي أراد أن يستعملها فيه ، حتَّى غدت قطعة الحجر هذه ، رمزاً متميِّزاً للعصر الحجرى ، الَّذي كان قبل مئتى ألف سنة مضت .

وتقدَّمت خبرة الإنسان في صناعة الأدوات والآلات ، الَّتي كان لها أعمق الأثر في ارتقائه ، بعد تجربة بطيئة ، ومجهود طويل ،

وهكذا .. كان العمل أوَّل عامل من عوامل الحضارة : صناعة ، ثمَّ زراعة ، أي ه استقرار وأُسرة وقبيلة ، ثمَّ نقل وتجارة وتبادل سلَع .

كا نشأ نوع من تنظيم للحياة الحِيتع ، فقامت سلطة ( حكومة ) ، لحماية الإنسان من الكوارث أو الأخطار الَّتي تحيط به (١٠) .

تلا هذه الخطوة ظهور أعراف ، وقوانين ، وشرائع .. نظَّمت ما يجيش في الإنسان من شهوات ، وأخضعتها للطَّريق السَّوي ، فبغير ( القانون ) تنحلُّ الجماعة أفراداً ، ، وتسقط فريسة لمجتمع ( أو لدولة ، أو لسلطة ) أُخرى ، يكون فيها التَّاسك الاجتاعي أمتن وأقوى ، « ويندر أن يأتي الموت إلى المدينة من خارجها ، بل لابُدَّ للانحلال الدَّاخلي أن يَفُتَّ في نسيج المجتمع أوَّلاً ، قبل أن يتاح للمؤامرات ، أو الهجات الخارجيَّة أن تغيِّر جوهر بنائها ، أو أن تقضى عليها قضاءً أخيراً » (1)

وفي ظلّ هذه الدُّول والمجتمعات المستقرَّة ، ظهرت الأديان ، وتوحَّدت العبادات في ٥٠ كلً منها ، وأكثرها متشابه تمام التَّشابه ، وإن اختلفت في بعض الجزئيَّات ، ونحن نرى أنَّ الأديان كانت في أوَّل أمرها نواميس سَنَّها الله عزَّ وجلَّ للإنسان بوساطة أنبيائه : ﴿ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلاَّ خَلاَ فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ ، [ فاطر ٢٤/٣٥] ، كي يعيش الإنسان بطمأنينة وحرِّيَة وهناء ، ومن المعلوم أن العقائد الوثنيَّة عرفت في كلِّ المجتمعات القديمة ، ولعلَّ السَّبب في ذلك هو أنَّه عندما يأتي النَّبي يتبعه قومه ، وبعد وفاته يُدخل النَّاس إلى ٢٠

<sup>(</sup>A) كالفيضانات ، والزُّلازل ، والغزو .

<sup>(</sup>٩) قصّة الحضارة: ٥/١٦٥

تعاليه بعضَ العقائد الوثنيَّة ، الَّتي كانت قبل مجيئه ، وقد يقتبسون من بعض الدِّيانات الوثنيَّة الأُخرى أشياء وتعاليم ، يحشرونها في دينهم (١٠٠) ، لذلك لا تخلو عقائدهم من لمحات صحيحة وفكر سلية .

لقد عثر العلماء على مخلّفات هذه الحياة البدائيّة في كثير من أرجاء آسية ، وإفريقية ، وأوربة (١١) ، ولا يعرف أحد في أيّ مكان تمّت جميع المراحل الّتي ساعدت على تكوين (حضارة) ، هذه العمليّة الّتي لم تكن متساوية ، أو على مستوى واحد في أمكنة مختلفة في العالم ، فثلاً : استطاع كلّ من سكّان مصر ، وبلاد الرّافدين ، من اختراع الكتابة قبل أن يعرف غربي أوربة أيّ طريقة للكتابة بثلاثة آلاف سنة .

وكانت لمصر وبلاد الرَّافدين صلة تجاريَّة بغيرهم من الأمم بوساطة السُّفن ، في الوقت الَّذي كان فيه الأُوربيون ما زالوا يبنون منازلهم مستعينين بأدوات من الحجر ، ولم يعرفوا أيَّة وسيلة من وسائل الملاحة غير الزَّورق المنحوت من جذع شجرة .



 <sup>(</sup>١٠) يقول عزَّ وجلً : ﴿ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَتَّخَ نُتُمَ العِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴾ ،
 [البقرة : ١/٥] .

<sup>(</sup>۱۱) سكًان تسانية Tasmania ( جنوبي أسترالية ) عند اكتشافها منذ ثلاث مئة سنة ، كانوا يعيشون عراة الأجسام ، ولم يكونوا قد تعلموا بعد كيف يصنعون قوساً أو سهاماً .. ولم يسمعوا في حياتهم شيئاً عن بذر الْحَبَ أو زرعه ، ولم يعرفوا أنَّ الطّين يصبح صلباً إذا وُضِعَ في النّار .



# الحضارات القديهة

الهند، الصين، اليابان، إيران، اليونان، الهلنستيَّة، الرُّومانيَّة، تشاتال هويوك، أمريكا الوسطى والجنوبيَّة، إفريقية، حضارة الوطن العدم.

العربي. ﴿ إذا درسنا الشَّرق الأدنى، وعظَّمنا شأنه، فإنَّا بذلك نعترف بما علينا من دَّين لمن شادوا بحق صرح المدنيَّة الأوربيَّة والأمريكيَّة، وهو دَين كان يجب أن يُؤدَّى من زمن بعيد ».

[ وُل ديورانت ]

# الحَضَاراتُ في العَالم

# حضارة الهند

قامت حضارة الهند القديمة على ضفاف أنهارها ودلتاتها ، كوادي السند وروافده ، حيث مقاطعة البُنْجاب ، وعلى ضفاف نهر الغانج وروافده ، وعلى ضفاف نهر كرشنا في الدَّكَن ، وأقدم حضارة عرفتها إلهند قبل قدوم الآريِّين ، كانت على الضَّفَّة الغربيَّة من هوادي السنّد ، والَّتي اكتشفها السيِّر جون مارشال سنة ١٩٢٤ م (۱) ، وترجع إلى الألف الرَّابعة ، والألف الثَّالثة قبل الميلاد ، حيث الآبار ، والحَّامات ، والنَّظام الدَّقيق للصَّرف في كثير من المنازل ، كالَّي كانت في سومر وبابل ومصر ، مع نموذج نحاسي لعربة ذات العجلات » (۱) .

هل استدَّت هذه الحضارة أصولها من سومر ؟

أو استدَّت سومر أصولها منها ؟ أو الاثنتان جاءتا معاً من أصل مشترك ؟

او الاتنتان جاءً من من أصل مسترك . لا إجابة (٢) ، ولكن التَّابت أنَّ هذه الحضارة كانت على اتِّصال مع سومر وبابل .

١.

كم قامت في ( هرابا Harappa ) حضارة<sup>(٤)</sup> ترجع إلى نحو ٢٥٠٠ ق٠ م ·

لقد سكن الهند قبل هجرة الآريّين إليها ( الدَّرافيديون Dravidions ) ، وهم ١٥ شعب دخلها قبل فجر التَّاريخ ، لا يُعرفُ أصله ، ثمَّ جاء الآريُّون من الشَّمال ، والشَّمال

<sup>(</sup>۱) في موقع موهنجو ـ دارو Mohenjodoro

<sup>(</sup>٢) قصَّة الحضارة : ١٧/٢

<sup>(</sup>٣) قصّة الحضارة : ١٧/٣

<sup>(</sup>٤) في البُنْجاب .

<sup>• •</sup> 



«أختام مع كتابات ( موهنجو ـ دارو )

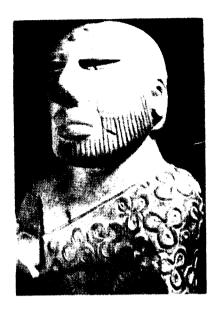

«أحد ملوك موهنجو ـ دارو



\*الحمام الكبير ( موهنجو ـ دارو )





أختام مع كتابات قديمة

الغربي ، بين عامي ٢٠٠٠ و ١٥٠٠ ق.م ، واحتلُّوا سهل الغانج ، وأرجح النَّظريَّات أنَّ موطنهم الأصلي أواسط آسية شالي بحر قزوين ، منهم مَنْ هاجر جنوباً ، ومنهم من دخل أوربة ، فهم شعوب هندو ـ أوربيَّة (٥) .

### حضارة الهند القديمة في عصر الفيدا: [ ٢٠٠٠ - ١٠٠٠ ق.م]:

أقدم عصور حضارة للآريين (٢) في الهند ، هي عصر الفيدا Vida ، والفيدا مجموعة ٥ أُغنيات استُقيت منها المعلومات عن الهنود الآريين ، وهي أقدم أثر أدبي في أيِّ لغة هنديَّة \_ أُوربيَّة في الشَّرق والغرب ﴿

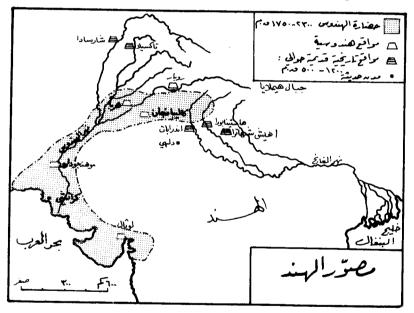

<sup>(</sup>٥) لتاريخ الحضارات القديمة ، انظر للتوسع : تاريخ الحضارة : وَل ديورانت ، المدخل لتاريخ الحضارة : د . جورج حدًاد ، تاريخ الحضارات العام : جانين بواييه ، بهجة المعرفة ، تاريخ العالم : السير جون ا . هامرتن ، معالم تاريخ الإنسانيَّة : ويلز ، روما والشَّرق الرُّوماني ، وتاريخ اليونان : د . سليم عادل عبد الحق ، الحضارات السَّاميَّة القديمة : ستبينوموسكاتي ، تاريخ الشَّرق الأدنى القديم : د . أنطوان مونكارت ، الشَرق الأدنى القديم : عبد العزيز عثمان ، حضارة الهند : غوستاف لوبون .

<sup>(</sup>٦) آريا بالسنسكريتيَّة : الشَّريف ، ويرى بعضهم أن معناها الفلاَّح .

والفيدا تعني المعرفة ، وهي المعرفة لكسب رضا الخالق ، بقي من الفيدا أربعة أسفار:

الريغفيدا: أو فيدا الأناشيد.

والسَّاما فيدا : وهو فيدا النُّغات والتّراتيل عند شرب شراب السُّوما .

والياجورفيدا : وهو فيدا القرابين .

وأتارفا فيدا: وهو فيدا الرُّقي السِّحريّة.

ويعتقد الهنود أنَّ الإله الأعظم ( براهما ) كتبها بيده ، ويقولون أقدمها يعود إلى ٢٠٠٠ ق.م ، جاء في الريغفيدا ترنية الْخَلْق ، منها :

« لم يكن في الوجود موجود ولا عدم ، فتلك السَّماء الوضَّاءة

لم تكن هناك ، كلاً ، ولا كانت بُرْدة السَّماء منشورة في الأعالي

فماذا كان لكلِّ شيءٍ غطاء ؟

ماذا كان موئلاً ؟

ماذا كان مخيّاً ؟

أكانت هي المياه بهوَّتها الَّتي ليس لها قرار ؟

ولم يكن ثَمَّة موت ، ومع ذلك فلم يكن هناك ما يوصف بالخلود

ولم يكن فاصل بين النّهار واللّيل

و ( الواحد الأحد ) لم يكن هناك سواه

ولم يوجد سواه منذ ذلك الحيِّز حتَّى اليوم ..»(٧) .

يستنتج من الفيدا ، أنَّ الهنود كانوا يعيشون في هذه الفترة على الزَّراعة ، ورعي ٢٠ المواشي ، ولهم إلـه خـاص للأرض المحروثة ، ويستخـدمون البقرة دون أن ينزلوها من أنفسهم منزلة التَّقديس .

<sup>(</sup>٧) قصّة الحضارة : ٢١/٣

وأهم أسس الحياة الاجتاعيَّة في الهند نظام الطَّبقات ، لقد انقسم المجتمع الهندي إلى خمس طبقات :

٢ ـ المحاربون ، الَّذين خُلِقُوا من كَتِفَى براهما ويديه . ثمَّ :

 ٣ ـ المزارعون والتُّجَّار وأصحًاب الحِرَف ، الَّذين خُلِقُوا من فخذَي براهما ، ثمَّ يليهم :

٤ ـ الْخَدَم ، اللَّذين خُلِقُوا من قدمي براهما ، وهم من نسل السُّكَّان الأصليّين ،
 ٩ :

المنبوذون ، ولا ينتسبون إلى طبقة معيّنة ، وهم نحو أربعين درجة ، لهم نوع خاص من اللّباس .

ولا يمكن التَّقدُّم من طبقة إلى أُخرى ، كما أنَّه لا يمكن التَّزاوج بين طبقتين إلاَّ بين الأُولى والثَّانية ، والقانون هو العُرْف ، ويستشير فيه الملك أحد علماء الدِّين .

أمًّا الدِّيانة ، فقد وجد الآريُّون في الهند ديانة ، هي عبادة روحانيَّة طوطميَّة ١٥ لأرواح كثيرة ، تسكن الصُّخور والحيوان والأشجار ومجاري المياه ، والجبال ، والنَّجوم .. وللدِّيانة الفيديَّة مذابح قرابين ، وليس لها معابد أو أصنام .

وأمًا ديانة الآريين ، فإنها كسائر ديانات الهندو ـ أوربيّة ، قامَّة على عبادة قوى الطّبيعة ، كالسَّماء ، والشّمس ، والقمر ، والأرض ، والمواء ، والعاصفة .. ف آغني Agni

<sup>(</sup>٨) براهمان تعني روح العالم غير المشخَّصة ، ويجب تمييزها عن لفظة براهما الَّذي هو أكثر منها تشخُّصاً .

إله النَّار الَّذي يَثِّل الشَّمس في السَّماء ، والنَّار المقدَّسة في الأرض ، ولما كَثُر عدد الآلهة ، نشأت مشكلة هي : أيُّ هؤلاء خَلَق العالم ؟

وتحتوي الفيدا على أفكار وتعاليم نبيلة تتعلَّق بالاستقامة والنَّقاوة ، ولما كان وصول الآريِّين إلى الهند عن طريق آسية الصُّغرى ، وهضبة إيران ، فلا بدَّ أنَّهم تأثَّروا محضارة البلاد الَّتي مرُّوا فيها ، ومنها بلاد ما بين النَّهرين .

# حضارة عصر البطولة والدِّيانة البراهميَّة : [ ١٠٠٠ ـ ٥٠٠ ق.م ] :

مصدر المعلومات عن هذه الفترة ملحمتان تسمّيان : المهابهراتا Mahabharata ، أو قصّة أُسرة بهراتا (٩) ، والرّامايانا Ramayana ، أو تاريخ راما ، وظهر في هذا العصر ثالوث مقدّس ، مؤلّف من براهما الخالق ، وشيوا Sheva الْمُهْلِك ، وفشنو Vishnu الحافظ ، والهندوسيّون اليوم يتّبعون إمّا شيوا أو فشنو (١٠) ، والتّعليم في هذا العصر كان في طبقة الكهنة أو البراهمة ، وكان شفهياً حتّى لا تصل المعرفة إذا كُتِبَت إلى الطّبقات الدّنيا .

وظهرت في هذه الفترة عقيدة التقمُّص ، بعني أنَّ الرُّوح تولد مرَّات متعاقبة .

وحصل ردَّ فعل ضد البراهمة ، لأنَّ الكهنة أصبحوا أقوياء ، وتعقَّدت الطُّقوس كثيراً ، فقامت ثورة ضدَّ الكهنة البراهميِّين ، وظهرَّت ( الجاينيَّة ) ، ومؤسِّسها مهافيرا Mahavira : [ ٥٥٠ - ٤٧٧ ق.م] ، الَّذي كان أميراً وترك الإمارة ، وراح يعذِّب نفسه اثنتي عشرة سنة ، حتَّى جاءه الهدى دون مساعدة الكهنة ، ومن هنا جاء لقب الجينا Jina أي الغالب ، وأسَّس رهبنة كان فيها ١٤٠٠٠ من أتباعه عندما توفيً ،

<sup>(</sup>٩) وهي أطول ملحمة شعريَّة في العالم ، إنَّها مئة ألف بيت .

<sup>(</sup>١٠) ولعلَّ السِّياسة الحكية في هذه الفترة ، هي الَّتي رسمت تقديس البقرة عند الهندوس ، احتفاظاً للزِّراعة بحيوان الجرّ ، حتَّى بلغ عدد البقر اليوم ربع عدد السَّكَّان ، [ قصَّة الحضارة : ٢٠٨/٣ ] .



\* أكبر تمثال لبوذا في الصِّين ( معبد بونينغ ) ، ارتفاعه ٢٢ متراً .

والطَّريق المؤدِّيَّة إلى الخلاص في رأي الجانتيِّين ، هي توبة تقشُّفيَّة ، وامتناع عن إيلاء أي كائن حيّ .

كا ظهرت ـ ضمن ردِّ الفعل ضدَّ البراهمة ـ البوذيَّةُ ، ومؤسِّسها غوماتاسيدهانا : ه و ١٤٥ ـ ٤٨٣ ق.م ] ، الَّذي دُعِي بوذا ، أي المستنير ، أو الَّذي اهتدى ، وكان ابن أمير منطقة على حدود نيبال (١١١) ، فتنكَّر لسلطة الفيدا ، والكهنة البراهمة ، وقرَّر قواعد خلقيَّة خمساً ، وهي بمثابة الوصايا :

- ١ ـ لا يقتلن أحد كائناً حيّاً .
- ٢ ـ لا يأخذن أحد مالم يُعْطَه .
  - ٣ ـ لا يقولن أحد كذباً .
  - ٤ ـ لا يشربن أحد مسكراً .
  - ٥ ـ لا يقين أحد على دنس .

<sup>(</sup>١١) نيبال اليوم شالي الهند ، جنوبي التَّيبت ، على سفوح جبال هيالايا الجنوبيَّة ، عاصمتها : كاتامندو .

ومّا يميّز الجاينيّة والبوذيّة ، أنّها تكلّمت اللغة الشّعب ( Prokrit ) ، وليس بالسّنسكريتيَّة (١٢) لغة الكُهّان (١٦) ، ودخل في العقيدتين جماعة من مختلف الطّبقات ، ومن الجنسيْن ، وتدخل ( الكارما ) عنصراً هاماً في تعاليم الطّرفين ، وهي قضيّة الإرادة ، فإذا عاش الإنسان وفكّر بصورة صحيحة ، يتخلّص من ( الكارما ) ، ويصل الى ما يُسَمّى بالنّيرفانا Nirvana ، بعنى أنّه لا يعود يولد مرّة ثانية (١٤) ، وللوصول إلى ذلك يكون باتّباع خطّة النّقاوة والصّفاء في الفكر والقول والعمل ، وتجنّب القتل والسّرقة والزّنى ، والابتعاد عن الكذب والطّمع واللّذات والرّغبات .

ويهمُّ الطرفان بالسُّلوك القويم ، وبالمعرفة الصَّحيحة ، وينظران إلى العالم على أنَّه شرَّ ، ويميلان إلى الرَّهبنة ، والجاينيَّة تشجِّع التَّقشُّف الكئيب ، والزَّهد الجادَّ المتشائم ، وإماتة النَّفس تماماً ، بينما البوذيَّة أكثر اعتدالاً ، وبقيت الجاينيَّة في الهند ، بينما انتشرت البوذيَّة في بلاد الشَّرق الأقصى ، وعُدَّ مؤسِّسا هاتين الفكرتَيْن كائنَيْن إلهيَيْن بعد مدَّة من وفاتها .

وَيُعَدُّ آزوكا Asoka : [ ۲۷۲ \_ ۲۷۲ ق.م ] ناشر البوذيَّة ، حيث أرسل بعثات التَّبشير إلى التَّيبت والصِّين ومنغولية واليابان وسيلان وبورمة وسيام .. و بجهوده أصبحت تلك البلاد بوذيَّة .

ومًّا يذكر أنَّه في القرن التَّاسع ظهرت حضارة الرَّاجبوت (١٦١) Rajput ، أي أبناء

<sup>(</sup>١٢) سنسكريتي تعني : الْمُعَدَّة ، الخالصة ، الكاملة ، المقدَّسة .

<sup>(</sup>١٣) اقتبس الهنود من آسية الغربيَّة كتابة شبيهة بالكتابة الفينيقيَّة ، أُطلق فيا بعد عليها اسم الكتابة البراهميَّة ، ومنها اشتُقَّت كلُّ أحرف الهجاء في الهند .

<sup>(</sup>١٤) حسب عقيدة التَّقَمُّص .

<sup>(</sup>١٥) وهو أشهر ملوك سلالة الموريا ، الَّتي حكمت شرقي وادي نهر الغانج : [ ٣٢٥ ـ ١٨٥ ق.م ] .

<sup>(</sup>١٦) من ٩٤٠ ـ إلى ١٠٢٠ م .

الملوك ، الَّتي انتهت بالفتح الإسلامي لوادي السِّند ، وحوض الغانج الأوسط أيَّام السُّلطان محود بن سُبُكْتكين ( Subuktigin ) الغزنوي (١٧٠) .

### عُلُوم الهند القديمة :

عرفت الهندُ الطِّبُّ والرِّياضيَّات ، وازدهر الفلك بين القرنين الثَّالث والرَّابع الميلاديين ، وتأثَّر بمدرسة الاسكندريَّة ، وتحوي كتب السِّدهانتا الهنديَّة أهمَّ عناص ه الفلك الهندي ، وسدهانتا Siddhanta تعني النَّتيجة الثَّابتة ، وعرفه العرب باسم ( السِّند هند ) ، وهو فلك متأثِّرُ بالفلك البابلي .

ويقول سارتون Sarton : ابتكر الهنود \_ على الأغلب \_ الأرقام التَّسعة ، والنَّظام العُشْري .

وللهنود فضل على المثلَّثات ، فهم الَّذين استعملوا نصف الوتر ، وحصلوا على ،. جدول من الجيوب ، فكلمة جيا Jya أو Jiva السَّنسكريتيَّة أصبحت في العربيَّة جيب .

وازدهرت الفلسفة في الحضارة الهنديَّة ، وآلت الفلسفة البرهيَّة إلى ستَّة من المذاهب الرَّئيسيَّة المعترفة بأصول الفيدات ، وكلَّها مؤمنة بأن الفيدات قد هبط بها الوحي ، وأنَّ الغاية من المعرفة ومن الفلسفة ، ليست هي السَّيطرة على العالم بقدر ما هي طرق الخلاص منه ؟ وأنَّ هدف الفكر هو التاس الحرِّيَّة من الألم ، المصاحب ١٥ لخيبة الشَّهوات نفسها .

يذكر وُل ديورانت (١٨) أنَّ الكهنة في الهند ، استطاعوا في قياس مذابح القرابين وبنائها ، أن يصوغوا النَّظريَّة الفيثاغورسيَّة الَّتي مؤدَّاها أنَّ المربَّع المنشأ على وتر المثلث القائم الزَّاوية ، يساوي مجموع المربَّعيْن المنشأين على الضّلعيْن الآخريْن ، قبل ميلاد

<sup>(</sup>١٧) الَّذي عاش في بلاطه في غزنة الشَّاعر الفردوسي [ ٩٤٠ ـ ١٠٢٠ م ] صاحب الشَّاهنامة ( كتاب الملوك ) ، والعالم الموسوعي أبو الرِّيحان البيروني [ ٩٧٣ ـ ١٠٤٨ م ] صاحب الآثار الباقية عن القرون الخالية .

<sup>(</sup>١٨) قصَّة الحضارة : ٢٣٨٧

المسيح ببضع مئات من السِّنين ، وكذلك استطاع (أريابهاتا) وقد يكون متأثّراً باليونان في ذلك ، أن يحسب مساحة المثلّث ، والمعيّن ، والدّائرة .

وهذا منهج كثير من علماء الغرب ومؤرِّخيه ، بجعل اليونان معجزة الحضارات القديمة ، وهذا خطأ جسيم . إنَّ الحضارة اليونانيَّة اقتبست الكثير من حضارات الشَّرق : المصريَّة ، والبابليَّة ، والفينيقيَّة .. كا سنوضِّح على صفحات قادمة .



### حَضَارة الصِّين

في وديان الأنهار الثَّلاثة الرَّئيسيَّة (١) ، وجدت أهم مراكز الحضارة الصِّينيَّة ، حيث وجدت بقايا الإنسان القديم ، وتعود إلى نحو أربع مئة ألف سنة ، حيث كان يعيش على الصَّيد ، ثمَّ على الزِّراعة والصَّيد ، وذكرت وكالة أنباء الصِّين الجديدة ، أنَّ بعض الباحثين عثروا في شهر نيسان (إبريل) ١٩٨٥ م ، على الشُّواطئ الصَّخريَّة بالمنطقة الباحثين عثروا في شهر ليسان (إبريل) ١٩٨٥ م ، على الشُّواطئ عصر يتراوح بين الوقعة باقصى شمال الصيّن ، على آلاف النَّقوش الَّتي ترجع إلى عصر يتراوح بين الوقعة باقصى مو ٢٠٠٠ ق.م ، تآكل بعضها ، في حين يوضِّح بعضها الآخر صوراً لحيوانات وأشخاص ، ومشاهد الصَّيد والمعارك ، بالإضافة إلى رموز مختلفة ، قامت بنحتها على الأحجار بعض القبائل الرَّحَل .

وفي عهد سلالة شانغ Shang [ ٢٧٦٥ - ١١٢٢ ق. م] ، الَّتِي حكمت في مقاطعة هونان في وادي النَّهر الأصفر ، سارت الصِّين إلى البرونز ، ثمَّ إلى عصر الكتابة ، وعبد الصِّينيُّون في هذا الدَّور الأرواحَ المتعلِّقة بالقوى الطَّبيعيَّة وعناصرها ، كا عبدوا الأسلاف ، فالصِّين موطن عبادة الأسلاف .

ثمَّ غزا الصِّين من الغرب أقوامّ تحت زعامة قبيلة تشو Chou ، استقرَّت في وادي

<sup>(</sup>١) النَّهر الأصفر ( هوانغ هو ) ، والنَّهر الأزرق ( يانغ تسي كيانغ ) ، والنَّهر الجنوبي ( سي كيانغ ) .

النَّهر الأصفر ، متَّخذة من هاو Hao عاصمة لها ، فاقتبسوا حضارة الدَّور السَّابق ، وحكموا مابين [ ١١٢٢ ـ ٢٥٦ ق.م ] ، وأعطوا الحكم لرؤساء في المقاطعات ، وتأسَّس نوع من الحكم الإقطاعي ، وفي منتصف القرن الثَّالث قبل الميلاد ، حصلت حروب كثيرة بين المقاطعات بغية السَّيطرة ، فنجحت مقاطعة تشين Chin في توحيد البلاد ، وأعطت اسمها لبلاد الصِّين كلِّها .



واعتقد الصِّينيُّون أنَّ كتابتهم من أصل إلهي ، وهي بلا أبجديَّة ، فلكلِّ كلمة أو فكرة إشارة خاصَّة ، و يمكن للصِّيني أن يتدبَّر أمره بثلاثة أو أربعة آلاف إشارة ، وكانت الكتابة للأشراف فقط ، وكان الموظفون يُخْتَارون على أساس امتحانات دقيقة ، « وتعدُّ في جملتها أجدر وسائل الاختيار بالإعجاب والتَّقدير ، وخير ما وصل إليه العالم من الوسائل لاختيار الخدَّام العموميِّين .. وكانت هذه الطَّريقة من النَّاحية النَّظريَّة ، توفِّق أحسن التَّوفيق بين المبادئ الأرستقراطيَّة والديموقراطيَّة ، فهي تمنح النَّاس جميعاً

فرصة متكافئة لإعداد أنفسهم للمناصب العامّة ، ولكنّها لاتفتح أبواب المناصب إلاّ لمن أعدُّوا أنفسهم لها ، ولقد أنتجت خير النّتائج من الوجهة العمليّة مدى ألف عام »(٢) .

وكانت بداية الطَّريقة في مدارس القرى .. يقوم فيها معلِّم واحد بتعليم أبناء سَرَاة القرية تعليماً أوَّليّاً ، أمَّا الفقراء من السُّكَّان فقد ظلَّ أبناؤهم أُميِّين ، وكانت أوقات الدِّراسة طويلة ، كا كان النَّظام صارماً في هذه المدارس المتواضعة ، وكانت طريقة التَّعليم الحفظ عن ظهر قلب ، وكان الطِّفل يخرج من المدرسة بِعِلْم قليل وإدراك كبير ، جاهلاً بالحقائق ناضج العقل .

وكان في وسع الأطفال بعد أن يتُّوا الدِّراسة في هذه المدارس ، أن يلتحقوا بإحدى كلِّيًات الدَّولة القليلة العدد ، الفقيرة في أدواتها واستعدادها ، ولكنَّهم كانوا في أكثر الأحيان يتلقُّون العلم على مدرِّسين خصوصيِّين ، أو يواصلون الدَّرس في منازلهم في عدد قليل من الكتب الثَّمينة .

« وكان هذا التَّعليم هو الأساس الَّذي أقامت عليه الصِّين ـ في عهد أُسرة هان على سبيل التَّجربة ، وفي عهد أُسرة تانج بصفة نهائيَّة ـ نظام تولِّي المناصب العامَّة بالامتحان ، ومن أقوال الصِّينيِّين في هذا : إنَّ من أضرِّ الأُمور بالشَّعب أن يتعلَّم حكَّامُهُ طرق الحكم بالحكم نفسه ، وإن من واجبهم كلَّم استطاعوا أن يتعلَّموا طرق الحكم قبل أن يحكموا .. ومن أجل هذا كانت تعقد في أوقات معيَّنة امتحانات عامَّة في كلِّ مركز من المراكز ، يتقدَّم إليها كلُّ من شاء من الذُّكور متى كانوا في سنِّ معيَّنة .

وكان المتقدِّم إلى الامتحان يمتحن في قوَّة تذكَّره ، وفهمه لكتابات كنفوشيوس ، وفي مقدار ما يعرف من الشِّعر الصِّيني ، ومن تاريخ الصِّين ، وفي قدرته على أن يكتب أبحاثاً في السِّياسة والأخلاق كتابة تدلُّ على الفهم والذَّكاء ، وكان في وسع من يخفق في الامتحان أن يعيد الدَّرس ، ويتقدَّم إليه مرَّة أُخرى ، ومن نجح مُنح درجة شيودزاي ،

<sup>(</sup>٢) قصَّة الحضارة: ٢٨٢/٤

الَّتى تؤهله لأن يكون عضواً في طبقة الأدباء ، ولأن يعيَّن في المناصب الصُّغرى في الحكومة الإقلييَّة ، وأهمّ من هذا أن يكون من حقِّه أن يتقدَّم إما مباشرة ، أو بعد استعداد جديد لامتحان آخر يعقد في الأقاليم كل ثلاث سنوات ، شبيه بالأوَّل ، ولكنَّه أصعب منه ، ومن أخفق فيه جاز أن يتقدَّم إليه مرَّة أُخرى ، وكان يفعل ذلك كثيرون من المتقدِّمين ، فكان يجتازه في بعض الأحيان رجال جازوا الثَّانين ، وظلُّوا طول حياتهم يدرسون ، وكثيراً مامات النَّاس وهم يتأهَّبون لدخول هذه الامتحانات ، وكان الَّذين ينجحون يُختارون للوظائف الحكوميَّة الصُّغرى ، كما كان من حقِّهم أن يتقدَّموا للامتحان النِّهائي الشَّديد الَّذي يعقد في بكِّين ، وكان في تلك المدينة ردهة للامتحان العام تحتوي على عشرة آلاف حجرة انفراديَّة ، يقضى فيها المتسابقون ثلاثة أيَّام متفرِّقة في عزلة تامَّة ، ومعهم طعامهم وفراشهم ، يكتبون مقالات أو رسائل في موضوعات تعلن لهم بعد دخولها ، وكانت هذه الغرف خالية من وسائل التَّدفئة والرَّاحة ، رديئة الإضاءة ، غير صحِّيَّة ، لأن الرُّوح لاالجسم - في رأيهم - هي الَّتي يجب أن تكون موضع الاهتام! وكان من الموضوعات المألوفة في هذه الامتحانات أن ينشئ المتقدِّم قصيدة في : ( صوت المجاذيف والتِّلال الخضراء والماء ) ، وأن يكتب مقالاً عن الفقرة الآتية من · كتابات كنفوشيوس ، قال دزانج دزي : « ( من يك ذا كفاية ، ويسأل من لا كفاية له ؛ ومن يك ذا علم كثير ويسأل من لا يعلم إلاَّ القليل ؛ ومن يملك ثمَّ يتظاهر بأنَّه لا علك ، ومن يمتلئ ثمَّ يبد أنه فارغ ) ، ولم يكن في أيِّ امتحان من هذه الامتحانات كلمة واحدة عن العلوم أو الأعمال التِّجاريَّة أو الصِّناعيَّة ، لأنَّها لم تكن تهدف إلى تبيُّن علم الرَّجل ، بل كانت ترمي إلى معرفة ماله من حكم صادق ، وخُلُق قويم ، وكان كبار موظفي الدَّولة يُختارون من النَّاجِحين في هذا الامتحان النِّهائي  $^{(7)}$ .

والأدب الصِّيني في هذا العصر ، سُمِّي بالأدب الكلاسيكي ، ولقد جُمعت المؤلَّفات

<sup>(</sup>٢) قصَّة الحضارة : ٢٨٤/٤

الهامَّة لهذا العصر في مجموعة تسمَّى (كتب كنفوشيوس) ، يعتقد أنَّه كتبها ، أو أعدُّها للنَّشر بيده ، وهي :

أُوَّلاً: الكتب الخسة الكلاسيكيَّة ، أو كتب القانون الخسة:

١ ـ (كتاب التَّغيُّرات) وهـو كتـاب تنبُّؤ وتنجيم ، وفي ميـدان علم مـاوراء
 الطَّبيعة ، الَّذي كان جدُّ حريصاً على ألاَّ يلج بابه في فلسفة .

٢ ـ (كتاب الشِّعر) ، أو كتاب الأناشيد ، شرح فيه كنفوشيوس كنه الحياة البشريَّة ، ومبادئ الأخلاق الفاضلة .

٣ ـ ( كتاب المراسم ) ، أو سجل المراسم أو القواعد المتعلّقة بالسّلوك<sup>(١)</sup> ، وتبحث في آداب اللّياقة ، وتكوين الأخلاق ونضجها ، واستقرار النّظام الاجتماعي .

۱۰ ٤ ـ ( حوليات الرَّبيع والخريف ) وهو سجل موجز لأهمِّ الحوادث في ( لُو ) موطن كنفوشيوس الأصلي ، مابين : [ ۷۲۱ ـ ٤٧٨ ق. م] .

٥ ـ ( كتاب التَّارِيخ ) وهو مجموعة وثائق ، هي أهم وأرقى ما وجده كنفوشيوس في حكم الملوك الأوَّلين من الحوادث أو الأقاصيص الَّتي تسمو بها الأخلاق ، وتشرف الطِّباع ، وذلك حين كانت الصِّين امبراطوريَّة موحَّدة إلى حدِّ ما ، وحين كان زعماؤها كا يظن كنفوشيوس أبطالاً ، يعملون في غير أنانيَّة ، لتَّدين الشَّعب ، ورفع مستواه .

ثانياً: الكتب الأربعة ، لم يكتبها كنفوشيوس ، ولكنّها سجّلت في إيجاز ووضوح آراءه وأقواله ، جُمِعَت من قبل أتباعه ومريديه ، وأوّلها (كتاب التّعاليم) ، ويضم أقوال كنفوشيوس ومحادثاته وحواره (٥) ، و (كتاب التّعاليم الأعظم) أو: التّعليم الكبير ، و (عقيدة الوسط) ، وهو الكتاب الفلسفي الثّالث من كتب الصّين ،

<sup>(</sup>٤) منها: « دائماً وفي كلِّ شيء ليكن هنالك احترام ».

 <sup>(</sup>٥) وهو المعروف عند قرّاء الإنكليزية باسم : ( مجموعة الشّذرات ) ، أي شذرات كنفوشيوس .

و (كتاب منشيوس: Mencius) ، وفيه تعاليم هذا الفيلسوف ، الله وضع تعاليم كنفوشيوس بشكل شعبي خاص ، وهو خاتمة العهد القديم للفكر الصيني .

ومن أدب هذا العصر: « يعرف الإمبراطور كيف يحكم إذا كان الشُّعراء أحراراً في قرض الشَّعر، والنَّاس أحراراً في تثيل المسرحيات، والمؤرِّخون أحراراً في قول الحقِّ، والوزراء أحراراً في إسداء النَّصح، والفقراء أحراراً في التَّذمُّر من الضَّرائب، والطَّلبة وأحراراً في تعلَّم العِلْم جهرة، والعمَّال أحراراً في مدح مهاراتهم وفي السَّعي إلى العمل، والشَّعب حرّاً في أن يتحدَّث عن كلِّ شيء، والشَّيوخ أحراراً في تخطئة كلِّ شيء».

#### الدِّيانة الكنفوشيوسيّة:

عاش كنفوشيوس ما بين : [ ٥٥١ ـ ٤٧٨ ق.م ] ، واسمه هذا هو بشكله اللاَّتيني ، أمَّا شكله الصِّيني فهو كونغ فوتزو Kung Fu Tzu ، أي كونغ الفيلسوف أو المعلِّم ، عُيِّن ١٠ حاكاً على مقاطعة لو Lu ، ثمَّ أصبح وزيراً ، فكان مثال العدل والنِّظام ، ثمَّ أصبح معلِّماً متجوِّلاً متفرِّغاً للتَّعليم ، ولم يكن مؤسِّس ديانة ، إنَّا وضع قواعد شديدة للسُّلوك واللِّياقة .

#### من تعاليه :

إذا قام البيت على أساس سليم أمِنَ العالَم وسَلِم . ﴿

ما أشقى الرَّجل الَّذي يملاً بطنه بالطَّعام طوال اليوم ، دون أن يجهد عقله في شيء .. ولا يتواضع في شبابه التَّواضع الخليق بالأحداث ، ولا يفعل في رجولته شيئاً خليقاً بأن يأخذه عنه غيره ، ثم يعيش إلى أرذل العمر .. إن هذا الإنسان وباء .

لست أبالي مطلقاً إذا لم أشغل منصباً كبيراً ، وإنَّا الَّذي أعني بـه أن أجعل نفسي خليقاً بـذلمـك المنصب الكبير ، وليس يهمني أبـداً أن النَّـاس لا يعرفونني ، ولكنَّني أعمل ٢٠ على أن أكون خليقاً بأن يعرفني النَّاس .

ويؤكِّد تلاميذه أنَّه كان مبرًّا من أربعة عيوب ؛ كان لا يجادل وفي عقله حكم سابق مقرَّر ، ولا يتحكَّم في النَّاس ويفرض عليهم عقائده ، ولم يكن عنيداً أو أنانيًا .

وكان يسلّي نفسه في وحدته بالشّعر والفلسفة ، ويسرّه أن غرائزه تتَّفق وقتئذ مع عقله ، ومن أقواله في ذلك الوقت : لقد كنت في الخامسة عشرة من عمري مكبّاً على العلم ، وفي الثّلاثين وقفت ثابتاً لاأتزعزع ، وفي سنّ الأربعين زالت عنّي شكوكي ، وفي الخسين من عمري عرفت أوامر السّماء ، وفي السّتين كانت أُذني عضواً طيّعاً لتلك الحقيقة ، وفي السّبعين كان في وسعي أن أطيع ما يهواه قلبي دون أن يؤدي بي ذلك إلى تنكب طريق الصواب والعدل .

ومات كنفوشيوس في الثَّانية والسَّبعين من عمره ، وكان يردِّد قبيل وفاته بأيَّام :

سَيُدكُ الجبل الشَّاهق دكَّا وتتحطَّم الكتلة القو يَّة

ويذبل الرَّجل الحكيم كا يذبل النَّبات .

وظهر من بعده فلاسفة ، منهم موتزو MoTzu ، الله والحبّة والحبّة طريقاً لسعادة الإنسان ، ونشر الكنفوشيوسيّة في الصّين منسيوس Mencius ، أمّا همون تسو Hsun Tzu فقد قال : إنّ الطّبيعة البشريّة سيّئة ، وإنّ صلاح الإنسان هو نتيجة التّعلّم المكتسب ، والتّمرّن على الصّلاح .

### الدِّيانة الطَّاويَّة :

أسَّسها لاوتزو Lau Tzu ، وكان معاصراً لكنفوشيوس ، ومارس السُّلوك المعروف باسم طاو Tao ، والفضيلة المعروفة باسم تي Te ، ومبدؤه يقوم على العزلة ، وعدم الاعتداد بالنَّفس ، والكنوز الثَّلاثة هي : الرَّحة ، والبساطة ، مع الاقتصاد والتَّواضع .

وقامت مناقشات حادَّة بين الكنفوشيوسيَّة والطَّاويَّة ، مع أنَّ الصِّينيِّين ألَّهوا لاوتزو وكنفوشيوس فيا بعد ، قالت الكنفوشيوسيَّةُ عن الطَّاويَّة : إنَّها تجعل كلَّ

إنسان يعمل لنفسه فقط ، ولا يقتلع ولو شعرة من رأسه إذا كان في ذلك فائدة لغيره . وانتقدت الطَّاويَّة الكنفوشيوسيَّة الَّتي نسيت العالم والطّبيعة ، وتمركزت في الإنسان .

ولقد أصبحت الكنفوشيوسيَّة الدِّيانة الرَّسميَّة منــذ أيَّــام الإمبراطور ووتي Wuti : [ ١٤٠ ـ ٨٧ ق.م ] ، وحتَّى عام ١٩١٢ م ، حيث أُعلنت الجمهوريَّة .

ويعابَ على هذه التَّعاليم أنَّها جعلت المرأة في آخر مكان في الجنس البشري : « ألا ٥ ما أتعس حظ المرأة ! ليس في العالم كله شيء أقلَّ قيمة منها » .

عادت الوحدة إلى الصِّن ُبعد فوض المالك في عصر سلالة سُوي Sui : [ ٨٠٨ - ١٠٨ م ] ، وكانت سياسة ملوك هذه الأسرة التَّسامح بالنِّسبة للدِّيانات الثَّلاث الرَّئيسيَّة في الصِّين : الكنفوشيوسيَّة ، والطَّاويَّة ، والبوذيَّة الَّتِي دخلتها مع بداية القرن الأوَّل الميلادي ، علماً أنَّ بوذيَّة الصِّين خاصَّة بها ؛ . ، دين يدعو إلى الإيان في غبطة ويهجة بآلهة تعين البشر على أعمالهم .

وشمل التَّسامح أيضاً الدِّيانات الأخرى: الإسلام والمسيحيَّة واليهوديَّة .

### العلوم في الحضارة الصِّينيَّة:

كتب الصِّينيُّون عن الخسوف ، وعن مجموعات من النَّجوم منذ عهد أُسرة تشو : 107 \_ 707 ق.م] ، ومن القرن الرَّابع قبل الميلاد أوردوا ملاحظات على الضَّوء ، ١٥ والمرايا المقعَّرة والحدَّبة والمستوية ، وكانوا عارفين بمسائل البرونز ، وأدركوا النِّسبة الصَّحيحة في النَّحاس والقصدير لصنع خواص معيَّنة منه .

واخترع تساي لون Tsai Lun حوالي ١٠٥ م الورق من قشر الشَّجر والقِنَّب والخرق ، وقد كانوا قبله يكتبون على الخيزران والحرير ، والخيزران ثقيل ، والحرير غال .

واخترع الصّينيُّون البارود ( نترات البوتاسيوم ) ، واستعملوه في الأسلحة منذ ٢٠ نهاية القرن العاشر الميلادي ، ولمّا أخذه العرب عنهم ، قالوا عنه : « الثّلج الصّيني » .

واخترعوا البوصلة ، والخزف ، والطّباعة حيث عرفوا الحروف المتحرِّكة منذ عام ١٠٤١ م ، وتقدَّمت الكيمياء فعرفوا الحبر الأسود ، والحبر الأحمر ، والصِّينيُّون من أوائل الأمم الَّتي اتخذت الفحم الحجري من مناجمه في الأرض منذ سنة ١٩٢٢ ق.م .

وفي مجال الرِّياضيَّات حلُّوا بعض المعادلات الجهولة من الدَّرجة الأُولى ، مع تأثَّر متبادل مع حضارة الهند في هذا الجال ، وخلَّف العالم الرِّياضي جانج تسانج [ت ١٥٢ ق.م] كتاباً في الجبر والهندسة ، فيه أوَّل إشارة معروفة للكِيَّات السَّالبة .

واخترع تشانج هنج عام ١٣٢ م آلةً لتسجيل الزَّلازل ، وكان في وسع الفلكيِّين في أيَّام كنفوشيوس التَّنبُّوُ بالخسوف والكسوف تنبُّوًا دقيقاً .

وفي مجال الطِّبِّ ـ الَّذي كان خليطاً من الحكمة التَّجريبيَّة ، والخرافات الشَّعبيَّة ـ عرفوا نوعاً من الخريدعي Mayao ، ويظهر أنَّهم كانوا يلقِّحون ضدَّ الجدري في القرن الحادي عشر الميلادي .

وعلى الرغم من هذا كله قيل : « لقد كان الصّينيُّون أقدر على الاختراع منهم على الانتفاع بما يخترعون »(١) .

واهم الله السينيون بالأنهار والترع ، وبنوا سور الصين العظيم ، الله انتهى بناؤه عام ٢١٤ ق.م ، في عهد الإمبراطور شيه هوانغ تي ٢١٤ ق.م ، الله عهد الإمبراطور شيه هوانغ تي ٢١٨ ق.م . أوقات مختلفة ، ارتفاعه ما بين ٦ ـ ١٠ أمتار ، وطوله ١٤٠٠ ميل .

| ☆ |   | ☆ | ☆ |      |       |  |
|---|---|---|---|------|-------|--|
|   | ☆ | ☆ |   |      |       |  |
|   |   | ☆ |   |      |       |  |
|   |   |   |   | <br> | <br>1 |  |

قصّة الحضارة : ٢٥٠/٤



\*هيكل السَّماء في بكين



\*من الفن الياباني

## حَضارة اليابان

أهم مراكز الحضارة اليابانيَّة كان في الجنوب الغربي لجزيرة هونشو Honshu ، ولم تعرف اليابان العصر الحجري القديم ، فحضارتها بدأت في الألف الثَّالث قبل الميلاد ، متأخِّرة ثلاثة آلاف سنة عن بلاد الشَّرق الأدنى ، وسكَّانها شبيهون بالعنصر القفقاسي الأبيض ، وتدلُّ معتقداتهم على عبادة الأرواح والطَّبيعة ، وأسمى الآلهة في السَّماء هي الشَّمس ، كا أنَّ النَّار هي أسمى آلهة الأرض ، وجوهر النَّار يعبد حول كلِّ موقد ، ويسمى فوجي Fuji ، أي الجدَّة ، أو السَّلف .

ودخلت اليابان (۱) حول العصور الميلاديَّة الأُولى شعوب تسمَّى ياماتو Yamato ، دفعت بالسُّكَّان القدماء أمامها ، أتت من برِّ آسية عن طريق كورية ، وهي من عنصر منغولي ، مع بعض الاختلاط بعناصر جنوبيَّة من الملايو القدماء ، ودخلتها الكتابة في القرن الخامس ، والبوذيَّة في القرن السَّادس من كورية والصِّين (۲) .

### الدِّيانة الشَّنتويَّة:

من عبادة الأسلاف نشأت أقدم ديانة يابانيَّة ، وهي شنتو Shinto ، وتعني طريق الآلهة ، إذ كان اليابانيُّون يخاطبون السَّلف المقدَّس الأوَّل ، الَّذي عنه جاءت سلسلة الأباطرة ، وأوَّل ذكر لهذه الدِّيانة كان سنة ٥٨٧ م ، عندما بدأت تشعر بحاجتها إلى حماية وتعزيز ، بعد دخول البوذيَّة إلى اليابان .

<sup>(</sup>١) معنى يابان عند الملايو ( الْجُزُر ) ، وعند الصِّينيّين : جب بن ، أي : المكان الّذي تشرق منه الشَّمس .

<sup>(</sup>٢) سُمِّيت الأدوار التَّارِيخيَّة في اليابان بأساء المراكز ( العواصم ) الَّتي حكم الأباطرة منها ، وهي : عصر آسوكا : [ ٥٥٠ - ٦٤٥ م ] ، حيث تمَّ دمج البوذيَّة بالشَّنتويَّة ، واستر هنا الدَّمج ألف سنة ، ودُعي بالطَّريق المزدوج للإله Ryobu Shinto ، عصر هيان وكيوتو : [ ١١٨٥ - ١٩٩٢ م ] ، حيث ساد التَّرف والبذخ وضعفت سلطة الأباطرة ، عصر موروماتشي : [ ١٩٦١ - ١٥٦٧ م ] ، ثمَّ قامت حروب أهليَّة بدأ بعدها عصر بيدو - التَّي هي طوكيو اليوم -: [ ١٦٥١ - ١٨٦٧ م ] ، حيث أصبحت اليابان دولة حديثة .



أُلغيت الشَّنتويَّة الرَّسميَّة كديانة دولة بعد الحرب العالميَّة الثَّانية ، وأصدر الإمبراطور هيروهيتو إنكاراً رسميًا لألوهيَّته كملك ، وبقيت الشَّنتويَّة مذهباً خاصًا ، أتباعه عشرون مليون نسمة .

يقوَلُ ديورانت : « ولن نجد في التَّاريخ الحديث أروع ، ولا أعجب من الطَّريقة ه التَّي استيقظت بها اليابان من نعاسها ، استيقاظاً جزعاً على صوت مدفع الغرب ، فوثبت تتعلَّم الدَّرس ، وأصلحت صنع ما تعلَّمت صنعه ، وأفسحت صدرها للعلم والصناعة والحرب ، ثمَّ هزمت كلَّ منافسيها في ميدان الحرب ، وميدان التّجارة معاً .. "(٢) .

<sup>(</sup>٢) قصَّة الحضارة: ١٦٤/٥

### الحَضارة الإيرانيَّة

### حضارة الفرس الإخمينيين: [ ٥٥٩ - ٣٣٠ ق.م]:

أسّس الإمبراطوريَّة الإخمينيَّة (كورش) ، وقوَّضَ صرحها الإسكندر المكدوني ، وامتازت هذه الإمبراطوريَّة بتنظيم إدارة البلاد أيَّام داريوس (۱) ، الَّذي كان قائد الحرس الملكي (قائد عشرة الآلاف الخالدين) ساعده الأيمن في العاصمة ، أمَّا الولايات ، فكان عليها حاكم (مرزبان) ، وبجانبه قائد عسكري ، وكاتب يرفع الأخبار للملك ، كا امتازت بمواصلاتها الجيِّدة ، حيث شبكة الطُّرق الطَّويلة الَّتي ربطت أرجاء الإمبراطوريَّة ، مع محطَّات للبريد ، لتسهيل نقل الأخبار والأمراء والجيوش .

وافتخر داريوس بأنَّه: « أحبَّ الحقَّ ولم يحب الخطأ ، وكانت إرادته ألاَّ يتعرَّضوا للهِ وافتخر داريوس بأنَّه عاقب الكاذب ، وكافأ الصَّادق المجتهد » أن القضاة المرتشون مثلاً ، كانوا يُقْتَلُون ، ولضان نزاهة القضاء أمر قبيز بأن يسلخ جلد القاضي الظَّالم حيّاً ، وأن يُسْتَخدم هذا الجلد لصنع مقاعد القضاة ، ثمَّ يعيَّن ابن القاضي القتيل بدلاً من أبيه (٢) .

وكانت الأحكام قاسية منها: الوسم بـالنَّـار، وبتر إِلاَّطراف أو تشويهها، أو سمل العين، أو السجن .. و يحـلُّ القتـل عقـابـاً على خيــانــة الـوطن، أو هتــك العِرْض، أو القتل، أو الاعتداء على حرمة القصر الملكي .

وسلطة الإمبراطور مطلقة ، لا يُسأل عمَّا يفعل ، فالمذنبون الَّذين تلهب السِّياط

<sup>(</sup>١) كانت العاصمة برسبوليس ، واكباتان ( همذان ) العاصمة الصّيفيّة ، ومعظم إقامة الإمبراطور في ( سوزا ) عاصمة عيلام القديمة .

<sup>(</sup>۲) عبارة نُقِشَت على قبر داريوس .

<sup>(</sup>٣) قصّة الحضارة : ٤١٧/٢

أجسادهم بأمره ، يشكرون له تفضُّله بأنَّه لم يغفل عن ذكرهم ، فقرارات الإمبراطور هي القانون ، وأحكامه لاترد ، لأنَّها وحي الإله أهورا \_ مزدا إليه .

وسبب ضعف هذه الدَّولة عدم تقدَّم الصِّناعة والتِّجارة والعلوم ، لإعطائها دعامة اقتصاديَّة واجتاعيَّة ، « فقيام إمبراطوريَّة جهود عظية ، والجهود الأعظم سبل الحفاظ عليها ، والابتعاد عن طرق الانحلال » ، فهزائم الجيش الفارسي بقيادة دارا في المارتون ، ه مع أطباع الولاة ، والتَّورات والحروب المتكرِّرة ، والجمود والفساد .. كلُّ ذلك ، سهَّل على الإسكندر انتصاره على دارا الثَّالث في معركة إيسوس .



# الفرثيُّون وحَضَارتهم : [ ٢٥٠ ق.م ـ ٣٢٤ م ] :

بقيت إيران تحت حكم السَّلوقيِّين خلفاء الإسكندر حتَّى عام ٢٥٠ ق.م ، حيث بدأت فترة حكم الفرثيِّين الَّذين قدموا من آسية الوسطى ، وعُرِفت سلالتهم بالسَّلالة الأشكانيَّة أو الأرشاقيَّة Arsacids ، نسبة إلى أرشاق الأوَّل : [ ٢٤٨ ـ ٢٤٦ ق.م ] ، مؤسّس الدَّولة الفرثيَّة ، الَّتي كانت حضارتها مزيجاً من ( فارسيَّة ـ هلنستيَّة ) حتَّى

القرن الأوَّل الميلادي ، حيث ابتعدت عن الفكر الهلنستي ، واتَّخذت المجوسيَّة الزَّردشتيَّة ديانة رسميَّة ، ووضع كتاب الأفستا Avesta ، كتاب المجوسيَّة الدِّيني .

### الزّردشتيّة:

يعتقد الزَّردشتيُّون أنَّ أُمَّ زردشت حملت به حملاً إلهيّاً: « دخل شعاع من أشعة العظمة السَّماويَّة إلى صدر فتاة راسخة في النَّسب ، سامقة في الشَّرف ، وتزوَّج الكاهن الفتاة ، وامتزج الحبيسان المُلاَك والشُّعاع ، فنشأ زردشت من هذا المزيج » ، وتجلَّى له ( أهورا - مزدا ) ربُّ النُّور الإله الأعظم ، ووضع في يديه الأبستاق ( الأفستا ) ، أي كتاب العلم والحكة .

تقوم الزَّردشتيَّة على أُسس ثلاثة هي :

١ \_ إنَّ الزِّراعة وتربية الماشية ، هما وحدهما المهنتان النَّبيلتان .

٢ ـ إنَّ الكون بأسره معركة بين الخير والشَّر ، والفكرة السَّائدة ثنائيَّة العالم الَّذي يقوم على مسرحه صراع يدوم اثني عشر ألف عام بين الإله أهورا ـ مزدا ، والشَّيطان ( أهر يمان ) .

٣ ـ إنَّ العناصر ، وهي الهواء والماء والنَّار والتَّراب طاهرة ولا يجوز تدنيسها ،
 ١٥ والنَّار مقدَّسة ، وسادن بيت النَّار يقوم على خدمة اللَّهب المقدَّس ، والحياة الْمَثْلي كا رسمها ( النَّبيُّ ) زردشت هي : « حيث يشيد المؤمن بيتاً فيه الماشية ، والزَّوج ، والولد ، وحيث توهُّج النَّار » (٤) .

وأفضل الفضائل: الطُّهر والأمانة، ويؤدِّيان إلى الحياة الخالدة (٥).

<sup>(</sup>٤) تاريخ العالم : ٣٣٦/٤

<sup>(</sup>٥) قصَّة الحضارة: ٢٢٤/٢

حرِّيَّة الإرادة عمل يقوم بـه الإنسان ، يرجِّح قضيَّة أهورا ـ مـزدا ( الخير ) ، أو قضيَّة أهريان ( الشَّر ) .

التَّقوى أعظم الفضائل على الإطلاق ، والتَّقوى ( أن يعبد الله بالطُّهر والتَّضحية والصَّلاة ) .

ومعابد الزَّردشتيِّين أُقيت على قم الجبال ، يوقدون النَّار فوقها تكرياً لأهورا - ه مزدا ، وعندما سُيِّست الزَّردشتيَّة ، صُوِّر الإله الأعظم في صورة ملك ضخم ذي جلال مهيب ، مع أنَّها اقتربت من عقيدة التَّوحيد في أيَّامها الأُولى ، واتَّخذت النَّار نفسها إلها ، واعتقد الزَّردشتيُّون أنَّها ابن إله النُّور ، لذلك حرصت الأسر ألاَّ تنطفئ النَّار في بيوتاتها ، والشَّمس نار السَّموات الخالدة ، تعبد بوصفها أقصى ما يتثَّل فيها أهورا - مزدا .

ويعتقد الزَّردشتيُّون أنَّ نهاية العالم قريبة محتومة ، فبعد موت زردشت بثلاثة آلاف سنة ، يحلُّ يوم الحساب الأخير ، وتقوم مملكة أهورا ـ مزدا ، ويهلك ( أهرمان ) هلاكاً أبديًاً .

# السَّاسانيُّون وحَضَارتهم : [ ٢٢٤ - ٢٥٢ م ] :

أسَّس حكم الأُسرة السَّاسانيَّة أردشير الأوَّل (١) ، الَّذي جعل الزَّردشتيَّة المجوسيَّة ١٥ ديانة الدَّولة الرَّسميَّة .

وأيًام كسرى أنوشروان ( الرُّوح الخالدة ) قامت إصلاحات هامَّة ، وشخصيَّة أنوشروان جديرة بالدَّرس ، فعند اعتلائه العرش وجد البلاد تعاني من الاضطراب والفلَّم والقوانين العقيمة ، فعزم على علاج هذه الأوضاع .

<sup>(</sup>٦) وكان آخر ملوكهم يـزدجرد التَّــالث ، الَــذي قـــاوم الفتــح العربي الإســـلامي ، ولم يفلـــح ، والإلـــه أهــورا ــ مــزدا يمنــح السَّلطـة للملـك ، واعتقـد ملــوك الفرس أن دمــاً إلهيّــاً أزرق يجري في عروقهم ، والمسعودي يثني على ملوك السَّاسانيّين لإدارتهم الممتازة .



معبد النار قرب مدينة باكو ( أذربيجان )

٧٠

وأعظم إصلاحاته تسوية مشكلة الأرض الزِّراعيَّة ، فقد جرت العادة من قبل أنوشروان ، على أن تحصل الدَّولة على نصيب يتفاوت بين العُشر والنَّصف ، من كل محصول حسب خصوبة الأرض ، وطُبِّقت هذه القاعدة تطبيقاً سيِّئاً بسبب ما يرتكب جباة الْخَرَاج من الإجحاف ، ولم تؤدِّ هذه القاعدة إلى تثبيط هم الزُّرَّاع فحسب ، بل أدَّت إلى خسارة في المحصول ، وكانت هذه الخسارة تحدث لأنَّ المزارعين لم يكن يسمح ه لم بجني حاصلاتهم الزَّراعيَّة ، حتَّى يحضر جباة الضَّرائب ، للحصول على حصَّة الملك ، فكان ترك المحصول على الأشجار على الرَّغ من نضجه ، يؤدِّي إلى تلف قسم كبير منه .



\* كان الصَّيد أهم نسلية للملوك في إيران

والمثل على ذلك ، ما جاء في قصَّة جارية تقول : إنَّ أنو شروان رأى ولداً تضربه أُمُّه لأنَّه التقط عنقوداً من العنب ، وقد اختطفته الأُمُّ من يد ابنها وعلَّقته بالكرمة ، . .

فلمًا سألها أنوشروان عمًّا تفعل ، أجابت بأن ليس من حقّ الحرّاثين أن يأكلوا من عنبهم قبل أن يُجمع نصيب كسرى منه ، فاستبدل أنوشروان بتلك القاعدة مبالغ نقديّة أو عينيَّة محدَّدة لكل قطعة من الأرض المزروعة ، وعلاوة على هذا فقد وضع خرَاجاً على أشجار الفاكهة ، والبيوت ، وجزية على الرُّؤوس ، وشجَّع الحرَّاثين بكلِّ الوسائل والقنوات ، كا قدَّم البذور والماشية للحرَّاثين ، وعمل على زيادة عدد السُّكَان ، فحتَّم الزُّواج على كلِّ رجل ، ومنح الفقراء المهور ، وأصلح وسائل المواصلات ، فشيَّد الجسور ، وشقَّ الطرق ، وضرب بيد من حديد على قطَّاعها ، وبذل قصارى جهده لمنع أعمال العدوان والظلم ، ومثال ذلك : سأل أحد السُّفراء عن سرِّ اعوجاج الميدان المقابل أعصر كسرى ، فأجيب بأنَّ عجوزاً تملك الأرض الملاصقة ، وقد رفضت بيعها بأي ثمن ، ولم يشأ أنوشروان أن يجبرها على البيع ، كا شغف هذا الملك بالعلم كثيراً ، فأنشأ مدرسة جُنْدَيْسابور المشهورة ، حيث كان يدرَّس فيها الطبّ والفلسفة بتوسَّع . .

ظهرت أيّام الأُسرة السَّاسانيَّة المانويَّةُ ، وماني [ ٢١٥ ـ ٢٧٤ م ] ، أعلن دعوته في سنِّ مبكِّرة ، زار الهند ، والتِّيبت ، وتركستان ، والصِّين ، ثمَّ عاد إلى فارس بعد وفاة سابور الأوَّل ، حيث رحَّب به خليفته هرمزد الَّذي حكم إيران سنة واحدة ، وحين ولي العرش بهرام الأوَّل ، قتل ماني ، وسلخ جلده ، ثمَّ حشاة تبناً وعلَّقه على باب المدينة .

قال ماني : إنَّ كلَّ ما في عالم الشَّر ، فهو شر ، ولذلك فإنَّه دعا إلى عدم الزَّواج ، وعدم زيادة النَّسل ، وماني يقول بقالة الزَّردشتيَّة : إنَّ النُّور يحارب الظُّلمة ، وشكَّل ثالوثاً يدافع مع إله النُّور إلهَ الظَّلام ، ولكنَّه يقول : إنَّ كليها كان شرّاً ، ويقول : إنَّ ناراً ستوقد في النَّهاية ، وتؤدِّي إلى خلاص النُّور وانفصاله النِّهائي عن الظُّلمة الَّي لاخلاص لها .

<sup>(</sup>٧) تاريخ العالم: ٣٤١/٤ و ٣٤٢

ومًّا يذكر أنّنا إذا علمنا أن خلود الرُّوح معناه وجود في المستقبل لا ينتهي ، فإن المعتقد الإيراني قد تجاوز هذا الحد ، فنص في تعاليمه على أن لكل إنسان روحا ، وأنّ هذه الرُّوح وجدت في ماضٍ لاحدً له ، وأنّها تلازمه في الحياة الدُّنيا ، وتنتقل معه عند موته إلى الأبديّة في العالم الآخر ، العالم الَّذي تسكنه أرواح من قضى من الصَّالحين ، وقفي الخير على أعقابهم الَّذين تقرَّبوا إليهم بالصَّلاة والقرابين ، وعلى ذلك فإن ديانة الإيرانيّين كانت تناقض ديانة معاصريهم من أهل جنوبي أوربة إلى حدٍّ كبير ، فقد كانت ديانة شخصيَّة أكثر منها ديانة وطنيّة ، ديانة توجِّه سلوك الفرد في كلِّ عمل يأتيه في حياته ، ولم تكن ديانة شعائر لايراعي المؤمن أحكامها إلاَّ حين تقام العبادات العامَّة .

وجوهر هذا الدِّين ، إذا ما قورن بديانات رومة وبلاد اليونان ، يتجلَّى في ١٠ رمزيَّته ، فكانت رموز الألوهيَّة عند الإغريق والرُّومان آلهة نُحِتَت أو صُوِّرت على هيئة الإنسان ، صحيح أنَّ النَّحَّات الفارسي قد حاول أن يثل شخصيَّة أهورا - مزدا على بعض الآثار الفارسيَّة الَّتي بقيت ، إلاَّ أنَّ النَّار كانت هي الرَّمز الحق الَّذي يدلُّ على الألوهيَّة ، فالنَّار منبع الحرارة هي الَّي تطهِّر النَّفوس ، والنَّار مصدر النَّور ، فهي من ثمَّ رمز الحقيقة ، وكانت الحقيقة والطهر من أخص صفات الإله أهورا - مزدا ، ولم يكن ١٥ الإيرانيُّون يعدُّونه عرضة لنقائص البشر الَّتي عزبَا الأساطير والملاحم الإغريقيَّة إلى آلهة الإغريق (١٠) .

ولًا كانت الدَّولة السَّاسانيَّة قد سيطرت على طريق التِّجارة مع الصِّين ، وأعادت بناء القرى ، وحفرت الأقنية والتَّرع ، وأعطت الفقراء أرضاً وبذاراً ومواشي ، وقسَّمت الإمبراطوريَّة إلى أربعة أقسام إداريَّة ، ومسحت أراضي الدَّولة ، إلاَّ أَنَّها أرهقت شعبها ٢٠ بالضَّرائب ، وأدَّت حال النَّاس السَّيِّئة إلى حركة ثوريَّة مرتبطة ببدعة دينيَّة تسمَّى

<sup>(</sup>٨) تاريخ العالم: ٢/٤٤٥

المزدكيَّة (٩) ، وهي بعث للمجوسيَّة متأثِّرة بفِكَر هلنستيَّة ، غايتها شيوعيَّة الأرض والمواشي والنِّساء ، وجعلوا والمواشي والأراضي والنِّساء ، وجعلوا القرى مشتركة .

بدأ الإصلاح الاجتاعي أيّام قباذ الأوَّل [ ٥٣١ ـ ٥٣١ م ] ، باستئصال الشُّرور الَّي مسبّت المزدكيَّة ، فسح الأراضي وحدَّد كميَّة الضَّرائب ، وسمح للفلاَّح بتعيين نوع الحصول ، ولكن وُضِعَت ضريبة شخصيَّة على جميع الذُّكور بين سنِّ العشرين والخسين ، أُعفي منها الجند والنُّبلاء والكهنة والموظَّفون والمصابون بعاهات ، وعاد نظام الطبقات (١٠٠) .

ولا يفوتنا ونجِن نطوي آخر الكلمات عن الحضارة الإيرانيَّة أن نقول :

و يمكن تمييز « الإيوان » في مباني هذه الحضارة ، الله أثار الإعجاب صياغة ودقّة ، والّذي سيصبح له شأن في الأبنية الإيرانيّة المتأخّرة .

وأنَّ مركز المرأة كان حسناً نسبيًا أيَّام السَّاسانيِّين ، فلقد كان لها نصيب أوفى من الحياة .

# الحَضَارة اليونانيّة ( الإغريقيّة )

قامت في جزر بحر إيجة حضارة سُبِّت (ماقبل الهلِّلينيَّة)، ومن هذه الجزر جزيرة كريت، وجزر السِّيكلاد، حيث سكنها الإنسان قبل الألف الخامس قبل الميلاد، وازدهرت حضارة كريت حول سنوات [ ٣٠٠٠ ـ ٢٥٠٠ ق.م]، وهي الحضارة المينويَّة، نسبة إلى مينوس، ملك مدينة كنوسوس الأسطوري، اكتشفها آرثرانفيس [ ١٨٥١ ـ ١٩٤١ م]، وذلك سنة ١٩٠٠ م، وتبيَّن أنَّ الحضارة المينويَّة

<sup>(</sup>٩) أَسُّسها مَزْدَك : [ حوالي ٤٨٠ ـ ٥٢٨ م ] .

<sup>(</sup>١٠) ثمَّ بدأت الحضارة العربيَّة الإسلاميَّة في إيران .





<sub>\*</sub>ماني

\* كان الرُّمــاة في الجيش السَّاساني يؤلِّفون أهم فرق الجيش

عام ٢٠٠٠ ق.م ازدهرت وتقدَّمت اقتصاديّاً واجتاعيّاً مَّا أدَّى بفنِّ العارة إلى تحقيق إنجازات ضخمة ، كا استخدم السُّكَّان كتابة تصويريَّة أبسط من الكتابة الهيروغلوفيَّة المصريَّة .

وكوَّنت كريت ثروات ضخمة من تجارتها البحريَّة الواسعة المزدهرة ، وأشد ما يدعو إلى الدَّهشة في الجزيرة نظام صرف المياه ، الَّذي كان من الرَّقي ، بحيث يضارع ، أي نظام تصريف سابق للقرن الثَّامن عشر الميلادي .

ولعلَّ سبب نهاية هذه الحضارة مؤثرات بركانيَّة ، كبركان ثيرا المدمِّر (١١) ، مع صدمات الأمواج العاتية الَّتي رافقت ذلك ، ثمَّ جاء كريت شعبٌ غازٍ لا يُعرف منشؤه ، حوالي ٢٤٠٠ ق.م ، عرف البرونز واستعمله بكثرة .

لقد أسهمت الحضارة الكريتيَّة المينويَّة في نشوء الحضارة اليونانيَّة .



- وأقدم الشُّعوب اليونانيَّة هم الآخائيُّون (٢) ، الَّذين اندفعوا إلى البلقان والهيللاد نحو سنة ٢٠٠٠ ق.م ، في الوقت الَّذي هاجر فيه بعض الكريتيِّين من جزيرتهم وأقاموا في الأرض اليونانيَّة ، فولدت حضارة هي الحضارة الآخائيَّة ـ الهيلَّلاديَّة ، الَّتي بلغت قَّتها ما بين : [ ١٤٠٠ ـ ١٢٠٠ ق.م ] ، عندما سيطرت على طِرق البحر المتوسط التِّجاريَّة الَّتي كان الكريتيُّون يسيطرون عليها .
- ودُفِعَ الآخيُّون بدورهم إلى السَّواحل الآسيويَّة أمام أقوام جديدة ، حملت منهم الحضارة ما قبل الملَّلينيَّة ، ونشأت مجتمات جديدة في مطلع القرن الثَّاني عشر قبل الميلاد ، ليس من السَّهل أن عيِّز المرء من كان أصله إيجيّاً ، ومن كان أصله يونانيًا ، وشكَّلت هذه المجتمات الجديدة الحضارة الملَّلينيَّة .

<sup>(</sup>۱) بركان ثيرا: شال كريت قرابة ١٠٠ كم .

<sup>(</sup>٢) وهم من الشُّعوب الهندو ـ أوربيَّة ، اندفعوا إلى اليونان وجزر بحر إيجة .

ويظهر أنَّ الهلّلينيِّين عندما حلَّوا في بلاد اليونان ، كانوا منقسمين إلى قبائل تَدعى كلَّ منها جينوس Genos ، وكل قبيلة مستقلة قائمة بنفسها ( ممالك مدن ) ، وكانت تنظّم العادة والعرف تنظّم الأفراد فيا بينهم ، وهناك قوانين ناظمة تحدِّد علاقات كلِّ قبيلة بالقبائل الأُخرى ، وخصوصاً بعد أن تحوَّلوا من رعاة إلى زُرَّاع .

يقول وُل ديورانت: « وأصعب ما يواجه مؤرِّخ الحضارة اليونانيَّة القديمة ويثبِّط هُمَّته ، هو أن يؤلِّف من هذه الأعضاء المتفرِّقة في جسم بلاد اليونان وحدة منسجمة ، وقصَّة متَّصلة الأجزاء »(٢) .

و يمكن القول: إنَّ التَّطوُّر السِّياسي والاجتاعي لبلاد اليونان يتركز منذ منتصف القرن السَّابع حتَّى منتصف القرن الرَّابع قبل الميلاد حول قُطْبَيْ : ( أثينا ) الَّتي مثَّلت المدينة العابثة المتبذِّلة ، والَّتي كان كلُّ واحد من سكَّانها حرّاً بشخصه وأعماله ، وبإمكانه أن يناهض ويحرج سلطة الدَّولة ، و ( إسبارطة ) الّتي مثَّلت الصَّلابة الّتي لا تلين ، فنظامها الاجتاعي والاقتصادي كان يستهدف تأسيس جيش يؤدِّي الفلاحون نفقاته .

#### أثينا:

قيل: وضعت أثينا مبادئ الحكم الديمقراطي في أواخر القرن السَّادس قبل الميلاد، أيَّام دراكون وصولون وبيزيسترات وكليستين، مع قسوة وشدَّة، فالموت عقاب أيِّ ١٥ خالفة لحكم من أحكام قوانينهم.

والواقع أنَّ هذه الديمقراطيَّة الَّتي تَثَّلَت بِالحِرِّيَّة والمساواة للآثنيِّين فقط ، أما الأرقَّاء (٤) فقد كانت شروطهم الاجتاعيَّة سيِّئة جداً في أثينا ، وفي كلِّ المدن اليونانيَّة الأرقَّاء (٤) فقد كانت شروطهم الاجتاعيَّة سيِّئة جداً في أثينا ، وفي كلِّ المدن اليونانيَّة الأُخرى ، وكذلك الغرباء (٥) .

<sup>(</sup>٣) قصّة الحضارة: ١٣٥/٦

<sup>(</sup>٤) وهم أرقًاء حرب ، أو أرقًاء بسبب حكم صادر في حقَّهم ، أو بسبب ولادتهم .

هم رجال أحرار من منشأ أجنبي ، ولم يكن لهم حق ـ شأن الأرقّاء ـ بإدارة شؤون الدّولة .

يقول الدُّكتور أحمد زكي : « عدُّوا أثينا البلد الديقراطي - حكم الشَّعب بالشَّعب الأوَّل الَّذي عرفه التَّاريخ ، وكانت أثينا البلد مع هذا مدينة من مدائن الإغريق أكثر أهلها العبيد ، كانت ديقراطيَّتهم ديقراطية للقلَّة فيها من الأحرار ، وكانت ديقراطيَّة عدودة مشروطة ، وهي ديقراطيَّة ضاقت بالَّذي قال سقراط ، وبالَّذي صرَّح به من أراء ، فقضت عليه بالموت ، وهي الدِّيقراطيَّة الَّتي قام فيها فيلسوفها الثَّاني أفلاطون ، يعصر الحكم في فئة من خيار النَّاس ، هي وحدها الصَّالحة ، وهي وحدها السَّالحة ، وسائر النَّاس لها تبع »(١) .

وأحصي سكّان أثينا حوالي عام ٣١٠ ق.م ، فوجد فيها ٢١,٠٠٠ من المواطنين ، و ٢١,٠٠٠ من الغرباء المستوطنين ، و ٤٠٠,٠٠٠ من الأرقّاء ، « فأمّا العدد الأخير الله يكن تصديقه ، ولكنّا لا نعرف شيئاً ينقضه ، وأكبر الظّنّ أنَّ عدد الأرقّاء الّذين كانوا يعملون في المزارع قد ازداد ، لأنّ الضّياع كانت آخذة في الاتّساع ، ولأنّ استغلالها بجهود العبيد ، تحت إشراف العبيد الّذين يعملون في خدمة المالك البعيد عنها ، كان آخذاً في الازدياد »(٧) .

« مع تركَّز الثَّروة في أيدي عدد قليل جدّاً من الأفراد » ( ) ، فأين موقع ( الإنسان « ) و الإنسانيَّة ) في هذه الحضارة ؟

وأهمُّ المؤسَّسات الأثينيَّة :

( مجلس الشَّعب ) : وكلَّ مواطن مسجَّل في سجل بلديَّة ما ، أمَّ خدمته العسكريَّة (١) ، وغير محكوم بأيِّ حكم ، هو عضو في هذا المجلس ، ولو توافرت الشُّروط

<sup>(</sup>٦) العرب والحضارة الحديثة ، ص ١٩

 <sup>(</sup>٧) قصّة الحضارة : ١٦/٨

<sup>(</sup>٨) قِصَّة الحضارة : ١٩/٨ و ٢٩

<sup>(</sup>٩) الَّتِي كانت مدَّتها سنتين .

المذكورة بثلاثين ألف ، أو أربعين ألف ، لـذلـك قيـل عن أثينـا : إنَّهـا جمهـوريَّـة من الخطباء .

و ( مجلس الشَّيوخ ) : وهو مجلس الدَّولة ، والهيئة الَّتي تَثِّل الشَّعب بصورة دائمة ، وتنفِّذ مشيئته ، وعدد أعضائه خس مئة فقط ، يُنتَخبون بالقرعة بعد ترشيحهم من بلدياتهم ، وكانوا في كلِّ مساء ينتخبُون من بينهم بالقرعة رئيساً يُعطى مفاتيح ه الخزنة ، وخاتم الدَّولة وسجلاَّتها ، ليحكم أثينا يوماً واحداً (١٠٠) .

### إسبارطة:

لم يكن في إسبارطة أيَّ نوع من أنواع الحياة الخاصَّة ، فقد كان الرِّجال طوال أوقاتهم في الثَّكنات ، حيث التَّارين العسكريَّة ، وتناول الطَّعام مع الزُّملاء ، والمرأة ينظر إليها نظرة أُمَّ لا زوجة ، وينزع منها ولدها منذ حداثته ويسلَّم إلى الدَّولة لكي ١٠ تجعل منه جنديًا ، ومع وجود مساوئ لنظام إسبارطة التَّربوي ، فإنَّها كانت كفيلة بصنع رجال مملوئين شجاعة وحزماً .

وفي القرنين الخامس والرَّابع قبل الميلاد ، توسَّعت هيئة الأرباب في اليونان ، وأصبح من آلهتهم المعترف بها أفروديت (عشتار) ، القادمة من سورية وقبرص ، وزميلها أدونيس ، وإيزيس القادمة من مصر ، وآمون الَّذي قدم من ليبيا .

ولًا قام بعض الفلاسفة والمفكّرين ، في انتقاد المعتقدات الخرافيّة ، تدخّلت الدّولة ، وأجبرت بعضهم على التّراجع ، وأعدمت آخرين ، لأنّها لم تكن تفرّق بين السّياسة والدّيانة .

ومن أعلام الفلسفة ـ الَّتي أرادت حلَّ أُحجية الـ وجـ ود ومنشأ الأشياء ـ إمبيدوكل Empedocls ، الَّذي حاول تفسير جميع حوادث العالم ، بامتزاج العناصر ،

<sup>(</sup>١٠) وهذا لا يعني عدم وجود حاكم أعلى ( امبراطور ) كبريكليس مثلاً .



\* مصور بلاد اليونان، [أهم المالك والجزر اليونانيّة]

الأربعة: النَّار، والهواء، والأرض، والماء، تحت تأثير الحبَّة، أو بانفكاك بعضها عن بعض تحت تأثير التَّناقض، ودعوقريط Democrite، وسقراط الَّذي رأى أنَّ الإنسان مصابّ بداء يتألّم منه دوماً، وهو جهله بنفسه، ولا يمكن شفاؤه من ذلك إلاًّ إذا عرف نفسه جيِّداً.

أمَّا الفنُّ ، فقد ألبس اليونانيُّون الجمال كلَّ شيءٍ لمسوه بوساطة موهبة خاصَّة امتازوا بها .







\*معبد أثينا في دلفي

☆

## الحَضَارةُ الهلنستيَّة

وحَّد الإسكندر بلاد اليونان سنة ٣٣٦ ق.م ، فألغى جميع الحكومات الدِّكتاتوريَّة ، وأقرَّ أن تعيش كلُّ مدينة يونانيَّة حرَّة حسب قوانينها ، وأعربت جميع المالك اليونانيَّة ـ باستثناء إسبارطة ـ عن ولائها له ، ثمَّ سار شرقاً إلى آسية فاتحاً ، لينال مجد إقامة دولة عالميَّة ، بلغة وثقافة واحدة ، فهزم داريوس ووصل السِّند ، ٥ وأصبح إمبراطوراً يونانياً ـ فارسياً ، يحكم دولة يكون فيها الفرس واليونان أكفاء ، أراد أن تمتزج ثقافتهم ودماؤهم امتزاجاً سلياً ، ينهى النّزاع الطّويل بين الشّرق والغرب ، بذلك الاقتران السَّعيد بين حضارتيها ، فشجع الآلاف من جنوده على أن

يتَّخذوا لهم أزواجاً فارسيَّات ، وتزوَّج هو في عرس عظيم (١) استاتيرا Statira ابنة دارا الثَّالث ، وبهذا ربط بنفسه الأُسرة المالكة الفارسيَّة .

وفتح الإسكندر أراضي الجزيرة وفارس لليونانيّين ، فخفّف بهذا العمل ضغط السُّكَان في بعض الدُّول اليونانيَّة ، وقلَّل من حدَّة حرب الطَّبقات ، فتشكَّلت مدن ( متاغرقة ) في آسية ، شكَّلت الجيزء الهام في الإمبراطوريَّة السَّلوقيَّة ) . Seleucud Empire

واتَّبع الإسكندر لنفسه حياة وسطاً بين الأساليب الشرقيَّة والمقدونيَّة اليونانيَّة ، وكان جنوده يرون في هذا التَّغيُّر استسلاماً منه للشَّرق ، وكان أكبر شاهد على ارتداده عن دينه وفكر أرسطو<sup>(۲)</sup> ، جهره بألوهيَّته ، وبعث عام ٣٢٤ ق.م رسالة إلى المالك اليونانيَّة يبلِّغها أنَّه يرغب في أن يُعْتَرَف به ابناً للإله زيوس ، والإله آمون ، وصدعت معظم الدُّول عا أُمرَت .

ولًا عاد الإسكندر من السّند إلى بابل ، انغمس في الشّراب ، ومات عن عمر قدره ثلاث وثلاثون سنة ، عام ٣٢٣ ق.م ، ولمّا سأله قوّاده لمن يترك ملكه ؟ أجابهم : « إلى أعظمكم قوّة » .

## ، انتشار الهلنستيَّة (٣) : [ ٣٢٢ ـ ١٤٦ ق.م ] : ﴿ ﴿

انقسمت إمبراطوريَّة الإسكندر بعد وفاته ، فقامت ثلاث ممالك هي : الدَّولة السَّلوقيَّة ، أسَّسها القائد سلوقس نيكاتور ( أي المظفَّر ) ، عاصمتها أنطاكية ، وضمت إيران والعراق وسورية وآسية الصَّغرى ، ودولة البطالمة ( أو البطالسة ) ، أسَّسها القائد

<sup>(</sup>١) في مدينة السُّوس ٣٢٤ ق.م .

<sup>(</sup>٢) الَّذي أمره أن يعامل اليونانيّين معاملة الأحرار ، ويعامل البرابرة ( الشُّعوب غير اليونانيَّة ) معاملة العبيد .

<sup>(</sup>٣) هيلين : إحدى جدَّات اليونان ، وإيست : الشَّرق .

بطلموس الأوَّل في مصر ، وعاصمتها الإسكندريَّة ، والدَّولة الأننيغونيَّة ، أسَّسها القائد أنتيغون الأوَّل ( الجبَّار الأعور ) في مكدونية ، وعاصمتها بيلاً Pella .

لقد كانت التَّجارة حياة الاقتصاد الهلنسي ، فهي الَّي أوجدت الثَّروات الكبرى ، وشادت المدن العظيمة ، وكان التُّجَّار مع تجارتهم ينشرون نزعتهم العالميَّة ، وقامت مصارف عامَّة ووطنيَّة ، تودع فيها الحكومات أموالها ، ويديرها موظَّفون معيَّنون من ه قبل الدَّولة ، لذلك قيل : « العصر الهلنسي لم يشهد سقوط الحضارة اليونانيَّة ، بل شهد انتشارها »(1) .

« وتدين علوم اليونان الرِّياضيَّة بازدهارها ، والقوَّة الدَّافعة لها إلى مصر ، ويدين الفلك اليوناني بازدهاره وقوَّته الدَّافعة إلى بابل ، ذلك أنَّ استيلاء الإسكندر على بلاد الشَّرق ، قد أدَّى إلى عودة تبادل الأفكار ، وإلى اتِّساع ذلك التَّبادل الَّذي أعان منذ ١٠ ثلاثة قرون قبل ذلك الوقت على ميلاد العلم اليوناني في أيونيا ، وفي وسعنا أن نعزو إلى هذا الاتِّسال الجديد بمصر والشَّرق الأدنى ، مانراه من تناقض ، فقد بلغ العلم اليوناني ذروته في العصر الهلنستي ، حيث كان الأدب اليوناني والفن اليوناني آخِذَيْن في الاضمحلال "(٥).

فن علماء الهندسة في هذه الحضارة إقليدس Eucleides ، اللّذي علم في مدرسة ١٥ الإسكندريّة .

وأرخميدس Arkhimedes (ت ٢١٢ ق.م) الَّذي سافر إلى الإسكندريَّة ، حيث درس على خلفاء إقليدس ، وشغف بالرِّياضيَّات ، وتوازن السُّوائل ، وقوانين الرَّافعة ..

وازدهرت في الحضارة الهلنستيَّة فلسفتان :

 <sup>(</sup>٤) قصّة الحضارة : ٢٦/٨

<sup>(</sup>٥) قصَّة الحضارة : ١٤٩/٨

الأبيقوريَّة: هدف الفلسفة عند أبيقور (١) Apikouros ق.م] تحرَّر النَّاس من الخوف ، وليست وظيفتها تفسير العالم ، لأنَّ الجزء لا يستطيع قط أن يفسِّر الكل ، إن وظيفتها أن تهدي إلى السَّعادة ، وليس في الفلسفة إلاَّ قضيَّتان اثنتان مؤكَّدتان ، وهما أنَّ اللَّذَة خير ، وأنَّ الألم شرَّ ، ويقصد باللَّذَة تحرَّر الجسم من الألم ، والرُّوح من الانزعاج .

والفهم ليس من أسمى الفضائل فحسب ، بل إنَّه أسمى السَّعادة أيضاً ، لأنَّه يعيننا أكثر مما تعيننا أيَّ موهبة أُخرى من مواهبنا ، على تجنَّب الألم والحزن ، والحكمة هي وسيلتنا الوحيدة إلى الحرِّيَّة ، فهي الَّتي تحرِّرنا من رقِّ الانفعالات ، ومن الخوف والفزع .

الرَّواقِيَّة: قضى زينون (٧) Zenon كثيراً من السِّنين تحت وصايحة غيره من الفلاسفة ، ثمَّ أنشأ مدرسته الفلسفيَّة الخاصَّة به سنة ٣٠١ ق.م ، وبدأ يتحدَّث إلى طلاًبه وهو رائح غاد تحت أروقة أعمدة استوابوسيلي Stoa Poecile ، من أقواله المأثورة: « إنَّا العيش ، هو العيش مع الطبيعة » ، وواصل عمل زينون بعد وفاته أقلانيتوس الأسوسي العيش ، هو العيش مع الطبيعة » ، وواصل عمل زينون بعد وفاته أقلانيتوس الأسوسي دو العيش مع الطبيعة » ، وواصل عمل زينون بعد وفاته أقلانيتوس الأسوسي العيش ، هو العيش مع الطبيعة » ، وواصل عمل زينون بعد وفاته أقلانيتوس الأسوسي العيش ، هو العيش مع الطبيعة على أو إنتاجاً ، وهو الَّذي أكسبها صورتها التَّاريخيَّة عندما قدَّم شروحاً لها ، بلغت ٢٧٠ كتاباً . ﴿

والأبيقوريُّون متَّفقون في أنَّ المعرفة لا تنشأ إلاَّ من الحواس ، والمقياس النَّهائي للحقيقة في رأيهم ، هو المدركات الحسيَّة ، الَّتي تضطر العقل إلى قبولها ، بما فيها من وضوح أو ثبات ، على أنَّه ليس من الضَّروري أن تؤدِّي التَّجارب إلى المعرفة ، لأنَّ بين الحواس والعقل توجد العواطف أو الانفعالات ، وهذه قد تشوِّه التَّجارب فتجعلها

<sup>(</sup>٦) ولد أبيقور في جزيرة ساموس ٣٤١ ق.م .

<sup>(</sup>٧) كان زينون (ت حوالي ٢٦٤ ق.م) من أهل سيتيوم إحدى مدائن قبرص، وكانت المدينة فينيقيَّة في بعض أحيائها، يونانيَّة في أكثرها، وكثيراً ما يُقال إنَّ زينون فينيقى، ويقال أحياناً إنَّه مصري.

أخطاء ، كا تشوه الرَّغبات فتجعلها رذائل ، والعقل هو أسمى ما أحرزه الإنسان ، وهو بذرة من بذور العقل الكُلِّي الَّذي وضع قواعد العالم ، والعالم كالإنسان مادِّي بأكمله ، وإلهى بفطرته ، وما أشبه الإنسان بالكون الصَّغير في الكون الكبير .

والرُّواقي مواطن عالمي ، ولاؤه للإنسانيَّة بأجمعها .



إنَّ اليونان عرضوا على الشَّرق الفلسفة ، وعرض الشَّرق على اليونان الدِّين ، وكانت الغلبة للدِّين ، لأنَّ الفلسفة كانت ترفاً يقدَّم للأقلَّيَة الضَّئيلة ، أمَّا الدِّين ، فكان سلوى للكثيرين ، سهَّل ذلك أنَّ آلهة اليونان في جوهرها آلهة الشَّرق بأساء أخرى .

وقد عجَّل في انهيار اليونـان : الجري وراء اللَّـذَّات ، إذ تحلَّلت العلاقـات الجنسيَّـة من القيود ، مَّا أنهك حياة الرَّاشدين ، كما تجاوز الفلاسفة قَتْلَ الأطفال بحجَّة أن يُخَفِّف ١٠

ذلك من ضغط السُّكَّان على موارد الرُّزق ، فسبَّب ذلك قفر المدن و إجداب الأرض ، في الوقت الَّذي انغمس فيه النَّاس في التَّرف والبخل والكسل والعزوف عن الزَّواج .

إنَّ التَّحلُّل من القيود الأخلاقيَّة ، والنَّزعة الأنانيَّة الفرديَّة عجَّلا في انهيار اليونان ، لقد صوَّر ( منندر ) في مسرحيَّاته الحياة الأثينيَّة بأنَّها حياة تدور حول السَّفاسف والغواية والزِّني ، فكان الانهيار طبيعيًا .

☆ ☆ ☆

## الحَضَارةُ الرُّومانيَّةُ

غزت إيطالية الشُّعوب الهندو - أُوربيَّة في أُواخر الألف الثَّاني ، وأوَّل الألف قبل الميلاد ، واللَّيغوريُّون أقدم من عُرِفَ من شعوب إيطاليَّة ، فهم سكَّانها في العصر المجري الحديث ، عاشوا في صقِليَّة ، وفي سهل اللاَّتيوم ، وفي شهالي إيطالية ، ثمَّ تحرَّكت قبائل هندو - أُوربيَّة على موجات إلى إيطالية ، فكان منها اللاَّتينيُّون Latins ، والسَّبيليُّون Sebilliens ، فدخلها عصر الحديد حوالي سنة اللاَّتينيُّون .٠٠٠ ق.م .

وجاءها الأتروسكيُّون في أوائل القرن الثَّامن قبل الميلاد ، جاؤوا من الشَّرق ، فهم من آسية الصُّغرى على الأرجح ، فسكنوا سهل اللاَّتيوم ، وتأسَّست رومة سنة ٧٢٣ ق.م ، وحكوا اللاَّتيوم ، وشالي إيطالية قرناً ونصف القرن ، وكان عندهم لكلً مدينة أتروسكيَّة عبادة خاصَّة ، وأكبر إله عندهم ( فولتمنا ) ربُّ الأرباب ، ومن آلهتهم أيضاً الثَّالوث المقدَّس تينيا ( جوبيتر ) ، وأُوني ( جونون ) ، ومنرفا ، وكانت هذه الألهة الثَّلاثة هي أصل الثَّالوث الَّذي أقام نهائيّاً على تلِّ الكابتول ، والَّذي عبده الرُّومان فيا بعد .

وفي ممالك المدن الأتروسكيَّة هذه ، كان المجتمع يتألَّف من طبقة الأرقَّاء ، ومن طبقة أرستقراطية ( اللوكومون ) تستثر الأرقَّاء ، وتعيش من كدِّهم .

وما كاد حكم الأتروسكين يزول من رومة ، حتَّى اتَّحد أهلها مع السَّابينيِّن وأَلْفوا حكومة أرستقراطيَّة ، وكان ذلك سنة ٥٠٩ ق.م ، ولكن بقي تاثير الأتروسكيِّن كبيراً في نشوء المنظَّات الرُّومانيَّة السِّياسيَّة الأُولى ، منها : الملكيَّة ، ومجلس الجماعات ، ومجلس الشيُّوخ ، والملكيَّة كانت انتخاباً مدى الحياة ، ومجلس الجماعات علك السُّلطات التَّشريعيَّة والقضائيَّة ، أمَّا مجلس الشُّيوخ فيتألَّف من رؤساء الأسر المتنفِّذة الرُّومانيَّة والأتروسكيَّة والسَّابينيَّة ، يختارهم الملك ، ويبلغ عددهم ثلاث مئة عضو ، ومهمَّتهم مساعدة الملك في كلِّ أمور الدَّولة .

ووُزِّع سكَّان رومة ( الخواص ، والأتباع ، والعَوَام ) بحسب ثرواتهم إلى خمس طبقات ، وعام ٤٤٥ ق.م ، نال العوام كافة حقوقهم المدنيَّة ، وبدأ امتزاج الطَّبقتين : الخواص والعوام (١) .

وكانت الحقوق الرُّومانيَّة الابتدائيَّة في هذه الفترة ، إرشادات حقوقيَّة عليها مسحة دينيَّة ، مع تأثير الحقوق الإغريقيَّة ، لاسيًّا تشريع صولون ، خصوصاً في الأحكام المتعلِّقة بالاحتفالات والمراسم والمواكب الجنائزيَّة .

ومنذ حوالي ٢٧٠ ق.م حقَّقت رومة الوحدة الإيطاليَّة (٢) ، وأصبح الجيش الرُّوماني أداة عسكريَّة قويَّة ، وتكاملت معداته ، وتنوَّعت خططه ، وازدهرت طبقة العوام ، وانحطَّت طبقة الخواص ، وتشكَّلت طبقة جديدة من النَّبلاء ( العوام - الخواص ) ، استلمت زمام الحكم في رومة .

 <sup>(</sup>۱) روما الشّرق الرّوماني ، د . سليم عادل عبد الحق ، طبعة المديريّة العامّة للآثار والمتاحف ، دمشق .

<sup>(</sup>٢) جعل الرَّومان سنة ٧٥٣ ق.م بداية تاريخهم ـ وهي سنة بناء مدينة رومة ـ وقسَّموه إلى ثلاثة أقسام : العهــد الملكي : [ ٧٥٣ ـ ٧٥٣ ق.م ] ، والعهــد الجهوري : [ ٥٠٩ ـ ٣٢ ق.م ] ، وتُمَّت خلالــه معظم الفتوحات ، ثمَّ العهد الإمبراطوري : [ ٣٢ ق.م ـ ٤٧٦ م ] ، واسترَّت الدَّولة الرَّومانيَّة البيزنطيَّة في =

واستفادت إيطاليَّة من هذه الوحدة ، وأعطتها ما كان يلزمها من تجهيزات اقتصاديَّة ، فأنشأت شبكة طرق معبَّدة كبيرة مرصوفة .

وما كاد ينتصف القرن الثّاني قبل الميلاد ، حتّى شهد العالم نهاية استقلال كثير من الشُّعوب ، فقد فتح الرُّومان مكدونية ، وزهقت حرِّيَّة اليونان سنة ١٤٦ ق.م ، وأصبحت قرطاجة (٢) خراباً ينعق فيها البوم في آخر عام ١٤٦ ق.م ، ولفظت إسبانية آخر أنفاسها بعد ثلاث عشرة سنة ، وأصبحت آسية الصُّغرى ، وإفريقية القرطاجيَّة ولايات مسالمة في إمبراطوريَّة رومة العالميَّة ، ثمَّ فتحت سوريَّة عام ٦٤ ق.م ، وأنهى الرُّومان حكم السَّلوقيِّين ، ثمَّ فُتِحَت مصر .

لقد ضنت الإمبراطوريَّة الرُّومانيَّة تجارة عالميَّة في بحار آمنة ، وأنشأت شبكة من الطُّرق الباقية حتَّى يومنا هذا ، أضحت شرايين يجري فيها دم الحياة الجيَّاش (٤) .

واتَّخذ الرُّومان لأنفسهم الحضارة اليونانيَّة ، لذلك قيل : « لم تَمُت الحضارة اليونانيَّة حين استولت رومة على بلاد اليونان ، بل عاشت بعد ذلك عدَّة قرون » (٥) ، فدُّوا في حياتها ، ونشروها في كلِّ الأصقاع الَّتي وصلوا إليها ، فانطبعت بطابعهم ،

القسطنطينيَّة حتَّى سنة ١٤٥٣ م ، حيث فتحها محمد الفاتح العفْياني ، أمَّا رومة فقد سقطت بيد القبائل الجرمانيَّة البربريَّة منذ سنة ٤٧٦ م .

<sup>(</sup>٣) قرطاجة (المدينة الجديدة Kartcha dsat) مدينة على شواطئ تونس الشَّماليَّة ، وهي مدينة بوجودها للملاَّحين الفينيقيِّين من أهل صور [ ٨١٤ ـ ٨١٣ ق.م] ، تمكن ملكها هانيبال من الانقضاض على رومة وأضحت بقبضة يده ، لكنَّه بدل أن يحاصرها سنة ٢١٦ ق.م بعد انتصاره في معركة (الأوفيد Aufide) تريَّث وسار إلى جنوبي إيطاليَّة ، فتكنَّت رومة من لَمَّ شملها وغزو قرطاجة وهانيبال في إيطالية ، لذلك قيل : « إنَّ الآلهة لم تمنح كلَّ مواهبها لرجل واحد ، إنَّك يا هانيبال تعرف كيف تنال النَّصر ، ولكنَّك لا تعرف كيف تنتفع به » .

<sup>(</sup>٤) قصّة الحضارة : ٤١٦/١١

<sup>(</sup>٥) قصّة الحضارة: ٢٠٥/٨

وأصبحت تدعى بالحضارة الإغريقيَّة ـ الرُّومانيَّة ، وإن أضاع الرُّومان الكثير الكثير من تراث اليونان (٦) .

ولمَّا احتكَّ الرَّومان بالشَّرق وامتزجوا بأُممه ، أخذوا عنها الكثير من المعارف ، وتلقُّوا منها المسيحيَّة ، فاعتنقوها بعد تردُّد ، « لقد تغلَّب الشَّرق على رومة في كلِّ شيء بعد احتكاكها به » .

لِمَ سقطت رومة ؟ ويجيب ول ديورانت : « والحضارة العظيمة لا يُقْضى عليها من الخارج ، إلا بعد أن تقضى هي على نفسها من الدَّاخل ، وشاهد ذلك أنَّا نجد الأسباب الجوهريَّة لسقوط رومة من شعب رومة نفسه ، أي في أخلاقها ، وفي النَّزاع بين طبقاتها ، وفي كساد تجارتها ، وفي حكومتها الاستبداديَّة البيروقراطيَّة ، وفي ضرائبها الفادحة الخانقة ، وحروبها المهلكة »(٧) .

يضاف إلى ماسبق ، أنَّ الرُّومان ماعرفوا الدِّيقراطيَّة في الحكم ، كانت الدِّيقراطيَّة بينهم اسماً في عهد الجمهوريَّة ، ثمَّ زال حتَّى اسمها في عهد الأباطرة ، ولقد جهد الرِّواقيَّون الرُّومان في إبراز معنى المساواة بين النَّاس ، شيشرون Cicero ، سنكا Seneca ، جايوس Gaius ، وأضراب لهولاء ، ولكن لم يكن لهذه الفئة من الخطباء والكتَّاب من أثر في أُسلوب الحكم ، إنَّا كان أثرها في القانون من حيث تخفيفه وترقيعه ، لاسما على العبيد الأرقاء .

<sup>(</sup>٦) لم تخترع رومة \_ في فنّ العارة \_ الأقواس أو العقود أو القباء ، ولكنّها استخدمتها بجرأة وفخامة ، ولم تخترع التّاثيل ، ولكنّها وهبتها قوّة واقعيّة ، ولم تبتدع الفلسفة ، ولكن لكريشيوس وسنكا هما اللّذان وجدت فيها الأبيقوريّة والرّواقيّة صورتيها النّهائيّتين المصقولتين أعظم صقل ..

<sup>(</sup>٧) قصّة الحضارة : ٤٠٤/١١ ، وفي ص ٤٠٨ ـ من المرجع المذكور ـ يقول عظيم المؤرِّخين : إنَّ المسيحيَّة كانت أهم أسباب سقوط الدَّولة الرَّومانيَّة ، لأنَّها حوَّلت أفكار النَّاس عن واجبات هذا العالم ، ووجَّهتهم إلى الاستعداد لاستقبال كارثة عالميَّة ، وإغرائهم بالجري وراء النَّجاة الفرديَّة عن طريق الزَّهد والصَّلاة ، بدل السَّعى للنَّجاة الجاعيَّة بالإخلاص للدَّولة والتَّفاني في الدَّفاع عنها .



قوس النصر) عند الرومان . ٩٠ \_



الإمبراطورية الرومانية وانقسامها



وجاءت المسيحيَّة ، فحاولت ماحاولته الأجيال من قبل ومن بعد ، أن تجعل النَّاس سواسية ، وحاولت أن ترفع حظ الفقير ، وأن تجعل الثَّراء أمانة في عنق صاحبه يرعى فيه \_ وبه \_ صوالح النَّاس ، ولكن لم تلبث المسيحيَّة أن صارت دين الرَّومان ، ولم تلبث الكنيسة أن صار لها وجود ذاتي ، وصار لها استقلال ، وقوَّة ، وصار لها ثروة ، وصار حكم ، وصاحب الحكم لا ينزل عن حكمه طوعاً ليقسمه بين النَّاس (^) .

#### **☆** ☆ ☆

### حَضَارة تشاتال هويوك .

من أواخر المكتشفات الأثريَّة ، حضارة بدأت أعمال الحفر والتَّنقيب عنها في السِّتينات ، حضارة ازدهرت في أواسط آسية الصُّغرى ، في سهول قونية أواسط الأناضول ، بين الألف الثَّامِن والألف السَّابِع قبل الميلاد ، فهي بذلك حضارة سبقت الحضارة السَّومريَّة ببلاد الرَّافدين بأكثر من ألْفي سنة ، عرفت بحضارة تشاتال هو يوك (١) ، الَّتي أتقن أصحابها الزِّراعة ، وتكاثرت محاصيلهم حتَّى عَدوا إلى تصدير الفائض منها إلى المدن القريبة والبعيدة .

لم تعرف (تشاتال هو يوك) الكتابة ، ولا القراءة ، ولم تترك لنا نصوصاً مدوَّنة ، ودلَّت الفحوص ( الرَّاديوكربونيَّة ) على أنَّ هذه المدينة عاشت بين : ٢٥٠٠ وبين ١٥ ٥٤٠٥ ق.م ، ودلَّت فحوص جنوع الشَّجر ، على أنَّها ازدهرت بين : ٧٢٠٠ وبين ٧١٠٠ ق.م ،

<sup>(</sup>٨) د . أحمد زكي في : ( العرب والحضارة الحديثة ) ، ص : ١٩ و ٢٠ ، وهكذا استخدمت رومة سلطانها في كلّ مكان لمساعدة الأغنياء على الفقراء ، كما كان جلد المواطن الرُّوماني عملاً لا يجيزه القانون ، أمَّا إلقاء الرُّقيق للوحوش ، فمنظر تسرّ له نفوس الرُّومان .

<sup>(</sup>٩) ( العربي ) العدد ٣٢٨ ، آذار ١٩٨٦ ، ويهجة المعرفة ، المجموعة التَّانية : ٤٥/٣

وأعجب ما في مدينة تشاتال هو يوك أنّها بلا شوارع ، التصقت منازلها بعضها ببعض ، واندمجت جدرانها ، فبدت أحياؤها كتلاً كخلايا النّحل ، ومنازلها بلا أبواب ، يدخلها أهلها من سطوحها بوساطة سُلّم خشبي يتسلّقونه صعوداً إلى السّطح ، ثمّ يهبطون إلى المنزل عليه ، أو على سُلّم آخر ، ولعلّ الهدف الوقاية من الوحوش .



\* آسية الصُّغرى ، وموقع تشاتوال هويوك

ومًّا يذكر أن مجتمع تشاتال هو يوك سادته النِّساء لا الرِّجال .

وكانت بيوتهم من الطّين المشوي - فعرفوا بذلك الفخّار والآجر والخزف - ولها مزاريب من الجص ، تثبّت على جدران المنازل من الخارج لتصريف مياه الأمطار ، وللمطابخ مداخن ، وطريقتهم في معالجة القامة والفضلات تدلّ على وعي صحّي ، فقد اتّخذوا من ساحة المنزل المكشوفة والمعرّضة للهواء ولأشعّة الشّهس مرحاضاً ، وحرصوا على تغطية الفضلات برماد الخشب ، حتّى موتاهم ألقيت جثثهم إلى النّسور خارج

المنازل ، لتجرّد العظام من كلّ ما التصق بها من لحم وجلسد .. حتّى إذا أصبحت نظيفة ، لا تسبّب التّلوّث ، أخذ أهل تشاتال هو يوك تلك العظام ، ودفنوها على عمق ، ١,٥ متراً .

وكانت لهم معابد كثيرة ، جدرانها حفلت بالرَّسوم والزَّخارف ، و يَثُل الثَّور مكاناً مرموقاً بين موضوعات تلك الرُّسوم واللَّوحات ، وقد اكتفوا به رمزاً للذَّكورة ، الَّتي ه أحجموا عن تصويرها على هيئة رجل ، هذا بخلاف الأنوثة الَّتي لم يتردَّدوا في تصويرها ، فالأهيَّة عندهم إنَّا تتمثَّل في المرأة لا في الرَّجل .

من أين جاء أهل تشاتال هو يوك ؟ فهم ليسوا من أهل المنطقة الأصلاء .

وأين ذهبوا حوالي سنة ٥٤٠٠ ق.م عندما هجروا مدينتهم ؟ تراهم رحلوا إلى بلاد الرَّافدين ، حيث ازدهرت بعد ذلك حضارة السُّومريين ؟!!

☆ ☆ ☆

### الحثيون

الحثيون من الشَّعوب الهند ـ أُوربيَّة ، جاؤوا آسية الصُّغرى حوالي سنة ٢٠٠٠ ق.م من روسية الجنوبيَّة ، أو من شرقي أُوربة ، واستقرُّوا عند منابع دِجُلة والفرات ، عاصتهم بوغازكوي (حاثوشا)(۱) .

استطاع حاثوشيلا الأول في أواسط القرن السَّابع عشر قبل الميلاد ، توحيد عدد من الدُّويلات .

وفي أوائـل القرن السَّــادس عشر قبـل الميـلاد احتـلَّ مــورشيلي الأوَّل ســوريـــة ، وبابل (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر موقع بوغازكوي على المور السَّابق ، في حضارة تشاتال هو يوك .

<sup>(</sup>٢) ويبدو أنَّ ميتاني ـ وهي دولة أسَّسها الحوريُّون في شالي ما بين النَّهرين ـ هي الَّتي أوقفت أيَّ تقيدُم إضافي للحثيِّين .

ودمَّر شوبيليوليوما<sup>(۱)</sup> سنة ١٣٨٠ ق.م ، ميتاني والدُّويلات السُّوريَّة القديمة التابعة لها ، وعند قادش<sup>(١)</sup> ، التقى الجيشان المصري والحثّي على نهر العاصي دون حسم ، وفي عام ١٢٨٤ ق.م وقَعا معاهدة صداقة وعدم اعتداء في أواخر القرن الثالث عشر قبل الميلاد .

، وفي أواخر القرن التَّالث عشر قبل الميلاد ، تدفَّق غزاة هند ـ أُوربيُّون ( شعوب البحر ) على المنطقة ، قادمين من أُوربة ، ومع أنَّ الحثيين فقدوا وطنهم ، فقد بقيت حضارتهم على قيد الحياة في شمالي سورية .

عرف الحثيُّون خطّ أتصويريّا ، يكتبون به سطراً من الشّمال إلى اليين ، ثمَّ يكتبون السَّمال إلى اليين وهكذا يكتبون السَّطر الَّذي يليه من اليين إلى الشّمال ، ثمَّ من الشّمال إلى اليين وهكذا دواليك ، وأخذوا الخطّ المساري عن البابليّين ، وعلّموا أهبل كريت صنع الألواح الطّبنيّة لكتبوا عليها .

اختفى الحثيَّون من صفحة التَّاريخ ، اختفاءً يكاد يشبه في غرابته وغموضه ظهورهم فيها ، لقد فاقوا غيرهم من الشُّعوب بمعرفة الحديد واستخدامه ، ثمَّ أضحت هذه الصِّناعة بيد منافسيهم ، فسقطت كركيش (٥) آخر عواصهم في يد الآشوريِّين سنة ١٧١٧ ق.م ، كا ظهرت في أواخر القرن التَّاسع قبل الميلاد ، قوَّة جديدة في آسية الصُّغرى ( الفريجيُّون ) ، عاصتهم ( أنقورة ) (١) ، وانتهى سلطان الفريجيين ، بقيام ملكة ليديا ، الَّتي كانت سرديس عاصمة لها .

#### $\triangle$ $\triangle$ $\triangle$

<sup>(</sup>٣) شوبيليوليوما ت ١٣٤٦ ق.م .

<sup>(</sup>٤) قادش: تقع قرب نهر العاصى جنوبي حمص.

 <sup>(</sup>٥) كركميش على نهر الفرات ، وهي جرابلس حاليًا قرب الحدود السُّوريَّة ـ التُّركيَّة .

<sup>(</sup>١) أنقورة (أنقرة حالياً) ، انظر المصوّر السَّابق في حضارة تشاتال هو يوك .

## حَضَارة أمريكة الوسطى والجنوبيّة

ظهرت أوَّل الحضارات في أمريكة بين ٢٢٠٠ ق.م و ٣٠٠ م، وذلك في كلَّ من المكسيك (١) والبيرو، ومنذ ١٥٠٠ ق.م كانت القرى الزِّراعيَّة في أمريكة الوسطى والجنوبيَّة آخذة في النَّمو، وفي عام ١٢٠٠ ق.م تشكَّل أوَّل مجتمع معقَّد بالمعنى الحقيقي، وهو مجتمع حضارة الأولمك في المنخفضات الاستوائيَّة لساحل خليج المكسيك، وكان أوَّل مركز كبير للمناسبات الرَّسيَّة هو تنوختيتلان (سان لورنزو)، حيث تمَّ تحويل شكل جرف طبيقي بأكمله ببناء مدارج ومنصَّات فيه (١).

دلَّت عمليَّات التَّنقيب على وجود يـد عـاملـة منظَّمـة ، وحكومـة قويَّـة ، شملت برعايتها النَّحَّاتين والعاملين في صقل الحجارة ، والخزَّافين ، كما عُثِرَ على هرم كبير .

أمًّا في البيرو فقد وجد الفخَّار ، وعرف النَّسيج ، والمصنوعات الـذَّهبيَّة الـدَّقيقة الصَّنع .

ومنذ حوالي سنة ٥٠٠ ق.م ، أخذت تتطوَّر الحضارة الزَّابوتكيَّة بالتَّسارع في وادي أُوكساكا في جنوبي المكسيك ، فقد وُجدت أوَّل نقوش ضخمة بالخطِّ التَّصويري الرَّمزي في العالم الجديد ، في المركز الهامّ الواقع على هضبة ( مونت البان ) ، وبظهور شعب المايا سنة ٣٠٠ م تبدأ الحقبة الكلاسيكيَّة .

#### الأزتك:

قامت حضارة الأزتك في القرن السَّادس عشر الميلادي ، في شمال غربي المكسيك ، عاصمتها (تينو كتيتلان) على ضفاف بحيرة تكسكوكو الضَّحلة ، كان حكمها ملكيّاً ، وعبد الشَّعب آلهة كثيرة ، كإله المطر (تلالوك) ، وإله الأزهار والأفراح والولائم ( زوخشيبلي ) ، وإله المياه الجارية ( تشلتشيوهتليكيو Chalchiuhtlicue ) ..

۲.

<sup>(</sup>١) عرفت بالحضارة التَّكوينيَّة ، أو ما قبل الكلاسيكيَّة .

<sup>(</sup>٢) بهجة المعرفة ، المجموعة الثَّانية : ٨٧/٣

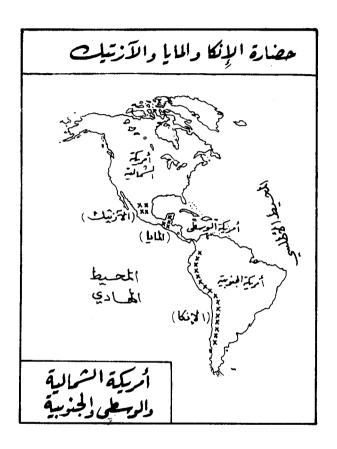

وضع نزاهو الكواتل Nezahualcoatel (أي الذِّئب الجائع) مجموعة من القوانين، عُدَّت غوذجاً للتَّشريع، وأُنشئت المدارس لدراسة الشِّعر والموسيقي والتَّصوير والفلك.

وفي عهود الأزتك المتأخّرة ظهرت عبادة الشَّمس ، ذات الشَّان العظيم ، لأنّها صارت مقترنة بالحرب ، والشَّمس هي إله الخصب ، ومنظمة التّقاويم ، بحاجة إلى دم بشري ليعاونها على قيامها بعملها اليومي .

هذا ، وكان ضحايا الحروب أو القرابين يمضون مباشرة إلى فردوس إله الشُّمس في

الشُّرق فيرافقونه ( وكان إله الشُّمس هـ ذا قـد أصبح هو وويتزلبختلي شيئــاً واحـداً ) إلى سمت السَّماء ، حيث تنتهي مهمَّتهم ، ثمَّ يعودون أدراجهم إلى الأرض ، على هيئـة طيور ذوات ريش برَّاق ، ثمَّ ترافق الشُّمس من السَّمت حتَّى الغروب أرواح النِّساء ، اللَّـواتي يتوفين في أثناء الوضع ( فقد كان موتهن على هذا النَّحو يعدُّ من قبيل موت الأبطال المحاربين ) ، ثمَّ يعدن فيظهرن على هيئة فراش ، أمَّا في اللَّيل ، فإلـه الشَّمس يعبر العـالم ، السُّفلي ، ويضفي النُّور على المنكودي الحظ ، الَّذين غادروا هذا العالم من غير أن ينعموا بطقوس واحتفالات خاصَّة تقام من أجلهم ، فهذا العالم السُّفلي ، وجهنَّم هذه كانت يحكمها إله الموت المسمَّى ( نَكتلانتكوهتلي Nictlantecuhtli ) ، ومع ذلك فثَمَّ جنَّة أُخرى هي جنَّة إله المطر تلالوك ، الَّذي كان من عصر ما قبل الأزتك ، وهي جنَّة خاصّة بمن توفُّوا غرقاً أو بأمراض الاستسقاء .



\* قناع الإله أكسيب إله النّبات



فأمًّا مَن قُتِلُوا في الحروب ، أو راحوا ضحايا القرابين ، فكانت تحرق جثثهم ، وأمَّا من ماتوا غرقى ، أو بداء الاستسقاء فكانوا يدفنون ..

\*أطلال ( ماتشو بيتشو ) في البيرو

وكانت كلُّ قبائل المكسيك تشارك في عبادة إله واحد ، وذلك الإله هو إلـه الجو

( وإله اللَّيل أيضاً ): تزكاتلبوكا Tezcatelpoca ، مالك ناصية السِّحر ، الإله الخالق الّذي يجازي المسيئين بما عملوا .

ومًّا يعدُّ في نظرنا تضحية شنيعة كل الشَّناعة ، تلك التَّضحية المكسيكيَّة الَّي كانت تجري في العيد العظيم ، الَّذي يقام احتفالاً بالإله اكسيب (المحدية المدي لم يكن ضمن آلهة المكسيك ، بل جيء به من آلهة القبائل الضَّابة غربي الوادي ، وكانت قلوبهم الضَّحايا الَّتي يتقرَّبون بها إليه أيًّام عيده ، تؤخذ من أسرى الحرب ، وكانت قلوبهم تنتزع على حجر التَّضحية ، ثمَّ تسلخ جلودهم ليرتديها آسروهم طيلة انعقاد الاحتفال ، فإذا انتهى العيد ـ وكان يستمرُّ عدَّة أيَّام ـ يخلع لابسُو الجلود جلودهم جماعة في وقت واحد ، ثمَّ تدفن هذه الجلود في حفرة بظاهر المدينة ، ويبدو لنا هذا العيد لأوَّل وهلة شناعة ذلك المظهر الَّذي يبدو فيه ، فقد كان الإله اكسيب هذا إله الزَّرع ، ومن بين البشريَّة ، عثَّلون الزَّروع الشَّتويَّة ، الَّتي ماتت في ظاهر أمرها ، ولكنَّها لا تزال البشريَّة ، يثَّلون الزَّروع الشَّتويَّة ، الَّتي ماتت في ظاهر أمرها ، ولكنَّها لا تزال تنطوي على جرثومة الحياة ، وكان خلع الآسرين ماعليهم من جلود ، يُعَدُّ عثابة طقس ليعين على هذه العودة نفسها .

وكانت الحاجة المتزايدة إلى الضَّحايا البشريَّة ذات أثر بارز في نفسيَّة المكسيك ، وفي سياستهم كذلك ، فقد كانت غالبيَّة الضَّحايا من أسرى الحرب ، وكان الموت على حجر القربان هو موتة الرَّجل الحارب ، ويكفل له أن يدخل مباشرة الجنَّة الَّتي يرغبها ٢٠ كل الرَّغبة ، هذا ، وقد وردت في الخطوطات أمثلة كثيرة لحاربين طلبوا أن يُقدَّموا ضحايا محافة أن يموتوا حتف أنوفهم ، فيكون مصيرهم النَّهاب إلى ذلك العالم السُّفلي الذي لالون له ، والَّذي يحكمه ميكتلاتنكوهتلي ، ولهذا السَّب كانت الحرب في أيَّام

<sup>(</sup>٣) الاحتفال بالإله اكسيب Xipe في شهر تلاكاكسيتواتزاتل : Tlalaxitewalzatle .

الأزتك من مسائل الطُّقوس البالغة الأهميَّة ، فلم يكن هَمُّ المحارب الأوَّل أن يقضي على عدوِّه ، بل كان جُلُّ هُم موجَّها إلى القبض عليه حيّاً ، وأخذه أسيراً حتَّى يقدِّمه ضحيَّة للآلهة وقرباناً ، وكان ترقِّي الحارب في شتَّى معارج الرُّتب يقوم على هذا الأساس ، وكذلك أدَّت بالأزتك حاجتهم الماسَّة إلى الضَّحايا الَّذين يقدَّمون قرابين للآلهة . الاَّ يشرفوا على القبائل الَّي أخضعوها ، والَّتي تدفع لهم الجزية ، سوى إشراف مهلهل ه ضعيف ، حتَّى بلغ بهم الأمر أنَّهم كادوا يشجِّعونهم على الشَّورة ، لأنَّ الحرب عندهم أصبحت ضرورة دينيَّة ، واستقرار السَّلام داخل ما يسمُّونه إمبراطوريتهم ، كارثة دينيَّة مفجعة ، وكم من مرَّة كان هذا سَبباً في نجاة الغزاة الفاتحين الإسبان ، لأنَّ الأزتك لم مفجعة ، وكم من مرَّة كان هذا سَبباً في نجاة الغزاة الفاتحين الإسبان ، لأنَّ الأزتك لم يكونوا يجاربون ليَقْتُلُوا ، بل ليأسرُوا ،

في شباط ( فبراير ) سنة ١٥١٩ م أبحر الإسباني كورتيز مع نحو أربع مئة أوربي ، ، ومئتين من السُّكَّان المحلَّيين ، وأقل من عشرين جواداً ومدفعاً ، وأعلم إمبراطور الأزتك مونتيزوما موتسكوزوما Montezuma Motzcuozama ، أنَّه قياصد إلى زيارته رسولاً من ملك شديد البأس وراء البحر ، وأصبح بعدها الإمبراطور كالأسير في أيدي الإسبان اللَّذين تولَّوا الحكم باسمه ، ليشبعوا بعدها تعطُّشهم إلى ذهب هذه القارَّة البكر وخيراتها .

كا قامت في أمريكة الوسطى حضارة المايا<sup>(۵)</sup> ، الَّتِي تاسَّست سنة ٢٠٠ م ، ه واندثرت بسبب الكوارث الطَّبيعيَّة سنة ٩٠٠ م ، ثمَّ عادت إلى الظُّهور في القرن العاشر الميلادي ، وبقيت مجهولة حتَّى اكتُشفت مصادفة سنة ١٨٤٠ م .

امتازت هذه الحضارة بوجود كتابة تصويريَّة ، مع ازدهار الفلك وفنّ العارة ، وبخاصَّة بناء الأهرامات .

<sup>(</sup>٤) المعلومات الّتي وردت عن ديانة الأزتك : (تاريخ العالم) ٩٤/٦ وما بعدها ، بحث : أمريكة في عهد الأزتيك والإنكا (وصف الحضارتَيْن الرَّاقيتَيْن العجيبتَيْن اللَّتَيْن قضى عليها الفاتحون الإسبان) ، بقلم : توماس ا. جويس .

<sup>(</sup>٥) في غواتيالا وهندوراس والسِّلفادور حاليًّا ، عاصمتها (ششن إنزا ) .

### حَضارة الإنكا ( Inca ):

الإنكا إمبراطوريَّة طولها ٢٧٠٠ ميل ، شملت ٣٦ درجة من درجات العَرْض ، على السَّاحل الغربي لأمريكة الجنوبيَّة (بيرو وشيلي حاليًّا ) ، في جبال الأنديز<sup>(١)</sup> ، قامت سنة ١٢٠٠ م ، وقضى عليها المستعمرون الأوربيُّون سنة ١٥٣٣ م .

لم يعرف الإنكا أيَّ نوع من أنواع الكتابة ، حتَّى ولا التَّصويري منها .

وكانت الشُّمس إلههم القبلي . وجيشهم كفؤاً ، حسن العُدَّة .

وكان النّظام الّذي وُضِع للسّيطرة على هذه الإمبراطوريّة ، الّتي تمثّل شريطاً طويلاً جدّاً من الأرض ، شكلاً صارماً من أشكال الاشتراكية الحكوميّة ، يقوم على الاعتاد بأنَّ الحاكم الإنكوي إله على الأرض ، تتّسم أوامره من أجل ذلك بالتّأييد الإلهي .

وحضارة الإنكا حضارة زراعيَّة (١) ، قسَّمت الأراضي فيها أقساماً ثلاثـة ، تيسيراً للأعمال الزِّراعيَّة : أراضي المعبد ، والأراضي العامَّة ، والأراضي الملكيَّة .

ومن أراضي المعبد حصلوا على ما يلزم للإنفاق على كهنة الشُّمس .

أمًّا الأراضي العامَّة ، فكانت تقسم بين رؤساء الأُسر ، كلُّ أُسرة بحسب عدد ١٥ أفرادها .

على حين كانت الأراضي الملكية مصدر إيرادات الدّولة ، وأقاموا نظاماً معقّداً متدرّجاً من الموظّفين للإشراف على ضبط سير العمل الجاعي ، فاستطاع هؤلاء الموظّفون بإحصاء صحيح شامل لجميع السُّكَّان أن يقدّروا مدى ما في كلِّ إقليم من

<sup>(</sup>٦) في بيرو وبوليڤيا وشيلي ، عاصمتها (كوزكو ) .

<sup>(</sup>٧) تماريخ شيلي ، تماليف : إ. ف. ڤرغمارا Vergara ، ص ٤٥ ، ترجمة مماري يني عطما الله ، دار الرّيحاني ـ بيروت ، ط١٠ ، سنة ١٩٥٧ م .

الإمكانات البشريَّة ، ومكَّنتهم اللَّوائح الصَّارمة المعمول بها من أن يـوزِّعـوا العمَّال توزيعاً تراعى فيه القدرة الإنتاجيَّة لكلِّ إقليم .

وكان هذا النّظام الحكومي فضلاً عمّا يشتل عليه من طائفة من الموظّفين المشرفين على أعمال الدّولة يتطلّب العمل على تيسير المواصلات ، وكان يتطلّب معاملة النّاس في جملتهم معاملة صارمة ، أمّا من حيث تسهيل المواصلات ، فقد كان الإنكا بارعين كلّ البراعة في إنشاء الطّرق في أقاليم يعسر العمل فيها ، ويشق كلَّ المشقَّة ، وأقاموا على طول هذه الطّرق سلسلة من بيوت للاستراحة ، يقطنها عدّاؤون رسميّون ، يسمّونهم تشاسكي Chasqui ، يعملون في نقل الرّسائل الشّفهيّة من نقطة إلى أخرى ، أو يسلّمون حزمة الحبال المعقودة من محطّة إلى محطّة ، وتمثّل هذه الحبال رسائل رسميّة ، هذا ، وقد استثارت الطّرق المنشأة في الجبال بنوع خاص إعجاب المستعمرين الأوربيّين ، . وكتب كييزا دوليون وده هو وده الله عول (^) :

ومًا راقني ، وأعجبت به كلَّ الإعجاب ، وأنا أتأمَّل شؤون هذه البلاد وأكتب عنها ، أن أفكّر في الطَّرق الرَّائعة الَّتي تشاهدها الآن ، فكم رجلاً يكفي لإنجازها ياترى ؟ وبأيِّ أدوات وآلات استطاعوا أن يسوُّوا الجبال ، ويخرقوا الصُّخور حتَّى يعلوا الطُّرق بهذا العرض ، وهذه الصَّلاحية ، فبعضها كان يمتدُّ أكثر من ألف ومئة فرسخ ، على جانب هُوَى سحيقة مخيفة تسبِّب لمن يطلُّ عليها الدُّوار ، إنَّ بصر الإنسان ليعجز أن يمتدَّ إلى قرارها ، وكان لا بُدَّ لهم في بعض المواضع أن يشقَّوا لأنفسهم منفذاً ينقرونه في الصُّخور الجلاميد ، ليحصلوا على الاتساع المطلوب ، وقد فعلوا ذلك كلَّه بالمعول والنَّار ليس إلاً ، وكان المرتقى عسيراً وعراً في بعض المواضع ، وعالياً علواً استلزم حفر درج من أسفل ، وكانت درع واسعة تسوَّى من حين إلى حين لتتَّخذ أماكن .٠ للراحة ، وكان في مواضع أخرى أكوام عالية من الثَّلج أشد من هذه الخطورة .. فحيث

<sup>(</sup>۸) تاریخ العالم : ۱۱٦/٦

كان النَّلج يعوق المرور ، وحيث كانت الغابات ، أو الأرض المفكَّكة كان لامنـاص لهم من تمهيد الطَّريق ورصفه بالأحجار .

وقد يسَّر لهم نظام العدَّائين أن يرسلوا أيَّة رسالة (٩) مسافة ألف ميل في اتِّجاه مستقيم مجتازين أقاليم جبليَّة في غانية أيَّام .

ه هذا وكانت صيانة نظام المواصلات ، ونظام توزيع الغلاّت ، تقتضي الإشراف المطلق على الأهالي ، وكان هذا الإشراف موجوداً فعلاً ، ولم يكن لأحد من عامّة الشّعب أن يرتفع عن مستوى الطّبقة الَّتي وُلد فيها ، ولا أن ينتقل من قريته ، أو يتزوَّج امرأة من غير إقليه ، ولا يستثنى من هذا التّعميم إلاَّ أمر واحد تمارسه الدّولة عكتها ، فكان نظام الحكم كله يقوم على أساس نزول كل إنسان نزولاً تامّاً عن فرديته استجابة لحاجة الدّولة .

وكان الإنكا يبدون ساحة وسعة أفق في الدّين ، فلم يحاولوا أن يقضوا على العبادات الحلّيّة ، ولم يطالبوا بأكثر من أن يكون لعبادة الشّمس - إلههم القبلي - الأوليّة الرّسميّة .

وكما قامت ديانة بيرو على عبادة جَدِّ قبلي ، فقد تضَّنت بطبيعة الحال ضرورة احترام الموتى .

وكان حكم الإنكا من أكبر أسباب النَّهوض بالفنون والحرف ، وذلك بفضل عنايته بتوزيع العمل توزيعاً متناسباً لاتطغى فيه ناحية على أُخرى ، وكان الإنكا أفذاذاً لامثيل لهم في صناعة النَّسيج من سجف ، وقماش ، وتطريز ، حتى قيل بحق : لوأنَّ

<sup>(</sup>٩) لم يستحدث الإنكا أي شكل من أشكال الكتابة كا استحدث سكًان أمريكة الوسطى ، ولكنّهم كانوا يستعملون مجموعات منتظمة من حبال معقودة ، يسمّونها كويبو ، لتكون شبه مذكرات فنيّة للرّسائل والحسابات ، ( تاريخ العالم : ١٠٤/٦ ) ، وهناك رأي أنّهم عرفوا الهيروغلوفيّة ( عالم الفكر ، المجلد ١٥ ، العدد ٣ لعام ١٩٨٤ ، ٨٤٠ ) ، وهذا الرّأي يُشَكُّ بصحّته .

صناعة النَّسيج زالت كلها من الـدُّنيا القديمة لأمكن استعادتها من المنسوجات الَّتي وُجدت في مقابر بيرو، كذلك ازدهرت صناعة الخزف عندهم مثل هذا الازدهار، اللَّ أَنَّ فخار الإنكا كان لاشك دون فخار ما قبل التَّاريخ، من حيث صفاته الفنيَّة، وإن فاقه من حيث الصِّناعة.

( باتشاكوتك ) مغيِّر العالم ، الاسم الَّذي أُطلق على الإمبراطور يوبانكوي Yuponqui ، الَّذي حوَّل مملكة كوزكو Cuzco في القرن الخامس عشر إلى إمبراطوريَّة الإنكا الواسعة الممتدَّة على طول المحيط الهادي ، وهي الَّتي وجدها بيزارو

قائمة ، عندما وصل بيرو لأوَّل مرَّةً عام ١٥٢٧ م .

\* كويبو من الإنكا ( بيرو )



\* ملابس ( الشَّجعان ) في بيرو رسم لرجلين يصطرعان





\* رقص طقسي يقوم به رجال يشّلون أجداد عشائرهم

# العَلاَقةُ بين حَضَارَةِ العالمِ القديمِ وبينَ حَضَارة العالمِ الجَديد:

عندما قام ثور هيرداهل Thor Heyerdahl في أيَّار (مايو) ١٩٧٠ م، بقاربه المصنوع من البردي، والَّذي كان يزن حوالي ١٥ طناً، برحلته عبر الحيط الأطلسي، لفت نظر المهتِّين بالدِّراسات عن أصل سكَّان العالم الجديد، واعتقد بعض العلماء في إمكانيَّة قيام رحلات بين العالم القديم وبين العالم الجديد، وحاول هيرداهل أن يثبت إمكانيَّة قيام المصريِّين القدماء منذ عام ٣٠٠٠ ق.م بالوصول إلى أمريكة، وكان لهم أثر في حضارتي المايا والإنكا، والسُّؤال المطروح: أحقاً، كانت هنالك صلة بين حضارات العالم الجديد؟!

ا م أنَّ هذه الحضارات - في العالم الجديد - نشأت في عُزلة ؟! أم أنَّها كانت على اتِّصال بأقوام مجهولين (١٠٠) ؟

يرى بعض العلماء - بعد أن رفضوا نظريَّة الاتِّصال عن طريق البحر بالعالم الجديد - أنَّ الإنسان مبدع في طبعه ، ميَّال إلى الاختراع ليسد حاجاته ، فما تمَّ الكشف

<sup>(</sup>١٠) عالم الفكر ، الجلد ١٥ ، العدد ٣ لعام ١٩٨٤ ، مقالة الأستاذ عبد الحميد زايد : متى وأين بسدأت الحضارة ؟

عنه في إحدى نِصْفَي الكرة الأرضيَّة في عصر ما قبل التَّاريخ ، يكن الكشف عنه مستقلاً عن النِّصف الآخر ، ليؤدِّي الحاجات ذاتها .

ولكنْ هناك تشابة بين حضارة مصر القديمة ، مثل : عبادة الشَّمس ، والخطِّ الهيروغليفي ، والتَّحنيط ، والوصفات الطِّبيَّة ، وطريقة التَّرقيم ، وإدراك الفرق بين النَّجوم والكواكب ، والتَّقويم الدَّقيق ، والتَّنبُؤ بدقَّة بأوقات كسوف الشَّمس .. وبين ه حضارات العالم الجديد ، وأهرامات المكسيك ، الَّتي قام بتنفيذها مجموعات ضخمة من العال ، عثر فيها على حجرة تحت الأرض ، خاصَّة بالدَّفن ، ويصل إليها الإنسان عن طريق مرَّات خادعة ، مثلها فعلَّ المصريُّون القدماء في تضليل لصوص المقابر ، كا رُودت الجَثَّة بالْحُلى .

هذا ، وسكًان العالم الجديد قبل اكتشافه ، مجموعات مختلفة لاتوجد بينها قرابة ، ١٠ وكان بأمريكة الشَّماليَّة أكثر من خمسين لغة ، حينا وصلها الأوربيُّون ، وقيل إنَّ هؤلاء السُّكًان جاؤوا من مستعمرات من القارة الغارقة العجيبة في الحيط الأطلسي ، وهذا رأي أسطوري ، لأنَّ الجيولوجيين يقولون : إنَّه لاتوجد قارَّة غارقة مفقودة في الحيط الأطلسي ، على الأقل ليس في ستَّة الملايين سنة الأخيرة .

وعديدة هي تلك الأشياء الَّتي عُثرَ عليها في العالم الجديد ، وتشبه إلى حدٍّ كبير ٥٥ تلك الَّتي وجدت في مراكز الحضارات بجنوب شرقي آسية ، فالإله شاك مول Chac-Mool ، عُرِف في الهند ، وفي جنوب شرقي آسية منذ الأيَّام الأُولى لبوذا ، ومكتشفات مدينة Argkor Vat في كبودية أكثر شبها بمدن المايا في أيِّ شيء عُثِرَ عليه في العالم القديم .

كا استخدمت الجماعات السَّابقة للإنكافي بيرو ، مجاري المياه فوق القناطر ، ٢٠ والقنوات في الزِّراعة ، كا أنَّ عمليَّات قطع الحجارة من المحاجر والبناء تشبه كثيراً ما سلكه المصريُّون القدماء .

واعتمد الإنكا في التَّراسل والتَّسجيلات على نظام مركَّب من حبال معقَّدة ، أو ما يُسَمَّى Quipos ، فثَّلت العشرات بخيط ، وتداخل الحبال الملوَّنة يشير إلى الأحداث الهامة ، والهانكس Hankos ، والشَّارس Chaaras ، حبال خاصَّة خِيطَ بها لآلئ وأصداف أو أحجار كريمة ، استخدمت في إمساك الدَّفاتر لكلٍّ من الدَّائن والمدين .

- وجوانب من علم الطّب المصري القديم ، يطابق طب بيرو ( الإنكا ) ، حتَّى عمليَّة التَّحنيط ( المومياء ) الَّتي وجدت في بيرو ، تشبه مومياء مصر ، حتَّى لف الجثَّة متشاب من حيث اللَّف بأقشة من نسيج الكتَّان ، وإن كان التَّحنيط في مصر أرقى وأرفع مستوى ، وكذلك وجدت أقنعة ذهبيَّة خاصَّة بالموتى ، كا هي الحال في مصر القديمة ، كلُّ هذا من الأمور الَّتي لا زالت تحتاج إلى تفسير .
- وما زالت نظريَّة الاتِّصال عبر مضيق بيرنج Biring لها وجاهتها ، فليس من شكً أنَّ قدماء سكَّان أمريكة جاؤوا إليها عن هذا الطَّريق ، فسكن الأسلاف منهم أمريكة الشَّماليَّة ، واندفعوا إلى الجنوب ، ليقيوا في أمريكة الوسطى ، والظَّاهر أنَّهم اتَّحدوا مع غرباء جاؤوا عبر البحار ، فالرِّحلات عبر المحيطات ـ على الرَّغ من صعوبتها ـ محملة في شكلها الطَّبيعي من جانب أناس أحبُّوا البحر في فجر التَّاريخ .

☆ ☆ ☆

إفريقية

بقايا الصُّور الَّتي تركها الإنسان القديم في الصُّخور الصَّحراويَّة ، وآثار الوديان الَّتي جفَّت ، وحتَّى بحيرة تشاد الَّتي تتقلَّص باسترار .. كلَّها شواهد على حداثة عمر الصَّحراء الكبرى ، وهناك رأي هو أنَّ إفريقية هي مهد الإنسان قبل مئات الألوف من السَّنين ، ويدع هذا الرَّأي الهياكل العظميَّة البشريَّة الَّتي اكتشفت في الحبشة وأُوغندة .

ومنذ سبعة أو ثمانية آلاف سنة من جَمْع الطَّعام والصَّيد ، بدأت الزِّراعة وتربية

V . A

الحيوان واستغلاله ، أي حياة الاستقرار ، وهكذا وطَّدت أربع جماعات عرقيَّة إفريقية أقدامها في هذه القارَّة ، هي :

- ـ البوشمن الأوَّلون ، في الأجزاء الجنوبيَّة والشَّرقيَّة .
- \_ الأقزام في أقاليم الغابات من حوض الكونغو وساحل غانا .
  - ـ الحاميُّون في الشَّمال والشَّمال الشَّرقي .
- الزُّنوج ، وهم الأقدم ، انتشروا في المناطق الباقية ، وعلى هامش مناطق الغابة الاستوائيَّة ، ثمَّ توغَّلوا فيها منذ حوالي ٨ ٩ آلاف سنة (١) .

وتطلق كلمة ( البنتو ) على جميع الشُّعوب الأصليَّة في وسط إفريقية وجنوبها ، والكلمة مكوَّنة من ( أب ـ نتو ) ، ومعناها النَّاس .

عرف البنتو نظاماً قبليّاً بسيطاً ، مع طائفة من القوانين العرفيّة ، ومحاكم لإقرار ١٠ العدل ، ونظاماً لامتلاك الأراضي ، وليس للبنتو أدب مكتوب ، ولكن تقاليد القبيلة تحفظها الرّوايات الشّفويّة .

تقوم عقائد البنتو الدِّينيَّة على الإيمان ببقاء الرُّوح بعد موت الجسد ، والغرض الأوَّل من العبادة ، استرضاء أرواح الموتى الَّتي ينسبون إليها القدرة على نفع الأحياء أو إيذائهم ، ويقترن بهذه العبادة البدائيَّة للأجداد ، إيمان بالسَّحر وغيره من الخوارق (٢) .

وأهمُّ الحضارات الَّتي قامت في إفريقية:

#### كوش ( أو حضارة ميرُوي Meroe ):

في سنة ١٠٠٠ ق.م ، برزت كوش دولة مستقلَّة عن مصر ، جنوب النَّوبة ، بين النِّيل والبحر الأحمر ، لاسياسيًا فحسب .. بل ثقافيًا أيضاً ، حتَّى استطاع حكَّامها ٢٠

<sup>(</sup>١) بهجة المعرفة ، المجموعة الثَّانية : ٦٣/٣

٢) تاريخ العالم : ١٢٧/٦

سنة ٧٢٥ ق .م ، الزَّحف شالاً على طول نهر النَّيل ، واحتلال مصر ، ليؤسِّسوا فيها الأُسرة الخامسة والعشرين .

ولكن الفرعون الكوشي (تاهارقا) تراجع جنوباً حتى كوش ، بسبب الغزو الآشوري بين : [ ٦٧٦ ـ ٦٦٣ ق.م] ، وتعلّم الكوشيُّون درساً قاسياً وثميناً ، خلال معاركهم مع الآشوريِّين ، لكنَّهم حملوا معهم التَّقْنيَّة الآشوريَّة ، استخراج واستعال الحديد ، الَّذي أصبح أساساً لاستقرارهم .

وانتقلت عاصمة كوش من ( النّبَطَة ) ـ العاصمة القديمة ـ جنوباً إلى ( ميرُوي ) ، في القرن السّادس ق.م جاعلين من مدينة ( أبتاراو ) القريبة منها حصناً حصيناً للدفاع ورد أطهاع الغزاة ، وكان لميروي موارد هائلة من الحديد الخام ، ومن الخشب اللاّزم لصهره ، فانتشرت صناعة الحديد في المملكة على نطاق واسع ، فاستطاع فرسان الجيش المسلّحون تسليحاً جيّداً ، أن يدافعوا عن أراضيهم ضدَّ هجهات البدو الرّحاً القادمين من الصّحراء .

تقهقرت حضارة كوش بسبب جفاف الأراضي الزِّراعيَّـة الَّتي حـلَّ بهـا الجـدب . والَّتي كانت غنيَّة بالكلا ، بعد أن دامت هذه الحضارة أكثر من ألف سنة .

الخذت هذه الحضارة مكوناتها من شعوب شرقي البحر المتوسّط ، لازدهار تجارتها في البحر الأحمر مع الجزيرة العربيّة ، علماً أن سفن الكوشيّين تجاوزت مضيق باب الْمَنْدب ، ووصلت حتَّى الهند ، لقد اقتبس الكوشيّون من حضارة الآشوريّين والبابليّين ، ومن العالم الهلنستي والهند ، ولكنّهم صاغوا من كلَّ ذلك شيئاً فريداً ، بما فيمه غطهم الخاص من الكتابة ، وهو خطّ استعصى حتَّى اليوم على محاولات فكً دوروزه . ، مورة . ،

<sup>(</sup>٢) بهجة المعرفة ، المجموعة الثَّانية : ٩٦/٣

<sup>(</sup>٤) قامت مملكة أكسوم في الحبشة في القرن الشَّالث قبل الميلاد ، وبسطت نفوذها على بعض الأجزاء الجنوبيَّة للجزيرة العربيَّة ، كان لبيزنطة نفوذ خاص في بلاط ملوك أكسّوم ، وتمدهورت أكسوم تدريجيًا بعد اجتياح قبائل البدو الرُّحَل لها ، وضعف تجارتها في البحر الأحمر بظهور الإسلام .

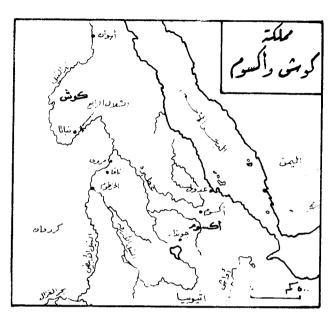



\*نصب صغير لملك من (ميروي )



893488: 934882

\* الكتابة الكوشيَّة : استعصت على محاولات فـكً

رموزها حتًى اليوم



\*جانب من الهيكل ( ميروي )



«إناء من الفخار المشوي «إناء للماء من السيراميك المشغول بدقة «تمية من الفخار الملون - 117 -

# الحَضَاراتُ القديمةُ في الوطن العربي

« إِنَّ المعجزة اليونانيَّة المزعومة ، فما أَبَّ وأُمَّ شَرْعِيًّان ، أمَّا أبوها فهو تراث مصر القديمة ، وأمَّا أُمُّها فهي ذخرة بلاد ما بن النَّهرَيْن » .

جورج سارتن

## الحَضَارة المصريَّة القديُّة `

منذ الألف الخامس قبل الميلاد ، ووادي النّيل يمور بالسّكّان ، وهم خليط من نوبيّين أفارقة ، وعرب وصلوا الوادي إمّا عن طريق باب الْمَنْدب ، وإمّا عبر برزخ السّويس ، اجتذبهم خصب أرضه ، ووفرة مياهه ، فشكّلوا على طول مجرى النّيل ، حكومات محلّيّة ، اتّحدت في الشّال « مصر السّفلى » ، مكوّنة دولة الشّال ، واتّحدت في الجنوب « مصر العُلْيا » مكوّنة دولة الجنوب ، إلى أن وحّدها مينا « أو : نعرمر ، في الجنوب ، حوالي سنة : ٣٤٠٠ ق.م ، واتّخذ منفيس عاصمة له ، وتعاقب على حكم مصر « فراعنة » ينتمون إلى إحدى وثلاثين أسرة ، وذلك حتّى سنة ٣٢ ق.م ، سنة دخول الإسكندر المكدوني فاتحاً إلى مصر .

## الأعْصُر الرَّئيسيَّة لتاريخ مصر القديم:

١ عصر الدَّولة القديمة : [ ٣٤٠٠ - ٢٠٦٥ ق.م ] ، سبق قيام الدَّولة القديمة عصر ما قبل السُّرة السُّرة السُّرة السُّرة السُّرة أن الأسرة أنيت الأهرامات .

<sup>(</sup>١) ويُسمَّى أيضاً العصر النَّحاسي - الحجري : [ ٤٥٠٠ - ٣٤٠٠ ق.م]، وعصر ما قبل السُّلالات، أي ما قبل الأسرات، وسنتكلَّم عن حضارة ما قبل السُّلالات على حدة، ويليها مباشرة الحضارة المصريَّة القديمة، في أعصر السُّلالات.

ومن أشهر ملوك هـذا العصر : بيبي الشَّاني : [ ٢٧٣٨ ـ ٢٦٤٤ ق.م ] ، الَّـذي يُعَـد حكمه أطول حكم في التَّاريخ كلّه ( ٩٤ سنة ) .

٢ ـ عصر الدولة الوسطى : [ ٢٠٦٥ ـ ١٥٨٠ ق.م ] ، من الأسرة الحادية عشرة ، إلى الأسرة السّابعة عشرة ، وفيه بلغت مصر ذروة التّقديم والرَّفاهية ، أيَّام الفرعون امنحات الثَّالث ، من الأسرة الثَّانية عشرة ، وفيه كان غزو الهيكسوس (٢) شمال مصر سنة ١٧٣٠ ق.م ، وبقوا فيها حتَّى ١٥٨٠ ق.م .

٣ ـ عصر الدّولة الحديثة : [ ١٥٨٠ ـ ١٠٨٥ ق.م ] ، من الأسرة الثّامنة عشرة ، إلى الأسرة العشرين ، وأشهر فراعنة هذا العصر : أحمس ، مؤسّس الأسرة الثّامنة عشرة ، وأمنحوتب الأوّل الَّذي وسّع حدود إمبراطوريَّته جنوباً في بلاد النّوبة إلى وادي حلفا ، ورمّم المعابد في منفيس وطيبة ، وحاتشبسوت الّتي كانت وصيّة على ابنها الصّغير تحوتس الثّالث ، والّتي كانت على جانب عظيم من الدّهاء والحزم ، حتّى كانت تتزيّا بزيّ الرّجال ، فترتدي ملابس الملوك ، وتضع لحية مستعارة ، وتترأس الاجتاعات والاحتفالات الرّسميّة .

وفي هذا العصر وقع الانقلاب الدِّيني أيَّام أمنحوتب الرَّابع ( أخناتون ) الَّذي فقَدَ وفي هذا العصر وقع الانقلاب الدِّينين من الأناضول ، وفقدت مصر بذلك ثروة هائلة كانت تأتيها من التِّجارة والضَّرائب والجزية .

ومن فراعنة هذا العصر أيضاً: توت عنخ آمون ، ورمسيس الشَّاني ، الَّذي حكم مصر سبعة وستِّين سنة [ ١٢٩٨ ـ ١٢٣١ ق.م] ، ويعدُّ من أكبر الفاتحين بعد تحوتس الثَّالث وآخرهم ، انتصر على الحثيين في قادش ، فوقع الطَّرفان معاهدة صداقة سنة ١٢٨١ ق.م بسبب تزايد قوَّة الآشوريِّين وغوِّها باضطراد سريع هدَّد الطَّرفين .

 <sup>(</sup>٢) هيك : ومعناه في اللُّغة الدّينيَّة المصريَّة القديمة ( ملك ) ، وسوس ( رعاة ) ، والمعنى إذن : الملوك الرُّعاة .

٤ ـ عصر الضَّعف والانحلال: [ ١٠٨٥ ـ ٦٦٣ ق.م] ، من الأسرة الحساديسة والعشرين ، إلى الأسرة الحامسة والعشرين ، ومثَّلت الأسرة الشَّانية والعشرين حكم اللَّيبيِّين: [ ٩٠٠ ـ ٧٣٠ ق.م] ، ومن أشدٌ ملوكهم شيشُنْق وابنه واساركون .

كا مثّلت الأسرة الخامسة والعشرين حكم النّوبيّين ( مملكة كوش ) : [ ٧٥٠ - ٢٥٦ ق.م] ، وأشهر ملوكهم ألارا ، وحفيده بعنخي ، وطهراقا الّذي جعل ه تانيس عاصمة له ليكون قريباً من حدود مصر الشّماليّة الشّرقيَّة ، المهدَّدة من قبل الآشور بّين .

٥ ـ عصر النّهضة المؤقّتة (أو العصر الصّاوي): [ ٦١٣ ـ ٥٢٥ ق.م]، وتمثّل بالأسرة السّادسة والعشرين، وفيه تمكّن بسامتيك من طرد الآشوريّين من مصر.

٦ ـ العصر المتأخّر (أو عصر الشَّيخوخة والاضمحلال): [ ٥٢٥ ـ ٣٣٢ ق.م] ، من ١٠ الأُسرة السَّابعة والعشرين ، وهي أُسرة فارسيَّة من الغزو الفارسي الأُوَّل ، وحتَّى الأُسرة الحادية والثَّلاثين ، وهي من الغزو الفارسي الثَّاني ، وفيه احتلَّ قبيز مصر ، ثمَّ جاء الإسكندر سنة ٣٣٢ ق.م .

« والمؤرِّخون مختلفون فيا يتعلَّق بتحديد تواريخ بدء حكم الأسر والملوك ، تزداد الفروق في عهد الدَّولة الحديثة إلى ما يقرب من عشر من سنوات أو أقل ، أو تتقارب جداً في عهد الضَّعف والانحلال منذ الأسرة الثَّانية والعشرين ، لتنعدم تقريباً منذ عهد الأسرة الرَّابعة والعشرين ، بسبب مقارنة تلك التَّواريخ بحكم الآشوريِّين والكدانيِّين والفرس ، وتثبيتها بصورة صحيحة لا خلاف فيها »(٣) .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الشَّرق الأدنى القديم ، عبد العزيز عثان ، ص ٩٣ ، واعتمدنا الكتاب المذكور . مع كتب أُخرى تذكر في حينها ـ لدراسة حضارات : مصر ، وبلاد الرَّافدين ، وبلاد الشَّام .

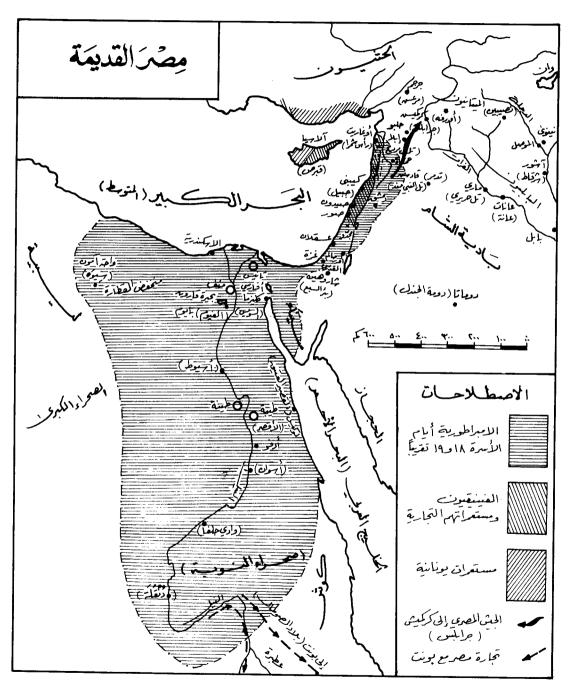

\* مصور مصر العديمة -- ١١٦ --

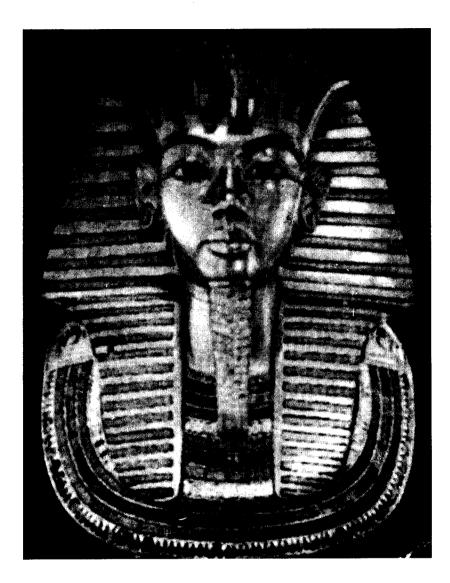

\* توت عنخ آمون



\* أحد كراسي العرش لتوت عنخ آمون

### حَضَارة عصر ما قبل السُّلالات:

يمكن تميِّيز حضارة موقع العمرة في الجنوب ، وتسمَّى أيضاً « حضارة نقاوة الثَّانية » . الأُولى » ، وحضارة موقع جرزة في الشَّمال ، وتسمَّى أيضاً « حضارة نقاوة الثَّانية » .

وفي هذا العصر أقامت بعض المدن مخازن ومواقد جماعيَّة على أطرافها ، مَّا يدلُّ على نوع من روح التَّعاون والتَّعاضد ، كا زرع الإنسان أشجار النَّخيل والتِّين والزَّيتون ، ه وعرف صناعة الأواني الفخَّاريَّة ، وتقدَّمت صناعة الأدوات والأسلحة الحجريَّة ، وصناعة الجلود والسِّلال والحجر والحبال والغزل والنَّسيج .

وفي أواخر هذا العصر ، اخترع المصريُّون الكتابة التَّصويريَّة ، ونظَّموا العمليَّات الزِّراعيَّة حسب تقويم أوجدوه من ملاحظاتهم المتكرِّرة لظاهرة الفيضان السَّنوي .

وفي هذا العصر أيضاً نشأت فكرة السَّلطة والرِّئـاسة الملكيَّـة ، وانـدمجت المالـك الحلِّيَّة الصَّغيرة في مملكتَيْن إحـداهما في الدَّلتا في الشَّمال ، والأُخرى في الصَّعيد جنوباً .

## الحَضَارةُ المصريَّةُ القديمةُ في أعصر السُّلالات:

كان الحكم ملكيّاً في عصر الدَّولة القديمة ، ولُقِّب الملك « بالإله العظيم » ، واعتقد النَّاس بأنَّه يسيطر على شؤون البشر في الحياة الدُّنيا ، وفي الآخرة ، وانهار نظام الملكيَّة الإلهيَّة في فترة الضَّعف الأُولى .

وفرعون نفسه هو المحكمة العليا ، ومجلس الشَّيوخ هو مجلس استشاري له ، وكانت الملكة ، أو الزَّوجة الشَّرعيَّة من دم ملكي ، وقد يتزوَّج الأخ من أُخته ، للمحافظة على الدَّم الملكي نقيّـاً (٤) ، ومن الملكات الشَّهيرات ( نفرتـاي ) ، الَّتي تـزوَّجت من أخيهـا

<sup>(</sup>٤) وفي قصَّة الحضارة ٩٥/٢: وكثيراً ما كان الملك يتزوِّج أُخته ، بل كان يحدث أحياناً أن يتزوَّج ابنته ، ليحتفظ بالدَّم الملكي نقيًا خالصاً من الشَّوائب .. وانتقلت عادة الزَّواج بالأخوات من الملوك إلى عامَّة الشَّعب .

كامس ، ثمَّ من أخيها أحمس ، وظلَّ نفوذها كبيراً في زمن ابنها أمنحوتب الأوَّل ، حتَى نظر إليها المصريُّون نظرة عبادة واحترام ، وأقاموا لها معبداً في طيبة ، ومن الملكات الشَّهرات أيضاً حاتشبسوت .

وعُرِفَت الوزارة بعد الأُسرة الثَّالثة ، أوجدها زوسر ، وعهد بها إلى نابغة عصره ه إيمحوتب ، ومن اختصاصاته الاهتمام بجميع أُمور الدَّولة ، فالوزير هو قاضي القضاة ، ورئيس بيت المال والمشرف عليه ، وهو على رأس السُّلطة ، لا يعلو عليه إلاَّ فرعون .

وفي الأقاليم ، قام حكَّامها الَّذين مثَّلوا الملك الإله بوظيفة القضاء ، وحملوا لقب ( قاضٍ ، وكاهن ) ، وأهمُّ قانون وصل إلينا من مصر الفرعونيَّة ، هو المرسوم الَّذي وضعه حورمحب للقضاء على الظُّلم والرَّشوة والفساد .

والقوانين المدنيَّة والجنائيَّة راقية ، « فالمتساويان في الموارد وفي النَّفوذ متساويان أمام القانون » ، كا كانت قوانين الملكيَّة والميراث من أيَّام الأُسرة الخامسة ، قوانين مفصَّلة دقيقة .

ومن الوظائف الهامَّة الَّتي تلي مرتبة الوزير ، وظيفة مدير بيت المال ( حامل خاتم الإله ) ، ووظيفة مدير القصر الملكي ، ووظيفة مدير المنشآت الملكيَّة .

ولم يكن لمصر جيش دائم منظم يعد أفراده الجنديّة مهنة خاصّة بهم ، مع أنَّ رتبة (قائد الجيش) كانت موجودة ، فقد كان الجيش يُجْمع في المناسبات ، فيطلب الملك عند الضّرورة من حكّام الأقاليم جنوداً للحرب ، فيجهزونهم له ويرسلونهم للقتال ، أو للحراسة ، أو لحماية البعثات التّجاريّة أو الاستثماريّة الَّتي تستثمر المناجم ، أو تقوم بحفر التَّرع والأقنية ، وتبني الجسور ، حتَّى إذا أتمَّ الجنود المهمّة الَّتي نُدِبُوا لها ، عادوا إلى أقاليهم ، ولحياتهم المدنيّة ثانية .

ولعل السبب أيضاً الحفاظ على ميراث الأسرة ، الله ينحدر من الأم إلى البنت ، ولا يريدون أن ينعم
 الغرباء بهذه الثّروة .

وفي عصر الدَّولة الوسطى ، تمَّ تأسيس فرق الجيش الدَّائم للدَّفاع عن البلاد ، فتأسست إلى جانب فرق المشاة ، فرق المركبات الحربيَّة والرُّماة ، وكانت ملابس الجند بسيطة ، تتألَّف من سروال قصير ، ودرع من جلد أو معدن ، وعني المصريُّون بإقامة الحصون ، كا اهتُّوا بوسائل خرقها واقتحامها ، وبنوا أسطولاً منذ عصر ما قبل الأسرات للتِّحارة والقتال .

أمًّا الحياة الدِّينيَّة عند المصريِّين القدماء ، فتدلُّ على أنَّهم عبدوا قوى الطَّبيعة (٥) ، ولعلَّ القمر أقدم ما عبدوا من آلهة ، وصَوَّروا الآلهة الكونيَّة بصورة إنسانية أو حيوانيَّة ، ثمَّ ارتأى القدماء أن يخصُّوا تلك اللَّلهة بصفات وعواطف إنسانيَّة ، فأخذوا يرسمون صور الآلهة بجسم إنسان ورأس حيوان ، أو بصورة إنسان يحمل أيَّ جزء من الحيوان يرمز إلى صورته الأصليَّة ، والآلهة يوتون ليحيوا حياة ثانية ، وآمن المصريُّون بالحياة بعد الموت وبالحساب ، وكانوا يرون أنَّ الموت ما هو إلاَّ تبديل في طريقة حياة الإنسان ، وهذه الحياة الجديدة لا يتتَّع بها الإنسان إذا لم يُحتفظ بجسده سلماً بعد الموت ، ولهذا اهتَّوا بتحنيط جثث الموتى ، واعتقدوا أنَّ الميِّت يعيش في قبره ، وأنَّ المقبرة مدخل إلى العالم الأسفل الَّذي يسكنه الموتى ، ويحكمه أوزيريس ، وأنَّ الشّمس تضيء هذا العالم ليلاً بعد غروبها من الدُّنيا ، وتنسب العقيدة المصريَّة القديمة إلى إله الشّمس ( رع ) خَلْقَ العالم ، وإيجاد النَّظام الملكي ، وجاء الفراعنة من بعده لتولِّي مهام الملك وفقاً لذلك الحق الإلهى .

<sup>(</sup>٥) يفسّر بعصهم تَعَدُّد الآلهة في الحضارات القديمة ، بأنهم بحثوا عن الله في مظاهر الطبيعة المتكاثرة فعدَّدوها ، ونسجوا حولها الأساطير من تشبيهات الخيال ، ولكن هذه التشبيهات إن هي إلا رموز تدلُّ على حقيقة واقعيَّة .



\*( الإله ) حورس يقود الملكة نفرتيتي



\* إلىه يصور إنساناً حسب العقيدة المصريَّة القديمة : إلهان ذوا رأسَيْ حيوان ، الإله ( خنوم ) يصور إنساناً على دولاب فخاري ، بينما يقدر ( توت سني ) حياته على سعفة نخلة محرَّزة



\* ( الإله ) أنو بيس يحنِّط جثَّة

وثمّة ترنية تستوقف النّظر في التّسبيح بحمد (آمون رع)، نظمت في عهد أمنحوتب الثّالث، تذكر آمون رع على أنّه في جوهره الشّهس، وتدعوه (رع خبرع Ra Khepera)، وحورس الأكبر، وآتون، وخنومو Khnumu بارئ الْخَلْق، وبتاح الله منف الصّنّاع المتفنّن، وهذه التّرنية وإن كانت تعتمد على أساطير الأولين، فإنها تجمع كثيراً من الصّفات في إله واحد، وهي نفحة معجّلة من فيض الحماسة، وروح التّوحيد اللّذين فاضت بها ترانيم آتون فيا بعد، ومن هذه التّرنية:

أيُّها الموجد الَّذي لاموجد له

أيُّها الواحد الأحد الَّذي يطوي الأبد

إنَّك لتقطع على عجل مسيرة الملائين ، ومئات الألوف من الفراسخ في لحظة حين تشرق في البكور تتفتَّح العيون لأشعَّتك

وحين تغيب وراء الجبال الغربيّة

يغشى النَّوم البرايا كأنَّهم موتى

أنت الأُمُّ البارَّة للآلهة والبشر

والصَّانع الدَّؤوب الخالد في آثاره الَّتي لا يحيط بها حصر

والرَّاعي ذو القوَّة والبأس ، يرعى رعيَّته ، ولولا أنك ملاذهم لما تهيَّأت لهم

حياة .

وقبل ذلك بقرن من الزَّمان ورد على لسان أحد الشُّعراء يسبِّح بحمد آمون رع:

طلعتك الفاتنة تتفتَّر لها الأوصال ، ويذهل اللُّب حين يتطلُّع إليك

يا من يصدر عن عينيه البشر ، وتصدر عن فمه الآلهة يا منبت الكلاً للماشية ، وأشجار الثِّار لبني الإنسان

يا من جعل قوام السَّمك في الماء ، وقوام الطَّير في الهواء

يانافث الرُّوح في الكائن المكنون في البيضة ، وباعث الحياة في الوليد من الزَّواحف

ورازق البعوض والدود والبراغيث ومطعم الفئران في جحورها ، والطَّير على الشَّجر سبحانك بارئ البرايا كافَّة ، أنت واحد أحد ، ولكن أيديك كثيرة يامن لا تأخذه سِنَة طوال اللَّيل ، والنَّاس رقود ، البار برعيَّته يتحرَّى لهم الخير (٦)

وفي الدَّولة الوسطى ، أصبح للإله الحلِّي لمدينة طيبة (آمون) ، المقام الأوَّل في العقيدة الدِّينيَّة الرَّسميَّة ، واندمج إسم آمون برع ، وأصبح آمون بعد خروج الهيكسوس إلها عالميّاً في الشَّرق الأدنى بالمُجعه ، وجرى تحوُّل إلى عبادة الشَّمس سنة (١٣٨٠ ق.م) ، وذلك في عهد أمنحوتب الرَّابع ، الَّذي دعا دعوة صريحة إلى عبادة الشَّمس ، وأعلن خروجه على عبادة آمون ، ودعا إلى عبادة قرص الشَّمس (آتون) ، ١٠ الَّذي يعبِّر عن القوَّة الكامنة في الشَّمس ، وبدلً اسمه من أمنحوتب إلى أخناتون ، أي المعجب بآتون ، أو المفيد لآتون ، أو آتون راضي ، وأعلن حرباً منظَّمة على آمون وغيره من الآلهة ، ساعده على ذلك تصرُّفات كهنة آمون ، فالسَّراري في الهيكل العظيم بالكرنك ، يُتَخذن لآمون في الظَّاهر ، وليستمتع بهن الكهنة في الحقيقة ، فثار أخناتون على (العهر المقدَّس) ، وأعلن أنَّ كلَّ هاتيك الآلهة مزيَّفة ، والطُّقوس منحطَّة « وأن ١٠ ليس للعالم إلاَّ إله واحد هو آتون "(١) ، ومن قصائده وأغانيه في مدح آتون :

أيُّها الإله الأوحد الَّذي ليس لغيره سلطان كسلطانه يامن خلقت الأرض كا يهوى قلبك حين كنت وحيداً إنَّ النَّاس والأنعام كبيرها وصغيرها وكلَّ ما على الأرض من دابّة وكلَّ ما هو في العُلا ويطير بجناحيه

<sup>(</sup>٦) تاريخ العالم: ١٧٣/١

<sup>(</sup>V) قصَّة الحضارة: ١٧٢/٢

إنَّك تضع كلَّ إنسان في موضعه ، وتمدُّهم بحاجاتهم ... ألا ما أعظم تدسرك باربّ الأبديّة أنت أوجدت العالم وأقمت كلَّ مافيه لابنك أخناتون ذي العمر المديد<sup>(٨)</sup> ..

وأخناتون يرى الإله الحقّ هو خالق حرارة الشُّمس ومغذيها ، وهو ربّ الحبَّة والسَّلام ، فأغلق جميع الهياكل القديمة ، ومحما جميع أسماء الآلهة باستثناء آتون ، لقد ضرب ضربة واحدة ، جرَّد بها طائفة غنيَّة قويَّة من ثرائها وامتيازاتها ، فأغضبها عليه ، وانحطَّت مئات الحرف الَّتي لم تكن لها حياة إلاَّ على حساب الهياكل ، فحق دوا عليه ، . وعَنُّوا موته .

وكان من صلب هذه العقيدة أن يعبد البشر الملك ( فرعون ) ابن الإله ورسوله ، فسبَّبت هذه النَّاحية انهيار هذه الدِّيانة بعد موت الملك سنة ١٣٦٢ ق.م، وعمره ثلاثون سنة فقط.

إِنَّ عبادة ( أتون ) فكرة توحيد ، لما فيها من القضاء على تعدُّد الآلهة ، ولكنُّها لم تصل إلى فكرة التَّوحيد المطلقة ، الَّتي جاءت بها الأديان السَّماويَّة ، ولكنَّها تبقى « أفضل ديانة وثنيَّة عرفها الشَّرق الأدني » ، وبعد موتُ أخناتون عادت عبادة آمون .

وكانت الأعياد الدِّينيَّة كثيرة في مصر ، ويكن القول إنَّ أيَّام السَّنة كانت كلُّها أعياداً ، إمَّا للآلهة ، أو للموت ، ومن هذه الأعياد عيد زيارة آمون في معبد الأقصر ، وكانت عندهم أعياد زراعيَّة ، وكانت تتَّخذ صفة دينيَّة أيضاً ، ومنها عيـد رأس السُّنـة ، ٢٠ وعيد الحصاد ، وعيد الفيضان ( وفاء النّبل ) .

أمَّا الحياة الاجتاعيَّة ، فقد اعتاد المصريُّون القدماء على الزَّواج المبكِّر ، ليتَّقى

<sup>(</sup>A) قصّة الحضارة : ۱۷۲/۲

الشَّاب مواطن الزَّلل ، وقال أحد حكماء الدَّولة القديمة ( بتاح حوتب ) : إذا كنت رجلاً حكماً ، فكوِّن لنفسك أُسرة .

ومن أسباب الزَّواج المبكِّر حاجة الزِّراعة إلى أيد عاملة قويَّة ، فكان استكثار النَّسل لتقوية الأُسرة ، والدَّم الحار في عروق سكَّان وادي النِّيل ، أهَّل البنات ل ُواج في سنِّ العاشرة ، وكان الاتِّصال بينهن وبين الفتيان قبل الزَّواج حرَّاً ميسَّراً ، حتَّى ، جمعت إحدى السَّراري أيَّام البطالمة أموالاً تكفي لبناء هرم (١) .

وعرف المصريُّون القدماء تعدُّد الزُّوجات ، واكتفى معظمهم بالزَّوجة الواحدة ، وتعرف باسم الزَّوجة الشَّرعيَّة ( سيِّدة البيت ) ، فكانة المرأة مكانة سامية ، حتَّى كانت الأملاك الزِّراعيَّة كلُّها تُنْقَل إلى الإناث .

وشغف الشعب بأدوات التَّجميل والحلي والزِّينة \_ رجالاً ونساءً \_ فلبسوا الأساور ، ، والخواتم والأقراط والقلائد .

وعلّم المصريّون القدماء أولادهم ، حيث لقّن الكهنة أبناء الأسر الغنيّة مبادئ العلوم في مدارس ملحقة بالهياكل ، ثمّ درّبوا بعض الأطفال عند كُتّاب الدّواوين ، ليصبحوا كتاباً في وظائف الدّولة ، تقول بُرْديّة :

أفرغ قلبك للعلم وأحبَّه كما تحبّ أمَّك ، فلا شيء في العالم يعدل العلم في قيمته . 💮 ١٥

لاتضع وقتك في التَّمنِّي ، وإلاَّ ساءت عاقبتك ، اقرأ بفمك الكتاب الَّـذي بيدك ، وحذ النَّصيحة مَّن هو أعلم منك .

وكانت الكتابة تَصويريَّة ، تعبِّر عن الشَّيء برسم صورة له ، أو برمز ، فالهيروغلوفيَّة قديمة قِدَم الأُسر المصريَّة الأُولى ، والهيراطيقيَّة ( المقدَّسة ) استعملت في

<sup>(</sup>٩) قصَّة الحضارة : ٩٩/٢



\*معمل خشب من الأسرة الحادية عشرة حيث نخبة من النَّجارين المهرة ، وقد انهمكوا في صنع تابوت خشيي

\_ /\times\_

الهياكل ، وهي مهذَّبة عن الهيروغليفيَّة ، وظهر نمطٌ ثانٍ مختصر شعبي هو الديموطيقيَّة ( الشَّعبيَّة ) (١٠٠) .

وعرف المصريُّون المكتبات منذ عام ٢٠٠٠ ق.م ، حيث البرديَّات المطويَّة المحفوظة في جرار معنونة ومصفوفة على رفوف ، فيها أقدم قصَّة لملاَّح تحطَّمت سفينته ، لم ينجُ غيره ، ومغامرات سنوحي ، وهي قصَّة موظف فرَّ من مصر إثر وفاة ه امنحوتب الأوَّل ، وأخذ يتنقَّل من بلد إلى بلد في الشَّرق الأدنى ، وكوَّن ثروة طائلة ، ولكن عشق الوطن ، والحنين إلى إلاِهل برَّحا به ، فترك ثروته ، وعاد إلى وطنه .

وكتابة التَّاريخ في مصر قديمة قدم التَّاريخ نفسه .

أمَّا المجتمع ، فقد انقسم إلى ثلاث طبقات : طبقة النَّبلاء والأشراف والكهنة ، وتمتَّع أفرادها بامتيازات كبيرة ، والطَّبقة المتوسِّطة ، أو الأحرار ، وتتالَّف من صغار . الموظَّفين ، وأصحاب المهن والصِّناعات ، والفلاحين الأحرار الَّذين يعيشون من كدَّم وجهدهم ، وطبقة الأرقَّاء ، وهم أكثريَّة الشَّعب ، يرتبطون بالأرض ، وينتقلون معها إذا انتقلت ملكيَّتها من شخص إلى آخر ، ومع أنَّهم يقومون بأشقِّ الأعمال ، فقد كانوا يعيشون في بؤس وفقر مدقع ، يسكنون أكواخاً صغيرة مبنيَّة من جذوع بعض النَّباتات التي تطلى أحياناً بالطيِّن ، وكان الفلاح معرَّضاً لنظام السُّخرة في العمل لخدمة الملك ، فهو اللَّذي ينظف قنوات الرَّي ، وينشئ الطُّرق ، ويحرث الأرض الملكيَّة ، ويجرُّ الحجارة الضَّحمة لإقامة المسلاَّت ، وتشييد الأهرام ، والهياكل والقصور (١١) .

واعتمدت الحياة الاقتصاديَّة على الصِّناعة والتِّجارة الخارجيَّة والزِّراعة .

لقد استخرجوا المعادن من مناجم سيناء ، كالنُّحاس والقصدير ، وعرفوا البرونز

<sup>(</sup>١٠) وعنـدمـا حُلَّت رموز الهيروغليفيَّـة على يـد شمبليون عـام ١٨٢٢ م كشف عن عـالم عظيم كان مفقـوداً ، ( انظر حجر رشيد ص ٣٠ ) .

<sup>(</sup>١١) لذلك قيل : أيُّ حضارة هذه الَّتي سخَّرت شعباً كاملاً لبناء قبر ( هرم ) لشخص واحد ، هو فرعون ؟!

منذ عهد الأسر الأولى لصناعة الأسلحة والعجلات والرَّافعات والمناشير ، ولم يستخدموا الحديد الَّذي استوردوه من آسية الصُّغرى (١٦) ، إلاَّ في عصر الأسرة الشَّامنة عشرة ، كا استعملوا الذَّهب وصاغوه بمهارة ، وبنوا السُّفن من الخشب الجيِّد المستورد من لبنان أو غربي آسية ، أو النُّوبة والسُّودان ، وصبغوا الأواني الفخَّاريَّة ، وعرفوا صناعة الزُّجاج بشكل محدود ، والمنسوجات الجيِّدة من أدق الخيوط ، حتَّى استورد اليونانيُون الأقشة الكتَّانيَّة من مصر ، وصنع من نبات البردي الورق (١٢) ، « وورق البردي أعظم هديَّة قدَّمتها مصر إلى العالم » ، منذ أوائل عصر الدَّولة القديمة ، وظلَّت هذه الصِّناعة تروِّد جميع بلاد الشَّرق الأدنى ، وحتَّى العالم القديم من بلاد فارس إلى إنكلترة ، وذلك بسبب خفَّة وزنه ، وسهولة حمله ، وصلاحيَّته للكتابة والحفظ .

كا صنعوا من نبات البردي الحبالَ والحصر والأخفاف.

ولأهميَّة مياه نهر النِّيل لحياة مصر ، أنشأ المصريُّون مقياساً على الضِّفَّة الصَّخريَّة لجرى نهر النِّيل في جنوبي الشَّلاَّل الثَّاني ، لمعرفة نسبة ارتفاع النَّهر كلَّ يوم ، ولّما كانت الأعمال الزِّراعيَّة تتوقَّف أيَّام الفيضان لمدَّة ثلاثة أشهر كل سنة ، فقد استغلَّ الفلاَّحون فراغهم بصيد الأسماك والطُّيور ، أو بأعمال البناء .

وتميَّزت الحياة العلميَّة بأنَّ العلوم استخدمت لفوائدها التَّطبيقيَّة بالدَّرجة الأُولى ، فبنوا السُّدود الصَّغيرة ليتمكَّنوا من رفع منسوب الماء لَري أكبر قسم ممكن من الأرض ، ومن المنجزات الهامَّة الَّتي قام بها المهندسون المصريُّون القدماء ، تحويل مجرى النيّل في عهد مينا ، وبنوا مدينة منف في مكان النَّهر الحوَّل ، وأقاموا سدًا عظيماً في منخفض

<sup>(</sup>١٢) ومناجم الذُّهب والنُّحاس كانت محتكرة لفرعون فقط .

<sup>(</sup>١٣) وكانت طريقة صنعه ، أن تقطع سُوق نبات البردي شرائح يوضع بعضها إلى جانب بعض في طبقتين متعارضتين بين قطعتين من الكتّان ، ثمَّ تطرق بمطرقة خشبيَّة أو حجريَّة ، وتضغط بعد ذلك بوضع أثقال فوقها مدَّة من الزَّمن ، فإذا جفَّت تكوَّنت قطعة متينة من الورق المستعمل في الكتابة ، ( تاريخ الشَّرق الأدنى القديم ، ص : ١٥٥٤ ، وقصَّة الحضارة : ١٠٦٧٢ ) .

الفيُّوم ، لسقاية أكبر قسم ممكن من الأراضي بعد تخزين مياه الفيضان ، وحفروا قناة سيزوستريس ، الَّتي وصلت البحر المتوسِّط بالأحمر عن طريق النِّيل ، والأهرامات شواهد باقية على تقدم علمي الهندسة والحساب .



ولًا كان النّيل يغيِّر مجراه ، فيضيف إلى إحدى ضفَّتيه أرضاً جديدة ، ويأخذ من الأُخرى بفعل التَّآكل المستمر ، فكان لابُدَّ من مسح الأراضي الزِّراعيَّة ، ووضع حدود ه ثابتة لها وتسجيلها في القيود والسِّجلات والخطَّطات ، وهكذا نشأ علم المساحة في مصر القدعة .

وعرف المصريُّون منذ أوائل العصور التَّاريخيَّة التَّعداد العُشْري حتَّى المليون.

أمًا في مجال الفلك ، فقد درسوا النَّجوم ومواقعها ، وكان نجم الشعرى المسمَّى سريوس Sirius أو سوثيس Sothis هو أهمَّ النَّجوم عندهم ، لأنَّه يؤذن بالفيضان ، ، فأقاموا لظهوره احتفالات دينيَّة ، وكانوا يعدُّونه روحاً لإيزيس ، وكانت الأُسطورة تذكر أنَّ الدُّموع الَّتي تسكبها إيزيس عند الذِّكرى السَّنويَّة لموت زوجها أُوزوريس ، هي الَّتي تسبِّب الفيضان .

ومنـذ عصور مـاقبل التَّـاريخ ، قسَّمـوا السَّنـة إلى اثني عشر شهراً ، وكلُّ شهر إلى ثلاثين يوماً ، ثمَّ أضافوا خمسة أيَّام إلى السَّنة ليجعلوها تتَّفق مع الحقائق الفلكيَّة .

واخترعوا السَّاعة المائيَّة في عهد الأُسرة الحادية عشرة .

وفي مجال الطّبّ ، يُعَدُّ الوزير أمحوت أوَّل مكتشف للدَّواء ، ويسمُّونه الإله الشَّافي ، وعرفوا التَّخصُّ : أطباء عيون ، أسنان ، داخلية ، جراحة ، توليد ، عظام .. وفي برديَّة تعود إلى عام ١٦٠ ق.م وصف لثمان وأربعين حالة من حالات الجراحة التَّطبيقيَّة ، من كسر جمجمة ، إلى إصابة النَّخاع الشَّوكي .. وفي برديَّة أُخرى أساء سبع مئة دواء ، لكلِّ الأدواء المعروفة ، وساعدت عمليَّات تحنيط الموتى وإخراج الأحشاء على تقدَّم الطِّبِّ .

أمًّا من النَّاحية الفنِّيَّة ، فالعارة أفخم الفنون المصريَّة القديمة على الإطلاق ، وفضًّل المصريُّون بصورة عامَّة النَّقش على التَّصوير ، لأنَّه أثبت وأبقى على الدَّهر ، من صورة مرسومة على جدران مبنيَّة باللَّبن .

واهتُّوا ببناء الأهرامات قبوراً لهم ، وبنوا لآلهتهم معابد ضخمة ، جعلوها على غط قصور الفراعنة ، من أشهرها : معبد الكرنك ، ومعبد الأقصر .. وبقاؤها حتَّى يومنا هذا متحدِّية عوامل الطَّبيعة ، سببه عظمة المهندسين والبنَّائين من جهة ، وبناؤها من الحجر الصُّلب من ناحية ثانية ، على عكس الحال في بلاد الرَّافدين ، إذ بُنِيَت فيها القصور والمعابد من الطِّين فاندثرت .

<sup>(</sup>١٤) من طرق التّحنيط عند المصريّين القدماء بعد نزع الأحشاء ، تنظيف الجوف وملؤه بالمرّ والمواد العطريّة ، ثمّ معالجة الجسم بالنّطرون ، وتلصق به لفائف الكتّان ، أو يحقن الجسم بزيت خشب الأرز ومعالجته بالنّطرون ، ومن الجدير بالذّكر أن مومياء الفراعنة لا تزال بحالة جيّدة حتّى اليوم بفضل دقّة تحنيطها على الرّغم من مرور أكثر من ٤٠٠٠ سنة عليها ، بينما عولجت جثّة لينين المحنّطة أكثر من خسين مرّة ، خلال خسين سنة فقط لسوء حالها .

وسبب التّحنيط فكرة الخلود ، وفي (كتاب الموت) ألفا ملف من ورق البردي فيها صيغ لإرشاد الموتى .

هذا ، وعند المصريِّين القدماء فلسفة أخلاقيَّة قبل كنفوشيوس وسقراط وبوذا بألفي عام على الأقل (١٥٠٠) ، منها تعاليم بتاح حوتب ( ٢٨٠٠ ق.م ) : « لا تَزْهُ بنفسك لأنَّك عالم ، بل تحدَّث إلى الجاهل كا تتحدَّث إلى الحكيم ، لأنَّ الحذق لاحدَّ له ، كا أنَّ الصَّانع لا يبلغ حدَّ الكمال في حذق صناعته ، والكلام الجميل أندر من الزَّمرُّد الَّذي تعثَر عليه بين الحصى .. ولا تتخط الحقَّ ولا تكرِّر ماقاله إنسان غيرك ، أميراً كان ه أو فلاحاً ، ليفتح به قلوب النَّاس له ، لأنَّ ذلك بغيض إلى النّفس .

وفضيلة الابن من أثمن الأشِياء للأب ، وحسن الأخلاق شيء لا يُنْسَى أَبداً ..

وحيثًا ذهبت فاحذر الاتِّصال بالنِّساء .. واعلم أنَّ السُّكوت أنفع لك من كثرة الكلام ، وفكِّر في أنَّك قد يعارضك خبير مَّن يتحدَّثون في المجلس ، ولذلك كان من السُّخف أن تتكلَّم في كلِّ نوع من أنواع العمل .. »(١٦) .

ولا يسعنا ونحن نطوي آخر الأسطر عن هذه الحضارة الّتي أثرت بحضارة الفينيقيّين ، وكريت ، واليونان والرومان .. إلا أن نامح أصالتها وعظمتها ـ على الرغم من تدهور قية الإنسان فيها ـ فهي الّتي أقامت أوّل حكومة منظّمة ، وأوّل من أنشأ نظام البريد ، والتّعداد ، والتّعليم الابتدائي والثّانوي ، والفنّي لإعداد الموظّفين ورجال الإدارة ، وارتقت بالكتابة ، وأوّل من دعا إلى التّوحيد في الدّين .

١٥

<sup>(</sup>١٥) قصَّة الحضارة : ١٥٠/٢

<sup>(</sup>١٦) قصَّة الحضارة : ١٥٠/٢





\* حُلي مصريَّة قديمة (أقراط)

### حَضَارة بلاد الرَّافدين

حضارة بلاد الرَّافدين ، من الحضارات العالميَّة القديمة ، سمِّيت بأسماء القبائل العربيَّة الَّتي أقامتها (۱) ، والَّتي جاءت من شبه جزيرة العرب بهجرات ، بدأها إلى بلاد الرَّافدين الأكاديُّون حوالي سنة ٢٥٠٠ ق.م ، والَّذين سكنوا شال سهل شنعار (۱) ، وورثوا حضارة الشَّعب السّومري ، الَّذي لَمَّا تفك بعدُ عند المؤرِّخين ـ أُحجية أصله وجذوره ، ولمَّا أقام البابليُّون (۱) دولتهم حوالي ٢٠٠٠ ق.م ، مؤسِّسين الدَّولة البابليَّة الأُولى ، ورثوا تراث بلاد الرَّافدين السُّومريِّ والأكادي ، ثمَّ ورث الآشوريُّون

<sup>(</sup>١) أطلق المؤرِّخ الألماني شلوتر لأوَّل مرَّة عام ١٨٧٠ م ، على بعض اللَّغات الشَّرقيَّة اسم السَّاميَّة ، وعَّت هذه التَّسمية الأقوام الَّتِي تكلَّمتها ، فأصبحت تسمَّى السَّاميَّة أيضاً ، وهذه التَّسمية مأخوذة من التَّوراة ( العهد القديم ) ، والأصح أن نسميها بالشُّعوب العربيَّة القديمة ، لأنَّ أصلها ومنبتها كان في شبه جزيرة العرب ، وذكر هيرودوت أنَّ الرُّواة القسدامي أطلقوا على الآشوريِّين اسم العرب ، فلم يكن الرُّواة يسمُّونهم بالسَّاميِّين ، بل « العرب » .

<sup>(</sup>٢) سهل شنعار : الأراضي الواقعة بين دجلة والفرات ، من موقع بغداد حتَّى الخليج العربي ، انظر أطلس التَّاريخ العربي ص : ١٤

<sup>(</sup>٣) وهم أموريُّون وصلوا أواسط العراق عن طريق سوريَّة .

[ ١٣٩٢ - ١٣٥ ق.م ] ، لواء حضارة بلاد الرَّافدين ، ليستلمه الكلدانيُّون عندما أسَّسوا الدَّولة البابليَّة الثَّانية [ ٦٢٦ - ٥٣٩ ق.م ] ، وفي سنة ٥٣٩ ق.م اقتحم كورش الفارسي أسوار بابل ، فانتهى باقتحام أسوارها حكم العرب القدماء في بلاد الرَّافدين مدَّة من النَّمن ، إذ انتقلت السِّيادة للفرس حتَّى عام ٣٣١ ق.م ، حين استولى الإسكندر الكدوني على الشَّرق ، ولكن السِّيادة العربيَّة عادت عندما قامت الدَّولة العربيَّة ، وحرَّرت بلاد الرَّافدين .

## عصور ما قبل التَّاريخ في بلإد الرَّافدين :

عثر (بريد وود) عام ١٩٤٨ م في قرية (جرمو) الواقعة في غربي السُّلمانيَّة، على حضارة تعود إلى العصر الحجري الحديث، أُرجعت إلى ٦٥٠٠ ق.م، وعرف من هذا الكشف أنَّ الحياة كانت زراعيَّة مستقرَّة.

وجنوبي مدينة الموصل ، عثرت بعثة مديريَّة الآثار العراقيَّة عام ١٩٤٣ م على حضارة عصر تل حسُّونة ، الَّتي تعود إلى عام ٥٧٥٠ ق.م ، وهي حضارة عاش أهلها على الصَّيد والزَّراعة الابتدائيَّة ، وعثرت البعثة على تماثيل فخَّار صغيرة الحجم ، تمثَّل أشكالاً بشريَّة ، مَّا يدلُّ على ظهور نوع من العبادات الوثنيَّة .

وعثر ( مالوان ) عام ١٩٣١ م على نماذج مماثلة لحضارة تلّ حسُّونة في نينوى ، وفي ماثلًا حلف ( رأس العين ) عثر البارون الألماني ( فون أُوبنهايم ) على حضارة امتازت بالفخَّار النَّاعم الجميل المصبوغ .

أمًّا حضارة العصر النَّحاسي فقد تمثَّلت في مواقع: تلِّ العبيد، وتعود إلى حوالي ٣٤٠٠ ق.م، وأوروك ( الوركاء )، وتعود إلى حوالي ٣٤٠٠ ق.م أيضاً، وجمدة نصَّر وتعود إلى حوالي ٣٤٠٠ ق.م، وكلَّها في جنوبي بلاد الرَّافدين.

وفي حضارة هذا العصر ، بُنيت أوَّل زقورة ، وهي معبد على شكل برج متدرِّج ، واخترعت الكتابة وكانت تصويريَّة ، ثمَّ أصبحت رمزيَّة بإشارات مساريَّة .

#### السُّومريون: [ ٣٤٠٠ - ٢٤٠٠ ق.م]:

وُجِدَ السُّومريُّون في جنوبي بلاد الرَّافدين منذ بدء العصور التَّاريخيَّة ، ويُعدُّون أوَّل من سكن بلاد الرَّافدين بعد الطُّوفان ، ويرد اسم الأرض الَّتِي سكنوها وعمروها في الكتابات القديمة السُّومريَّة باسم كنجي ، وفي الكتابات العربيَّة القديمة سومر ، ولم يعرف أصلهم بشكل يقيني ، أهم من تركستان ، أم من آسية الصُّغرى ، أم من دِلْمُون ( البحرين ) ؟ وأيَّة طريق سلكوها حتَّى وصلوا جنوبي بلاد الرَّافدين ؟

يرجِّح بعض المؤرِّخين أنَّهم أتوا من أواسط آسية ، والمناطق القريبة من شالي بحر قزوين ، وجعلهم المتعصِّبون الَّذين يتجاوزون كلَّ حضارة عربيَّة قديمة ، يعودون بأصولهم إلى حضارة سابقة لهم منسوبة إلى عنصر آخر من العناصر البشريَّة ، فهم يبالغون في قدم الحضارة السُّومريَّة ، وتقدير زمانها السَّابق لجميع الحضارات ، فجعلوا من أصلهم لغزاً .

ونتساءل: لِمَ يَعدُّون أنَّ هذه الأرض المغْصاب يجب أن تكون خالية من سكَّان المنطقة الأُصلاء ؟ خصوصاً وأن مناطق الجزيرة العربيَّة الملاصقة لها ، والقريبة جدّاً منها ذات أراضٍ مجْداب ، مَّا يجعل أرض سهل شنعار مناطق جذب للعرب القدماء قبل الأكاديِّين والبابليِّين ، هذا ، وقد قرئت معظم الرُّمِّ السُّومريَّة ، فلو جاؤوا من منطقة أُخرى لذكروا ذلك ولو مرَّة واحدة على الأقلُّ ، وهم يرون جنتهم بعد الموت ( دلْمون ) أي البحرين ( علم لا يكون أصلهم منها ، وها جروا منها شمالاً حيث الخصب والمياه عندما ضاقت بهم هذه الجزيرة ؟! وإن قيل : ولكنُ هناك تشابه بين

<sup>(</sup>٤) جاء في أدب السَّومريِّين عن دلمون ( الجنَّة ) : أرض دلمون مكان طاهر ، أرض دلمون مكان نظيف ، أرض دلمون مكان مضيء ، في أرض دلمون لا تنعق الغربان ، ولا تصرخ الشَّوحة صراخها المعروف ، حيث الأسد لا يفترس أحداً ، ولا الخَرِّب ينقضُّ على الجمل ، ولا الكلب المتوحِّش على الجمدي ، ولا الخنزير البرِّي يلتهم الزَّرع ، حيث لا أحد يعرف رمد العين ، ولا أحد يعرف آلام الرَّأس ، حيث لا يشتكي الرَّجل من الشَّيخوخة ، ولا تشتكي المرأة من العجز ، حيث لا وجود لمنشد ينوح ، ولا لجوال رعول . [ مغامرة العقل الأولى ص : ١٩٢ ] .

حضارة السُّومريِّين وحضارة (أناو) جنوبي التركستان ، نقول : هذا التَّشابه فرضته حضارة (سوزا) الملاصقة لسومر ، أو التِّجارة ، كالشبه الموجود بين حضارة بلاد الرَّافدين ومصر ، أو الهند والصين ، أو مصر وكريت .. فهذا التَّشابه لا يعني أنَّ سكَّان مصر أصلهم من بلاد الرَّافدين ، أو سكَّان الصِّين أصلهم من الهند ..

هذا رأينا ، وهو رأي ليس غير ، ولكن ما يجب أن يضعه الباحثون العرب نصب ه أعينهم ، وبموضوعيَّة ويقظة ، أنَّ عدداً لا يستهان به من المؤرِّخين والباحثين الغربيِّين عنصريُّون ، يصرُّون على جعل هذه الحضارة الأصيلة السَّامقة ، منسوبة إلى حضارة سابقة وإلى عنصر آخر من العناصُ البشريَّة ، لا يهمَّهم من يكون ، ولكن يجب ألاً كون - حصراً - من العرب القدماء .

لقد تأسّست دويلات صغيرة في بعض أجزاء من بلاد الرَّافدين ، ويعتقد أنَّ ١٠ حكَّام مدينة (كيش) ، هم أوَّل من سيطر على جميع أجزاء سهل شنعار بعد الطُّوفان ، ثمَّ آلت الزَّعامة إلى أُوروك ، وتلتها أُور ، وكان نظام الحكم مبنياً على أساس ديني ، وتدلُّ كلمة باتيسي ، أو إيشاكو ، العربيَّة القديمة الَّتي لُقِّب بها الملوك السُّومريُّون على أنَّهم لم يكونوا إلاَّ نوَّاباً عن الإله في الأرض ، وبما أنَّ الإله مطلق التَّصرُّف ، فقد كان نائبه الملك كذلك .

والملك هو القائد الأعلى للجيش ، وكانت الجنديّة مهنة عند السُّومريِّين ، يعيش منها أصحابها .

ووجدت منذ عصر الوركاء وجمدة نصر قواعد حقوقيَّة ، ومواد قانونيَّة ، من عهد أوروكاجينا ، الَّذي يعدُّ أوَّل مشرِّع ، وأوَّل مصلح اجتاعي عرفه العالم ، قمع ابتزاز الكهنة ، وطهَّر الحاكم ، فسنَّ القوانين لتنظيم الضَّرائب والرَّسوم الَّتي تؤول إليهم ، ومن قواعده الحقوقيَّة : إذا هيًا ابن الفقير بركة للصَّيد ، فلا يجرؤ أحد أن يسرق سمكها ، ومنها : لن يُسْمَح أن تقع الأرامل واليتامي فريسة لظلم الأقوياء ، ومنها : إنَّ الكاهن لن يتكن بعد الآن من الدَّخول إلى بستان الفقير لأخذ أشجاره وثماره .

عبد السُّومريُّون قوى الطَّبيعة ، ومن آلهتهم أنليل وقرينته ننليل ، وهما الإلهان اللَّذان خَلَقا كلَّ شيء ، وعندما أُنشئت المدن ، أصبح لكلِّ مدينة إله خاصٌّ بها ، وأشهر الآلهة : آنو ربُّ الأرباب ، وكانت قرينته نين هورساك ، أو ننتو ، أي السيِّدة الوالدة ، وأنليل ربُّ الأرض وقرينته ننليل ، وهي عشتار عند العرب القدماء ، وإنكي الوالدة ، وأنليل ربُّ الأرض وقرينته ننليل ، وهي عشتار عند العرب القدماء ، وأبو ( تموز ) إله الرَّي وربُّ الفيضانات ، ونانًا إله القمر ، وهو ( سين ) عند العرب القدماء ، وأبو ( تموز ) إله الزَّرع ..

وكان الإله الأعظم بلا منازع (شمس ) ، الَّذي سنَّت الشَّرائع باسمه .

وآمن السُّومريُّون بالحياة الآخرة بعد الموت ، لذلك دفن الطَّعام والأدوات مع الموتى في القبور .

عمل السُّومريُّون بالزِّراعة ، وقدَّموا إلى الحضارة نظام الرَّي الحجم ، الَّذي يرجع عهده إلى ٤٠٠٠ ق.م ، فحفروا التَّرع ، والجداول والقنوات ، كقناة شطَّ الحي ، الَّتي ما تزال مستعملة حتَّى أيَّامنا هذه ، وظهر عندهم الحراث الَّذي تجرُّه الثِّيران ، وجعلوا به أُنبوبة مثقوبة لبذر البذور ، كما درسوا الحبوب بعربات من الخشب رُكِّبت فيها أسنان .



\* المحراث الباذر: عمليَّتان بآن واحد، فهو يشقُّ الأرض ويودعها الْحَبَّ في الوقت نفسه، وإلى جانب الحراث عامل يفرغ الْحَبَّ في قمع يتسرَّب منه إلى الارض

وفي مجال الصّناعة ، عرف السُّومريُّون بعض المعادن كالنَّحاس والقصدير والفضَّة والـنَّهب ، وعرفوا البرونز في منتصف الألف الثَّالث قبل الميلاد ، وعرفوا صنع المنسوجات الَّتي أشرف عليها مراقبون يعيِّنهم الملك .

وفي مجال التَّجارة ، بلغت مبادلاتهم التَّجاريَّة عيلامَ شرقاً ، والأناضول شمالاً ، وسورية ومصر غرباً ، وعرفوا خلال تجارتهم هذه الصَّكوك لكتابة المقاولات والعقود ، هوعرفوا الشَّهود ، والرَّهن ، والفوائد العالية ، والسَّلف ..

وفي مجال العلوم ، اتَّبع السُّومَريُّون في الحساب نظاماً خلط بين النِّظامَيْن العُشري والسِّتِّيني ، وأشارت إحدى الوثائق السُّومريَّة إلى أنَّ الطِّب كان مهنة تمتهن ، ولكنَّه بقى مرتبطاً بالكهانة ، ويركِّب الطَّبيب عقاقيره بيده .

وعرف السُّومريُّون التَّقويم : اثني عشر شهراً قمريّاً يـزيـدونهـا شهراً في كلِّ ثـلاثـة ١٠ أعوام أو أربعة ، حتَّى يتَّفق تقويهم هذا مع فصول السَّنة ، ومع منازل الشَّمس .

هذه جوانب من حضارة الشَّعب السُّومري ، الَّذي على الرغ من أنَّه كان مقسَّماً إلى طبقات ، وعرف الرَّقيق ، إلاَّ أنَّه قدَّس حقوق الملكيَّة ، وستبقى الكتابة أثمن ما قدَّمه السُّومريُّون إلى الحضارة الإنسانيَّة ، لقد انبثق الخطُّ المساري عن الكتابة التَّصويريَّة الَّتي كان السُّومريُّون يستعملونها أصلاً في جنوبي بلاد ما بين النَّهرين ، وعندما فُكَ الخطُّ ١٥ المساري الفارسي القديم ، والبابلي والعيلامي ، مَلَك العلماء مفتاح قراءة المكدَّسات الهائلة من النَّصوص الآشوريَّة والبابليَّة والسُّومريَّة المكتوبة بخطُّ مساري أصعب (٥) .

هذه جوانب من حضارة السُّومريِّين الَّذين عرفوا أوَّل مدارس ، وأوَّل مكتبات ( ألواح منظَّمة ) ، وأوَّل أدب وشعر ، ففي آدابهم قصص عن بداية الخلق ، وعن الطُّوفان ، وأوَّل أصباغ للتَّجميل والحلى ، وأوَّل نحت ونقش بارز ، وأوَّل قصور ٢٠

<sup>(</sup>٥) يحة المعرفة ، المحموعة الثَّانية : ٤٧/٣

وهياكل ، وأوَّل استعمال للمعادن في التَّرصيع والتَّزيِّين ، وفي بناء أوَّل عقود وأقواس وأوَّل قباب ..

ولا غضاضة على مصر القديمة في أن تعترف بالسَّبق لبلاد سومر ، وبأثر السُّومريِّين الَّـذي تمَّ عبر برزخ في السُّويس ، فعجلة الفَخَّـار مثلاً عُرِفَت في مصر في عهد الأُسرة الرَّابعة ، أي بعد أن ظهرت في سومر بزمن طويل<sup>(٦)</sup> .

ولعظمة هذه الحضارة وسبقها ، اشتط ( زيكاريا سيتشين Z. Sitchin ) في كتابه : ( الكوكب الشّاني عشر ) وقال تحت عنوان : ( روَّاد الفضاء السُّومريُّون ) : « فهم السُّومريُّون مجموعتنا الشَّمسيَّة ، وأطلقوا على الأرض الكوكب السَّابع ، لأنَّهم عدُّوا من محيط المجموعة الشَّمسيَّة باتِّجاه الشَّمس » ، ويعتقد سيتشين أن السُّومريِّين متطوِّرون علميًا نتيجة قدوم روَّاد فضاء من الكواكب الأخرى إلى الأرض قبل حوالي متطوِّرون علميًا نتيجة قدوم روَّاد فضاء من الكواكب الشُّومريَّة على جملة : « أناس السُّفن الفضائيَّة » !؟!



\* السُّومريُّون في طريقهم إلى الحرب

<sup>(</sup>٦) قصَّة الحضارة : ٢٠/٢ و ٤١ ، سيطر العيلاميَّون والعموريَّون على بلاد سومر ، ثمَّ أقبل من الشَّمال حورابي ملك بابل وقضى على السُّومريِّين .

#### الأكاديُّون :

استوطن الأكاديّون شمالي سهل شنعار منذ سنة ٢٥٠٠ ق.م، وتمكّن سرجون (شاروكين) الأوَّل من القضاء على المملكة السُّومريَّة (\*) ، وتكوين إمبراطوريَّة حوالي ٢٤٠٠ ق.م ، وبقيت إلى أن قضى عليها الكوتيُّون سنة ٢٢٥٥ ق.م ، والَّذين سيطروا على معظم أجزاء بلاد الرَّافدين حتَّى ٢١٣٠ ق.م ، ويبدو أن بعض المدن السُّومريَّة على معلم أوراء بلاد الرَّافدين عهد الملكيَّة السُّومريَّة التَّانية ، ويعدُّ أور - نامو عادت وانتعشت ، مؤسِّسة عهد الملكيَّة السُّومريِّة الثَّانية ، وأكبر مشرِّع في بلاد الرَّافدين قبل عهد حورابي .

ظلَّت الحضارة السُّومريَّة مسيطرة على مختلف نواحي الحيَّاة ، فبقيت عند الأكاديِّين المعتقدات الدِّينيَّة السُّومريَّة ، فعندهم مثلاً ثالوث إلهي كا كان عند السُّومريِّين ( آنو ) إله السَّاء ، و ( أنليل ) إله الهواء والأرض ، و ( أيا ) إله المياه ، وكان السُّومريُّون يسبُّونه إنكي .

وفي عهد الأكاديِّين كُتبَت أوَّل لغة عربيَّة قديمة برموز مساريَّة .

#### ☆ ☆ ☆

10

البَابلِيُّون : [ ١٨٣٩ ـ ١٥٩٤ ق.م ] :

البابليُّون من القبائل العربيَّة الأموريَّة القديمة ، سُمِّيت إمبراطوريتهم ( البابليَّة ) نسبة إلى عاصتهم باب إيل ، أي باب الإله ، وأشهر ملوكهم حمورابي : [ ١٧٩١ ـ ١٧٤٩ ق.م ] الَّذي توسَّع في عيلام ، واستولى على ماري (٨) .

اتَّصف نظام الحكم عند البابليِّين ، بالحقِّ المطلق الَّذي يتوخَّى العدالة في ظلِّ

<sup>(</sup>٧) يعدُّ سرجون ونارام سين ، أي الحبوب من إله القمر سين ، أعظم ملوك السُّلالة الأكَّاديَّة .

<sup>(</sup>٨) ماري هي تل حريري شمالي البوكال (سورية )، اكتشفها (بارو) سنة ١٩٣٣ م .

القانون: «أنا حموراي الأمير الأعلى، عابد الآلهة، لكي أنشر العدالة في العالم، وأقضي على الأشرار والآثمين، وأمنع الأقوياء من أن يَظْلِمُ وا الضَّعفاء، وأنشر النَّور في الأرض، وأرعى مصالح الخلق.. أنا الحاكم الحفيظ الأمين عليها، في قلبي حملت أهل أرض سومر وأكَّاد.. وبحكتي قيَّدتهم حتَّى لا يظلم الأقوياء الضَّعفاء، وحتَّى ينال العدالة اليتم والأرملة.. فليأت أي إنسان مظلوم له قضيَّة أمام صورتي، أنا ملك العدالة .. حقاً إن حمورايي حاكم كالوالد الحقِّ لشعبه، لقد جاء بالرَّخاء إلى شعبه مدى الدَّهر كلِّه، وأقام في الأرض حكومة طاهرة صالحة ».

و يُثِّل قول حمورايي هذا « صوت الحاكم الماهر ، والسِّياسي القدير » (٩) ، وسار جميع ملوك بابل على هذا النَّهج تقريباً (١٠٠) .

شريعة حمورابي: وجدت مجموعات من التَّشريع قبل حمورابي ، كمجموعة ( آنا ـ أتيشو ) السُّومريَّة ، و ( بيلا لاما ) الَّذي جمع الأنظمة ووحَّدها ورتَّبها بإحدى وستِّين مادَّة .

وهكذا وجدت مجموعات من الشَّرائع قبل حمورابي بئة وخمسين سنة ، فلمَّا جاء حورابي كان لديه عدد من الأنظمة والقوانين ، فنسَّقها ورتَّبها وعدَّل فيها ، ثمَّ أصدرها بئتين واثنتين وخمسين مادَّة ، هي القواعد العامَّة والخاصَّة للحقوق في الشَّرق البابلي ، وفي حال عدم ورود نصِّ لحدث ما ، فإنَّه يحكم حسب أَلعُرف السَّائد في المنطقة .

ومن شريعة حمورابي : « العين بالعين ، والسِّن بالسِّن » ..

المادَّة ٢٢٩ : إذا بني مهندس بيتاً لأحد الأشخاص ، ولم يكن بناؤه متيناً ، فانهار البيت ، وسبَّب قتل من فيه يعاقب المهندس بالموت .

<sup>(</sup>٩) قصَّة الحضارة : ١٩٠/٢

 <sup>(</sup>١٠) الملك قانوناً وكيل لإله المدينة ، فالخروج عليه كفر ليس كمثله كفر ، فرض الضَّرائب باسم الإله ،
 ولا يعدُّ ملكاً بحق في أعين شعبه إلاَّ إذا خلع عليه الكهنة سلطته الملكيَّة ، لقد ظلَّت بلاد الرَّافدين في
 واقع الأمر دولة دينيَّة خاضعة لأمر الكهنة إلى يوم تتويج نبوخذ نَصَّر .

المادَّة ٢٣٣ : إذا بني مهندس بيتاً لأحد الأشخاص ، ولم يضع له أُسساً متينة ، فانهار أحد الجدران ، فعلى المهندس أن يعيد بناء هذا الجدار على نفقته الخاصَّة .

و يمكن توقيع عقوبة الإعدام على من اقترف الجرائم التّالية: شاهد الإثبات المزوِّر في قضيَّة جنائيَّة ، واللِّص الَّذي يسرق كنوزاً من المعابد ، أو قصر الأمير ، واللَّص الَّذي يسرق منقولات ذات قيمة ، والشَّخص الَّذي يخفي الأشياء المسروقة أو يبيعها ، والشَّخص الَّذي يشتري أو يأخذ وديعة تخصُّ قاصراً أو عبداً ، والشَّخص الَّذي يتيح فرصة لهرب أحد العبيد ، أو إيوائِه أو قبول خدماته ، إذ إنَّها جميعاً تعدُّ من جرائم السَّرقة .

وكانت عقوبة الإعدام تفرض في الحالات الآتية أيضاً: هتك الأعراض ، وخطف الأطفال ، وقطع الطُّرق على القوافل ، والسَّطو والفسق بالأهل ، والجبن في القتال ، ، وسوء استعمال الوظيفة ، والمرأة الَّتي تتسبَّب في قتل زوجها كي تتزوَّج سواه ، وإيواء عبد آبق ، وإذا اتَّهم رجل آخر بجريمة يعاقب عليها بالإعدام ، ثمَّ عجز عن إثباتها ، حكم على المدَّعي نفسه بالإعدام .



\* حمورابي يصدر أوامره لوزيره ، ويقف إلى جانبه أحد الفلكيِّين ، الَّذي كان يعلم حمورابي ببداية الشُّهر

وهناك عقوبات رادعة اعتمدت مبدأ : « العين بالعين ، والسّن بالسّن » ، منها : إذا كسر إنسان لرجل شريف سنّا ، أو فقا عينه ، أو هشّم له طرفاً من أطرافه ، حلّ به الأذى نفسه الَّذي سبّه له ، وإذا انهار منزل وتسبّب عن سقوطه موت ابن الشّاري ، حكم بالموت على ابن البائع ، أو ابن الباني ، وإذا ضرب إنسان طفلاً ومات ، حكم بالموت على طفله ، وإذا ضرب رجل أباه عوقب بقطع يده ، وإذا تسبّب طبيب بموت مريض أثناء إجراء عمليّة جراحيّة ، أو في فقد إحدى عينيه ، قطعت أصابع الطبيب .

ومع أنَّ شريعة حمورايي كانت قاسية في العقوبات ، وخاصَّة على كلَّ من يخرج على العُرْف السَّائد ، أو يقترف ذنباً لا يتَّفق مع التَّقاليد والأخلاق والنِّظام العام ، ولكنَّها بقيت مدَّة خسة عشر قرناً كاملة محتفظة بجوهرها ، وعلى الرَّغ ممًا طرأ على أحوال البلاد من تغيير ، ورغ ما أدخل على الحياة الاجتاعيَّة من تبدل ، ولقد عُدّلت بعض موادِّه ، ولكن من الغريب حقّاً أنَّ هذا التَّطوُّر كان يهدف باسترار إلى إحلال العقوبات الدنيويَّة مكان الدِّينيَّة ، أي إنَّه كان يرمي إلى اتخاذ الشدة والقسوة والعقوبات البدنية بدل الرحمة والغرامات الماليَّة بالعقوبات البدنيَّة .

وحدَّدت شريعة حمورابي أُجور البنَّائين ، وضاربي الطُّوب ، والخيَّاطين ، ما والبحَّارة ، والرُّعاة ، والفعلة ..

وعرفت بابل محاكم الاستئناف ، يحكم فيها قضاة والملك ، وكان محرَّماً على القاضي لأي سبب من الأسباب أن يغيِّر حكماً أصدره ، وكانت عقوبة العزل لكلِّ قاضٍ يفعل ذلك ، ولا يجوز إيقاع عقوبة دون شهود ، تحاشياً للخلاف والنِّزاع في المستقبل ، وكان القَسَم يلعب دوراً هامّاً في المحكمة ، فالطَّرفان المتنازعان كانا يتعهَّدان أمام الآلهة باحترام الحكم الصَّادر ، كأمر نهائي غير قابل للتَّعديل ، وكان بالإمكان الاستئناف النَّهائي إلى الملك نفسه .

واتَّصفت ديانة البابليِّين بكثرة الآلهة (١١) ، فبابل دولة دينيَّة خاضعة لأمر (١١) في القرن التاسع قبل الميلاد كان في الدُّولة البابليَّة ٢٥,٠٠٥ إلها ، لكلِّ مدينة إله ، وللقرى آلهة صغرى =

الكهنة ، ولكلّ مدينة ربًّ يحميها ، بل ولكلّ أُسرة آلهتها المنزليَّة تقام إليها الصّلاة ، حتّى شريعة حمورابي استهلّت بأساء الثّالوث الأكبر للآلهة البابليَّة المؤلّفة من آنو وبل ومردوخ كبير الآلهة البابليّة .

وكان عند البابليّين ثالوث ثان مؤلّف من: سين إله القمر، وهو الابن الأكبر للإله أنليل، وشاش إله الشّس، وهو القاضي الأعظم، إله العدالة، والحقّ والنّور، وعشتار إلهة الجمال والْحُبّ والعطف على الأمومة الولود والخصب الْخَلاَّق في كلّ مكان، وعشتار هي نجم الزّهرة، ابنة آنو، وأحياناً ابنة سين، وتدلُّ عبادة عشتار على المكانة السّامية الَّتي كانت للمرأة والأمومة في بابل (١٦)



\* عشتار : إلهة الْحُبِّ والخصب والحرب

تعبدها وتخلص لها ، وأحياناً لكل أسرة آلهتها المنزليَّة ، لقد هذّب الدِّين طباع البابلي ، ومع ذلك وصفها أعداؤها « ببابل العاهرة » للتَّرف العام والانحلال ، فقد كان الشُّبان يصبغون شعورهم و يقصُّونها ، ويعطِّرون أجسامهم ، ويحمِّرون خدودهم ، ويزيّنون أنفسهم بالعقود والأساور والاقراط والقلائد ، لقد انهمك أهل بابل في ملناتهم ، فرضوا أن تخضع مدينتهم للكاشيّين والآشوريين والفرس واليونان .

<sup>(</sup>١٢) وهناك رأي \_ وهو الأصحُّ \_ أنَّ مركز المرأة في بابل كان أقلَّ منه في مصر ، ( فالعهر المقيدَّس ) كان يفرض على كلَّ امرأة بابليَّة ، أن تجلس في هيكل الزَّهرة مرَّة في حياتها ، وأن تضاجع رجلاً غريباً .

وعقيدة الخلود لم يكن فيها ما تبتهج له نفس البابلي ، ذلك ان دينه كان دين أرضياً عملياً ، فإذا صلّى لم يكن يطلب في صلاته ثواباً في الجنّة ، بل كان يطلب متّسعاً في الأرض ، مع أن هناك نصوصاً ذكرت عن الإله مردوخ « الّذي يحيى الموتى » .

أمًّا في مجال الحياة الاجتاعيَّة عند البابليِّين، فقد كان الرَّجل يتزوَّج من امرأة شرعيَّة واحدة ، وتسمح له التَّقاليد أن تكون له محظيَّة أو أكثر ، ويتمُّ الزَّواج بوثيقة مكتوبة ، يحدِّد الزَّوج بموجبها حقوق الزَّوجة وواجباتها ، ويدفع والد العروس أو إخوتها أو وليُّها بائنة للزَّوج ، وتبقى البائنة ملكاً للزَّوجة حتَّى وفاتها ، فتنتقل إلى أولادها ، أو تُردُّ إلى بيت أبيها إن لم يكن لها أولاد ، ولا يلزم أحد الزَّوجين بتسديد ديون ما قبل الزَّواج ، ولكنَّها مسؤولان بالتَّضامن عن ديون ما بعد الزَّواج ، ومنحت شريعة حورابي المرأة المتزوِّجة إذا أحسنت تدبير شؤون البيت ، الحقَّ في أن تستعيد بائنتها وتهجر زوجها ، وتعود إلى بيت أبيها إن ثبت لدى القاضي إهال الزَّوج ، أو طول غيابه ، أو هجره لها ، وإذا أُسِرَ الزَّوج كان على المرأة أن تظلَّ وَفيَّة له ، إلاَّ إذا لم يترك لها شيئاً تعيش منه ، فإنَّها تستطيع أن تتزوَّج من جديد ، فإن عاد زوجها عادت إليه ، وتركت زوجها الثَّاني وأولادها منه لأبيهم .

وكانت التَّركة تقسم ودِّيًا ، أو عن طريق الحكمة بين الوَرَثة ، ويحرَّر لكلِّ وارث لوحة تسجَّل فيها حِصَّته ، ولم يكن يسمح بانتقال أمَّلاك الدَّولة الَّتي تخصَّص لرجال الجيش إلى الورثة .

أمًّا طبقات المجتمع فهي:

اً ـ الطَّبقة العليا ( الأميلو ) : وُلِدَ أفرادها أحراراً من أبوين حُرَّين ، أو من أُمِّ حَرَّة ، أمَّا إذا كان أبوه حرَّا ، وأُمَّه جارية فيصبح مُحَرَّراً ، وليس له كافَّة حقوق الأحرار ، وكان الأحرار يتمَّعون بكلِّ الحقوق ، ولهم السِّيادة في المجتع .

٢ً ـ طبقة العامَّة ( الموشكينو ) : أي المساكين ، وأفراد هذه الطَّبقة الفقراء من

الأحرار أو الأرقَّاء الَّذين تحرَّروا ، وكان معظم أفراد هذه الطَّبقة من الأحرار الَّذين تزوَّجوا بالإماء ، فولدن لهم أبناء غدُّوا من طبقة الأرقَاء ، ولكنَّهم تحرَّروا بموت والدهم ، ويعمل أفراد هذه الطَّبقة بشتَّى المهن .

" - طبقة العبيد الأرقاء ( واردوم ) : وأفراد هذه الطّبقة هم الّذين وُلِدُوا في الرّق ، وأسرى الحرب ، واعترفت لهم شريعة حمورايي ببعض الحقوق ، كإمكانيَّة الزَّواج همن امرأة حرَّة ، والأولاد من الْحُرَّة أحرار ، وفسحت لهم إمكانيَّة التَّحرُّر بدفع مبلغ من المال يستقرضه من المعبد ، وكانتُ أجساد العبيد تكوى وتوشم بعلامات خاصَّة للتّمييز بينهم ، وكانوا يؤدُّون أعمال السُّخرة ، ومعرَّضين للبيع أو الرَّهن وفاء لدين ، لأنَّ العبد وما ملكت عينه لسيّده ، وكان السَّيِّد أحياناً يعهد إلى أحد عبيده بعمل تجاري ، ويسمح له أن يحتفظ بحصَّة من أرباح عمله ، وأن يبتاع بها حرِّيَته .

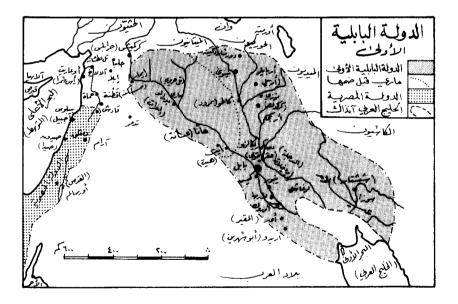

واهتمَّ البابليُّون بالزِّراعة ، فاكتسبوا من حفر الأقنية ، وإقامة السُّدود الصَّغيرة للحهاية من الفيضان ، معلومات هندسيَّة واسعة ، وعيَّنوا المفتِّشين للإشراف على تطهير الأقنية ، وعلى حُسْنِ توزيع حصص كل حقل من مياه الرَّي ، لأنَّ الأراضي كانت مسوحة ومحدَّدة .

وانتشرت أيَّام حمورابي صناعة صهر المعادن وسكبها ، ومنها : النَّحاس والقصدير والأنتيوان لصنع البرونز ، والرَّصاص ، وعرفوا الحديد على نطاق ضيِّق ، واهتمَّ البابليُّون بصناعة الأسلحة ، ودبغ الجلود ، وصبغ المنسوجات ، ومعاصر الزَّيتون ، ومن الآلات الصِّناعيَّة في الحضارة البابليَّة نول النَّسَّاج ، وعجلة الفخَّاري .

وبفضل موضع بابل الجغرافي ، أضحت المركز الرَّئيسي لتجارة الشَّرق ، فالحضارة البابليَّة تجاريَّة في جوهرها ، لذلك عرفوا القروض بفائدة ، ودون فائدة ، ولكنَّهم لم يتوصَّلوا إلى سكِّ النَّقود ، فاستعملوا أُسلوب المقايضة ، وبسبب مركزهم التَّجاري المتيِّز ، أصبحت الكتابة المسماريَّة البابليَّة دوليَّة ، ولكن ما وافى القرن السَّابع قبل الميلاد حتَّى أخذت الحروف الهجائيَّة تزاحها .

أمًّا من النَّاحية العلميَّة ، فالبابليُّون هم الَّذين قسَّموا محيط الدَّائرة إلى ٣٦٠ درجة ، وكلَّ درجة إلى ٦٠ دقيقة ، وكلَّ دقيقة ، وكلَّ دقيقة ، وكلَّ دقيقة ، وكلَّ درجة إلى ٦٠ ثانية ، ووضعوا قواعد لاستخراج مساحة الأشكال غير المنتظمة والمساحات المعقَّدة ، وأوجدوا إشارات الطَّرح والتَّقسيم ، واعتمدوا التَّعداد العُشْري ، والتَّعداد السِّتَيني ، وقسَّموا اليوم إلى ١٢ قسماً ، وكلَّ قسم يتألَّف من ساعتين ، وكلَّ ساعة من ٦٠ دقيقة ، وقدَّروا الزَّمن بالسَّاعات المائيَّة وبالمزولة .

وكانت سنتهم اثني عشر شهراً قريّاً ، ستّة أشهر منها مؤلّفة من ٣٠ يوماً ، وستّة أشهر مؤلّفة من ٢٠ يوماً ، ولمّا كان مجموع أيّام السّنة بذلك ٣٥٤ يوماً فقط ، أضافوا شهراً استثنائياً قصيراً تضبط به أيّام السّنة .

وتقدَّم علم الفلك أيَّام البابليِّين تقدُّما كبيراً ، لأنَّ اهتامهم العظيم بالتَّنجيم قادهم

إلى رصد النَّجوم ، وصوَّروا مساراتها ، ولاحظوا الفرق بين الكوكب السَّيَّار ، والنَّجم الثَّابت ظاهريًا ، فالبابليُّون « خالقو علم الفلك »(١٣).

ومع امتزاج الطّب بالسّحر ، إلاّ أنَّ التَّجربة لعبت دوراً مهمّاً ، واستُخْدمت أدوية من عدّة أنواع معدنيّة أو نباتيّة أو حيوانيّة .

وعرف البابليُّون الأراضي القطبيَّة «حيث الظَّلام هناك كثيف ، ولا يوجد ه ضوء »(١٤) .



\* بوًّابة عشتار

<sup>(</sup>١٢) قصّة الحضارة: ١٩٠/٢

<sup>(</sup>١٤) عثر المنقبون في خرائب جاسور ، الَّتي تبعد عن بابل مئتي ميل شالاً ، على لوح من الطِّين يرجع تاريخه إلى ١٦٠٠ ق.م ، يحتوي في مساحة لاتكاد تبلغ بوصة واحدة على خريطة لمحافظة (شط\_أزلا) مُثَّلت فيها الجبال بخطوط دائريَّة ، والمياه بخطوط مائلة ، والأنهار بخطوط متوازية ، وكتبت عليها أساء عدد من المدن ، ويُبيِّن في هامشها اتَّجاه الشَّال والجنوب ، [قصَّة الحضارة : ٢٥٢/٢] .

ولم تتقدَّم الفنون تقدُّماً يذكر في عهد البابليِّين ، على الرَّغ من انتشار المدارس والتَّعليم ، لقد شجَّعوا التَّلاميذ بحكمة تقول : « إنَّ مَنْ يتفوَّق في كتابة الرُّقُم سيضيء كالشَّمس » .

« زيادة الثَّروة يخلق المدنيَّة وينذر بانحلالها وسقوطها ، فالدَّعة والنَّعيم والتَّرف تغري أصحاب السَّواعد والبطون الجائعة بغزو البلاد ذات الثَّراء » ، لقد هاجم الحثيُّون بابل سنة ١٥٩٤ ق.م ونهبوها ودمَّروها ، ولكنَّهم لم يستقرُّوا فيها ، إذ ردَّهم أحد ملوك دولة المنطقة البحريَّة ، الَّي تأسَّست حول الخليج العربي أيَّام ضعف البابليِّين ، ووطَّد حكمه في بابل ، ولكن لفترة قصيرة ، حيث هبطت قبائل من جبال زاغروس واحتلَّت بابل ، وأسست دولة عُرفت باسم الدَّولة الكاشيَّة ، دامت حتَّى ١١٧٠ ق.م ، وكانت عاصمتها قرب بابل ، تعرف باسم ( دوركوريكالزو ) (١٥٠ ، ويُعَدُّ عهد الدَّولة الكاشيَّة عهد تأخُّر وتقهقر بالنِّسبة إلى بلاد الرَّافدين ، فقد اقتبست الحضارة البابليَّة ، ولم يأت الكاشيُّون بجديد ، إلاَّ إدخالهم تربية الخيل ، وصناعة الحديد .

وسَّع الكاشيُّون نطاق حكهم جنوباً وشالاً ، واصطدموا بالحثيِّين ، وهزموهم سنة ١٥٣٠ ق.م ، أشهر ملوكهم آجوم الثَّاني الَّذي انتصر على الحثِّيِّين ، وكوريكالزو الأوَّل ، وبو رنابو رياش الأوَّل ، ثمَّ قضى الآشوريُّون على حكم الكاشيِّين .

<sup>2</sup> ☆ ☆ ☆

### الأَشُورِيُّون : [ ١٩٠٠ ـ ٦١٢ ق.م ] :

الآشوريُّون قبائل عربيَّة قديمة ، هاجرت حوالي سنة ٣٠٠٠ ق.م إلى شالي بلاد الرَّافدين ، ولم يعرفوا الطَّأنينة والاستقرار قرابة ألف سنة ، بسبب الحروب والغارات ، وخضوعهم لشعوب وأمم جاءت من أواسط آسية .

<sup>(</sup>١٥) دوركوريكالزو: عقرقوف حالياً ، ( أطلس التَّاريخ العربي ، ص ١٤ ) .

نُسِبُوا إلى إلههم آشور ، الَّذي مثَّل قسوتهم وخشونتهم وبأسهم الحربي الشَّديد ، لقد عاشوا للحرب ، يذكون نارها ، ويخوضون غمارها ، عاصروا حمورابي ، وخضعوا له ، ثمَّ وقعوا بين نارَيْن ، نار الكاشيِّين من الجنوب ، ونار الميتانيِّين من الغرب ، الَّذين دخلوا آشور في عهد ملكهم شوشتار ، ولكن آشور أُوباليط : [ ١٣٩٢ - ١٣٣٧ ق.م ] تمكَّن من القضاء على الميتانيِّين ، والاستقلال بتحالفه مع الحثيِّين .

توسّعت الإمبراطوريَّة الآشوريَّة حتَّى مصر والأناضول وعيلام ، بسبب الأسلحة الحديديَّة الَّتي كانت بحوزها ، والَّتي كانت تتفوَّق كثيراً على الأسلحة البرونزيَّة ، الَّتي استعملها أعداؤها (١٦١) ، وكان أُوج المجد والتَّوسُع أيَّام آشور بانيبعل : [ ٦٦٨ - ٦٢٦ ق.م] ، ولكنَّها سقطت سنة ٦١٨ ق.م لاعتادها على الإرهاب العسكري ، وخشونة طباع جندها ، ووحشيَّة قادتها ، ولكثرة الحروب الَّتي سببت ١٠ الفقر والمرض ، فقامت دولة قويَّة في بابل على يد أُسرة كلدانيَّة ، وكان من أشهر ملوكها نَبُوْخَذْنَصَّر الَّذي قضى على مملكة يهوذا سنة ٥٨٥ ق.م (١٧١) ، وفي عام ٥٣٩ ق.م اقتحم كورش الفارسي أسوار بابل ، وانتقلت السيادة السياسيَّة إلى الفرس حتَّى سنة اقتحم كورش الفارسي أسوار بابل ، وانتقلت السيادة السياسيَّة إلى الفرس حتَّى سنة إلى بلاد الرَّافدين عندما خرج الجيش العربي الإسلامي محرِّراً العراق وبلاد الشَّام ١٠ ومصر .. منذ الثَّلث الأوَّل للقرن السيَّابع الميلادي .

كانت الحكومة الآشوريَّة كلُّها أداة حرب قبل أي شيء ، اعتدت العنف ، وبالغت في الوحشيَّة ، وأسرفت في إتلاف الحياة البشريَّة بطريقة مؤلمة ، لقد دُمِّرت المدن المغلوبة تماماً ، وحُرِّقت عن آخرها ، وقُطعت أشجارها ، وكوفئ الجندي الآشوري بعدد الرُّؤوس الَّتي قطعها ، وهكذا كان مصير سكَّان المدن المغلوبة الإبادة ، أمَّا ٢٠ الأشراف والحكَّام المغلوبون ، فكانوا يلقون معاملة خاصَّة ، فتُصْلَم آذانهم ، وتجدع

<sup>(</sup>١٦) بهجة المعرفة ، المجموعة الثَّانية : ٩٥/٣

<sup>(</sup>١٧) ويمثِّل هذا التَّاريخ السَّبي البابلي .

أنوفهم ، وتقطع أيديهم وأرجلهم ، أو تسلخ جلودهم وهم أحياء ، أو تشوى أجسادهم فوق نار هادئة ، وهكذا تأسّست إمبراطوريَّتهم على الجماجم ، وركام المدن ، وأنين الجرحى ، وآلام الثَّكلي .

والملك نائب الإله على الأرض ، يحكم باسمه ، يسك بيده جميع السلطات ، ويشرف بنفسه على جميع الأعمال الإداريّة في البلاد ، وهو رئيس الكهنة ، يساعده عدد من كبار الموظّفين ، على رأسهم الوزير الأكبر ، وقائد الجيش ( التّارتان ) ، الّذي يعدّ بمثابة وزير الحربيّة ، يُنيبه الملك أحياناً إن لم يتولّ بنفسه قيادة الجيش ، اللّذي امتاز بسرعته في مهاجمة العدو ، واستعاله الحديد بكثرة في صناعة الأسلحة ، مع شجاعة وشِدَّة بأس ، ونظام وطاعة ، والآشوريُّون هم اللّذين اخترعوا آلات القتال الّي تدك الحصون والقلاع كالدَّبَابة والكبش .. ممّا أعطى المهندسين مكانة خاصَّة في جيش الآشوريِّين .

ويظهر من الرُّقُم الآشوريَّة الَّتِي احتونها مكتبة آشور بانيبعل ، والَّتِي كُتِبَت بالخطِّ المساري (١٨) ، أنَّ الآشوريِّين كانوا يعرفون جيِّداً شريعة حمورايي ، لأنَّ آشور بانيبعل أمر عدداً من الكتبة ، بجمع كلَّ ما خلَّفه السُّومريُّون والبابليُّون من أداب ونسخه ، وجَمَعَ ما نسخوه وما جمعوه في مكتبة عظية في نينوى ، لذلك ربًا كانوا يطبِّقون شريعة حمورايي ، غير أنَّ القوانين الآشوريَّة المِمتازت بدقَّتها ، وكانت أكثر شدَّة في أحكامها من شريعة حمورايي ، ومن أسباب ذلكِ طبيعة المنطقة الجبليَّة الَّتِي

<sup>(</sup>١٨) سُمِّي علم قراءة الكتابات المساريَّة بالعلم الآشوري ، لأنَّ الكتابات المساريَّة اكتشفت لأوَّل مرَّة في بلاد أشور ، ثُمَّ أُطلق عليه العلم الآشوري ـ البابلي بعد اكتشاف الحضارة البابليَّة ، لقد حيَّرت الكتابة البابليَّة المساريَّة العلماء ، وكان حلَّ رموزها من أجل ً الأعمال في تاريخ العلم ، واستطاع هنري رولنسن أن يقرأ ثلاثة أساء في نقش مكتوب بالخط الفارسي القديم ، وهو خط مساريًّ مشتقً من الكتابة البابليَّة ، ثمَّ قرأ الوثيقة كلَّها ، ثمَّ عثر على نقش على صخرة في جبال ميديا ، حيث أمر دارا الأوَّل الحفَّارين أن يسجِّلوا حروبه وانتصاراته بثلاث لغات : الفارسيَّة القديم ، وذلك سنة ١٨٤٧ م .

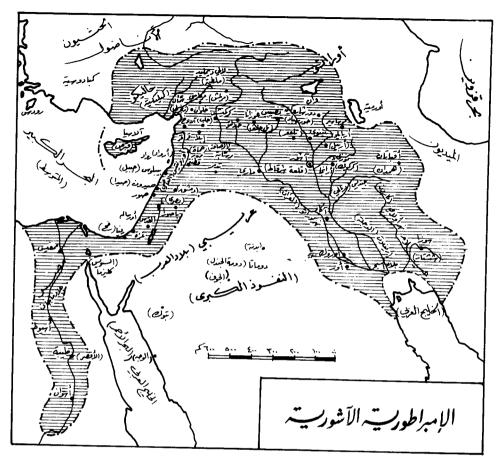

سكنوها ، لذلك لم تختلف الحياة الاجتماعيَّة كثيراً عمَّا كانت عليه أيَّام البابليِّين ، وانقسم مجتمعهم إلى طبقتين رئيسيَّتين :

الأحرار : وتضمُّ الأعيان ، ورجال الصِّناعة المنتظمين في نقابات ، وأرباب المهن والحرف والعمَّال الأحرار من صُنَّاع المدن ، وزُرَّاع الرِّيف .

والعبيد: وتضمُّ الأقنان المرتبطين بأرض المزارع الكبرى ، والأرقَّاء من أسرى الحرب ، أو المرهونين لِدَيْن ، ولقد عوملت هذه الطَّبقة معاملة سيِّمة جداً ، إذ أُلزموا بالإعلان عن مركزهم الاجتاعي بخرق آذانهم ، وحَلْقِ رؤوسهم ، وكُلِّفوا بأشقِّ الأعمال وأحقرها ، وإذا بيع العبد ، فإنَّ أُسرته كلَّها تباع معه .



\* تمثال منقوش لحيوان مجنّح رأسه رأس انسان ، يمثّل نموذجاً من حضارة بلاد مابين النّهرين ، عُثِرَ عليه في مهدينة دورشاروكين .

أمًّا النَّاحية الدِّينيَّة ، فقد كانت عقيدة الآشوريِّين شبيهة بصورة عامَّة بعقيدة البابليِّين ، مع تعديل تناسب مع الرُّوح العسكريَّة للآشوريِّين ، فاستبدلوا بالإله مردوخ البابلي ، الإله الوطني آشور ، وأصبحت عشتار ( قرينة آشور ) تُسَمَّى بعليت ، ربَّة السَّماء والمعارك .

وفي نسخة أشوريَّة من القرن السَّابع قبل الميلاد - قد تكون وثيقة يظنُّ أنَّها نصِّ بابليِّ قديم - نجد الوصايا التَّالية :

« لا تغتبُ أحداً ، وكُن عفَّ اللِّسان .

لاتنطق بالشَّرِّ ، تلطَّف في كلامك .

إنَّ من يغتب وينطق بالشِّرِّ ، يصب شماش ( إله العدالة ) عقابه على رأسه .

إيَّاك والإسراع في الكلام حين تكون مغضباً .

إذا تكلُّمت في أثناء غضبك ندمت فيا بعد .

وأحزنت عقلك بالسُّكوت ، تقدَّم إلى إلهك كلَّ يوم بالهبات والصَّلاة ، فهي خير أنواع البخور .

أقبِل على إلهك بقلب طاهر ، لأنَّ هذا هو ما يليق بالإله . عليك بالصَّلاة والاستغفار والسُّجود له في الصَّباح الباكر ، تسعد بمعونة الإله .

وتعلُّم بحكمتك من اللُّوح ( الَّذي سطِّر فيه هذا الكلام ) .

إنَّ مخافة الإله تجلب الرِّضا .

والقربان يغني الحياة .

والصَّلاة تؤدِّي إلى غفران الذُّنوب »(١٩).

ولكن الآشوريّين اختلفوا عن البابليّين باهتامهم بالزّراعة كثيراً ، بينا اهتم البابليّون بالتّجارة اهتاماً كبيراً ، لَقُد أُنشئ في عهد سنحريب مجرى مائي فوق قناطر ينقل الماء إلى نينوى من مكان يبعد عنها ثلاثين ميلاً ، ولعلّه أقدم مجرى مائي فوق قناطر غرف في التّاريخ .

أمًّا الصِّناعة ، فكانت واحدة في كلِّ من بابل وآشور ، مع انتشار صناعة الحديد خاصَّة ، والمعادن عامَّة ، كما ازدهرت صناعة النَّسيج .

أمًّا علوم الآشوريِّين ، فهي إلى حدٍّ بعيد ، علوم البابليِّين في الرِّياضيَّات والهندسة والطِّب والجغرافية .

وعندما قامت الدَّولة الكلدانيَّة (٢٠٠ بعد الدَّولة الآشوريَّة ، وذلك سنة ٦٢٦ ق.م ، ٥٠ زالت سلطة الإله أشور ، وأصبح مردوخ صاحب المكان الأوَّل بين الآلهة .

ولًا استولى نبوخَذْنَصَّر على بلاد الشَّام بعد معركة كركميش ، جعل بابل عاصمة الشَّرق الأدنى كلِّه بلا منازع ، وأكبر عواصم العالم القديم وأعظمها أُبَّهة وفخامة ، وراح يتباهى ويفتخر : « أنا نبوخَذْنَصَّر ملك بابل » (٢١) .

<sup>(</sup>۱۹) تاريخ العالم : ۱۸٤/١

<sup>(</sup>٢٠) وهي الدُّولة البابليَّة الثَّانية : [ ٦٢٦ - ٥٣٩ ق.م ] .

<sup>(</sup>٢١) قصَّة الحضارة : ١٩٧/٢

وبقيت النَّاحية العلميَّة عند الكلدانيِّين تشبه إلى حدِّ بعيد علوم البابليِّين في الرِّياضيَّات والهندسة والطِّب .. وحصل تقدُّم في علم الفلك ، فرسموا مسارات الشَّس والقمر ، ولاحظوا الخسوف والكسوف ، وعيَّنوا مسارات الكواكب ، وحدَّدوا الانقلابيُن الشِّتائي والصَّيفي ، والاعتداليُّن الرَّبيعي والخريفي .

وإذا ذكرت بابل أيَّام الكلدانيِّين ، ذُكِرَت الحدائق المعلَّقة في بـابل ، فهي إحـدى عجـائب الـدُّنيـا السَّبع (٢٢) ، لقـد كانت جنـائن بـارزة على شكل مصـاطب مرتفعـة وفسيحة ، مبنيَّة فوق أقواس تُسْقَى بوساطة مضخَّات لولبيَّة ، هي أُعجوبة بحـدٌ ذاتها ، تديرها أيدي الرَّقيق ، أمر ببنائها نبوخَـدْنَصَّر عـام ٥٠٠ ق.م تكريماً لزوجه الميديَّة أميتس .

ومن أجمل آثار بابل أيضاً عشتار ، الَّتي أعاد بناءَها نبوخَذْنَصَّر (٢٣) .

#### ☆ ☆ ☆

# حَضَارَةُ بلاد الشَّام

عُثِرَ في كهوف متعدِّدة في سوريَّة على أدوات حجريَّة ، يرجع عهدها إلى حوالي مئة وخمسين ألف سنة ، كا وجدت بقايا فحم في كهوف جبل الكرمل ، مما يدلُّ على بدء استعال النَّار ، وفي العصر الحجري الوسيطُ [ حوالي ١٢٠٠٠ - ٧٠٠٠ ق.م] ، سكن الإنسان في الأكواخ بدل الكهوف ، وبدأ يعمل في الزِّراعة وتدجين الحيوان ، وتمثَّل

<sup>(</sup>٢٢) لم يبق من عجائب الدُّنيا السَّبع حتَّى أيَّامنا هذه إلاَّ أهرامات الجيزة بالقاهرة ، والعجائب هي إضافة إلى الحدائق المعلَّقة في بابل والأهرامات ، تمثال زيوس في أولمبية ، صنعه النَّحَّات الإغريقي فيدياس عام ٥٥٠ ق.م ، ومعبد أرتيس في إفسوس في ليدية ، بُني سنة ١٠٥٠ ق.م ، وضريح هاليكارناس في آسية الصُّغرى ، بُني سنة ٣٥٣ ق.م ، وتمثال عملاق رودس صنعه كارلس عام ٢٨٠ ق.م ، ومنارة الإسكندريَّة بُنيت أيَّام بطلبوس الأوَّل ، وتهدَّمت سنة ١٣٥٠ ميلاديَّة .

<sup>(</sup>٢٣) انظر الصُّورة ص ١٤٩

<sup>(</sup>٢٤) أي سوريَّة الطَّبيعيَّة ، بلاد الشَّام .

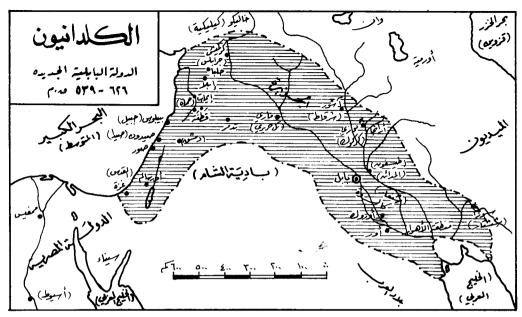

حضارة هذا العصر في الحضارة النَّطُوفِيَّة (١) ، الَّتي وجدت نماذج منها في أريحا (٢) وجبيل ، ورأس شمرا ، وأدَّت حياة الاستقرار إلى ظهور المجتمعات البشريَّة ، وملكيَّة الأراضي ، وانتشار المعتقدات الدِّينيَّة .

وفي العصر الحجري الحديث الني دام حتَّى حوالي عام ٤٠٠٠ ق.م، صَنِعَت الأواني الفخَّاريَّة الَّتي ظهرت في الطَّبقات الدُّنيا في أريحا (٢) ، كا ظهر الخزف في أرض الجزيرة ، وأشهر أنواعه الَّتي اكتشفت في غوزانا (٤) ، وتميَّز هذا الخزف بدقَّته ونعومة طينه ، وعثر في وادي الطَّاحون - بالقرب من بيت لحم في فلسطين - على بقايا ترجع إلى هذا العصر ، وسُمِّيت الحضارة الماثلة لحضارة هذا الموقع بالحضارة الطَّاحونيَّة ، ومن غاذجها ما عثر عليه في تلِّ السُّلطان قرب أريحا ، وتلِّ الجزر ، ومَجِدُو ( تل المتسلم حاليًا ) .

<sup>(</sup>١) نسبة إلى وادي النَّطُّوف الواقع إلى الشَّمال الغربي من القدس.

<sup>(</sup>٢) في غور الأردن شالي البحر الميّت.

 <sup>(</sup>٣) وربًا كانت أقدم خزف معروفٍ في سوريّة حتّى اليوم .

<sup>(</sup>٤) غوزانا : تل حلف اليوم ، انظر المصوّر للتّعرّف على هذه المواقع .

ثمَّ بدأ العصر النُّحاسي - الحجري ، عندما بدأ الإنسان في سوريَّة باستعال النحاس منذ منتصف الألف الخامس قبل الميلاد ، ثمَّ انتشر البرونز ، ومن أهمِّ مراكز حضارة هذا العصر أُوغاريت ( رأس شمرا ) ، وعدَّة مراكز في شمالي سوريَّة مثل : تل حلف ، وتل براك ، وعُثِرَ على نماذج قيِّمة من حضارة هذا العصر ، في موقع تليلات غسول شمال شرقي البحر الميِّت ، ويعدُّ هذا الموقع من أهمِّ مراكز حضارة العصر النُّحاسي - الحجري ، فأصبح نموذجاً تُنْسَب إليه حضارة المراكز الماثلة ، فتسمَّى بالحضارة الغسوليَّة ، ووجدت



غاذج من هذه الحضارة في مجدُّو ، والعفُّولة ، وبيسان ، وجُبَيل .. ومُّا يذكر أنَّ الغسوليِّين استعملوا عادة الدَّفن في جرار كبيرة مؤلَّفة من نصفَيْن كبيرَيْن ، وحرقوا جثث موتاهم أحياناً .

#### الأموريُّون :

يُعَدُّ الأموريُّون (٥) أوَّل الشُّعوب العربيَّة القديمة الَّتي هـاجرت من الجزيرة العربيَّة ه باتِّجاه سوريَّة ، وذلك حوالي سنِية ٢٥٠٠ ق.م ، فانتشروا في أواسطها وشالها وشرقها ، وأسَّسوا عدَّة ممالك مدن ، من أشهرها :

مملكة بمحاض ، وكانت عاصمتها مدينة حلب ، ومن أشهر ملوكها ( يارم ليم ) وابنه حمورابي ، معاصر حمورابي ملك بابل .

١.

ومملكة أيسن الَّتي تأسَّست في بلاد ما بين الرَّافدين .

وكانت الدَّولة البابليَّة أموريَّة كما مرَّ خلال الصَّفحات السَّابقة .

أما مملكة ماري الَّتِي سكنها قبل عام ٢٥٠٠ ق.م أقوام أكاديَّة ـ سومريَّة ، فكانت حضارتها تشبه حضارة السُّومريِّين ، وأخذ الأموريُّون حضارة السُّومريِّين والأكاديِّين ، فازدهرت ماري ازدهاراً عظيماً ، وسيطرت على طرق المواصلات الَّتِي تصل الخليج العربي بسوريَّة والأناضول قرابة قرنَيْن : ١٩٥٠ ـ ١٧٥٠ ق.م ] ، ولكن حمورابي بعد ١٥ أن سيطر على جنوبي ما بين النَّهرين كلِّه ، سار بجيشه نحو ماري سنة ١٧٥٠ ق.م فأخضعها لحكمه ، ثمَّ دمَّرها وأحرقها ، وقتل من قتل من سكَّانها ، وساق الباقي عبيداً ، وأضحت ماري ركاماً من تراب .

<sup>(°)</sup> أمورو كلمة استعملها سكَّان بلاد الرَّافدين ، تعني المنطقة الغربيَّة ، أي غربي بلاد الرَّافدين ، ثمَّ أُطلقت على سوريَّة كلّها .

أمَّا حضارة الأموريِّين ، فهي الحضارة البابليَّة في جميع وجوهها ، وتــدلُّ منحوتات ماري على مستوى فنِّي رفيع .



\* إلهة الينبوع « مملكة ماري » في متحف حلب ، الثّوب الطّويل المتوّج تتدلّى منه بعض الخطوط المتعرّجة رمزاً لتموّج الماء ومجاري الأنهار ، والإناء رمز للحياة والخصب .

وهاجر الكنعانيُّون مع الأموريِّين ، حوالي علم ٢٥٠٠ ق.م ، ولكنَّهم استوطنوا سوريَّة الجنوبيَّة ، ولاختلاف توضُّع الشَّعبَيْن ، تاثَّر الأموريُّون بالحضارة السُّومريَّة ، وحضارة شعوب البحر التوسِّط .

وانتشر الكنعانيُّون شيئاً فشيئاً على طول السَّاحل الشَّالي لسوريَّة ، وأطلق اليونانيُّون اسم فينيقية المشتق من فينيقس Phinix ، أي الأحمر الأُرجواني ، على القسم المتوسِّط والشَّالي من ساحل سوريَّة ، كَا أطلقوا اسم الفينيقيِّين على الكنعانيِّين سكَّان هذا السَّاحل .

أسَّس الكنعانيُّون ممالك مدن مثل : حبرون ، يبوس ، بيسان ، عُون ، مدين ، عكُو ، صور ، صيدا ، بيروت ، طرطوس ، أرواد ، أُوغاريت ..

والكنعانيُّون مسالمون بطبيعتهم ، لا يرغبون في الحرب إلاَّ دفاعاً عن النَّفس (٦) ، فاستفاد قوم موسى من ذلك ، ومن المنازعات بين المدن الكنعانيَّة ، فأخذوا في الاستيلاء على فلسطين تدريجيًا ، حتَّى بسطوا نفوذهم عليها .

أمَّا الفينيقيُّون (كنعانيُّو السَّاحل) (١) ، فقد أملت عليهم طبيعة المنطقة الَّي سكنوها أن ينظروا إلى البحار ، لأنَّ السَّهل السَّاحلي ضيِّق ؛ حيث شكَّلت الجبال سدّاً بين المنطقة السَّاحليَّة ، والمناطق الدَّاخليَّة ، لذلك صنعوا سفنهم ، وركبوا البحر للاتِّجار فيه ، ومن أهمِّ مدنهم : أُوغاريت ( رأس شمرا ) ، الَّذي نقَّب فيه منذ عام 1979 م كلودشيفر ، وتبيَّن أنَّها كانت مركزاً تجاريّاً هامّاً ، تقيم فيها الجاليات الأجنبيَّة . ١٠

<sup>(</sup>٦) ومع ذلك عرفوا تحصين المدن بشكل حبّد.

<sup>(</sup>٧) وجد العالمان الفرنسيّان فيرولو Virolleaud ، ودوسٌ Dussaud في الملاحم الفينيقيّة الّتي اكتشفت في أوغاريت ، أنَّ الفينيقيّين أنفسهم يذكرون بأنَّ أجدادهم قد هاجروا من منطقة النَّقب إلى السّاحل السُّوري ، ومن المعلوم أنَّ النَّقب كانت محطَّة انتقال من حياة البداوة إلى حياة التّحضُر ، وهذا دليل كافي لنقض افتراءات من أسقط الكنعانيّين من جدول الشُعوب العربيّة القديمة ، ليجعلوا قوم موسى أوّل من سكن فلسطين ، وكأنّها كانت بلاسكًان ، حتى قال صاحب كتاب ( السَّريان حضارة وإيمان ) ١٨٧٣ : « ويتَّضح هذا من مراجعة الجدول الخاص بأنساب نوح الواردة في التّوراة ، إذ نرى عدم ذكر الكنعانيّين بين أبناء سام ، لكونهم غير ساميي الجنس والدّم ، في حين أنَّ لغتهم تُعَد ساميّة محضة ، ولقد توهم كثيراً من جعل الكنعانيّين ساميّين ، وشكَّ في صحّة الجدول التّوراتي ، لعدم ذكره الكنعانيّين بين أبناء سام ، ولا صحّة لقول بروكلمان إنَّ بني إسرائيل هم الّذين أقصوا الكنعانيّين من الجنس السّامي لأسباب سياسيّة ودينيّة .. إنَّ الكنعانيّين غير ساميّين » ، ولخطورة هذه الأسطر وأمثالها في الكتاب ، زرت المؤلّف مع بعض الزُملاء ، ومع الاحترام ناقشنا الأمر ، وتراجع - عن قناعة أو عن غير قناعة و في الجزء الرّابع ، وجعل الأمر الخطير هذا «خطأ مطبعيّاً » ليس غير !!

من بابل ومصر وقبرص وجزر بحر إيجة .. للتّبادل التّجاري ، وفيها اكتشفت أبجديّة يرجع عهدها إلى القرن الرَّابع عشر قبل الميلاد ، مكتوبة بالمساريّة ، وتضمُّ ثلاثين حرفاً ، وجُبَيْل (بيبلوس) : الَّتي كانت علاقاتها بمصر متينة ، حتَّى عُدَّت من أتباع فراعنة مصر ، وصيدا سيِّدة السَّاحل الفينيقي ما بين عامي : ١٥٠٠ - ١٢٠٠ ق ، م م أنها كانت تحت النَّفوذ المصري ، لقد سيطر تجًار صيدا على قبرص الغنيَّة بالنَّحاس ، ورودس ، وعدد من جزر بحر إيجة ، حيث الرُّخام والكبريت والذَّهب والأرجوان . فرودس ، وعدد من جزر بحر إيجة ، حيث الرُّخام والكبرية وإلى شموا ، (أوغاد بت ) ،



أمًّا صور الَّي أصبحت زعية المدن الفينيقيَّة من عام ١٠٠٠ ق.م إلى عام ٥٠٠ ق.م ، فكانت مراكبها تجوب البحر الأحمر ، ووصلت الهند وعادت ممَّلة بالتوابل والذَّهب والأحجار الثَّمينة ، ووصل تجَّارها إلى إنكلترة ( بلاد القصدير ) ، وهم الَّذين والدَّهب والأحجار الثَّمينة ، ووصل تجَّارها إلى إنكلترة ( بلاد القصدير ) ، وهم الَّذين أسسوا قرطاجة ( قارط هادشت : المدينة الجديدة ) حوالي عام ١٠٤ ق.م ، والَّي تبعت صور ، ولكنَّها أشرفت على بقيَّة المراكز في عربي المتوسِّط ، وكانت ترسل كلَّ سنة بعثة إلى معبد ملقارت إله مدينة صور ، وتقدِّم إليه عُشْرَ وارداتها ، وازدادت أهيَّة قرطاجة بعد سقوط صور بيد الكلدانيِّين ، فانتقل إليها التُّجَّار الصُّوريُّون ، ولمَّا بدأت الدَّولة الرُّومانيَّة في التَّوسُّع اصطدمت بقرطاجة ، وحروب هانيبال القائد القرطاجي الدُّي غزا إيطاليا نفسها مشهورة ومعروفة باسم : الحروب البونيَّة ، الَّتِي انتهت باستيلاء الرُّومان على قرطاجة عام ١٤٦ ق.م ، وحرقها وتدميرها تماماً .



كانت سياسة القرطاجيين الاستعاريَّة سياسة شعب تجاري ، لا شعب محارب ، ومع ذلك امتازت مراكبهم الحربيَّة بسرعتها ومتانة بنائها ، ومهارة مجدِّفيها ، مَّا ساعدهم على سيادة البحر ، والطَّواف بهذه المراكب على مستعمراتهم لحراستها (^) .

عهد القرطاجيُّون بأمور الحكم إلى ملكيُّن أو قاضيَيْن ، اسم كلِّ منها (شوفيتم) ، صارا بعد مدَّة يولَّيان سنة واحدة فقط ، وكان يساعدهما في تصريف أمور البلاد مجلس ه الشَّيوخ ، ولجنة مصغَّرة عن هذا المجلس ، وإلى جانب هذين القاضيَيْن ، كان يوجد خسة موظَّفين كبار ، يعرفون باسم ( الخسة ) ، مهمَّتهم انتخاب أعضاء المحكمة القرطاجيَّة العليا ، ذات الصَّلاحيات الواسعة ، وعدد هؤلاء الأعضاء مئة وأربعة أعضاء ، وكانت مهمَّة الخسة أن يراقبوا القاضيَيْن ، وأن يعارضوهما إذا أساءا التَّصرُف .

 <sup>(</sup>٨) روما والشرق الرّوماني ، د . سليم عادل عبد الحق ، مطبوعات المديريّة العامّة للآثار والمتاحف ،
 ١٣٧٨ هـ/١٩٥٩ م ، دمشق ، ص ١٢٣ وما بعدها .

وكان الحكم في قرطاجة (أرستقراطيّاً)، يتمركز بيد عدد قليل من الأُسَر، غير أنَّ هذه الطَّبقة الأرستقراطيَّة، لم تكن مغلقة كما كان الأمر في طبقة الخواص الرُّومانيِّين، بل كانت مفتوحة، و يمكن حتَّى للأجانب النُّفوذ إليها، ويأتي بعدها في السُّلم الاجتاعى طبقة الشَّعب.

وامتدح أرسطو دستور قرطاجة ، الله ينع قيام الحكم الاستبدادي ، وذكر أن العادة جرت إذا حصل نزاع بين القضاة ومجلس الشيوخ أن يستفتى السعب الله يقبل أو يطرح المشروعات المتنازع عليها ، أمًّا إذا كان القضاة ومجلس الشيوخ متَّفقين على تنفيذ هذه المشروعات ، فعلى الشَّعب أن يرضى بالأمر الواقع .

واستطاع هانيبال تقويم شؤون الحكم ، وإضعاف سلطة مجلس الخمسة ، وقصر ١٠ عددهم على واحد .

واستطاع القرطاجيّون السيّطرة على مستعمراتهم بعقد اتّفاقات معها على أشكال ختلفة ، كا أخذوا منها بعض الرّهائن ، أو يستضيفون زعماءها ، وسمحوا لبعضهم بالزّواج بالنّساء القرطاجيّات ، ومع هذه الطّرق الدبلوماسيّة ، استخدموا طرقاً عنيفة لتحقيق سيادتهم على الشّعوب الخاضعة لهم ، وقد استخدم هذه الطرّق من قبلهم الآشوريّون ، والمكدونيّون والرّومان ، منها ترجيل السّكًان العاصين أو المشبوهين جميعاً من أراضيهم ، ولقد نفذ القرطاجيّون ذلك في شرقي صقليّة ، وإسبانية ، وإفريقية ، فتنظيم الإمبراطوريّة القرطاجيّة اعتد على روابط اتّحاديّة معقودة بين مدينة قويّة ، وعدد من المدن الهامّة ، باعها القرطاجيّون المصنوعات الشّرقيّة الختلفة ، كالأشياء البرونزيّة والمعدنيّة التَّمينة والأواني الختلفة والعطور والجرار الفخّاريّة الكرية ، والأقشة التَّمينة ، والأدوات الفينيقيّة والمصريّة كالعاديات والأحجار الكرية ، وكانوا يبادلون الشعوب بضائعها بالحلي الزَّجاجيّة ، ويجذبونها إليهم بذلك ، وسعت قرطاجة إلى احتكار هذه التّجارة ، معتدة مبدأ المقايضة على حاصلات الشُعوب ، ولم تضرب النَّقود قبل القرن الرّابع قبل الميلاد .

ولعبت الزَّراعة دوراً مهماً أيضاً في حياة قرطاجة الاقتصاديَّة ، فأنتجت الجبوب والزَّيتون والخضر والفواكه .. وكانت طرق القرطاجيّين الزِّراعيَّة مبنيَّة على أحدث النَّظريَّات المعاصرة لاستثار الأرض ، كا اخترعوا عدَّة أدوات زراعيَّة ، حتَّى إنَّ مجلس الشَّيوخ في رومة أمر جونيوس سيلانوس Junius Silanus أن يترجم إلى اللاَّتينيَّة كتاباً في الزَّراعة ، ألَّفه القرطاجي ماغون ، وقد لُخِّس أيضاً هذا الكتاب باللَّغة الإغريقيَّة . ه

ولم يبرع القرطاجيُّون كثيراً بالفنون ، لأنَّ فاعليَّتهم كانت منصرفة إلى المنشآت البحريَّة ، واكتشاف الحيط الأطلبي وغيره من البحار ، وتعميم استعال الأبجديَّة ، ومن أجمل مخلَّفات الفنون القرطُ اجيَّة ، قطع النَّقود الَّتي تمثِّل أحياناً رأس الرَّبة برسفونة ، وأحياناً النَّخلة ، أو رأس حصان ، وتجلَّت عبقريَّة القرطاجيِّين خاصَّة في المسائل العمليَّة ، فقد كانوا مطَّلعين على كلِّ اللَّغات الشَّائعة في حوض البحر المتوسِّط ، ويتكلَّمونها بسهولة ، حتَّى إنَّ الرُّومان كانوا يدهشون من براعة القرطاجيِّين في ذلك ، ولم يستطيعوا مجاراتهم في ذلك .

أمًّا معتقدات القرطاجيِّين الدِّينيَّة ، فقد كانت شبيهة بمعتقدات الفينيقيِّين الدِّينيَّة ، عبدوا الأشجار السمَّاة ( البيتيل ) ، الَّتي تحلُّ بها الآلهة ، كا عبدوا الأشجار والكواكب وقوى الطبيعة وبعض أنواع الحيوانات كالنَّخل مثلاً ، كا انتظمت لديهم عناصر عبادة الأموات ، وجعلوا لها أعيادها السَّنويَّة .

وعبد القرطاجيُّون الآلهة الكبرى الفينيقيَّة ، ومنها الرَّب ميلقار إله مدينة صور المفضَّل ، والرَّبة عشتروت ، والرَّب بعل عمون ، والرَّبة تانيت - بيني - بعل الَّتي كانت تقدَّس خاصَّة في معبد بالقرب من مرفأ قرطاجة ، حيث وُجِدَ عدد من الأواني الفخاريَّة الَّتي تحوي عظاماً محروقة لأطفال صغار ، مَّا يدلُّ على أنَّ القرطاجيِّين كانوا ٢٠ يضحُّون على شرف هذه الرَّبة بأبكارهم ، شأن بعض الشُّعوب القديمة في الشَّرق الأدنى ، ومن هذه الرَّب أشمون الدَّي كان ينسب إليه تشييد قرطاجة ، وقد بني له معبد

كبير على تلِّ بيرسا في قرطاجة ، وكان لهذا المعبود درج فيه ستُّون درجة ، وكان أكبر معبد بين معابد المدينة .

كا عبد القرطاجيُّون بعض الآلهة الأجنبيَّة ، مثل أبولون .

### الآراميُّون:

هاجر الآراميُّون من الجزيرة العربيَّة حوالي منتصف الألف الشَّاني قبل الميلاد ، واستوطنوا أجزاء من المنطقة الوسطى والشَّرقيَّة من سوريَّة ، ثمَّ تسرَّب قسم منهم إلى الشَّال وجنوبي بلاد الرَّافدين ، فاصطدموا بالآشوريِّين ، ومن ممالكهم : مملكة بيت عدن وعاصمتها مدينة تل برسيب (تل أحمر على الفرات حاليّاً) ، وامتدت إلى البليخ شرقاً ومنابع السَّاجور في الشَّال الغربي ، وبقيت حتَّى حوالي ١٠٠٠ ق.م ، ومملكة بيت بخياني أو آرام النَّهرين ، وعاصمتها غوزانا (تل حلف قرب رأس العين حالياً) . ومملكة فدَّان آرام ومركزها مدينة حرَّان ، ومملكة بيت آغوشي ، ومملكة شمَّال ، أي مملكة الشَّال ، وعاصمتها مدينة زنجرلي ، كانت في سفوح جبال الأمانوس الشَّاليَّة ، وكانت تسمَّى ( يعودي ) أيضاً ، ومملكة حماة ، ومملكة دمشق ، ومملكة صوبة في البقاع .

وفي سنة ٧٤٥ ق.م اجتاح تيغلاًت بيلاسر التَّالث ـ أحد ملوك الآشوريين الجبابرة القساة ـ الماليك الآراميَّة وهزمها ، ولما عادت إلى التَّحَالف تحت زعامة مملكة حماة ، هزمهم سرجون التَّاني في معركة قرقر الثَّانية عام ٧٢٠ ق.م ، فوطَّد حكم الآشوريِّين في سوريَّة .

الأبجديّة: وما زال العالم بأسره حتَّى يومنا هذا مديناً لحضارة سوريَّة القديمة ، ب بأعظم الاختراعات البشريَّة وأهمها في التَّاريخ القديم ، هو اختراع الحروف الأبجديَّة ، وأقدم كتابة بأقدم حروف أبجديَّة معروفة حتَّى الآن ، هي الكتابة الكنعانيَّة السِّينائيَّة السِّينائيَّة القديمة ، والَّتي اشتقَّت منها أبجديَّة أُوغاريت ( رأس شمرا )

واعتنى الكنعانيُّون بالزِّراعة ، كالكروم والتِّين .. وعرفوا أدوات لـدراسـة الحبوب ، الَّتي طحنوها في مطاحن حجريَّة تدار باليد ، واستعملوا و زنات من الفضَّة بدلاً من النُّقود .

وتفوَّق الفينيقيُّون في صناعة الزُّجاج ، والنَّسيج الصُّوفي والقطني ، وصبغ الأقشة بالأُرجوان ، وهم من أوَّل الشُّعوب البحريَّة في التَّاريخ ، يذكر المؤرِّخ القديم سترابون أنَّ السُّفن الرُّومانيَّة تعقَّبت سفينة فينيقيَّة لكي تتعرَّف إلى الأسواق التَّجاريَّة ، ولكن ه قائد السَّفينة الفينيقيَّة قذف بسفينت عمداً إلى اليابسة ، واستلم من دولته ثمن المحمول الَّذي فقده ، وهذا يشير إلى احترِكار حقيقي للتِّجارة ، وخصوصاً لتجارة القصدير ، وإلى نوع من الضَّان تقوم به الدَّولة تأييداً لهذا الاحتكار .

وارتقى فنَّ الملاحة بسبب هذه التِّجارة الواسعة النَّشيطة ، حتَّى استطاع أدِلاً ع السَّفن الفينيقيَّة الإبحار ليلاً مسترشدين بالنَّجم القطبي ، أو النَّجم الفينيقي كا كان ، ا يسمِّيه اليونانيُّون ، وطافوا حول القارَّة الإفريقيَّة ، وكشفوا رأس الرَّجاء الصَّالح قبل فاسكو دوغاما بألفى عام .

وكما يقول ديورانت: « ربطوا الشَّرق بالغرب بشبكة من الرَّوابط التِّجاريَّة والثَّقافيَّة ، وشرعوا ينتشلون أُوربَّة من براثن الهمجيَّة »<sup>(۱)</sup> ، وذكر مثالاً لذلك اقتباس اليونانيِّين لحروف الفينيقيين: « ولكن حروفهم في جوهرها هي الحروف الَّتي علَّمهم ما وياها الفينيقيُّون ، والَّتي علموها هم أُوربَّة ، وهذه الرُّموز العجيبة هي بلا جدال ، أثن ما ورثته الحضارة من الأَمم القديمة » .

ومًّا يذكر أخيراً بالنِّسبة للفينيقيِّين ، أنَّهم عرفوا تحنيط جثث موتاهم بطريقة لا تقل التقاناً عن الطَّريقة المصريَّة ، واحتكر الآراميُّون تجارة سوريَّة الدَّاخليَّة ، ونشروا لغتهم وأبجديَّتهم في المناطق الَّتي وصلوا إليها ، أو تاجروا معها ، وأصبحت ، لغتهم اللَّغة الدَّوليَّة آنذاك .

<sup>(</sup>٩) قصّة الحضارة: ٣١٣/٢

# شِبْهُ الجزيرة العربيّة

ليس من الغريب أو ليس من الخطأ القول: قامت على أطراف الجزيرة العربيّة، شرقاً وشمالاً، غرباً وجنوباً حضارات متقدّمة، كا قامت في وسطها أيضاً، تشهد على ذلك آثار هذه الحضارات المتبقّية حتّى اليوم.

ففي الشَّرق قامت حضارة ذات طابع تجاري في دِلْمُون (١) ، والَّتي شملت الأحْساء وشواطئ الإمارات الحاليَّة على مدى عشرين قرناً ، حضارة قامت منذ الألف الرَّابع قبل الميلاد ، ودامت حتَّى عصر الميلاد .

وكانت جزيرة فيلكة (١) الّتي أطلق عليها السَّلوقيُّون ( إيكاروس ) محطَّة تجاريَّة ومركزاً دينيَّا ، حيث وجدت فيها ثلاثة معابد ذات طراز هلِّيني ، وفي جزيرة تاروت وتلال مستوطناتها في الأحْسَاء آثار حضارة ذات طابع سلوقي .

وعُمان ، تدلُّ آثارها على أنظمة زراعيَّة متقدِّمة منذ الألف الثَّالث حتَّى الألف الأول قبل الميلاد ، كبناء السُّدود ، وفي بعض الجهات مواقع للتَّعدين ، وصهر النَّحاس ، مع شواهد عديدة للعلاقات التِّجاريَّة مع بلاد الرَّافدين ووادي السِّند .

لقد كانت سفن شرقي الجزيرة العربيَّة ( دلمون وعُمان ) تحمل الذَّهب والفضَّة والأحجار ١٥ الكريمة والأصداف والنُّحاس والنَّسيج واللؤلؤ والأواني الفُّخَّاريَّة والحجريَّة والتَّمر .

وفي الشَّمال قامت في دُومَة الجندل ( دُوماتا ، الجوفَ حاليًا ) مملكة عربيَّة قديمة في القرن التَّاسع قبل الميلاد ، ضَّت الواحات الَّتي حولها ، وكان لها نظامها وحكومتها وجيشها ومعاهداتها مع جيرانها ، وكان لها قصورها .

<sup>(</sup>١) دِلْمون : هي جزر البحرين اليوم ، والبحرين في التّاريخ القديم والوسيط : ساحل الإمارات حتّى الكويت شالاً .

 <sup>(</sup>٢) بهجة المعرفة ، المجموعة الثّانية : ١٢١/٣ وما بعدها ، وفيلكة جزيرة في شالي الخليج العربي ، تابعة إلى
 الكويت .

لقد كانت ( مملكة دوماتا ) في دُومَة الجندل محطَّة قوافل تسيطر على عقدة الطُّرق التِّجاريَّة في شمال شبه الجزيرة العربيَّة ، وكان اشتراك ملكها ( جندب ) في حلف دمشق وموقعة قرقر ( قرب حماة ) ضدَّ سلمنصر الثَّالث سنة ٨٥٤ ق.م أحد التَّحالفات للدِّفاع عن طريق التِّجارة نحو الأناضول ، وتلته تحالفات أُخرى عديدة تماثله ، كان أخطرها اشتراك شعب هذه المملكة العربيَّة في ثورة بابل ، حوالي سنة ٧٧٥ ق.م ضدَّ ٥ آشور بانبيعل .

ووردت أساء عدَّة ملكات في هذه المملكة ، منهن : شمس ، وزبيبة ، وسمورامات ( سمير أميس ) ، وباتعة .. وكُنَّ يُحضرن الحروب ، وكانت منهنَّ كاهنات .

كان قوام تجارة هؤلاء العرب الذَّهب والفضَّة والقصدير والحديد وجلود الفيلة والعاج وأنواع التَّوابل ، والملابس الصُّوفيَّة الملوَّنة والكتَّانيَّة ، والصُّوف الأزرق والأرجواني ، عدا الخيول والبغال والإبل ..

وفي غربي الجزيرة العربيَّة قامت دولة الشَّموديِّين ، وذلك في تبوك والعُلا ومدائن صالح وتياء ووادي السَّرحان وحائل ، والَّتي ورد ذكرها في القرآن الكريم (٢) . يعيدها بعضهم إلى الألف الثَّالث قبل الميلاد ، ويقول آخرون : والثَّابت أنَّ هذا الشَّعب العربي كان موجوداً يحارب سرجون الثَّاني ملك الآشوريِّين في القرن الثَّامن قبل الميلاد ، كا الن لدى الرُّوم البيزنطيِّين فرقة حربيَّة من الثَّموديِّين في أواسط القرن الخامس كان لدى الرُّوم البيزنطيِّين فرقة حربيَّة من الثَّموديِّين في أواسط القرن الخامس الميلادي ، ونرى أن لاتناقض بين الرَّأيَيْن ، إنَّ قوم ثمود الَّذين ذكروا في القرآن الكريم هم فعلاً يعود تاريخهم إلى الألف الثَّالث قبل الميلاد ، وهم الَّذين قال عزَّ وجلَّ بحقهم : ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلينَ ، إذْ قَالَ لَهُم أُخُوهُم صَالِحٌ ألا تَتَّقُونَ ، إنِّي لَكُمْ رَسُولَ أمِينٌ ، فَ اَتَّقُوا اللهَ وأطيعُون ، وَمَا أسألكُم عَليه مِنْ أُجْرِ إنْ أُجْرِيَ إلاَّ عَلَى رَبِّ العَالَمِينَ ، نَ التَّرَكُونَ في مَاها هَنا آمنينَ ، في جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ، وَزُرُوعٍ وَنَخْلِ طَلْعُها هَضِيمٌ (٤) التَّسَرَكُونَ في مَاها هَنا آمنينَ ، في جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ، وَزُرُوعٍ وَنَخْلِ طَلْعُها هَضِيمٌ (٤)

<sup>(</sup>٣) في ستَّة وعشرين موضعاً .

<sup>(</sup>٤) الْمَضِيمُ: اللَّطيف النَّضيج ، ( اللَّسان : هضم ) .

وتَنْحِتُونَ مِنَ الجبالِ بُيُوتاً فَارِهِينَ ، فَاتَّقُوا اللهَ وأطيعُونِ ، وَلاَ تُطيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ . الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ ، قَالُوا إِنَّا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ، مَا أَنتَ اللَّ بَشَرِّ مِثْلُنا فَأْتِ بِآيَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ، قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَها شِرْبٌ وَلَكُم شِرْبُ اللَّ بَشَرِّ مِثْلُنا فَأْتِ بِآيةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ، قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَها شِرْبٌ وَلَكُم شِرْبُ يَوْم مَعْلُوم ، وَلاَ تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُم عَذَابُ يَوْم مَعْلُوم ، فَلاَ تَمَسُّوها فِأَصْبَحُوا نَاتَعْرَهُم مُؤْمِنينَ ، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو نادِمِينَ ، فَأَخَذَهُمُ العَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنينَ ، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو العَذِيزُ الرَّحِمُ ﴾ ، [الشَّعراء: ١٤/٢٦] .

أمَّا الَّذين حاربوا سرجون الثَّاني في القرن الثَّامن قبل الميلاد ، والَّذين كان لهم فرقة حربيَّة لدى الرَّوم البيزنطيِّين في أواسط القرن الخامس الميلادي ، فهم العرب الَّذين قطنوا هذه المنطقة الخصيبة وذات الموقع الهام بعد ثمود بسنين ، ولكنَّهم أخذوا اسم المنطقة ( ديار ثمود ) ، ولا تزال المنطقة معمورة بالسُّكَّان حتَّى وقتنا الحاضر ، فهي من الواحات الاستراتيجيَّة الغنيَّة بالمياه والنَّخيل والتَّربة الصَّالحة للزِّراعة .

والثَّموديُّون المتأخِّرون ، شعب تجارة سيطر على طرقها في منطقة انتقالها من الخليج العربي - أو من الين - وهي في طريقها شالاً إلى الشَّام ، وكانت لغة الثَّموديِّين عربيَّة شبيهة بلغتنا اليوم ، واشتقُّوا لأنفسهم أبجديَّة خاصَّة كتبوا بها .

اندثر الشَّعب الثَّمودي كلُّه وتمَزَّق منذ القرن الرَّابعِ الميلادي حتَّى القرن السَّادس، ودخل في المجتعات البدويَّة، والحضريَّة الَّتي خلفته في المنطقة.

وقامت في الغرب أيضاً مملكة اللّحيانيّين (٥) ، قاعدتها ديدان (عند مدائن صالح) ، الَّتي سيطرت حتَّى تبوك والعُلا ومَدْيَن ودُومَة الجندل ، وبعد سقوط البتراء في القرن الثَّاني الميلادي استولى اللِّحيانيَّون على منطقة البتراء ، وورثوا مركزها التِّجاري ، وكشفت الآثار اللِّحيانيَّة والبقايا الفخّاريَّة والقبور المزخرفة بالنَّقوش في بلدة العُلا عن حضارة راقية .

<sup>(</sup>٥) اللَّحيانيُّون : شعب عربي لعلُّه من فروع ثبود ، عمل بالتِّجارة مثلها ، واللَّحيان ( لغة ) : حائطـا الفم .



\* مدائن صالح ( الحِجْر )

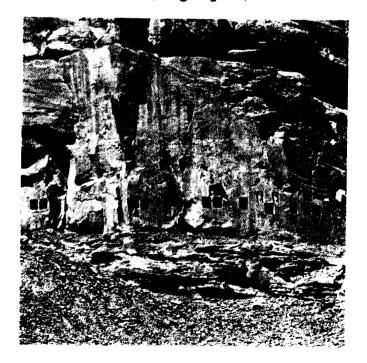

\* العُلا

\_ \\\ \_

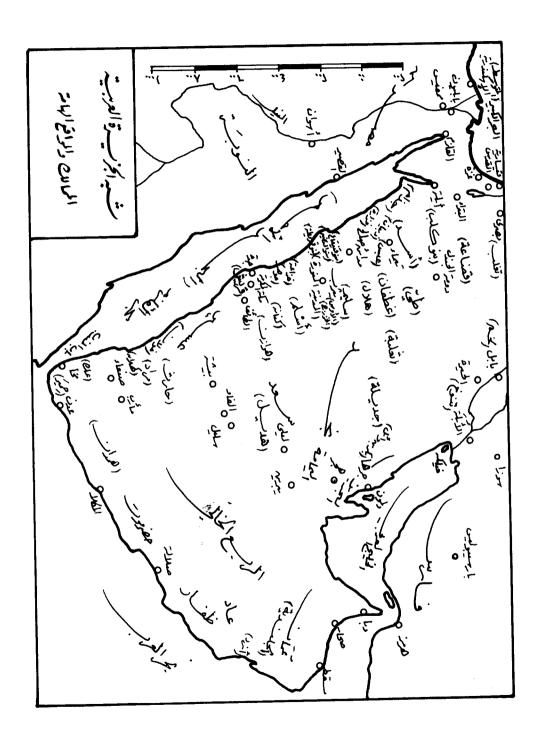

عرف الشَّعب اللِّحياني كتابة بين الخطِّ المسند اليني والآرامي ، وكانت لهذا الشَّعب صلاته التِّجاريَّة المتينة مع جنوبي بلاد الرَّافدين ، تبرهن على ذلك الأختام اللِّحيانيَّة المنقوشة بالرَّسوم البابليَّة .

قيَّزت من بين المدن الثَّموديَّة ـ اللَّحيانيَّة مدينة تياء الجبليَّة ، الَّتي بلغ من شأنها التَّجاري أن اتَّخذها نابونيـد ( ٥٥٥ ـ ٥٣٨ ق.م ) ، آخر ملوك بـابل مقرّاً إقلييّاً لـه ، هبعد أن فتحها ، وبنى لنفسه فيها قصراً كقصوره في بابل ، ويبدو أن هذا الملك التَّقي الحجب للآثار ، وجد في تياء ملجأ لِهِ من حملات قورش الإمبراطور الفارسي ، فبقي فيها عشر سنوات ، وكان مستقراً هناك حين سقط عرشه .

## الجنوب العربي ( اليمن )

من الطّبيعي أن تقوم مجمعات مستقرَّة تمتهن الزَّراعة في منطقة خصبة معرَّضة .. لرياح موسميَّة صيفيَّة ممطرة ، ومن الطَّبيعي أيضاً أن تشكِّل هذه المجمعات فيا بعد حكومات تنظِّم حياة هذه المجمعات وشؤونها ، ومن أهمِّ هذه الدُّول الَّتي قامت في الين ، حسب تسلسل قيامها :

مملكة مَعين : ١٢٠٠ ق.م ـ على أرجح الأقوال ـ وبقيت حتَّى ٦٠٠ ق.م .

مملكة قَتَبان : عاصرت معين سنة ١٠٠٠ ق.م ، وبقيت حتَّى ٢٠٠ ق.م .

مملكة حضرموت : اندمجت في مملكة مَعِين قرابة ثلاثة قرون ، انتهت نحو سنة ٦٣٠ ق.م ، ثمَّ اندمجت بعد ذلك في مملكة سبأ من سنة ٦٣٠ ق.م حتى سنة ١٨٠ ق.م ، ثمَّ استقلَّت وبقيت حتَّى سنة ٣٠٠ م .

مملكة سبأ : ورثت معين ، ودامت من سنة ٩٥٠ ق.م ، وحتَّى سنة ١١٥ ق.م . مملكة حِمْيَر : من سنة ٣٠٠ م ، وحتَّى سنة ٥٢٥ م . ومًا يذكر أنَّه لَمَّا تسلَّم أغسطس عرش الإمبراطوريَّة الرُّومانيَّة ، عقد العزم على احتلال الين ، فأوعز إلى غالوس واليه على مصر سنة ٢٤ ق.م بالسَّير على رأس حملة نحو الين ، للاستيلاء عليها ، وبالتَّالي على ثروتها (١) ، ولكن الحملة أخفقت بسبب تعرُّضها لهجات العرب ، وفتك الأمراض بأفرادها .

وبدأ دور الاحتلال الحبشي للين سنة ٥٢٥ م ، وبقي حتَّى سنة ٥٧٥ م ، وبات التَّنافس بين المسيحيَّة واليهوديَّة شديداً على الين ، وتمكَّن سيف بن ذي يزن بعون فارسي أن ينهي الاحتلال الحبشي ، ليبدأ دور النَّفوذ الفارسي سنة ٥٧٥ م ، الَّذي بقي حتَّى إسلام باذان حاكم الين ومن معه من أبناء الفرس سنة ٦ هـ = ٦٢٨ م ، وأصبحت الين بذلك ولاية إسلاميَّة .

كانت الين مقسَّمة إلى مخاليف ، والخاليف مقسَّمة إلى محافد وقصور ، وفي حال اجتاع عدَّة مخاليف في وحدة إداريَّة تشكِّل ( قَيْلاً ) (٢) ، ثمَّ ظهرت الملكيَّة الوراثيَّة نتيجة لتوسُّع الأقيال ، واستعان الملك بجالس استشاريَّة ساعدته في وضع القوانين ، وتنفيذ الأعمال ، وإدارة الحرب إن وقعت ، فدول الين لم تكن دول حروب وفتوح ، بل تركَّزت جهودها في الأمور الاقتصاديَّة كالزَّراعة والصِّناعة والتِّجارة ، ولذلك كان اختصاص جيشها حفظ النَّظام وحراسة القوافل التِّجارِيَّة ، وما كان ليدعى إلى حرب إلاً إذا دعت الحاجة للدِّفاع عن سلامة البلاد .

لقد كان الينيُّون وسطاء نشيطين في تجارتهم الواسعة ، فنقلوا من الصِّين والهند وسواحل إفريقية الشَّرقيَّة إلى المصريِّين والفينيقيِّين والآشوريِّين المعادن النَّمينة ،

ا) وكان قوام الحملة عشرة آلاف جندي ، رافقها المؤرّخ اليوناني سترابون ، والوزير النّبطي صالح ، وعزا سترابون إخفاق الحملة إلى خيانة الوزير النّبطي صالح ، واتّهمه بتضليل الرَّومان ، والسير بهم في طريق مقفرة ، وفي أراض لازرع فيها ولا ماء ، بقصد إهلاك الجيش الرَّوماني .

<sup>(</sup>٢) القَيْلُ: الملك من ملوك حِمْيَر يتقيَّل مَنْ قَبْلَه من ملوكهم يشبهه ، وجمعه أقيال وقُيُول ، ( اللِّسان : قيل ) .

والأقشة الحريريَّة ، والتَّوابل والأفاويه ، وريش النَّعام .. تفرغها سفنهم في مسقط ، مُّ تحملها قوافلهم عبر بادية الدَّهناء والخليج العربي إلى نجد فالحجاز ، حيث تتَّجه شالاً إلى معان ، لتتفرَّع فرعين ، إمَّا إلى مصر عبر سيناء ، وإمَّا إلى فلسطين وفينيقيَّة وتدمر .. أو تحملها قوافلهم من مسقط إلى حضرموت فالين لتتَّجه شالاً إلى العقبة ، لتسلك بعدها الفرعَيْن السَّابقين إلى مصر وبلاد الشَّام .

وكان للينيِّين على طول هذه الطُّرق محطَّات فيها من الوسائل والمعدَّات ما يوفَّر راحة القوافل وأمنها ، ومَّا لاشكَّ فِيه ، أنَّ هذه التِّجارة الواسعة أمَّنت ثروة هائلة للينيِّين نعموا بها .

وساعدت الثَّروة على تقدَّم الصِّناعة الينيَّة ، خصوصاً وأن أرضها قد استخرج منها الذَّهب والفضَّة والأحجار الكريمة ، فامتدح السَّيف الياني ، والبُرُد اليانيَّة المستوردة ١٠ مادَّتها الحريريَّة الخام من الهند ، كا عرفوا دبغ الجلود ، وصنع التَّروس والدَّروع ، وتحضير البخور واللَّبان والطَّيوب .

وتقدَّم الينيُّون في فنِّ البناء ، فقد كانت القصور عدَّة طبقات ، كقصر غمدان ، وقصر ناعط ، ووجود سد مأرب<sup>(٢)</sup> ـ وهو سدَّ من سدود كثيرة ـ دليل واضح على أنَّ فنَّ البناء والهندسة كانا على جانب كبير من التَّقدُّم والرُّقي .

أمًا ديانة الينيِّين القدماء فقد كانت وثنيَّة ، لها معابدها وهياكلها ، فيها رموز لآلمتهم ، ويحملون إليها ربح تجارتهم فيحتجز سدنتها ثلث الأرباح ، ويتركون الباقي لأصحابها ، وأهمُّ الآلهة الَّي عُبدَت ثالوث : القمر ، والشَّمس ، وكوكب الزَّهرة .

<sup>(</sup>٣) كان على ارتفاع ٣٩٠٠ قدماً عن سطح البحر ، بطول ٨٠٠ ذراعاً ، وعرض ١٥٠ ذراعاً ، وارتفاع بضعة عشر ذراعاً ، بُني بالحجارة الشُّخمة .



\* شدُّ مأرب

أمًّا دولة كِنْدَة الَّتِي شغلت قلب الجزيرة العربيَّة ، فقد كانت عاصتها الفاو<sup>(1)</sup> ، تربط بين جنوبي الجزيرة العربيَّة وشالها ، وشالها الشُّرقي ، ترُّ بها القوافل القادمة من سبأ ومعين وقتبان وحضرموت وحمير ، فهي بذلك تعد مركزاً تجارياً واقتصادياً هامّاً في قلب الجزيرة العربيَّة لمدَّة تزيد على خمسة قرون ، ولم تكن الفاو بمعزل عن منابع الحضارات آنذاك ، فجذبت أجمل مميِّزات حضارات العصر ، وأنتجت حضارة خاصَّة بها مميِّزة عمَّا جاورها ، تتجلَّى بفنِّ العارة والتَّزيين والنَّحت .

تقع بلدة الفاو شمال شرقي الين ، تسمَّى اليوم ( قرية ) ، فهي على أطراف الرَّبع الحالي قرب سليل ،
 شرقي بيشة ، قامت دولة كندة ما بين القرن الثَّاني قبل الميلاد ، وحتَّى القرن الخامس الميلادي .

لقد تاجر (الكِنْديُّون) بالحبوب والطُّيوب والنَّسيج والأحجار الكريمة والمعادن، فأثروا ثراء انعكست آثاره فيا بنوه من قصور وأسواق ومقابر ومعابد، وما زيَّنوا به بيوتهم من رسوم متنوِّعة في موادِّها وموضوعاتها، وتماثيل معدنيَّة، وأُخرى مصنوعة من المرمر. وقَّة تقدَّمهم في سكِّهم عملة خاصَّة بهم، ضربوا عليها اسم إلههم (كهل)، واهتُّوا بأنواع من المكاييل والموازين والأختام، كما اهتُّوا بالزِّراعة فحفروا الآبار، وشقُّوا القنوات السَّطحيَّة والجوفيَّة، فزرعوا النَّخيل والكروم والحبوب، وبعض أنواع اللَّبان.



\* من آثار الفاو

وقامت دولة الْحَضَر (عربايا) سنة ٥٠ ق.م ، وقضى عليها الفرس في ١ نيسان ( إبريك ) ٢٤١ م ، قيامت بين نهري دجلة والفرات في أرض الجزيرة ، والحضر ١٠ العاصمة ( أمن مدن القوافل تشبه تماماً تدمر والبتراء وجَرَش ، وفن البناء والنَّحت فيها لا يقلُّ روعة ولا عظمة عن آثار تدمر والبتراء .

لقد كانت الحضر على طريق هام قادم من الصِّين والهند ، ذاهب إلى آسية الصُّغرى وأُوربة ، ومن أهمِّ عوامل قيام دولة الحضر عبادة الشَّمس ، والشَّمس في بادية الجزيرة لا تحجبها غيوم طوال أيَّام السَّنة ، لقد خصَّ الحضريُّون الشَّمس بالأولويَّة في عبادتهم ، ١٥

 <sup>(</sup>٥) تبعد ۱۱۰ کم جنوب غربي الموصل .



وهي عندهم مذكّر يعرف باسم شمس أو شمشا ، ويعدُّونه كبير الآلهة ، وللنَّسر منزلة سامية في الحضر ، فهو يرمز إلى السّيادة .

أمًّا الأنباط<sup>(۱)</sup> ، فقد كانت دولتهم دولة تجاريَّة ، وصلت علاقاتها إلى أبعد المناطق المتدنة آنذاك ، واهتَّت بالزِّراعة فحفرت الآبار ، وجمعت مياه السَّيول في صهاريج حفروها ، ووصلوا بعضها ببعض بأقنية نُقبت في الصَّخر ، وجعلوا لها علامات لا يعرفها صواهم ، وتركَّزت صناعتهم على صنع الأواني الخزفيَّة .

وعمران الأنباط نوع فريد مِمتأثّر بالفنّ الهلنسي ، فهيكل الخزنة المحفور بالصّخر الوردي ، باقٍ إلى يومنا هذا ، يشهد بعظمة علم الهندسة وفنّ النّحت عند الأنباط ، كا يتضح ذلك من آثار مدينتهم البتراء المنقوبة في الصّخر .

أمَّا ديانتهم فقد كانت وثنيَّة ، فعبدوا من الآلهة اللاّت ( وترمز إلى القمر ) ، ١٠ ومناة ، والعُزَّى ، وهُبَل .

ومملكة تدمر (٧) الَّتي كانت أهم الحطَّات للقوافل التِّجاريَّة ، امتدَّ نشاطها حتَّى رومة وفرنسة وإسبانية غرباً ، وحتَّى الهند والصِّين شرقاً ، ووضعت قانوناً ماليّاً للتَّدمريِّين والجاليات الأجنبيَّة ، فيه أساء المواد التِّجاريَّة الَّتي تَرُّ بتدمر ، مع نسبة الرُّسوم الجمركيَّة المفروضة عليها ، وآثار تدمر تشهد على عظمة فَنِّ البناء المتأثِّر بالبناء ١٥ اليوناني .

أمًّا من ناحية نظام الحكم ، فقد ساعد الملك مجلس شيوخ .

وكان للتَّدمريّين أربعون إلها ، وبعل الّذي عثّل الشَّمس يعد الإله الوطني المهم أو الأوّل ، وبعل شمين ( إله السَّماوات ) حامى الزّراعة ، والإله يرحبل ( إله القمر ) .

<sup>(</sup>٦) هاجر الأنباط عام ٥٠٠ ق.م من غربي الجزيرة العربيَّة إلى منطقة عَرَبَة ، قضى الرُّومان على هذه الملكة عام ١٠٦ م .

 <sup>(</sup>٧) قامت مملكة تدمر في القرن الميلادي الأوَّل ، قضى عليها الرُّومان سنة ٢٧١ م .





- \V· -

المرفوعة فهي علامة العبادة ٦٦



\_ \\\\ -



\_ \\Y \_



### هَل هناك حَضارة عربيَّة وَإسلاميَّة ؟

« إنَّ ماقام به العرب المسلمون لهو عمل إنقاذي له مغزاه الكبير في تاريخ العالم »(۱).

« لأن أشعل العرب سراجهم من ثقافة اليونان ، فإنهم مالبثوا أن أصبحوا شعلة وهًاجة استضاء بنورها أهل الأرض »(٢).

وقبل الشُّروع في دراسة الحضارة الإسلاميَّة ، نطرح التَّساؤل التَّالي :

هل هناك حضارة عربيَّة وإسلاميَّة ، أو إنَّ العرب القدماء لم يرفدوا نهر الحضارة بشيء ، وإنَّ المسلمين كانوا وسطاء ( سعاة بريد ) ، ترجموا ونقلوا ( المعجزة اليونانيَّة ) إلى أوربة ؟

يقول السِّير هنري مين Sir Henry Maine : « إذا استثنينا قوى الطَّبيعة العمياء ، لم نجد شيئاً يتحرَّك في العالم ، إلاَّ وهو يوناني في أصله ٍ »(٢) .

و يقول فيليب حِتِّي ـ مردِّداً ادِّعاءات بعض المستشرقين ـ بحق العرب المسلمين : « وقاموا مقام الوسيط ، في أن نقلوا إلى أُوربة خلال العصور الوسطى كثيراً من هذه المؤثِّرات الفكريَّة ، الَّتِي أنتجت بالتَّالي يقظة أُوربة الغربيَّة ، ومهَّدت لها سبيل نهضتها الحديثة » (٤) .

<sup>(</sup>١) شمس العرب تسطع على الغرب ، زيغريد هونكه .

<sup>(</sup>Y) الكبياء عند العرب ، سلسلة من الشَّرق والغرب ، وليم أوسلر ، ص ٩

Semple Ellen Geography of The Mediterranean Region N.Y. 1931, 507 (Y)

<sup>(</sup>٤) تاريخ العرب المطوّل ٢/١ ، دار الكشَّاف للنَّشر والطِّباعة والتَّوزيع ـ بيروت .

وجوابنا عن هذا السُّؤال الهام ، التَّالي :

الحضارة بساط نسجته وتنسجه أيد كثيرة ، كلّها تهبه طاقاتها ، وكلّها تستحق الثّناء والتّقدير ، ولا ننكر أنَّ الحضارة العربيَّة الإسلاميَّة اعتمدت في نموِّها وتطوُّرها وازدهارها على حضارات عربيَّة وشرقيَّة سبقتها ، ولكنّها واصلت العطاء ، وقدَّمت إلى بساط الحضارة ما طلبَ منها وأكثر .

والحقيقة العلميَّة تقول: إنَّ ازدياد المعلومات عن حضارات الشَّرق الأدنى ، كالمصريَّة ، والسُّومريَّة ، والبابليَّة ... يضطر المؤرِّخين إلى تعديل جذري في النَّظر إلى الحضارة اليونانيَّة ، فليست هناك ( معجزة يونانيَّة ) مطلقاً ، لأنَّ الحضارة اليونانيَّة المتداد واقتباس للحضارة العربيَّة القديمة في وادي الرَّافدين ، ووادي النيل ، وبلاد الشَّام ، فاليونانيُّون اقتبسوا من الحضارة العربيَّة في شرقي البحر المتوسِّط ومصر الشِّيء الكثير من مختلف العلوم ، وعاد إلينا على أنَّه علم وطب يونانيَّان ، ونُسِيَ الأصل أو تُنوسِيَ ، يقول ديورانت : « إنَّ اليونان لم ينشئوا الحضارة إنشاءً ، لأنَّ ما ورثوه منها أكثر ممَّا ابتدعوه ، وكانوا الوارث المدلَّل المتلاف لذخيرة من الفنِّ والعلم ، مض عليها ثلاثة آلاف من السِّنين ، وجاءت إلى مدائنهم مع مغانم التِّجارة والحرب " (د)

فَ (طاليس): [ ٦٢٤ ـ ٥٣٦ ق.م] من أوائل علماء اليونان المتخصّصين بالعلم ١٥ والحكمة ، زار مصر عدة زيارات ، ونقل معه العلوم الهندسيَّة المتقدّمة من مدارس الاسكندريّة .

وَ ( فيثاغورس ) : [ ٥٧٢ \_ ٤٩٧ ق.م ] زار مصر عدَّة مرَّات ، وتعلَّم فيها العلوم الرِّياضيَّة ، ومكث في بابل مدَّة طويلة ، ودرس علم الرِّياضيَّات فيها ، وبات من المعروف أنَّ نظريَّة مساحة المربَّع الْمُنْشأ على وتر مثلث قائم الزَّاوية ، تساوي مساحة المُرَبَّعَيْن المنشأيْن على الضَّلعَيْن القائميْن ، أخذها فيثاغورس من بابل ، ونسبت إليه ،

 <sup>(</sup>٥) قصّة الحضارة : ١٠/٢

إنَّ لوحة (تل حرمل) الحجريَّة، والَّتي عُثِر عليها في ضواحي بغداد، تدلُّ على أنَّ البابليِّين سبقوا اليونان في حسابات المثلثات القائمة والمتشابهة بمئات مئات السِّنين.

وَ ( ديقراطس ) : [ ٤٧٠ \_ ٣٦١ ق.م ] ، وأفلاطون : [ ٤٢٧ \_ ٣٤٧ ق.م ] أقاما في مصر ، ودرسا فيها العلوم المصريَّة المختلفة الَّتي نقلاها إلى اليونان .

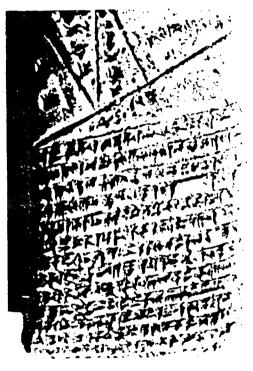

\* لوحة تل حرمل: المدينة البابليَّة (ضواحي بغداد) ، سبق رياضيُّو هذه المدينة فيشاغورس وتالس إلى معرفة حسابات المثلَّثات القائمة والمتشابهة بمئات مئات السَّنين

والطّب اليوناني استفاد الكثير الكثير من العلوم الطّبيّة المصريّة والبابليّة ، وشعار الأفعى رمزاً للشّفاء ، اعتُقِدَ بأنّه من (أسقلابيوس) اليوناني ، مع أنّه في متحف اللّوفر منحوتة من مدينة لكش العراقيّة ، تعود إلى عام ٢٠٠٠ ق.م ، فيها دورق عليه صورة الأفْعَيَيْن تلتوي إحداها على الأخرى ، يقف خلفها (جوديا) أمير لكش ، مكتوب

عليها: إنَّها مهداة إلى (نينكيش زيدا) مع الشِّفاء، وأثبت (ريجتال تومبسون) في كتابه: النَّباتات الطِّبيَّة الأشوريَّة، جدولاً بما اقتبسه اليونانيُّون من النَّباتات الطِّبيَّة العربيَّة منها (1):

| اللَّفظة اليونانيَّة | اللَّفظة العربيَّة اليوم | اللَّفظة الآشوريَّة |
|----------------------|--------------------------|---------------------|
| Myrrha               | الْمُرَّة                | Murra               |
| Termis               | الترمس                   | Tormus              |
| Azaolus              | الوزال ( البلُّوط )      | Arzallu             |
| Curcuma              | أ الكركم                 | Kurkamu             |
| Sesamum              | السُّمسم                 | Samassamu           |
| Saffaran             | الزَّعفران               | Azupiramu           |
| Amber                | العنبر                   | Anber               |
| Cherry               | الكرز                    | Karru               |
| Carob                | الخرُّوب                 | Marabu              |
| Cotton               | القطن                    | Kitu                |

ونقل اليونان الأبجديَّة الفينيقيَّة بين عامي : ٨٥٠ ـ ٧٥٠ ق. م ، واعترف اليونان ١٥ بهذا النَّقل في قصَّة (قدموس) الَّذي أدخل ستة عشر حرفاً ، وفي القرن السَّادس قبل الميلاد ، انتقلت الأبجديَّة إلى الرَّومان ، وكتبت بها اللَّغة والآداب اللاَّتينيَّة ، ومنها انتقلت إلى سائر العالم الغربي ، وكذلك فإنَّ الآراميِّين نقلوا أبجديَّتهم عن الفينيقيِّين ، وأخذها منهم الأنباط والتَّدمريُّون والهنود والأرْمَن ، وعدد كبير جداً من شعوب الشَّرق ، ومن أهمِّ صفات الأبجديَّة الفينيقيَّة بساطتها ، وسهولة استعالها .

<sup>(</sup>٦) الفيصل ، العدد ٩٢ ، مقالة د. غازي الحاجم .

ويقول ديورانت في قصَّة الحضارة : بابل علَّمت اليونان مبادئ الحساب ، وعلم الطَّبيعة والفلسفة (٧) ، ويقول :

من بابل لا من مصر جاء اليونان الجوّالون إلى دويلات مدنهم بالقواعد الأساسيّة لعلوم الرِّياضيَّات والفلك والطِّب والنَّحو وفقه اللَّغة وعلم الآثار والتَّاريخ والفلسفة ، ومن دويلات المدن اليونانيَّة انتقلت هذه العلوم إلى رومة ، ومنها إلى الأوربيِّين والأمريكتين ، وليست الأساء الَّتِي وضعها اليونان للمعادن ، وأبراج النَّجوم ، والموازين ، والمقاييس ، وللآلات الموسيقيَّة ، ولكثير من العقاقير ، ليست هذه كلها إلاَّ تراجم لأسائها البابليَّة إلى اليونانيَّة ، بينا استمدَّ فنُّ العارة اليونانيَّة أشكاله وإلهامه من مصر وكريت (٨) .

ا حتَّى في الآلهة ، فعشتار البابليَّة هي استارثي عند اليونان ، وهي النهوذج الـذي صاغ اليونان على أمثاله آلهتهم أفروديت ، والرومان فينوس (١) .

لما سبق ، ولأسباب أخرى كثيرة نقول : إنَّ المعجزة اليونانيَّة المزعومة \_ كا يقول جورج سارتن في كتابه « تاريخ العلم » \_: لها أبّ وأمَّ شرعيًان ، أمَّا أبوها فهو تراث مصر القديمة ، وأمَّا أمُها فهي ذخيرة بلاد ما بين النَّهرين ، والشَّرق القديم مهد الحضارات ، والمعلم الأوَّل للبشريَّة في المجالين : المدنيَّة المادِّيَّة والعلوم كلِّها ، وفي المجال الرُّوحي والمعتقدات الدِّينيَّة .

وجاء في كتاب ( انتصار الحضارة ) (١٠٠ : الشَّادوف المصري أقدم أنواع الأجهزة لرفع المياه لريِّ الحقول ، وأقدم السَّاعات في العالم مِزْوَلَة مصريَّة تحمل اسم الملك

<sup>(</sup>Y) قصة الحضارة : ١٨٧/٢

<sup>(</sup>A) قصة الحضارة : ۲٦٢/٢

<sup>(</sup>٩) قصة الحضارة: ٢١٥/٢

<sup>(</sup>١٠) انتصار الحضارة ( تاريخ الشَّرق القديم ) ، جيس هنري برستد ، ترجمة د. أحمد فخري ، نشر الجامعة العربيَّة ، الإدارة الثَّقافيَّة .

تحوتمس الثَّالث ، وبعد عهد تحوتمس الثَّالث بما يقرب من ألف سنة ، اقتبس اليونانيُّون هذا النَّوع من السَّاعات ، والسَّاعة محفوظة اليوم في متحف برلين ، بعد أن رقَّمها العالم الأثري بوخارست .



\* خريطة العالم كا وضعها البابليُّون ، السَّائرة الكبرى تمثّل الحيط ، والسَّوائر الصُّغرى تحتوي على بابل وغيرها من المدن ، وفيا عدا ذلك توجد الجبال ، وغياض الدَّلتا البابليَّة ، أمَّا الكتابة فهي سجل لحملات سارجون ملك أكاد .

« ولقد ترك علم الفلك الكلداني (١١) أثراً لا يُمْحى في تقويمنا فيا يتعلَّق بالأسماء التي نطلقها على أيَّام الأُسبوع ، فهذه الكواكب الخسة .. ( عطارد ، والزَّهرة ، والمرِّيخ ، والمشتري ، وزحل ) ، بالإضافة إلى الشَّمس والقمر ، تكوِّن مجموعة من سبعة أجرام ساويَّة ، كان كلِّ منها إلهاً على جانب عظيم من الأهميَّة ، ولَّا كانت العبادة الكلدانيَّة قد انتشرت في سوريَّة وذاعت ، فقد جرت العادة أخيراً على العبادة والتَّغني

<sup>(</sup>١١) الدُّولة الكلدانيَّة : هي الدُّولة البابليَّة التَّانية : [ ٦٢٦ ـ ٥٣٩ ق.م ] .

بدح كلّ إله منها في يوم خاص مُعيّن ، وهكذا كانت عبادة كلّ إله من هذه الآلهة تتكرَّر بعد مرور سبعة أيّام ، ثمَّ أطلق اسم الإله الّذي يُعْبَد في يوم ما على ذلك اليوم نفسه ، وهكذا أصبح اليوم المكرَّس لعبادة الشَّمس الأحد ( يوم day ـ الشَّمس الأحد وبات اليوم الخاص بعبادة القمر الإثنين ( يوم day ـ القمر Mon ) ، وهكذا حتى وبات اليوم الخاص بعبادة القمر الإثنين ( يوم لعبادة زحل باسم يوم سارتن وهو يوم السَّبت ، ولمَّا كانت اللَّغة الإنكليزيَّة قد وصلت عن طريق الشُّعوب الشَّماليَّة ، فقد دخلت فيها بعض العناصر النورسيَّة ، وظهرت في أساء أيَّام الأسبوع ، مثل : Wodon s day ، Wednes day أي يوم الأربعاء ، و Wodons day ، القديمة ، التي مثل الخيس ، ومع هذا ، فإنَّ هذه الأساء جميعها ترجع إلى الآلهة البابليَّة القديمة ، الَّتي ما زالت أساؤها محفوظة بين الشُّعوب الغربيَّة ، يذكرونها كلَّا نطقوا باسم أيِّ يوم من أيًّام الأسبوع » أيًّام الأسبوع » أيًّام الأسبوع » أيًّام الأسبوع » أيًام الأسبوء » أي الأسبوء بهنا الشيرة الشيرة الشيرة الأسبوء المؤرن الشيرة الشيرة الشيرة الشيرة الشيرة الشيرة الشيرة المؤرن الشيرة الشيرة الشيرة الشيرة الشيرة الشيرة الأسبوء المؤرن الشيرة الشيرة الشيرة الشيرة الشيرة الشيرة الشيرة الشيرة الشيرة المؤرن الشيرة الشيرة الشيرة المؤرن الشيرة الشيرة المؤرن المؤرن المؤرن الشيرة المؤرن ال

#### أمَّا الحضارة الإسلاميَّة:

فقد أخذ المسلمون من الحضارات السَّابقة ، ولكن لم ينقلوها كما هي ، إنَّهم أعادوا التَّفكير والنَّظر تماماً في العلوم اليونانيَّة ، فما ورَّثَه المسلمون إلى أُوربة يختلف كثيراً عَّا مَ وَرَثُوه من سابقيهم .

والمنهج العلمي هو أجلَّ خدمة أسدتها الحضارة الإسلاميَّة إلى العالم، فالإغريق ( اليونان ) اقتبسوا ونظَّموا وعَّموا ووضعوا النَّظريَّات ، ولكن روح البحث والتَّدقيق والتَّحقيق للوصول إلى المعرفة اليقينيَّة ، وطرائق العلم الدَّقيقة ، والملاحظة الدَّائبة كانت عريبة في المزاج الإغريقي ، والمسلمون هم أصحاب الفضل في تعريف أوربة بهذا كلِّه ، فالعلم الأوربي مدين بوجوده للمسلمين (١٣).

<sup>(</sup>۱۲) انتصار الحضارة ، جمس هنري برستد ، ص ۲۳۳ ـ ۲۳۶

<sup>(</sup>١٣) أورد هـــذا القـول روم لانــدو، وهـو لبريفـو Briffoult في كتـــابــه (تكـوين الإنسانيَّة ): Making of Humanity

فللحضارة الإسلاميَّة الفضل الكبير في المحافظة على التراث القديم والتَّراث اليوناني أيضاً ، لأنَّ الأُوربيِّين كانوا يجهلون العديد من مؤلَّفات اليونان ، الَّتي اعتمدت في الحوادث وأعظمها شأناً في تاريخ العالم "(١٥)

تقول المستشرقة الألمانيَّة زيغريد هونكه في كتابها (شمس العرب تسطع على الغرب): « إنَّ ما قام به العرب المسلمون لهو عمل إنقاذي له مغزاه الكبير في تاريخ ه العالم ».

« لمدَّة خمسة قرون سيطر الإسلام على العالم بقوَّته وبعلومه وبحضارته المتفوِّقة ، وكوريث لكنوز العلوم والفلسفة الإغريقيَّة ، نقل الإسلام هذه الكنوز بعد أن أغناها بالفكر الإسلامي إلى أوربة الغربيَّة ، وكان أن وسَّع الإسلام آفاق الفكر الأوربي في القرون الوسطى ، وترك ملامحه العميقة على الحياة والفكر الأوربيين » (١٤) . لذلك نقرر ديورانت أن نقل علوم اليونان إلى أوربة وإعادة النَّظر فيها : « من أجلً الحوادث وأعظمها شأناً في تاريخ العالم » (١٥) .

« إنَّ الحضارة الإسلاميَّة المبتكرة ، لم تأخذ من الحضارة الإغريقيَّة ، أو الحضارة الهنديَّة ، إلا بقدر ماأخذ طاليس أو فيثاغورس من الحضارتَيْن البابليَّة والمصريَّة .

لقد طوَّر المسلمون ، بتجاربهم وأبحاثهم العلميَّة ، ماأخذوه من مادَّة خام عن ١٥ الإغريق ، وشكَّلوه تشكيلاً جديداً ، فالمسلمون في الواقع ، هم الَّذين ابتدعوا طريق البحث العلمي الحق القائم على التَّجربة .

إنَّ المسلمين لم ينقذوا الحضارة الإغريقيَّة من الزَّوال وحسب ، بل ونظَّموها ورتَّبوها ، ثمَّ أهدوها إلى الغرب ، إنَّهم مؤسِّسو الطُّرق التَّجريبيَّة في الكيمياء والطَّبيعة والحساب والجبر والجيولوجيا وحساب المثلَّثات وعلم الاجتاع ، وبالإضافة إلى عدد ٢٠

Jacques C. Riesler: La civilisation arabe, Paris 1955 (18)

١٥) قصَّة الحضارة : ١٨٠/١٣

لا يحص من الاكتشافات والاختراعات الفرديَّة في مختلف فروع العلوم ، الَّي سُرق أغلبها ونُسِبَ لآخرين ، لقد قدَّم المسلمون أثمن هديَّة ، وهي طريقة البحث العلمي الصَّحيح ، الَّتي مهَّدت أمام الغرب طريقة لمعرفة أسرار الطبيعة وتسلطه عليها اليوم » (١٦) . لقد أنقذوا الحضارة اليونانيَّة ، ونقدوا مواطن الخلل ، وصحَّحوا الخطأ فيها ، ونظموها ، وأضافوا إليها الكثير .

لقد ارتقى العرب المسلمون بالحضارة الإنسانيَّة عندما جاء دورهم في بنائها ، منذ نزل الوحي الأمين بـ ﴿ اقرأ ﴾ على قلب محمَّد بن عبـد الله ﷺ ، فنقلوا ، وترجموا ، وصحَّحوا ، ودرسوا ، ثمَّ أضافوا فأبدعوا .

﴿ اقرأ ﴾ نور حضارة انطلق من غار حراء ، فأشرقت به الأرض ، وأحيا أمّة كانت على هامش تاريخ الأمم آنذاك ، فأصبحت أمّة عقائديَّة تحمل رسالة ربَّانيَّة ، وقدَّمت للعالم أروع الصُّور الأخلاقيَّة والإنسانيَّة ، ودولة مترامية الأطراف ، احتوت الحضارات وهضتها ، لتبدع وتقدِّم حضارة إسلاميَّة ، رفدت مسيرة نهر الحضارة الإنسانيَّة ، عا هو مطلوب منها على أثمِّ وجه ، وأبهى صورة .





<sup>(</sup>١٦) شمس العرب تسطع على الغرب: ٤٠١/٤٠٠



# الحضارة العربية الإسلامية

مصادر التشريع، نظام الحكم: الحلافة، الوزارة، الإمارة، الحسبة، القضاء، الشرطة، الدُّواوين، بيت المال، البريد وصاحب الخبر، الجيش والأسطول، النَّشاطات الاقتصاديَّة، المظهر الفني.

### تمهيد

### لمحة تاريخيّة

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْمَالَمَيْنَ ، قُلُ إِنَّمَا يُلُوحَى إِلَيَّ أَنَّا إِلَّا الْمَالَمُونَ ﴾ . ٥ إِلْمُكُمُ إِلَّةً وَاحِدٌ فَهَلُ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ . ٥ [الأنساء: ١٧٧/١]

ولد محمَّد بن عبد الله عَلَيْكُم في ٢٠ نيسان ( إبريل ) سنة ٥٧١ م ، [ ٥٣ ق.هـ ] ، وهي السَّنة المعروفة بعام الفيل ، مات أبوه قبل أن يولد ، وتوفِّيت أُمَّه وهو في السَّادسة من عمره .

عُرِفَ بين قومه شابًا ذا مروءة ووفاء ، وحسن جوار ، وعفَّة وشجاعة وصدق ، وأمانة حتَّى سُمِّي ( الأمين ) ، لم يسجد لوثن ، ولم يشرب خمراً ، تزوَّج ( الطَّاهرة ) خديجة بنت خويلد ، وأنجب منها ستَّة أطفال ، منهم فاطمة رضي الله عنها .

وفي الأربعين من عمره على المنظم ، وبينها كان يتحنّث يتعبّد معتزلاً الأصنام في غار حراء ، نزل عليه الوحي يوم الإثنين ١٧ رمضان ١٣ ق. هـ ، ( ٦١٠ م ) ، وكانت أولى كلمات القرآن الكريم : ﴿ اقْرَأَ ﴾ ، ثمّ توالت الآيات والسّور ، واعتنق هذا الدّين الجديد ( الإسلام ) ، الّذي من أمّ أركانه التّوحيد المطلق لله عزّ وجلّ : ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾ ، ومن أجلّ أهدافه كرامة الإنسان وحُرّيّته : ﴿ وَلَقَد كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴾ ،

﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ ، اعتنق بعض المتَّصلين بالرَّسول الكريم عَلِيَّةٍ ، وهم من أعزَ رجال قريش ، كأبي بكر الصِّدِّيق ، وعثمان بن عفَّان ، والزَّبير بن العَوَّام ، وسعد بن أبي وقَّاص ، وعبد الرَّحن بن عوف ، وطلحة بن عبيد الله ، وأبي عبيدة بن الجرَّاح ، والأرقم بن أبي الأرقم ..

استرَّت هذه الفترة الَّتي سُمِّيت « دعوة الأفراد » ، وآمن بها السَّابقون الأوَّلون ، ثلاث سنوات ، لتبدأ بعدها فترة الجهر بالدَّعوة ، فآذت قريش المستضعفين ، وأذاقتهم مرَّ العذاب ، فنصحهم عَيِّكُ بالهجرة إلى الحبشة : « فإنَّ بها ملكاً لا يُظْلَمُ عنده أحد ، وهي أرض صدق ، حتَّى يجعل الله لكم فرجاً مَّا أنتم فيه » .

ثمَّ كانت هجرته عَلِيْكُمُ إلى المدينة المنوَّرة (يثرب) ، وسببها المباشر ، وصول قريش إلى قرار بقتل رسول الله عَلِيْكُمُ ، بعد أن فَقَدَ الحامي والنَّصير ، عَّه أبا طالب ، وزوجه خديجة . وسبب انتقاء يثرب داراً للهجرة ، إسلام عدد من أهلها ، من الأوس والخزرج في مواسم الحجِّ ، في بيعتَي العقبة الأولى والثَّانية . واتَّخذ المسلمون من هذه الهجرة بداية للتَّاريخ الهجري ، الَّذي وافق سنة ٢٢٢ م ، ونشأت بهذه الهجرة حكومة نظاميَّة في المدينة ، فتحوَّلت قريش من الإيذاء الشَّخصي في مكِّة ، إلى حرب معلنة للقضاء على العقيدة ، الَّتي اتَّخذت المدينة المنوَّرة غاصة لما .

استطاع رسول الله عَلِيَّةُ أن يقيم رابطة العقيدة مقام رابطة الأسرة والدَّم ، فوحَّد بين قلوب كانت متباينة ، وبين أفراد فرَّقتهم بالأمس العصبيَّة القَبَليَّة ، وجمعتهم اليوم شخصيَّة فريدة قويَّة ، متَّصلة بالله تتلقَّى وحياً وأوامر إلهيَّة ، وافية عطالب البشريَّة الخلقيَّة والرُّوحيَّة والحياتيَّة .

ولًا تفاقم أذى قريش المشركة ، أُذِنَ بالجهاد ، وهو القتال الخالص لله تعالى ، وللدِّفاع عن النَّفس ، وتذليل العقبات الَّتي تقف في سبيل نشر عقيدة أمر الله بها أن

تنشر، ولكي لا يخشى من يريد اعتناق الإسلام الفتنة عن دينه ، فكانت معركة بدر الكبرى في السّنة الثّانية للهجرة ، حيث حقّق المسلمون نصراً حاساً \_ ولأوَّل مرَّة \_ على قريش المشركة ، وتوالت السّرايا والغزوات ، حتَّى عاد عَلَيْكُمُ منتصراً فاتحاً إلى مكَّة سنة ٨ هـ .

كانت وفاته عَلَيْكُ بعد حجَّة الوداع بثلاثة أشهر ، وذلك في يوم الإثنين ١٣ ربيع الأوَّل سنة ١٦ هـ ، الموافق ٨ حزيران ( يونية ) سنة ١٣٢ م ، وهو في التَّالثة والسِّتِين من عره ، بعد أن بلَّغ الرِّسالة ، وأدَّى الأمانة . لم يتغيَّر عَلِيَّة في الرَّخاء عَّا كان عليه في الضَّرَّاء ، ولم تبعث انتصاراته في نفسه الفخر والزُّهو ، لأنَّها لم تكن لمأرب شخصي عنده ، « ولمَّا بلغ أوج سلطانه ظلَّ محتفظاً بالبساطة في مظهره وأخلاقه ، حكم الجزيرة وبقي يحتقر أبَّهة الْمُلْك ، عشي بلا حرَّاس ، ولا يقوم دون أصحابه ، المُحتَّاب » (١) .

لقد امتاز عَلِيلَهُ: « بوضوح كلامه ، ويسر دينه ، وقد أُمَّ من الأعمال ما يدهش العقول ، ولم يعهد التَّاريخ مصلحاً أيقظ النَّفوس ، وأحيا الأخلاق ، ورفع شأن الفضيلة في زمن قصير ، كما فعل محمَّد »(٢) .

« وإذا ماحكمنا على العظمة بما كان للعظيم من أثر في النَّاس ، قلنا إنَّ مَمَّداً كان ١٥ من أعظم عظهاء التَّاريخ ، فقد أخذ على نفسه أن يرفع المستوى الرُّوحي والأخلاقي لشعب ألقت به في دياجير الهمجيَّة حرارة الجو ، وجدب الصَّحراء ، وقد نجح في تحقيق هذا الغرض نجاحاً لم يدانِهِ فيه أي مصلح آخر في التَّاريخ كلِّه .. »(٢) .

وبعد رسول الله عَلِيُّكُ قامت دولة الخلفاء الرَّاشدين : [ ١١ ـ ٤٠ هـ ] ، وهم :

<sup>(</sup>١) المثل الأعلى في الأنبياء ، خوجة كال الدّين .

Muir: The Life of Muhammed P. 523, 528 (Y)

<sup>(</sup>٣) قصَّة الحضارة: ٤٧/١٣

أبو بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه : [ ١١ ـ ١٣ هـ = ٦٣٢ ـ ٦٣٤ م] ، الَّذي وطَّد دعائم الدَّولة الإسلاميَّة بقضائه على حركة الرِّدَّة ، وتوجيهه الجيوش إلى الفتح في العراق وبلاد الشَّام ، لا لِفَرْض عقيدة ، بل لإنهاء ظلم ، ونشر إنسانيَّة وإخاء ومساواة .

عمر بن الخطّاب رضي الله عنه: [ ١٦ - ٢٦ هـ = ١٣٢ - ١٤٢ م] ، الّاذي نظّم شؤون الدّولة ، وتمّت في عهده - وبتوجيه منه - فتوح عظية في بلاد الشّام بعد اليرموك ١٣ هـ ، بقيادة خالد بن الوليد ، وأبي عبيدة بن الجرّاح ، وفي العراق بعد القادسيّة ١٤ هـ بقيادة سعد بن أبي وقّاص ، وفي مصر بعد فتح حصن بابليون سنة ١٩ هـ على يد عمرو بن العاص ، وفي فارس بعد نهاوند سنة ٢١ هـ ، بقيادة النّعان بن مقرّن للزني .

ا عثان بن عفًان رضي الله عنه : [ ٢٣ \_ ٣٥ هـ = ٦٤٢ \_ ٦٥٦ م ] ، الَّـذي فتحت في عهده أرمينية ، وقبرص ، والشَّمال الإفريقي .

على بن أبي طالب رضي الله عنه : [ ٣٥ \_ ٤٠ هـ = ١٥٦ \_ ١٦٦ م ] ، الله ي جابه يداً خفيَّة حَرَّكت فتنة قادها عبد الله بن سبأ ، فتنة لم يكن الصَّحابة الكرام أبطالها ، بل آخرون منافقون عملوا من وراء ستار بدهاء ومكر ، فكانت معركة الجمل ، ومعركة صفِّين الَّتِي انتهت بالاتّفاق على التَّحكيم بين علي ومعاوية بن أبي سفيان ، وفي مدينة الكوفة مقرّ علي رضي الله عنه ، وبينها كان يوقظ النَّاس لصلاة الفجر ، إذا بعبد الرَّحن بن ملجم الخارجي يترصَّده بحسام مسموم ، وبضربة غادرة قتل ابن ملجم عليّاً رضي الله عنه ، لتنتقل الخلافة إلى السدَّولة الأُمويَّة : [ ٤١ \_ ١٣٢ هـ = عليّاً رضي الله عنه ، لتنتقل الخلافة إلى السدَّولة الأُمويَّة : [ ٤١ \_ ١٣٢ هـ = مربعة عشر خليفة ، أشهرهم :

معاوية بن أبي سفيان : [ت ٦٠ هـ = ٦٨٠ م] ، وهو مؤسّس الدّولة ، بلغ أُسطوله رودس ، وبعض جزر بحر إيجة ، وحاصر عاصمة الرُّوم البيزنطيّين القسطنطينيَّة ، وأمَّ الفتح في الشَّمال الإفريقي على يد عقبة بن نافع باني مدينة القيروان سنة ٥٥ هـ .

ومروان بن الحكم الَّذي كان من ذوي الرَّأي والفصاحة والشَّجاعة ، وعبد الملك بن مروان : [ ٦٥ ـ ٨٦ هـ = ١٨٥ م ] ، الَّذي عرَّب السدَّواوين والنَّقد ، وبلغت الدَّولة الأُمويَّة قُمَّة مجدها ، وذروة فتوحها أيَّام الوليد بن عبد الملك : [ ٨٦ ـ ٩٦ هـ = ١٠٥ لا م] ، ففي عام ٩٣ هـ تمَّ فتح سمرقند في ما وراء النَّهر على يد قتيبة بن مسلم الباهلي ، وفتح الدَّيْبُل (على يد محمد بن القاسم الثَّقفي ، وفتح طليطلة في الأندلس على يد طارق بن زياد وموسى بن نصير .

وعمر بن عبد العزيز: [ ٩٩ - ١٠١ ه ] ، الخليفة الرَّاشدي الخامس ، الَّذي كانت العلماء معه تلامذة ، والَّذي أعاد إلى الإسلام صفاءه ، ونظم حركة ملؤها الجماسة في نشر الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة ، يذكر توماس أرنولد (٥) : « وبلغ من تسامح عمر بن عبد العزيز ورعايته لأهل الذَّمَّة ، وما ذاع عن زهده وورعه وتقشَّفه ، أن أحد كُتَّاب النَّساطرة كان يضيف كلمات التَّبجيل والتَّقديس إلى اسم الرَّسول عَلَيْلَةٍ ، وإلى أساء الخلفاء الأول كلًا عرض لذكرهم ، ويستنزل رحمة الله على عمر بن عبد العزيز » .

لقد سقطت الدَّولة الأُمويَّة سنة ١٣٢ هـ = ٧٥٠ م لأسباب كثيرة ، منها نظام ولاية العهد ، الَّذي أُوصل إلى الحكم أحياناً من ليس أهلاً له ، وخصوصاً تولية العهد الاثنين ، حيث ظهر التَّنافس بين أفراد البيت المالك على أثرها .

والرُّوح العصبيَّة هي السَّبب الثَّاني لسقوط الدُّولة الأمويَّة ، تلك الرُّوح الَّتي

<sup>(</sup>٤) الدَّيْبُل (كراتشي حاليّاً)، قرب مصبِّ نهر السِّند في بحر العرب، على الحيط الهندي.

<sup>(</sup>٥) الدَّعوة إلى الإسلام ، ص : ٤٦٦





بُعِثَت بين القبائل العربيَّة ، كا بدأ التَّعصُّ للعرب يظهر على الألسنة ، وفي نتاج الفكر ، وفي سياسة السدَّولة ، فن الطَّبيعي أن يحنق الموالي على الأُمويِّين ، ومن الطَّبيعي أيضاً أن يتلسوا فرصاً للإيقاع بها ، فلمَّا نشطت الدَّعوة العبَّاسيَّة ، انضُّوا الطَّبيعي أيضاً أن يتلسوا فرصاً للإيقاع بها ، فلمَّا نشطت الدَّعوة العبَّاسيَّون حقّاً إلى ما يكن في نفوس الموالي نحو بني أُميَّة ، فاستعانوا بهم في نشر الدَّعوة العبَّاسيَّة في خراسان ، ولم تلبث الرَّايات السود ، رايات العبَّاسيِّين أن باغتت الرَّايات البيض ، رايات بني أُميَّة ، وقضت عليها ، ويُعَدُّ زوال الرَّايات البيض ، تجعياً للنَّفوذ العربي ، الَّذي تعصَّ له الأُمويُون ، وانحازوا إليه (١)

قامت الدَّولة العبَّاسيَّة سنة ١٣٢ هـ = ٧٥٠ م (٧) ، وانتقلت العاصمة من دمشق إلى بغداد أيَّام أبي جعفر المنصور: [ ١٣٦ ـ ١٥٨ هـ = ٧٥٤ م ] ، الَّـذي كان من الحزم وصواب الرَّأي ، وحُسْن السِّياسة ما تجاوز كلَّ وصف (٨) ، « كان المنصور من عظهاء الملوك وحزمائهم وعقلائهم وعلمائهم ، وذوي الآراء الصَّائِبة منهم ، والتَّـدبيرات السَّديدة ، وقوراً شديد الوقار ، حَسَن الْخُلُق في الخلوة .. (100)

وبلغت الدَّولة العبَّاسيَّة ذروة مجدها ، وأوج عظمتها أيَّام هارون الرَّشيد : [ ١٧٠ - ١٩٣ هـ = ١٨٦ - ١٨٩ م] ، سيِّد ملوك بني العبَّاس بلا منازع ، بلغ بملكهم مالم يبلغه أحد قبله ولا بعده من سعة الآفاق ، وهيبة السَّلطان ، وتأمين الحدود والتُّغور ، عرفه الشَّرق من الصيِّن ، وعرفه الغرب حتَّى فرنسة ، فترنَّم بسيرته ، وبعظمة دولته ، وبنظامها ، ورفاهيتها ، وعلمها .. من لم يقرأ التَّاريخ ، أو يهتم به .

<sup>(</sup>٦) عوامل النَّصر والهزيمة عبر تاريخنا الإسلامي ، ص ٩٧

 <sup>(</sup>٧) الّتي تولى خلالها سبعة وثلاثون خليفة ، أوّلهم أبو العباس السّفّاح ، وآخرهم المستعصم بالله ، كا قامت إمارة أمويّة في الأندلس ، أسّسها عبد الرّحن الدّاخل ( صقر قريش ) .

<sup>(</sup>٨) مروج الذُّهب : ٢٤٥/٢\_٢٤٦

<sup>(</sup>٩) الفخري: ١٤٢/١٤١

وبطلب من الرَّشيد وضع الفقيه الشَّهير، قاضي القضاة، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب كتاب ( الْخَرَاج)، أثراً من أجمل الآثار التَّاريخيَّة الاقتصاديَّة للدُّولة الإسلاميَّة منظَّم واردات بيت المال حسب الكتاب والسُّنَّة، كي لا يقع حيف على الرَّعيَّة، أو يثقل الجور كاهلهم.

كا وضع قاضي القضاة بعد أبي يوسف ، محمد بن الحسن الشَّيباني كتاب ( السَّير ، الكبير ) ، وهو أول كتاب في العلاقات الدَّوليَّة .

وكانت بغداد (١٠٠) في عهد الرَّشيد ، قبلة العلم والعلماء من جميع الأمصار الإسلاميَّة ، يرحلون إليها ليتِّموا ما بدؤوا من علوم وفنون ، فهي المعهد العالي للتَّخصُّص .

وفي زمن ابنـه عبـد الله المـأمون : [ ١٩٨ ـ ٢١٨ هـ = ٨٦٣ ـ م ] ، ( الخليفة العَالِم ) ، يتثَّل عصر ازدهار الحضارة العربيَّة الإسلاميَّة ، بازدهار بيت الحكمة ، أعظم ، مكتبات العالم آنذاك ، وبتشجيع العلم والعلماء ورعايتهم .

بدأ عصر الضَّعف يسري في كيان الدَّولة العبَّاسيَّة بعد الواثق ( ٢٣٢ هـ ) ، وبموته انتهى العصر الذَّهبي للدَّولة العبَّاسيَّة ، وصارت ميداناً للدَّسائس ، وغدت في أيدي الأتراك ، يُوَلُّون ، ويعزلون ، ويحبسون ، ويقتلون ، ومن هنا بدأ العامل الرَّئيس في اضمحلال الدَّولة العبَّاسيَّة وسقوطها ، فظهرت الدُّول المستقلَّة ، وشبه المستقلَّة ، والطَّاهريَّة ، والصَّفَّاريَّة ، والسَّامانيَّة ، والغزنويَّة ، والغوريَّة ، والفاطميَّة ، والزَّيديَّة .. مع إعلان الخلافة في الأندلس سنة ٣١٦ هـ .

وركن المستعصم بالله ـ آخر خلفاء العبّاسيّين ـ إلى وزيره مؤيد الـدّين العلقمي ، الّذي أهلك الحرث والنّسل ، وأرسل التّتار سِرّاً ، وناصحهم ، وصار إذا جاء خبر منهم كتمه عن الخليفة ، بينما يطالع التّتار بأخبار الخلافة ، وطلب أن يكون نائبهم ، ٢٠

<sup>(</sup>١٠) الَّتي سكنها أيَّام الرَّشيد مليونان من البشر ، تتعالى فيها القصور ، وتجري إليها التَّجارة من أقصى الأرض إلى أقصاها ، ومن شرقي آسية حتَّى أواسط أوربة وأعالي النِّيل في إفريقية .

فوعدوه بذلك ، وقصدوا بغداد ، فوصلوها سنة ٦٥٦ هـ = ١٢٥٨ م ، وقتلوا المستعصم بالله ، لتنقضي بمقتله الخلافة العبّاسيّة ، ولم يتم للعلقمي ماأراد ، وذاق من التّتار الذُّلّ والهوان ، فمات كمداً وغمّاً .

قامت دويلات أعلنت تبعيَّتها لبغداد ، كانت ومضات رائعة ، في ركب الخضارة ، منها : الدَّولة الغزنويَّة (۱۱) في أفغانستان والبُنجاب ، ودولة المرابطين (۱۲) والموحِّدين (۱۲) في المغرب الأقصى والأندلس ، والدَّولة النُّوريَّة (۱۲) والصَّلاحيَّة (۱۵) في مصر وبلاد الشَّام .

كا بلغت الأندلس أيَّام عبد الرَّحن النَّاصر: [ ٢٧٧ \_ ٣٥٠ هـ = ٩٦١ \_ ٩٦١ م ] أوج نهضتها ، حتَّى غدت قرطبة جوهرة العالم ، يؤمُّها طلاَّب العلم الأُوربيُّون لينهلوا . من معين جامعاتها ومعاهدها العالية .

وشهد الشَّرق الأوسط في مطلع القرن السَّادس عشر للميلاد صراعاً أدَّى إلى تغيير في حدوده الجغرافيَّة ، وكان هذا الصِّراع بين ثلاث قوى ، حين التقت مناطق نفوذ العثانيِّين والماليك ، عنطقة نفوذ الصَّفويِّين الفُرس (١٦١ ، ومال ميزان القوى لصالح العثانيِّين بعد انتصارهم على الصَّفويِّين في شالديران (آب ١٥١٤ م) ، وبدأ الاحتكاك بينهم وبين الماليك بسبب اعتداء الماليك على قوافل المؤن العثمانيَّة ، وفي ٢٣ آب ١٥١٦ التقى سلطان الماليك قانصوه الغوري بالعثمانيِّين الَّذينُ كانوا بقيادة سليم الأوَّل ، وذلك شالي حلب في مرج دابق ، فتغلَّب العثمانيَّون على الماليك ، ودخلوا حلب ودمشق والقاهرة بعدها .

<sup>(</sup>١١) الدُّولة الغزنويَّة : [ ٣٥١ \_ ٨٥٢ هـ = ٩٦٢ \_ ١١٣٦ م ] .

<sup>(</sup>١٢) المرابطون : [ ٤٣٠ ـ ٥٤١ هـ = ١٠٣٨ م ] .

<sup>(</sup>١٣) للموحَّدون : [ ٥٤١ ـ ٦٦٨ هـ = ١١٤٧ ـ ١٢٦٢ م ] .

<sup>(</sup>١٤) نور الدِّين محمود بن زنكي : [ ٥٤١ ـ ٥٦٩ هـ = ١١٤٣ ـ ١١٧٣ م ] .

<sup>(</sup>١٥) صلاح الدِّين الأيوبي: [ ٥٣٢ \_ ٥٨٩ هـ = ١١٣٧ \_ ١١٩٣ م ] .

<sup>(</sup>١٦) عوامل النَّصر والهزيمة عبر تاريخنا الإسلامي ، ص ١٢٦

لماذا انتصر العثمانيُّون في شالديران ، وانهزم الصَّفويُّون ؟

ولماذا انتصر العثمانيُّون في مرج دابق ، وانهزم الماليك ؟

لقد انتصر العثمانيُّون بسبب تسلحهم الحديث ، وصناعتهم لمدافعهم وبنادقهم النَّاريَّة ، مع حسن استخدامها ، وانهزم الصَّفويُّون والماليك بسبب جمودهم ، وإهمالهم الأسلحة النَّاريَّة الحديثة ، واعتادهم على الأسلحة القديمة الَّتي تجاوزها الزَّمن .

وبالفعل ظهر في بلاط عبَّاس الكبير الصَّفوي: [ ١٥٨٨ - ١٦٢٩ م ] مغامران الكليزيَّان ، وهما السِّير أنطوني وَالسِّير روبرت شيرلي ، اللَّذان مكَّناه آخر الأمر ، وبساعدة صانع مختص بصناعة المدافع كان يصحبها ، من أن يسلِّح الجيش الصَّفوي بسلاح المدفعيَّة ، هذا السِّلاح الَّذي كان يعوز الصَّفويين من قبل ، واستغلَّ الصَّفويُون الفرص فيا بعد ، فعندما انهمكت الإمبراطوريَّة العثانيَّة في حروبها مع الإمبراطوريَّة النَّمساويَّة المقدَّسة ، أعلن عبَّاس الكبير الصَّفوي الحرب على العثانيِّين عام ١٦٠٢ م ، وقكَّن بجيشه الجديد من استرداد تبريز ، والوصول إلى بغداد .

أمَّا الماليك ، فقد اعتد جيشهم كليّاً على الفروسيَّة التَّقليديَّة من سيف ورمح ، ومالوا أيضاً إلى الرَّاحة والتَّرف ، حتَّى إنَّ غالبيَّة الميادين الَّتي بنيت للتَّدريبات العسكريَّة الحربيَّة تهدَّمت ، ولم تُبْنَ ميادينُ جديدة ، ولما حاولوا إدخال الأسلحة الحديثة في جيشهم ، جاء ذلك متأخِّراً ، بسبب تدهور الأحوال الاقتصاديَّة ، الَّتي سببها تحوُّل طرق التِّجارة العالميَّة من شواطئ بلاد الشَّام ومصر ، إلى رأس الرَّجاء الصَّالح .

وهذا الجمود الَّذي سبَّب انهزام الماليك في مرج دابق ، وقعت فيه الدَّولة العثمانيَّة في سنيِّها الأخيرة ، فأضَّر ذلك بالإسلام والمسلمين ، لقد أصبحت القاعدة في أواخر ٢٠ الدَّولة العثمانيَّة : إبقاء القديم على قِدَمِه ، كرهوا التَّغيير ، فسبقهم الزَّمن ، وتقدَّمت العلوم وازدهرت الصِّناعات ، وهيهات أن يقف الجمود والمحنَّطون في وجه مطامع

الأوربيّين المستعمرين ، اللّذين امتلكوا مع مطامعهم وحقدهم ودسائسهم وسائل الحرب الحديثة ، والصّناعة المتقدّمة ، فسقطت الدّولة العثانيّة أمام ضربات الطّامعين بأراضيها من قياصرة الرّوس ، وأباطرة أوربة ، الّذين يهمهم ثروة الشّرق ، ومركزه الاستراتيجي الهام .





## المظهر السياسي

### مَصِادرُ التَّشريع

. ﴿ إِنَّ هِنَا القُرآنَ يَهُدِي لِلَّتِي هِيَ الْقُومُ وَيُبَشِّرُ المؤمنينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أُجُراً كَبِيراً ﴾ .

[ الإسراء : ٩/١٧ ]

إنَّ النَّظمِ التَّشريعيَّة في الإسلام رُسِمَت حدودها ، ووُضِّحت معالمها في القرآن الكريم ، وسُنَّة رسول الله عَلِيَّةٍ ، وأنبأ عَلِيَّةٍ عن المصدرَيْن الرَّئيسيَّيْنِ اللَّذَيْن ينظَّان حياة الأُمَّة في شؤونها التَّشريعيَّة كافَّة ، عندما قال : « إنِّي تركتُ فيكم أمرين إن تسكم بها فلن تضلُّوا بعدي أبداً ، كتاب الله وسُنَّتي » .

ومصادر التَّشريع أربعة أساسيَّة هي : القرآن الكريم ، والسَّنَّة الشَّريفة ، والإجماع أو الاحتهاد ، والقياس .

ومصادر ثانويَّة تابعة ، تلحق بالأُصول الأربعة الأساسيَّة ، منها : الاستحسان ، والمصالح المرسلة .

### المصادر الأساسيّة:

القرآن الكريم: تعدّدت مواقف اللَّغويِّين من اشتقاق اسم ( القرآن الكريم ) ، فالشَّافعي يرى أن القرآن اسم علم غير مشتق ، خاص بكلام الله تعالى ، ويرى الفرَّاء أنَّه مشتق من القرائن ، لأنَّ الآيات فيه يصدِّق بعضها بعضاً ، ويشابه بعضها بعضاً ،

وهي قرائن ، وقال قُطْرُب (۱) : إنَّا سُمِّي قرآناً لأنَّ القارئ يظهره ويبينه من فيه ، والقرآن يلفظه القارئ من فيه ، ويلقيه فيسمِّيه قرآناً ، ويرى ابن عَطِيَّة أنَّ القرآن مصدر من قولك قرأ الرَّجل يقرأ قرآناً وقراءة ، ومن كلِّ هذه الآراء يختار السُّيوطي رأي الشَّافعي ، فيقول : « والمختار عندي في هذه المسألة مانصًّ عليه الشافعي »(۱) .

﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ لِيَدَّبُّرُوا آياتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الأَلْبَابِ ﴾ ، [ ص : ٢٩/٢٨ ] .

﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمُ إلى صِرَاطِ العَزيزِ الْحَميدِ ﴾ ، [ إبراهم : ١/١٤ ] .

إنه كلام الله عزَّ وجلَّ ، نزل به الرُّوح الأمين على قلب رسول الله عَلَيْهِ آياتً مِن عبد الله عَلَيْهِ أَيْن عَلَيْهِ آياتً مِن رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الله عَلَيْهِ آياتً مِن رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الله وَإِنَّمَا أَنا نَذِيرٌ مُبِينٌ ، أُولَمْ يَكُفِهِم أَنَّا أَنْزَلنا عَلَيكَ الكِتَابَ يَتْلَى عَلَيْهِم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِ كُرَى لِقُومٍ يؤمنُونَ ﴾ ، [العنكبوت: ٢٩/٥٠و٥٠] ، يَتْلَى عَلَيْهِم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِ كُرَى لِقُومٍ يؤمنُونَ ﴾ ، [العنكبوت: ٢٩/٥٠و٥٠] ، ودستور هدى للنَّاس يهتدون بهداه : ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ، يَهْدِي بِهِ اللهُ مَن ٱللهِ مَن آتَبَعَ رِضُوانَهُ سَبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظَّلُماتِ إلى النَّورِ بإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ ، [المائدة : ١٥/٥ و ١٦] .

١٥ وهو كتاب معجز : ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا إِأْنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ

<sup>(</sup>۱) قُطْرُب مِمَّد بن المستنير (ت: ٢٠٦ هـ = ٨٢١ م ) ، نحـوي عـالم بـالأدب واللَّغـة ، من أهــل البصرة ، وقطرب لقب دعاه به أستاذه سيبويه فلزمه ، [ الأعلام ١٩٥/٧ ] .

<sup>(</sup>٢) المستشرقون وترجمة القرآن الكريم ، د . محمد صالح البُنداق ، دار الآفاق الجديدة ، وانظر : تاريخ التَّشريع الإسلامي ، الشَّيخ محمَّد الخضري .

المدخل لدراسة التُّشريع الإسلاميّ ، د . عبد الرَّحن الصَّابوني .

مصادر التُّشريع الإسلامي فيا لانصَّ فيه ، عبد الوهاب خَلاَّف .



\*أطلال سوق عكاظ

أحد أسواق العرب في الجاهليَّة ، حيث كانت القبائل تجتمع في ذي القعدة من كلَّ عام . وفيه كان الشعراء يتناشدون الجديد من أشعارهم ، فالعرب سادة البلاغة تهزهم القصيدة العصاء ، ترفع منهم أقواماً ذلُوا ، أو تذل أقواماً عزُّوا ، تحداهم القرآن الكريم وهم « الخطباء اللَّه ، والفصحاء اللَّسن » أن يأتوا بسورة من مثله ، فعجز وا .

يقول الرافعي: « فمن ثمَّ لم يقم للعرب قائمة بعد أن أُعجزهم القرآن من جهة الفصاحة الَّتي هي أكبر همهم ، ومن جهة الكلام الذي هو سيد عملهم » .

مثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنتُم صَادِقِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلكَافِرِينَ ﴾ ، [البقرة: ٢٢/٢ و١٤] ، وهذا التَّحدِّي للعرب خصوصاً ، فهم سادة البلاغة ، تهزَّهم القصيدة العصاء ، فترفع منهم قوما ذَلُوا ، أو تذلُّ قوماً عَزُّوا ، فهو معجزة خالدة تتحدَّى الزَّمان وللكان ، ولَّا طالب العربُ محمَّداً بمعجزة ، إذا هو بشجاعة باهرة ، وثقة مطلقة يدعوهم إلى ظاهرة القرآن الكريم ذاته ، فهم أمَّة اللَّغة والأدب ، فعليهم إن هم زعموا أن القرآن من عنده ، لا من عند الله ، أن يأتوا بقول مثله ، فإن هم عجزوا ، والتَّابت تاريخيًا أنَّهم عجزوا ، فليقبلُوا القرآن معجزة سافرة العيان : ﴿ أُولَم يَكُفِهِم أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الكِتَابَ يَتْلَى عَلَيْهم ... ﴾ ؟

وليس لهذا الكتاب الجيد ، « الإلهي مصدراً ، والبشري هدفاً » ، من غاية إلاً سعادة البشريّة ورفاهيّتها ، عندما قدَّم للإنسان فكرة امتزاج الجسد والرُّوح ، أو امتزاج الدُّنيا بالآخرة : ﴿ وَآئِتَغِ فِيا آتَاكَ اللهُ السَّالَ اللهُ السَّالَ اللهُ السَّالَ اللهُ السَّالَ اللهُ السَّالَ اللهُ السَّالَ وَلاَ تَسْنَ نصِيبَكَ مِنَ الدُّنيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الفَسَادَ في الأَرْض إنَّ الله لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾ ، [القصص : ٢٧٧/٢] .

ا والقرآن الكريم ، المصدر الأساسي الأوَّل في التَّشريع . وقام التَّشريع الإسلامي في القرآن الكريم على أُسسُ ثلاثة :

ـ عدم الْحَرَج : ﴿ مَاجَعَلَ عَلَيْكُم فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ ، [الحج: ٢٧/٢٢].

- وعدم إثقال كواهل المسلمين بالأوامر والنَّواهي : ﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ .. ﴾ ، [البقرة : ٢٨٦/٢].

عجيد العقل بمخاطبته ، والدَّعوة إلى التَّفكير السَّلم :

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُم قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أُو آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ،

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصَّدُورِ ﴾ ، [ الحج: ٢٦/٢٢ ] .

﴿ أُولَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِم مَا خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَاء رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ، أُولَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِم كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُم قُوَّةً وَأَثَارُوا الأَرْضَ وَعَمَرُوها فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِم كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُم قُوَّةً وَأَثَارُوا الأَرْضَ وَعَمَرُوها أَكْثَرَ مِمًا عَمَرُوها وَجَاءَتُهُم رُسُلُهُم بِالبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱلله لِيَظْلِمَهُم وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُم وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُم وَلِلْمُونَ ﴾ ، [الرُّوم: ٧٣٠ه و ١].

السَّنَّةُ الشَّريفَةُ: يراد بِالسَّنَّمة في اصطلاح الشَّرع: قول رسول الله عَلَيْكَمْ ، وتقريره .

لقد أشاد القرآن الكريم ذاته بطاعة المسلمين لرسول الله على والتزام سُنَته ، وانتهى العلماء المحقّقون إلى أنَّ الحديث الصَّحيح حُجَّة على جميع الأُمَّة ، قال عزَّ وجلَّ : ١٠ ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُم عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ ، [الحشر: ٧٥١] ، ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لاَ يَوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُم ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِم حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلياً ﴾ ، [النساء: ٤٥٠٤] ، وهكذا خصَّ الله سبحانه نبيَّه بشيءٍ يطاع فيه ولا يُعْصى ، وهو سُنَّته الَّي جاءَ بها .

فالسُّنَّة تفصيل لما أجمله القرآن الكريم ، وتقييد لما أطلقه ، وتخصيص ما ورد فيه مه والسُّنَّة تفصيل لما أجمله القرآن الكريم ، وتبيان المراد منه في جميع الأحوال ، وتثبيت السُّنَّة أحكاماً لا يُعْرِض لها القرآن الكريم بنفي ولا إثبات ، وما تثبته السُّنَّة حينئذ من الأحكام لا بُدَّ أَصله في كتاب الله ، فلا عجب إذا كانت السُّنَّة هي المصدر الثَّاني للتَّشريع بعد القرآن الكريم .

الإجماع « أو الاجتهاد » : وهو اتَّفاق جميع المجتهدين في عصر من العصور ، بعد ٢٠ وفاة رسول الله على الله على حكم شرعى ، وقد كان ذلك ميسوراً في عهد كبار الصَّحابة ،

لأنَّ ذوي الرَّأي منهم كانوا موجودين في بلد واحد هو المدينة المنوَّرة ، ولكنَّه بعد عصر الخلفاء الرَّاشدين ، وتفرُّق العلماء في الأمصار ، أصبح بعيد الوقوع ، وقد ذهب جمهور أهل السَّنَّة والجماعة ، إلى أنَّ الإجماع حُجَّة قطعيَّة ، لما ورد في الحديث الشَّريف : « لا تجمع أُمَّتي على ضلالة » (٢) ، وقوله عَلَيْتُهُ : « ما رآه المسلمون حَسَناً فهو عند الله حسن » (٤) .

ويبدو أنَّ فكرة الإجماع مستمدَّة من نظام الشُّورى ، الَّذي فرضه الإسلام على أُولي الأَمر أن يتشـــاوروا فيا بينهم : ﴿ وَأَمْرُهُم شُـورَى بَيْنَهُم ﴾ ، [الشُّورى : ٢٨/٤٢] ، ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْر ﴾ ، [آل عران : ١٥٠٧] .

ومثال الإجماع: إجماع الصَّحابة على إعطاء الجدَّة في الميراث السَّدس، إذا لم يكن للميِّت أُمَّ، إذ إنَّها بمنزلة الأُمِّ، وقد بُنِيَ هذا الإجماع على نصِّ من السُّنَة ظَنِّي الثَّبوت، فقد جاءت جدَّة إلى أبي بكر رضي الله عنه تطلب ميراثها، فقال: مالكِ في كتاب الله عزَّ وجلَّ شيء، وما أعلم لك في سُنَّة رسول اللهِ شيئاً، ولكن ارجعي حتَّى أسأل النَّاس، فقال للغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله عَلِيَّة أعطاها السَّدس، فقال: هل معك غيرك ؟ فشهد له محمد بن مسلمة، فأمضاه لها أبو بكر.

وعلى هذا فالإجماع (أو الاجتهاد) يرمي إلى أمرين : فهم النَّصوص الثَّابتة الَّي وردت في القرآن الكريم والسَّنَّة الشَّريفة ، واستنباط الأحكام منها ، وإيجاد الأحكام للوقائع الجديدة الَّتي لم يرد نصُّ بعينه بشأنها ، والَّتي تنشأ مع الزَّمن .

والاجتهاد هو الوسيلة الأولى في تاريخ التَّشريع الإسلامي لأجل إظهار حيويَّته ، ولقد ظلَّ الفقه الإسلامي مزدهراً مابقي باب الاجتهاد مفتوحاً .

<sup>(</sup>٣) النَّارمي ؛ ( المقدِّمة ٥/٨ ) .

<sup>(</sup>٤) الإمام أحمد : ١/٣٧٩

### القياس:

القياس في اللَّغة : التَّسوية ، يقال : فلان لا يقاس بفلان ، أي لا يُسَوَّى به ، والقياس اصطلاحاً : تسوية واقعة لم يرد نصَّ بحكها بواقعة ورد نصَّ بحكها في الحكم الَّذي ورد به النَّص ، لتساوي الواقعتَيْن في علَّة هذا الحكم .

فلو وردت حادثة لم يرد في حكمها نصَّ خاصٌّ من كتابٍ أو سُنَّةٍ أو إجماع ، وكان ه لها نظير ورد في حكمه نصَّ ، وتبيَّن أنَّ عِلَّة حكم هذا النَّظير متحقِّقة في تلك الحادثة ، ألحقت به ، وأعطيت الْحُكْم نفسِهِ .

ومثال القياس: ابتياع الإنسان على ابتياع أخيه منهيًّ عنه بنص الحديث الشَّريف: « لا يحلُّ لإنسان أن يخطب على خطبة أخيه ، ولا أن يبتاع على بيع أخيه » ، وقيس عليه استئجار الإنسان على استئجار أخيه ، لتساويها في أنَّ كلاً منها الله اعتداء إنسان على غيره .

وكقتل الوارث مورِّثه مانع من الإرث بالحديث الشَّريف: « لا يرث القاتل » ، وقيس به قتل الموصى الموصى ، وقتل الموقوف عليه للواقف ، لتساويها في أنَّ القتل فيه مظنَّة استعجال الشَّىء قبل أوانه ، والانتفاع بالإجرام .

ونبَّه الإمام الغزالي إلى وجوب الاجتهاد في القياس لتخريج مناط الحكم ١٥ واستنباطه ، لأنَّ القياس عمل عقلي يثبت به المجتهد الحكم للواقعة الَّتي لم يرد دليل على حكها بعد مساواة الفرع لأصله في علَّة الْحُكُم .

واستُدِلَّ على حُجِّيَّة القياس بقوله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَلْوَسُولِ إِنْ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُم فَإِنْ تَنَازَعْتُم فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُم تؤمِنُونَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ ، [النساء : ١٠٥٥] ، وهذا ٢٠ الرَّدُ هو القياس ، لأنَّه ردُّ ما لا حكم فيه على نصٍّ فيه حكم للتَّساوي بين الواقعتَيْن بعلَّة واحدة .

كا استدل على القياس بالسَّنَة النَّبويَّة ، إذ ورد أنَّ امرأة أتت رسول الله عَلِيْكَةٍ فقال فقالت : يارسول الله ، إنَّ أبي أدركه الحجُّ ولم يحج لأنَّه شيخ هرم ، أفأحج عنه ؟ فقال رسول الله عَلِيْكَةٍ : « أرأيت لوكان على أبوك دَيْنٌ فقضيته ، أكان ينفعه ذلك ؟ قالت : نعم يارسول الله ، فقال رسول الله عَلِيْكَةٍ : فَدَيْنِ الله أحقُّ بالقضاء » .

**☆** ☆ ☆

ومن المصادر الثَّانويَّة:

الاستحسان: لغة : هو عدَّ الشَّيء حسناً ، واصطلاحاً : هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها إلى حكم آخر لدليل شرعي ، فالاستحسان هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى منه ، أو هو العمل بأقوى الدَّليلَيْن ، أو ترجيح دليل على دليل يعارضه بمرجِّح معتبر شرعاً .

مثال: الأجير المشترك، إذا هلك المال في يده، مقتضى القياس أنّه لا يضن، ولكن عدل عن هذا، وحكم بضائه للمصلحة، وهي الحافظة على أموال النّاس وتأمينهم، فالأمين لا يضن ما يهلك في يده من غير قصد أو تقصير، ويستثنى من هذا استحساناً ليطمئن النّاس على ما يكون عند الأجير، إلا إذا كان هلاكه بقوّة قاهرة، فالخيّاط أو الكوّاء أو الصبّاغ .. يضن ما يهلك بيّده، لضان المصلحة العامّة، وللحفاظ على أموال النّاس.

المصالح الْمُرْسَلَة « الاستصلاح » : وهو الحكم في مسألة لا حكم فيها لمصلحة يهتدي اليها المجتهد برأيه ، أو استنباط حكم في واقعة لا نصَّ فيها ولا إجماع بناء على مصلحة لا دليل من المشرّع على إقرارها ولا على الغائها ، ويشترط في الاستصلاح أن يكون أخذاً بمصلحة حقيقيَّة عامَّة ، وألاَّ يتعارض مع حكم ثابت بنصٍّ أو إجماع .

مثال : اشتراط وثيقة الزُّواج لسماع الدَّعوى به .

\_ 317 \_

إنَّ مصادر التَّشريع الإسلامي ليس فيها مصادمة لمصالح النَّاس ، لأنَّ فيها مرونة وخصوبة تكفل المصلحة العامَّة للفرد والمجتمع ، وتلائم البيئات المختلفة . ومها تتباين آراء الفقهاء في الاجتهاد ، فإنَّهم جميعاً مدعوُّون إلى إعمال العقل ، والأخذ بمصلحة الأُمَّة ، وأثبت الفقهاء المجتهدون أنَّ شرع الله يوافق مطالب الحياة ، لأنَّه امتاز بعنايته بمصالح كلِّ من الفرد والجماعة ، وبرزت في جميع تشريعاته نزعته الجماعيَّة الواضحة .

#### $\triangle$ $\triangle$ $\triangle$

لقد حقّق الإسلام بما احتوته المبادئ الَّتي حدَّدتها مصادره ، تغييرات جذريَّة في المجتمع العربي ، وأوجد مفهومات جديدة كان من شأنها قلب العالم القديم رأساً على عقب .

فَالتَّوْحِيْدُ الْمُطْلَقِ لللهُ عَزَّ وَجَلَّ جَوْهُرُ الْعَقَيْدَةُ : ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدِدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ ، ها

ونظام الحكم الله على أخذ به رسول الله على والرَّاشدون ، كان من المفهومات الجديدة الَّتي طبعت حكم الإسلام بالشُّورى ، مع البساطة والعدالة .. فهزَّت المجتمات المجاورة هزَّة نفسيَّة عيقة .

وعرف العالم نظاماً اجتاعيّاً جديداً ، هو نظام التّكافل الاجتاعي ، فللمحتاج حـد ً ٢٠ الكفاية من مسكن وملبس ومأكل .

وخاطب العقل ، فلا أسرار ولا خرافات ، وأطلقه من عقاله ، وجعله على طريق البحث العلمي والإبداع : ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ البحث العلمي والإبداع : ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ ، [الأنبياء: ٢٤/٢١] ، ﴿ قُلِ ٱنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الآياتُ وَالنَّذُرُ عَنْ قَوْمِ لا يؤمِنُونَ ﴾ ، [يونس: ١٠١/١٠] ..

و لقد صحب الفتوح نشاطٌ فكريٌّ لاعهد للشَّرق بمثله من قبل ، حتَّى لقد لاح أنَّ النَّاس جميعهم ابتداءً من الخليفة إلى أيِّ رجل في الشَّارع ، قد أصبحوا طلاًباً للعلم ، أو على الأقلِّ من مناصريه ، وكان النَّاس طلباً للعلم يسافرون عبر قارات ثلاث ، ثمَّ يعودون إلى ديارهم وكأنَّهم نحل تشبَّع بالعسل ، ليفضوا بما جمعوا من محصول علمي ثمين إلى حشود من التَّلاميذ المتشوِّقين للعلم ، وليولِّفوا بهمَّة عظيمة ، تلك الأعمال الَّي اتصفت بالدِّقَة ، وسعة الأفق ، والَّتِي استمدَّ منها العلم الحديث ـ بكلِّ ما تحمل هذه العبارة من معان ـ مقوِّماته بصورة أكثر فعاليَّة مَّا نفترض (٥) .

« أمَّا الفكر الشَّرعي المَمَّل في الفقه بمعناه الواسع سواء كان متعلِّقاً بالسِّياسة ، أو بالمعاملات الاجتاعيَّة ، أو بالعبادات ، فإنَّ الواقعيَّة تعتبر خاصيَّة من أهمِّ خصائصه وأبرزها ، عليها نشأ ، وعليها تطوَّر في عهوده الذَّهبيَّة الأُولى »(1) .

والشَّريعة الإسلاميَّة مرنة ، ودليل ذلك تعدُّد أدلَّة أحكامها ، وباب الاجتهاد فيها مفتوح إلى أن تقوم السَّاعة ، ويرث الله الأرض ومن عليها ، ومضي خمسة عشر قرناً على نزولها على قلب المصطفى عليه إنَّا هو أمر يحسب في صالحها ، ذلك أن عطاءها لا يزال متَّصلاً . ومعروف أنَّها جاءت أحكامها وقواعدها ثابتة فيا يخصُّ المعتقدات والأصول ، ومن ذلك الإيمان بالله وكتبه ورسله ، وأمَّا فيا يخصُّ الفروع واستنباط الأحكام الخاصَّة بما يَجدُّ في المجتمعات من أمور ومستحدثات فوكول أمرها إلى قاعدة

Nicholson: A Literory History of Arabs P. 281 (0)

 <sup>(</sup>٦) عِلَّة كَلِّيَّة الدَّعوة الإسلاميَّة ، العدد الشَّاني ١٩٨٥ ، مقال : دور الفكر الواقعي في النَّهضة الإسلاميَّة ،
 د . عبد المجيد النَّجَّار .

أو أصل إسلامي عظيم ، هو الاجتهاد ، ومعروف أن الاجتهاد من خصائص الإسلام ، إذ لم يعرف من قبله في الأديان ، أو الشَّرائع السَّابقة ، وبالاجتهاد تتأكَّد صلاحيَّة الإسلام لكلِّ زمان ومكان .

ومن أهداف الشَّريعة الإسلاميَّة توسيع الشُّعور بالرِّباط الإنساني ، مع يقظة الضَّير : ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ ، ومع لِيَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ ، [الحجرات : ١٣/٤١] ، ومع ربط المسلم بمثل أعلى ، وجعل عليه مرتبطاً بالجزاء والثَّواب : ﴿ يَوْمَ تَجدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَمَا عَمِلَتُ مِن سُوءٍ تَودُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَها وَبَيْنَهَ أَمَداً بَعِيداً وَيُحَذِّرُكُمْ اللهُ نَفْسَهُ وَاللهُ رَوْوفَ بِالعِبَادِ ﴾ ، [آل عران : ٢٠/٣] ، ﴿ إِنَّ اللهَينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لانضيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً ﴾ ، [الكهف : ٢٠/٨ ] ، ﴿ يَوْمَ نَوْمَ اللهَ اللهَ عَلَيْكُ مَنْ اللهَ عَلَيْهُ سَوْفَ يُرَى ، ثُمَّ يُجْزَاهُ وَلَا لَيْسَ للإنسانِ إِلاَّ مَا سَعَى ، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ، ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الأُوفَى ﴾ ، [النجم : ٢٠/٢١ ] ، ﴿ يَوْمَئِذٍ يَصْدَرُ النَّاسُ أَشْتاتاً لِيُرَوْا الْجَزَاءَ الأُوفَى ﴾ ، [النجم : ٢٠/٢ ، ١٠ ؛ ١٤] ، ﴿ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتاتاً لِيُرَوْا الْجَزَاءَ الأُوفَى ﴾ ، [النجم : ٢٠/٢ ، ١٠ ؛ ١٥ ] ، ﴿ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتاتاً لِيُرَوْا الْجَزَاءَ الأَوْفَى ﴾ ، [النّجم : ٢٠/٥ ، ١٠ ] ، ﴿ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتاتاً لِيُرَوْا الزَّزِلَة : ٢٠/١ و ٩٨ ) مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّ وَشَرًا يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّ وَشَرًا يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّ وَشَرًا يَرَهُ ﴾ ، [الزُّزلَة : ٢٠/١ و ٩٨ )

فالمسلم المؤمن مطمئن بالله ، فهو في كلّ حالاته وساعاته في عبادة ، لقد أيقظ الإيمان عنده الوجدان ، فارتاحت نفسه وسعدت : ﴿ الّذِينَ آمَنُوا وتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللهِ أَلا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُ القُلُوبُ ﴾ ، [الرَّعد: ٢٨/١٦] ، ولهذا .. فالعقيدة الإسلاميَّة تحقَّق بُعْداً نفسيّاً وروحيّاً ، علا القلب راحة وسعادة ، وتقيم مجتعاً على أساس التَّعارف والتَّراحم ، والتَّكافل والتَّضامن ، إنَّه مجتع الطَّمانينة ، المؤمن بالله ، والمتعاون ٢٠ فيا بينه بأمر الله .

☆ ☆ ☆

# نظام الحكم الخلافة

« من كانت فيه أربع خصال ساد قومه غير مدافع : من كان له دين يحجزه ، وحسب يصونه ، وعقل يرشده ، وحياء يمنعه » .

[ الأحنف بن قيس ]

## نظام الحكم في شبه جزيرة العرب قبيل الإسلام:

عرف العرب الملكيّة في الين ، وفي مملكة كِنْدة ، ولكن النّظام القبّلي كان أحد الأنظمة الاجتاعيّة الَّتي لازمت حياة البداوة ، وكان زعيم هذا النّظام (شيخ القبيلة) ، اللّذي يُخْتَار ضن شروط ، منها : عَرَاقة الأصل ، والنّضج ، والكرم ، والشّجاعة ، والحِلْم ، وكان لشيخ القبيلة مجلس استشاري من عقلاء القبيلة ، وليست دار النّدوة في مكّة المكرّمة ، إلا شكلاً من أشكال المجالس الاستشاريّة .

# حكومة الرَّسول عَلِيْنَةٍ :

القد كانت حكومة رسول الله عَلَيْ حكومة دينيَّة ، اعتمدت على عقيدة الرَّعيَّة ، وقامت على أساس إحلال الوحدة الدِّينيَّة بدل العصبيَّة القَبَليَّة ، وأخذت صورة الجهاز الحكومي بالظُّهور ، فالسَّلطة التَّنفيذيَّة بدت في قيادته عَلَيْ للغزوات ، وبعثه السَّرايا ، وتوزيع الغنائم ، وتولية الأمراء .. وكان عَلِيْ يجلس في مسجد المدينة النورة ، ويُقْبِلُ عليه النَّاس يسألونه عن قضاياهم ، وكثيراً ما كان عَلِيْ يستشير المنورة ، وحصوصاً أبا بكر الصِّدية ، حتَّى عدد بعضهم أبا بكر وزير رسول الله عَلِيْ .

كما وجدت السُّلطة القضائيَّة ، فكان ﷺ يحكم بين المتخاصين ، وكان حكمه ملزماً .

أمًّا السَّلطة التَّشريعيَّة ، فقد كانت آيات كتاب الله ، وأحاديث رسول الله عَلِيَّةِ تسنُّ للنَّاس قواعد السَّلوك في حياتهم الاجتاعيَّة .

## سِمَاتُ حكومة الرَّسُولِ عَلِيَّةٍ :

المساواة: النّاس متساوون تجاه القانون، وفي المثول أمام القضاء، لا فرق بينهم: «النّاس سواسية كأسنان المشطَّ، لا فضل لعربي على أعجمي إلاَّ بالتَّقوى »، وكانت هذه المساواة عامَّة في كلِّ شيء ، سرقت امرأة فأراد عَلِيلِيٍّ قطع يدها (۱) ، ففزع قومها إلى أسامة بن زيد بن حارثة يستشفعون به ، فلمَّا كَلَّمه أسامة ، تلوَّن وجهه عَلِيلِيٍّ ، وقال : « أتكلّمني في حدِّ من حدود الله تعالى ؟ » ، فقال أسامة : استغفر لي الرسول الله ، ثمَّ قام عَلِيلِيٍّ خطيباً ، فأثنى على الله بما هو أهله ، ثمَّ قال : « أمَّا بعد ، فإنَّ ما أهلك النّاس قبلكم أنَّهم كانوا إذا سرق فيهم الشَّريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضَّعيف أقاموا عليه الحدَّ ، والَّذي نفس محمَّد بيده ، لوأنَّ فاطمة بنت محمَّد سرقت لقطعت يدها » (۱) .

أمًّا المساواة في القضاء ، فلم يكن لرسول الله ﷺ في المدينة المنوَّرة سوى قضاء ١٥ واحد ، يجلس أمامه النَّاس كلُّهم لا فرق بينهم .

مع مساواة في المناصب ، قال عَلَيْكُ : « مَن وَلِيَ من أمر المسلمين شيئاً فأمَّر عليهم أحداً محاباةً ، فعليه لعنة الله ، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً حتَّى يدخله

<sup>(</sup>۱) يعب بعضهم على الإسلام قطع اليد ، ورجم الزَّاني المحصن ، ويقولون إنَّها عقوبة موسومة بالوحشيَّة والقسوة ، لن نناقش القول هنا ، فقد فصَّلناه في كتابنا : « آراء يهدمها الإسلام » ، انظر الطَّبعة الثَّالَة ، ص ٥٣

٢) السِّرة الحلبيَّة: ١٢٠/٢ ، البداية والنَّهاية: ٢١٨/٤

جهنَّم .. »(٢) ، ومثل هذا يقال في الضَّرائب ، فإنَّها تجبى من النَّاس على قـدم المسـاواة ، فن كَثُر ماله كَثُرت زكاته ، ومن قَلَّ ماله قَلَّت صدقاته .

وهكذا هدم رسول الله عَلِيلةٍ - وصحابته الله عاشوا الإسلام ، وفهموا أهدافه - نظام الطَّبقات ، وأقاموا المساواة بين النَّاس ، المساواة في الأصول ، أو المساواة رغ الأصول ، ولم يضق العربي بغير العربي ، فنبغ فيهم الكثير من الأعاجم ، ولم يضق بغير المسلم ، ولا بأسود ، ولا بأصفر ، ولا بأحمر .. مع تحقيق كامل إنسانيَّة المرأة ، والمساواة في فرص العيش ، والتَّعليم .

الأُخوَّة: ﴿ إِنَّمَا المؤمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ ، [الحجرات: ١٠/٤٩] ، وهذه الأُخوَّة جعلت الأُمَّة والدَّولة أُسرة واحدة ، لقد آخى عَلِيَّة بين المهاجرين والأنصار ، حتَّى تقاسموا البيوت والأموال ، وخصَّ الفقراء بالْحَظِّ الأوفر من موارد الدَّولة .

الْحُرِّيَّة : كانت العرب قبل الإسلام يسترقُّ بعضها بعضاً ، خطفاً أو مَيْسِراً أو دَيْناً أو غزواً ، فمنع عَلِيَّةٍ كلَّ هذا ، فما عاد يجوز لمسلم أن يسترقَّ مسلماً ، ولا لعربيٍّ أن يسترقَّ عربيًا ، وسار بخطوات مدروسة إلى إلغاء الرَّقيق ، وذلك بتضييق المدخل ، وتوسيع الخرج .

" ضَيَّق المدخل وسدَّ الموارد والمنابع ، ولم يُبْقِ منها إلاً مدخلاً واحداً ، وقد ضيَّقه حتَّى لم يعد ينفذ منه إلى الرِّقِ إلاَّ القليل النَّادر ، وذلك المدخل هو الجهاد في سبيل الله ، لردِّ اعتداء يقوم به غير المسلمين ، فلا استرقاق إلاَّ في حرب شرعيَّة ، معاملة بالمثل ، أو النُّ عليهم ، تنفيذاً لقول رسول الله عَلِيَّةٍ : « عودوا المريض ، وأطعموا الجائع ، وفكوا العاني » (3) .

<sup>(</sup>٣) كنز العمَّال : ٣٨/٦ ، الإمام أحمد ، والحاكم عن أبي بكر ، وفي كنز العمَّال أيضاً ٣٨/٦ : « من ولي عملاً وهو يعلم أنَّه ليس لذلك أهل ، فليتبوَّأ مقعده من النَّار » .

<sup>, (</sup>٤) رواه البخاري .

ووسَّع الخرج ، وفسح ووسَّع المصارف ، لأنَّ الإسلام عدَّ الرِّق عارضاً ، وعمل على إزالته ، ففتح الأبواب ليعيد الحرِّيَّة إلى الرَّقيق ، وهذه الأبواب هي : العتق ، الكفَّارات ، المكاتبة ، التَّدبير (٥) .. وقال عَلِيْكُ عن الأرقَّاء : « هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم ، فن كان أخوه تحت يده فليطعمه مَّا يأكل ، ويَكْسُهُ مَّا يكتسي ، ولا يكلِّفه مَّا يغلبه ، فإن كلَّفه ما يغلبه فَلْيُعنْهُ »(١) .

والمواطن غير المسلم ، يمتَّع بكامل حرِّيَّته ، فما عُرِف عنه ﷺ أنَّه أمر بقتل أحدٍ مِن أهل الكتاب لأنَّه لم يُسْلِم ، أو أنَّه منعه من التَّعبُّد على طريقته ، ولم يهدم ﷺ كنيسة أو بيعة : ﴿ لاَ يَنْهاكُمُ اللهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُم فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ وَيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُم وَتُقْسِطُوا إلَيْهم إنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ ، [المتحنة : ٨/١٠] .

وكان ﷺ يحضر ولائم غير المسلمين ، ويشيّع جنازاتهم ، ويعود مرضاهم ، ولمّا جاء ١٠ وفد نجران المسيحي فرش لهم عباءته وأجلسهم عليها ، وقال : « من آذى ذمّيّاً فأنا خصه » (٧) ، « من قتل معاهداً لم يَرُح رائحة الجنّة » (٨) .

﴿ لاَ إِكْرِاهَ فِي الدِّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ ﴾ ، [ البقرة : ٢٥٧٢ ] .

﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُم فَمَنْ شَاءَ فَلْيَـؤَمِن وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُر ﴾ ، [الكهف: ٢٩/١٨] .

10

<sup>(</sup>٥) التَّدبير \_ على أصحِّ الأقوال \_ مَنْ قال له سيِّده : « أنت دبر حياتي حرٌّ » .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري .

<sup>(</sup>٧) رواه أبو داود عن عدد من أصحاب رسول الله وَ الله عَلَيْهِ عن آبائهم ، وسنده لابأس به ، وذكره البيهةي في سننه ، انظر : (كشف الخفاء ومزيل الإلباس عَا اشْتَهِرَ من الأحاديث على ألسنة اللهاس ) ، لإساعيل بن محمّد العجلوني الجراحي : ٢١٨/٢٤ ، دار إحياء التُراث العربي ، بيروت ، ط٣ ، سنسة ١٣٥٢ هـ .

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري.

#### التَّنظيات الإداريَّة:

كان رسول الله عَلِيْ في المدينة المنوَّرة عِثْل السُّلطتَيْن المدنيَّة والرُّوحيَّة معاً ، وبعد فتح مكَّة المكرَّمة واتِّساع رقعة الدَّولة ، بدأت تتوضَّح الإدارة الجديدة لجزيرة العرب ، الَّتي خضعت ـ معظم أجزائها ـ لرئاسة واحدة ، فكان يساعده في عمله عدد من الكتَّاب ، منهم من يكتب الوحي ، ومنهم من يكتب في حوائح النَّاس ، وكتب زيد بن ثابت إلى الأمراء والملوك ، واختصَّ أحد الكتَّاب بالنيابة عن كلِّ كاتب يغيب ، ويحفظ خاتمه (١)

وكان ﷺ حريصاً على مشورة أصحابه ، ومنهم : أبو بكر الصّدِّيق ، وعمر بن الخطَّاب ، وعلي بن أبي طالب ، وحمزة بن عبد المطَّلب ، وعبد الله بن مسعود ، وحذيفة بن اليان ..

كا أرسل الأمراء والعمّال إلى البلاد الّتي أسلمت ، يجبون الزّكاة لإنفاقها على فقراء البلدة ذاتها ، ويُرْسِل الفائض إلى العاصمة لينفق في المصالح العامّة ، منهم : أبو موسى الأشعري ( عبد الله بن قيس ) على مأرب ، والمهاجر بن أبي أميّة على صنعاء ، وزياد بن لبيد على حضرموت ، وعدي بن حاتم على طيء ، والعلاء بن الحضرمي على البحرين ، وكان معاذ بن جبل معلّمًا يتنقّل بين حضرموت والين .

#### ☆ ☆ ☆

# نظام الحكم بعد رسول الله ﷺ

﴿ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِم وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُم وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ ، [الشُّورى: ٣٨/٤٢] .

مدأ الشورى ، ظاهرة سلية ، تجعل الفرد إيجابياً وفعًالاً ومساهماً بدور بارز في
 (٩) الوزراء والكتّاب ، الجهشياري : ١٢

إدارة مؤسّسات الحكم ، كا يجعل المسؤولين في المؤسّسات الإداريَّة ملتزمين برأي المجتع ، مع إشراك الأفراد في المسؤوليَّة الإداريَّة اليَّة تتيَّز بقوة الإيان والتَّقوى والورع ، والسُّلطة في الإسلام لا تستند إلى وضع طبقي تسلَّطي ، بل تستند إلى درجة المعرفة ، والعمل ، والتَّقوى ، والتَّفاني ، والأمانة ، والإخلاص .. الإمارة في الإسلام تسعى المشاركة ، وتتيَّز بدرجة عالية لتقبُّل النَّقد من أجل المصلحة العامة ، فعندما أراد عر ، رضي الله عنه تحديد المهور ، قالت له امرأة من آخر الصُّفوف : ليس لك ذلك يابن الخطَّاب ، ألم تقرأ قوله تعالى : ﴿ وَآتَيْتُم إحداهُنَّ قِنْطاراً فَلاتَاخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً ﴾ ؛ النساء : ٢٠/٤] ، أتدري ما القنطار يُو العوججت ؟ أجابوا : نقومك بحدِّ سيوفنا (١٠٠) .

والقرآن الكريم ، والسُّنَة الصَّحيحة لم يعرضا لموضوع الخلافة بمفهومها الحديث ، الوليس هذا قصوراً أو نقصاً في التَّشريع الإسلامي ، ولكن شاء الله ورسوله ترك هذا الأمر للأُمَّة الإسلاميَّة في اختيار الحاكم الَّذي يرتضونه ، متَّخذين ما في القرآن الكريم والسُّنَة الصَّحيحة من قواعد عامَّة وشموليَّة في إقامة النَّظام ، ووكَّل للأُمَّة طريقة الاختيار .

ولم يؤثر عن رسول الله عَلِيْكُم نصُّ صريح في مسألة الحكم من بعده ، لقد ترك الأمر ، اشورى للمسلمين ليختاروا من أحبُّوا ، مع إشارات إلى الصّدِّيق رضي الله عنه ، قال عَلِيْكُم عند مرضه : « لِيُصَلَّ أبو بكر بالنَّاس » ، قالوا : لو أمرت غيره ؟ ـ لرأفته وضعف صوته ـ قال عَلِيْكُم : « لا ينبغي لأمَّتي أن يؤمَّهم إمام وفيهم أبو بكر »(١١) ، وجاءت

<sup>(</sup>١٠) في الرّياض النّضرة في مناقب العشرة ، للمحب الطّبري ٥٠/٢ : قال يوماً على المنبر : يا معشر المسلمين ، ماذا تقولون لو ملت برأسي إلى الدّنيا كذا (ومَيّل رأسه) ، فقام إليه رجل فقال : أجل ، كنّا نقول بالسّيف كذا (وأشار إلى القطع) ، فقال : إيّاي تعني بقولي ؟ قال : نعم إيّاك أعني بقولي ، فقال عمر : رحمك الله ، الحمد لله الّذي جعل في رعيّق من إذا تعوجت قرّمني !

<sup>(</sup>١١) منتخب كنز العمَّال ٣٤٣/٤ ، أُسد الغابـة ٣٣٠/٣ ، وفي ابن سعـد ١٧٨/٣ : « مروا بلالاً فليؤذِّن ، ومروا أبا بكر فليصلُّ بالنَّاس » .

امرأة لرسول الله عَلِيْلِم في شيء فأمرها بأمر ، فقالت : أرأيت يارسول الله إن لم أجدك ؟ \_ تعني الموت \_ قال عَلِيْلَم : « إن لم تجديني ، فأتي أبا بكر » (١٢) ، فبايع النّاس أبا بكر بيعة خاصّة في سقيفة بني ساعدة ، وفي اليوم التّالي بايع النّاس في المسجد البيعة العامّة ، وفي رواية الطّبري ٢٠٧/٣ : كان عليّ في بيته إذ أُتِي فقيل له : قد جلس أبو بكر للبيعة ، فخرج في قميص ما عليه إزار ولا رداء ، عَجِلاً كراهية أن يُبطئ عنها ، حتّى بايعَه ، ثمّ جلس إليه ، وبعث من أتاه بثوبه فتجلّله ولزم مجلسه .

نتائج السَّقيفة: بيعة السَّقيفة توضِّح أن ليس في القرآن الكريم ، أو الحديث الشَّريف نصَّ على خلافة رجل ما ، ولو وُجدَ ما خالفه أحد من أَلوف الصَّحابة ، ولم يخصِّص عَلِيْكِمُ الخيلافة من بعده في قبيلة أو أُسرة ما : ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُم عِنْدَ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ الْحَرات : ١٢/٤٩ ] .

وفي السَّقيفة اتَّضح إجماع المسلمين على ضرورة الخلافة ، للنَّظر في المصلحة العامَّة ، وأن للمهاجرين فضلهم على سائر المسلمين لسبقهم إلى الإسلام ، فأسرعوا في بيعة أبي بكر رضي الله عنه ، كي لا يبقى منصب الرِّئاسة شاغراً ، لسبقه في الإسلام ، وفضله ، وسِنَّه ، مع إشاراته مِلِيَّةٍ إليه (١٣) .

## \* \* \* \*

۱٥

<sup>(</sup>۱۲) ابن سعد : ۱۷۸/۳ ، أسد الغابة : ۳۳۰/۳ ، الاستيعاب : ۲٤٩/۲ ، صحيح مسلم : ١٨٥٦/٤ الحديث ٢٢٨٦

<sup>(</sup>١٣) لبحث الخلافة ونظام الحكم في الإسلام ، انظر مع عبقريّة الإسلام في أصول الحكم للدكتور منير العجلاني الكتب التَّالية :

\_ مآثر الإنافة في معالم الخلافة ، للقلقشندي .

ـ الأحكام السُّلطانيَّة ، للماوردي ، والأحكام السُّلطانيَّة للفرَّاء .

ـ الفخري في الآداب السُّلطانيَّة ، لابن طباطبا .

\_ الفصل في الملل والأهواء والنَّحل ، لابن حزم الأندلسي .

ـ النَّظم الإسلاميَّة ، د . حسن إبراهيم حسن ، وعلي إبراهيم حسن .

## الخلافة

الخلافة مصدر خَلَف ، يقال : خَلَفَه في قومه يخلُفُه خلافة فهو خَلِيفة ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ مُوسَى لأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي ﴾ ، [الأعراف : ١٤٢٧] ، ثُمَّ أُطلقت في العُرف العام على الزَّعامة العظمى ، وهي الولاية العامَّة على الأُمَّة كافَّة ، والقيام بأمورها ، والنَّهوض بأعبائها .

والخِلِّيفي ـ بكسر الخاء وتشديد اللاَّم المكسورة ـ لغة في الخلافة حكاها الجوهري في الصِّحاح ، وقال ابنُ الأثير في نهايته في غريب الحديث : وهو من المصادر الدَّالَة على معنى الكثرة ، ومنه قول أمير المؤمنين عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه : لو أطيق الأذان مع الخِلِّيفي لأذَّنت ، يريد أنَّه مشتغل عن الأذان بكثرة اجتهاده في ضبط أمور الخلافة ، وتصريف أعنَّتها .

وقد اختلف في لفظ الخليفة ، فقيل : هو فَعِيلٌ بعني مفعول ، كجريح بمعنى عجروح ، ويكون المعنى أنَّه يخلفه مَنْ بعده ، وعليه حُمِلَ قوله تعالى في حقّ آدم عليه السَّلام : ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ ، [البقرة : ٢٠/٢] ، على قول من قال : إِنَّ آدم أُوَّل من عَمَر الأَرض ، وخلفه فيها بنوه بعده .

وقيل: هو فعيل بمعنى فاعل ، كعليم بمعنى عالم ، وقدير بمعنى قادر ، ويكون ، المعنى فيه أنَّه يَخْلُف من قبله ، وعليه حَمَلَ الآية السَّابقة من قال: إنَّه كان قبل آدمَ في

ـ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار ، للمقريزي .

ـ صبح الأعشى ، للقلقشندي .

ـ السُّلوك في دول الملوك ، للمقريزي .

ـ الْخَرَاج ، لأبي يوسف القاضي .

<sup>-</sup> وكتب التَّاريخ المعتدة : طبقات ابن سعد ، الطَّبري ، الكامل في التَّاريخ ، البداية والنَّهاية ، تاريخ الخلفاء ، وكتاب السِّير الكبير للشَّيباني .

الأرض مخلوقات منها الملائكة مثلاً ، وإنَّه خلفهم فيها ، وعليه خوطب أبو بكر رضى الله عنه بخليفة رسول الله .

و يُجمع الخليفة على خُلفاء ، كا في كريم على كَرَماء ، وعليه ورد قوله تعالى : 
﴿ وَٱذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُم خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ نُوحٍ ﴾ ، [ الأعراف : ١٩٧٧ ] ، و يجمع أيضاً على 
ه خلائف حملاً على تأنيث اللَّفظ ، كا تجمع صحيفة على صحائف ، وعليه جاء قوله تعالى : 
﴿ وَهُ وَ اللَّه نَا يَا لَكُمْ خَلائِفَ الأَرْضِ ﴾ ، [ الأنعام : ١٦٥/١ ] ، و يجوز أن يُجمع على 
خلاف ، ككريم وكرام ، لأنَّ الهاء في ( خليفة ) زائدة حسب رأي بعض النَّعويين .

وتكون الخلافة عن الله ، فيقال في الخليفة : خليفة الله (١٤) ، وامتنع جمهور الفقهاء من ذلك ، محتجين بأنّه إنّا يَسْتَخُلِف من يغيب أو يموت ، والله باق لا يغيب ، ويؤيّد ذلك مارُوي أنّه قيل لأبي بكر الصّدِيق : ياخليفة الله ، فقال : لست بخليفة الله ، ولكنّي خليفة رسول الله على المؤمنين ، فلو دعوتني بذلك كفاك .

١٠ وتكون الخلافة عن رسول الله ﷺ ، فيقال فيه : خليفة رسول الله ﷺ لأنَّه خلفه في أُمَّته ، وعلى ذلك خوطب أبو بكر رضي الله عَنه .

وتكون الخلافة عن الخليفة قبل ذلك الخليفة ، ويقال : فلان خليفته فلان ، واحد بعد واحد ، حتَّى ينتهي إلى أبي بكر رضي الله عنه فيقال فيه : خليفة رسول الله على ذلك خُوطب أمير المؤمنين عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه ، في ٢٠ أوَّل أمره بخليفة خليفة رسول الله .

<sup>(</sup>١٤) هذه إضافة تشريف ، مثل : ناقة الله ، بيت الله .

<sup>(</sup>١٥) مآثر الخلافة في معالم الخلافة ، للقلقشندي : ١٥/١

<sup>(</sup>١٦) الأُسد يكنَّى أبا حفص ، ويُسَمَّى شبله حفصاً ، ( اللَّسان : حفص ) .

ألقاب الخلافة: أمَّا ألقاب الخليفة فأربعة ، هي : عبد الله ، وأوَّل من تَلَقَّب بذلك من الخلفاء عمر بن الخطَّاب ، فكان يكتب في كتبه الصَّادرة عنه : من عبد الله عمر أمير المؤمنين ، وتبعه مَنْ بعده من الخلفاء على ذلك ولزموه ، وأضاف الفاطميُّون ( وَوَليِّه ) ، فكان يكتب في كتبهم : من عبد الله ووليِّه أمير المؤمنين .

واللَّقب التَّاني : الإمام ، وهو من الألقاب الْمُسْتَجدَّة للخليفة في أثناء الدَّولة ° العبَّاسيَّة بالعراق .

واللَّقب التَّالث: لقب الخَكلافة الخاص بها ، كالمنصور ، والهادي ، والرَّشيد ، والمَّامون ، والمعتصم بالله ، والمتوكِّل على الله ، وابتُدئ بها في الدَّولة العبَّاسيَّة .

واللَّقب الرَّابع: أمير المؤمنين ، وأوَّل من لُقِّب به أمير المؤمنين عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه في أثناء خلافته ، وكان يدعى في أوَّل خلافته خليفة خليفة رسول الله ، ، وذكر أبو هلال العسكري في كتابه ( الأوائل ) (١٧) أنَّ أصل ذلك أن عمر خليفة خليفة رسول الله رضي الله عنه بعث إلى عامله بالعراق أن يبعث إليه رَجُلَيْن عارِفَيْن بأمور العراق ، يسألها عمَّا يريد ، فأنفذ إليه لبيد بن ربيعة وعَدِيَّ بن حاتم ، فلمَّا وصلا المدينة دخلا المسجد فوجدا عرو بن العاص ، فقالا له : استأذن لنا على أمير المؤمنين ، فقال لها عمرو : أنتا والله أصبتا اسمه ، ثمَّ دخل على عمر ، فقال : السَّلام عليك ١٥ ياأمير المؤمنين ، هذا القول ، فقصً عليه القصَّة فأقرَّه على ذلك ، فكان ذلك أوَّل تلقيبه بأمير المؤمنين (١٨) .

 <sup>(</sup>١٧) كتاب الأوائل لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري ، المتوفّى سنة ٣٩٥ هـ = ١٠٠٥ م .
 (١٨) مآثر الخلافة في معالم الخلافة : ١٧/١ ، وفي تاريخ اليعقو بي ١٥٠/٢ : كتب أبو موسى الأشعري لعبد الله عمر أمير المؤمنين ، وجرت عليه ، وقيل إنّ المغيرة بن شعبة دخل على عمر فقال : السّلام عليك ياأمير المؤمنين ، فقال : لتخرُجَنّ مًا قلت ، فقال : ألسنا مسلمين ؟ قال : بلى ، قال : وأنت أميرنا ، قال : اللّهم نعم .

ولزم هذا اللَّقب مَنْ ولي الخلافة بعده ، خلا خلفاء بني أُميَّة بالأندلس ، فإنهم كانوا يخاطبون بالإمارة فقط ، إلى أن ولي عبد الرَّحن بن محَّد ، فتلقّب بأمير المؤمنين ، أمَّا في المغرب الأقصى ، فمنذ أيَّام يوسف بن تاشفين أمير المرابطين ، خُوطب أُمراؤها بلقب ( أمير المسلمين ) ، واستخدمه من بعدهم الموحِّدون وبنو مَرِين ، حتَّى عندما انفصلت مملكة غانة عن دولة المرابطين ، وأعلنت استقلالها ، أصبح ملكها يخطب لنفسه تحت رعاية أمير المؤمنين العباسي في بغداد (١٩١) .

وهكذا ( الخلافة ) ، أُطلقت على الولاية العامَّة على الأُمَّة والقيام بأُمورها ، والنَّهوض بأعبائها ، إنَّها رئاسة عامَّة في أُمور الدِّين والدُّنيا نيابة عن رسول الله عَنْ الله عَنْ والنَّهوض بأعبائها ، إنَّها رئاسة عامَّة في أُمور الدِّين ، وسياسة النُّنيا به ، فالخليفة حاكم فهي خلافة عن صاحب الشَّرع في حراسة الدِّين ، وسياسة النُّنيا به ، فالخليفة حاكم زمني وروحي بآن واحد ، ومها اتَّسعت سلطته ، لا يستطيع مخالفة الشَّريعة : القرآن الكريم ، والسُّنَّة الشَّريفة (٢٠) .

## آراءُ المسلمينَ حَوْلَ آختيارِ الخليفة :

اختلاف الصَّحابة (٢١) ، دليل على أنَّ هذا الأمر متروك للمسلمين ليروا فيه رأيهم ،

<sup>(</sup>١٩) دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقية : ص ١٣٧

<sup>(</sup>٢٠) لبحث الخلافة ينظر في كتاب « مآثر الإنافة في معالم الخلافة " للقلقشندي ، ويمكن الرَّجوع إلى الجزء ٥٠ والجزء ٣٦ من ( الختار من التَّراث العربي ) ، الَّذي تصدره وزارة الثقافة في القطر العربي السُّوري ، حيث قدَّمت في الجزء الأوَّل كلَّ ما يتعلَّق بالخلافة ، وفي الجزء الثَّاني وُلاة الأمصار زمن الخلفاء ، والجزآن نشرا تحت عنوان : [ من كتاب مآثر الإنافة في معالم الخلافة ] ، اختار النَّصوص وعلَّق عليها وقدَّم لها : شوقي أبو خليل .

<sup>(</sup>٢١) عرَّف ابن حجر الصَّحابي بما يلي : الصَّحابي من لقي النَّبي رَائِيَةٍ ، مؤمناً به ومات على الإسلام ، فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته له ، أو قَصَرَت ، ومن روى عنه أو لم يرو ، ومن غزا معه أو لم يغز ، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه ، ومَنْ لم يره لعارض كالعمى ، ( مقدَّمة الإصابة ) . وعند الشَّيعة لا يقال ( صحابي ) إلاَّ لمن كَثَرَت ملازمته ، إنَّ الصَّحبة تقتضي طول اللَّبث ، والمعاشرة ، ولا يقال إلا لمن كثرت ملازمته ، والصَّحبة نسبة بين اثنين .

والمسلمون كُلُّهم متَّفقون : على إقامة خليفة لرسول الله عَلَيْكُمْ ، فقال المهاجرون : تحصر الخلافة في قريش ، قوم رسول الله عَلَيْكُمْ وعشيرته : « الأُثَّة في قريش ما حكموا فعدلوا ، ووعدوا فوفُوا ، واسْتُرحِمُوا فرحموا » ، أمَّا الأنصار فرأيهم أن يكون منهم لأنَّهم أعزَّوا الدِّين ، ونصروا رسول الله عَلِيَّةُ عندما تنكَّرت له قريش وحاربته .

ويرى الشِّيعة أن تكون الخلافة في بيت رسول الله عَلِيْكَةِ ، وترى الإماميَّة أنَّ ه رسول الله عَلِيَّةِ عَيَّن عليًا رضي الله عنه صراحة : « من كنت مولاه فعليًّ مولاه ، اللَّهمَّ وال من والاه ، وعاد من عاداه عنه . .

ورأي الخوارج الاختيار الحرَّ ، يتولى الخلافة من تتوفر فيـه شروطهـا ، ويصحُّ أن يكون الخليفـة من قريش أو من غيرهـا ، ولو كان عبـداً حبشيّـاً ، واشترطوا : الإسلام والعدل .

والمرجئة محايدون ، ونظرتهم واحدة نحو جميع الَّذين أدلوا بنظرياتهم في الخلافة .

والمعتزلة يقولون بحرِّيَّة إرادة الإنسان ، وأنَّ الأُمَّة تختار إمامها ، وقالوا بصحَّة الخلافة الرَّاشديَّة ، وأنَّ خلافة بني أُميَّة غير صحيحة ، فوقفوا منها موقف الكراهة ، ولم يثوروا عليها كما ثار الخوارج .

## طريقة اختيار الخليفة:

اً ـ المرشَّحون للخلافة ، وهم الَّذين يستوفون شروط الخلافة .

٢ً ـ فحص الشُّروط المتوافرة في المرشَّحين ودراستها ، من قِبَل أهل الاختيار ، وهم

أهل الحلِّ والعقد ، وأورد الماوردي لهم شروطاً ، منها العلم والحَكمة .. \* للأُمَّــة ، وهـ. الم حـع الأمَّا، والأخه في اختــا، الخليفــة ، وه ...

أ ـ الأمَّـة ، وهي المرجع الأوَّل والأخير في اختيـار الخليفـة ، وهـو حـقٌ من حقوقها ، لا يصلح اختياره إلاَّ برضاها .

10

☆ ☆ ☆

# الخلافة وتطورها زمن الرَّاشدين والأُمويِّين والعبَّاسيِّين :

أيّام الرّاشدين: الأنصار أوّل من فكّر في ضرورة الإسراع في انتخاب خلف لرسول الله عَيْلِيّة ، كي لا تدبّ الفوض ، وتتشعّب الآراء ، وفي سقيفة بني ساعدة رشّعوا سعد بن عُبَادة سيّد الخزرج ، وقالوا : منّا أمير ، ومنكم أمير ، فقال عمر بن الخطّاب مرضي الله عنه : يامعشر الأنصار ، ألستم تعلمون أنَّ رسول الله عَلِيّة أمر أبا بكر أن يؤمّ النّاس ؟ فأيّكم تطيب نفسه أن يتقدّم أبا بكر ؟ فقالوا : نعوذ بالله أن نتقدّم أبا بكر ؟ فقالوا : ويعقدون الخلافة لمن أبا بكر " ، فكانت البيعة ، وهي أن يجتمع أهل الحلّ والعقد ، ويعقدون الخلافة لمن يستجمع شرائطها .

واستشار أبو بكر رضي الله عنه في مرضه كبار الصَّحابة ، كعبد الرَّحن بن عوف ، وعثان بن عفَّان ، وأسيد بن حضير ، وسعيد بن زيد ، فأثنوا كلَّهم على عمر بن الخطَّاب ، فعيَّنه خلفاً له : « بسم الله الرَّحن الرَّحيم ، هذا ما عَهد أبو بكر خليفة رسول الله عند آخر عهده بالدَّنيا وأوَّل عهده بالآخرة ، في الحال الَّتي يؤمن فيها الكافر ، ويتَّقي فيها الفاجر : إنِّي استعملت عمر بن الخطَّاب ، فإن برَّ وعدل فذلك علمي به ، وإن جار وبدَّل فلا علم لي بالغيب ، والخير أردت ، ولكلِّ امرئ ما اكتسب ﴿ وَسَيَعْلَمُ وَان جار وبدَّل فلا علم لي بالغيب ، والخير أردت ، ولكلِّ امرئ ما اكتسب ﴿ وَسَيَعْلَمُ اللهُ عِنْ بَنْ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾ "

وكانت وصيَّة أبي بكر الصِّدِّيق لعمر بن الخطَّاب ، التَّالي :

« إنّي مستخلفك من بعدي ، وموصيك بتقوى الله : إنّ لله عملاً باللّيل لا يقبله بالنّهار ، وعملاً بالنّهار لا يقبله باللّيل ، وإنّه لا تقبل نافلة حتّى تودّى الفريضة ، فإنّه لا تقبل موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتّباعهم الحقّ في السّنيا وثقله عليهم ، وحق لميزان لا يوضع فيه إلاّ الحق أن يكون ثقيلاً ، وإنّا خفّت موازين من خفّت

<sup>(</sup>٢٢) أُسد الغابة ٣٣٢/٣ ، الاستيعاب ٢٥١/٢ ، طبقات ابن سعد ١٧٩/٣

<sup>(</sup>٢٣) عيون الأخبار لابن قتيبة : ١٤/١

موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفّته عليهم ، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفاً . إنَّ الله ذكر أهل الجنّة فذكرهم بأحسن أعمالهم وتجاوز عن سيّئاتهم ، فإذا ذكرتهم قلت إنّي أخاف أن لاأكون من هؤلاء ، وذكر أهل النّار فذكرهم بأسوأ أعمالهم ، ولم يذكر حسناتهم ، فإذا ذكرتهم قلت إنّي لأرجو أن لاأكون من هؤلاء ، وذكر آية الرَّحة مع آية العذاب ليكون العبد راغباً راهباً ، ولا يتنّى على الله غير الحق ولا يلقي بيده إلى التّهلكة ، فإذا حفظت وصيّتي فلا يكن غائب أحباً إليك من الموت وهو آتيك ، وإن ضيّعتٍ وصيّتي فلا يكن غائب أبغض إليك من الموت ، ولست بمعجز الله »(٢٤) .

فانتقال الخلافة بالعهد هو أن يعهد الخليفة إلى غيره مَّن استجمع شرائط الخلافة بعد موته إلى المعهود إليه ، ولا تتم إلا بعد بيعة المسلمين له .

وجعل عمر رضي الله عنه لجنة سداسيَّة هي : علي بن أبي طالب ، وعثان بن عفَّان ، وسعد بن أبي وقَّاص ، وعبد الرَّحمن بن عوف ، والـزُّ بير بن العوام ، وطلحة بن عبيد الله ، فانتُخِبَ عثان بن عفَّان رضي الله عنه .

وكانت وصيَّة عمر للخليفة من بعده ، التَّالي :

« أوصيك بتقوى الله لا شريك له ، وأوصيك بالمهاجرين الأوّلين خيراً ، أن تعرف ١٥ لهم سابقتهم ، وأوصيك بالأنصار خيراً ، فاقبل من محسنهم ، وتجاوز عن مُسِيئهم ، وأوصيك بأهل الأمصار خيراً فإنّهم درء العدو ، وجباة الفيء ، لا تحمل فيئهم إلاً عن فضل منهم ، وأوصيك بأهل البادية خيراً ، فإنّهم أصل العرب ، ومادّة الإسلام أن تأخذ من حواشي أموال أغنيائهم فتردً على فقرائهم ، وأوصيك بأهل الذّمّة خيراً أن تقاتل من ورائهم ، ولا تكلّفهم فوق طاقتهم إذا أدّوا ما عليهم للمؤمنين طوعاً أو عن يَدٍ وهم ٢٠ صاغرون ، وأوصيك أن تخشى الله في النّاس ، وتخشى النّاس في الله ، وأوصيك بالعدل

<sup>(</sup>٢٤) البيان والتَّسين ، ص : ٢٣٥

في الرَّعيَّة والتَّفرُّغ لحوائجهم وتغورهم ، ولا توثر غنيَّهم على فقيرهم ، فإنَّ ذلك بإذن الله سلامة لقلبك ، وحطُّ لوزرك ، وخيرٌ في عاقبة أمرك ، حتَّى تفضي من ذلك إلى من يعرف سريرتك ويحول بينك وبين قلبك ، وآمرك أن تشتدُّ في أمر الله وفي حدوده ومعاصيه على قريب النَّاس وبعيدهم ، ثمَّ لا تأخذك في أحد رأفة ، حتَّى تنتهك منه مثل ما انتهك من حرم الله ، واجعل النَّاس عندك سواء ، لا تبالي على من وجب الحق ، ثمَّ لا تأخذك في الله لومة لائم ، وإياك والأثرة والحاباة فيا ولاَّك الله ، ثما أفاء الله على المؤمنين ، فتجور وتظلم وتحرم نفسك من ذلك ما قد وسَّعه الله عليك ، وقد أصبحت بمنزلة من منازل الدُّنيا والآخرة ، فإن اقترفت لدنياك عدلاً وعفَّة عمَّا بسط الله لك اقترفت به إيماناً ورضواناً ، وإن غلبك الهوى اقترفت به سخط الله ، وأوصيك أن لا ترخص لنفسك ولا لغيرك في ظلم أهل الذَّمة ..

## وجاء في آخرها :

ثمَّ اركب الحقَّ وخض إليه الغمرات ، وكن واعظاً لنفسك ، أنشدك الله لما ترحمت على جماعة المسلمين فأجللت كبيرهم ، ورحمت صغيرهم ، ووقَّرت عالمهم ، ولا تضربهم فيذلُّوا ، ولا تستأثر عليهم بالفيء فتغضبهم ، ولا تحرمهم عطاياهم عند محلها فتفقرهم ، ولا تجمِّرهم (٢٥) في البعوث فتقطع نسلهم ، ولا تجعل المال دُولة بين الأغنياء منهم ، ولا تغلق بابك دونهم فيأكل قويَّهم ضعيفهم ، هذه وصيَّتَي إيَّاك ، وأشهد الله عليك ، وأقرأ عليك السَّلام » .

وانتُخِبَ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد عثمان بن عفَّان ، إلاَّ أنَّ البيعة لم تكن تامَّة ، إذ امتنع بنو أُميَّة وطلحة والزُّبير عن البيعة .

<sup>(</sup>٢٥) تجمير الجند : حبسهم وإبقاؤهم في ثغر العدو عن العود إلى أهليهم ، ( اللَّسان جمر ) .

<sup>(</sup>٢٦) البيان والتّبيين ، ص : ٢٣٥ و ٢٣٦

أيام الأمويين: أصبحت الخلافة أيّام الأمويين ملكاً وراثيّاً (٢٧) ، بقوّة السّيف والسّياسة ، قال معاوية : « لا أضع سيفي حيث يكفيني سوطي ، ولا أضع سوطي حيث يكفيني لساني ، ولو أنَّ بيني وبين النّاس شعرةً ما انقطعت ، قيل : وكيف ذاك ؟ قال : كنت إذا مدّوها خلّيتها ، وإذا خلّوها مددتها » (٢٨) .

وقال عبد الملك بن مروان : « أنصفونا يامعشر الرَّعيَّة ، تريدون منَّا سيرة ه أبي بكر وعمر ! نسأل الله أبي بكر وعمر ! نسأل الله أن يعين كُلاً على كلٍّ » (٢٩) .

وقال الوليد لعبد الملك: يا أبت ما السّياسة؟ قال: « هيبة الخاصّة مع صدق مودّتها، واقتياد قلوب العامّة بالإنصاف لها، واحتال هفوات الصّنائع » (٢٠) .

لقد أوجد معاوية بن أبي سفيان نظام ( ولاية العهد ) ، الَّذي قد يوصل إلى الحكم ١٠ أحياناً من ليس أهلاً له ، وسَنَّ مروان بن الحكم العهد لاثنين ، فظهر التَّنافس بين أفراد البيت المالك على أثرها ، و يمكننا القول : إنَّ ولاية العهد لاثنين كان لها أثر خطير على كيان الدَّولة الأُمويَّة ، إذ أوصلتها ـ مع عوامل أُخرى ـ إلى نهايتها .

أيًام العَبَّاسيِّين : وحذا العبَّاسيَّون حذو الأُمويِّين في ولاية العهد ، مع تأثَّر بنظم الحكم لدى ملوك الفُرُس ( الحق الملكي المقدَّس ) ، خطب أبو جعفر المنصور على منبر ١٥ عرفة ، فقال : « أيَّها النَّاس ، إنَّها أنا سلطان الله في أرضه ، أسوسكم بتوفيقه ورشده ، وخازنه على فيئه بمشيئته ، أقسِمُه بإرادته ، وأُعطيه بإذنه ، وقد جعلني الله تعالى عليه

ر (٢٧) باستثناء خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ، فقد عادت الخلافة سيرتها الدَّينيَّة الأَولى أيَّام الرَّاشدين .

<sup>(</sup>۲۸) عيون الأخبار: ۹/۱

<sup>(</sup>٢٩) عيون الأخبار: ١٠/١

<sup>(</sup>٣٠) عيون الأخبار: ٩/١

قفلاً ، إذا شاء أن يفتحني لإعطائكم ، وقسم أرزاقكم ، وإذا شاء أن يُقْفِلني عليه أقفلني ، فارغبوا إلى الله تعالى .. »(٣١) .

#### شروط الخلافة :

أوّلها (الْحُرِّيَّة): فالعبد لا يملك نفسه ، وحديث: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عَبْدٌ حبشيٌّ كأن رأسه زبيبة ، ماأقام فيكم كتاب الله تعالى »، من قبيل المبالغة في طلب الطّاعة ، وثانيها (الذُّكورة): والإجماع في هذه القضيَّة يكاد يكون تامّاً ، وثالثها (البلوغ): فلا تنعقد إمامة الصَّبي لأنَّه مُولَّى عليه ، والنَّظر في أموره إلى غيره ، فهو وإن ورث الملك عن أبيه (٢٦) ، إلاَّ أنَّه لا يباشر الحكم حتَّى يدرك سِنَّ البلوغ ، ورابعها (سلامة العقل): فلا تنعقد إمامة ذاهب العقل بجنون أو غيره ، لأنَّ العقل آلة التَّدبير ، فإذا فأت العقل فأت التَّدبير ، وخامسها (سلامة الحواس والأعضاء): فالفقدان الكامل للبصر أو لليَدَيْن أو الرَّجليْن يمنع من عقد الخلافة ومن استدامتها ، وفقدان السَّمع والنَّطق يمنع من عقد الخلافة ابتداءً ، ولكنَّه إذا طرأ بعد الخلافة لا يمنع من استدامتها .

## وهناك شروط متِّمة هي :

( العِلْمُ ) : بشؤون الدِّين والأحكام الشَّرعيَّة ، لأنَّ الخليفة يجتهد في أُمور المسلمين وحقوقهم ، فينبغي له أن يكون عالماً يُصَرِّف الأُمور على النَّهج القويم ، و ( العدالة ) : فلا تنعقد إمامة الفاسق ، لأنَّ الخليفة مؤتمن على أموال المسلمين وحقوقهم ، فينبغي له أن يكون نزيها ، مع تجنبُ المعاصي ، معروفاً بحسن السيّرة والأخلاق ، ( والكفاية ) : أن يكون نزيها ، مع تجنبُ المعاصي ، معروفاً بحسن السيّرة والأخلاق ، ( والكفاية ) : المعصور (٢١) تاريخ دمشق لابن عساكر ، الجلّد ٢٨ ، ص ٢١٢ ، وكان على رأس نظام الحكم في أوربة في العصور الوسطى إمبراطور هو الحاكم الزَّمني ، وبابا هو الحاكم الرُّوجي ، وهو يغير ويلغي القوانين ، بينا الخليفة المسلم يجمع السُلطتَيْن الرَّمنيَّة والرُّو-يَّة في شخصه ليطبق شرع الله ، لأنَّ الإسلام يتحور حول كتاب ، والمسيحيَّة تتحه , حول شخص .

(٣٢) كان العرب يكرهون ولاية العهد لحدث .

أي الشَّجاعة والرَّأي والنَّجدة ، فلا تنعقد خلافة الجبان ، لأنَّه محتاج إلى الشَّجاعة ، ليتوصَّل بذلك إلى حماية الحدود ، وجهاد العدو ، وتجهيز الجيوش .. فإذا لم يكن شجاعاً لم يستطع ذلك .

أمًّا (النَّسَب) ، والمراد به أن يكون الخليفة من قريش ، فقد اختلف فيه ، وقيل : صحيح أنَّ المسلمين في سقيفة بني ساعدة أجمعوا على أن تكون الخلافة في ه قريش ، ولكن تخصيص قريش بها لم يكن مطلقاً ، إنَّا بسبب المصلحة العامَّة ، وذلك أنَّ العرب كانت تعرف لقريش تقشَّمها ورئاستها فتستكين لها إذا حكمت ، ولو جُعِلَت الرِّئاسة في غير قريش لتفرَّقت الكلمة ، ووقعت الفتنة آنذاك .

ويرى ابن خَلْدون : أن هذا الشرط ـ شرط النَّسَب ـ إنَّما كان سارياً في مرحلة زمنيَّة معيَّنة ، كانت العصبيَّة فيها لقريش ، فكانت تمثِّل العمود الفقري للدَّولة ١٠ الإسلاميَّة آنذاك ، أمَّا فيا بعد حيث ذابت العصبيَّة القرشيَّة في غمار الشُّعوب والأعراق الكثيرة التي دخلت في الإسلام ، فلم تعد ضرورة لبقاء هذا الشَّرط (٢٣) .

ولشخصيَّة المرشَّح دورها أيضاً ، يقول عمر : إنَّ هذا الأمر لا يصلح له إلاَّ اللَّيِّن في غير ضعف ، والقوي في غير عنف ، ( وفي بعض الرَّوايات : والجواد في غير سرف ) ، [ عيون الأخبار : ١٩/١] ، وفي كتاب الْخرَاج ص : ١٢٨ : وكان عمر يقول : لا يصلح هذا الأمر إلا بشدَّة من غير تجبَّر ، ولين في غير وهن ، وقال علي : إنَّا يستحقُّ السَّيادة من لا يصانع ، ولا يخادع ، ولا تغرُّه المطامع . وقال الأحنف بن قيس : من كانت فيه أربع خصال ساد قومه غير مُدافَع ، من كان له دين يحجزه ، وحسب يصونه ، وعقل يرشده ، وحياء يمنعه ، وفي عيون الأخبار : ١٢/١ : كلَّم النَّاسُ عبدَ الرَّحمٰ بن عوف أن يكلِّم عر بن الخطاب في أن يلين لهم ، فإنَّه قد أخافهم حتَّى إنَّه قد أخاف الأبكار في خدورهن ، فقال عمر : إنِّي لا أجد لهم إلاَّ ذلك ، إنَّهم لو يعلمون ما لهم عندي لأخذوا ثوبي عن عاتقي . وقال عبد الملك بن مروان لمصعب بن الزبير بحق ً أخيه عبد الله ، إنَّه لا يصلح للخلافة : لعجب في نفسه ، واستقلال في رأيه ، وخل لزمه .

#### عَلامَاتُ الخلافة :

وهي ( البُرْدَة ) : بردة رسول الله عَلِيْكُم ، خلعها على الشّاعر كعب بن زهير بن أبي سُلْمى المازني (٢٤) لما رجع تائباً مسلماً ، وقال قصيدته اللاَّميَّة ، الَّتِي مطلعها : « بانت سعادُ فقلبي اليومَ متبول » ، وظلَّت البردة عند أهل كعب حتَّى اشتراها معاوية بن أبي سفيان من الورثة بعشرة آلاف درهم ، وتوارثها الخلفاء الأُمويون والعبَّاسيون .

و ( الخاتم ) : والأصل فيه ما ثبت في الصَّحيح أنَّ رسول الله عَلَيْكُمْ قيل له : إنَّ اللوك لا يقرؤون كتاباً غير مختوم ، فاتَّخذ خاتماً من الفضَّة ، وجعل نقشه : ( محمَّد رسول الله ) ، فلمَّا توفّي رسول الله عَلَيْكُمْ لبسه أبو بكر الصَّدِيق بعده ، ثم لبسه عمر بن الخطَّاب بعد أبي بكر ، ثمَّ لبسه عثان بن عفَّان بعد عمر ، فوقع منه في بئر ( أريس ) (٢٦) ، فالتمسوه ثلاثة أيَّام فلم يجدوه ، ثمَّ اتَّخذ الخلفاء أختاماً خاصَّة ، على بعضها مواعظ وحِكم ، مثل : على الله توكَّلت ، اعتادي على الله وهو حسي ، ثمَّ اصبحت ( الطَّغراء ) علامة الخلافة ، وهي نسبة إلى الحسين أبي إساعيل الطَّغرائي وزير السَّلطان مسعود السَّلجوقي ، الَّذي امتاز بخط جميل ، وتشكيلات بديعة .

و ( القضيب ) : وهو عُود كان رسول الله عَلَيْتُهُ بِإِخْذَهُ بيده ، فقلَّده الخلفاء في حمله (۲۷) .

<sup>(</sup>٣٤) من أعرق النَّاس في الشَّعر، هجا المسلمين وشبَّب بنسائهم، فهـدر رسول الله عَلِيَّةِ دمـه، فجـاءه كعب مستأمناً وقد أسلم، وأنشده لاميَّته فعفا عنه وخلع عليه بردته، توفّي كعب سنة ٢٦ هـ = ٦٤٥ م.

<sup>(</sup>٢٥) في فتوح البلدان ص : ٤٤٨ : كان خاتم رسول الله ﷺ من فضَّة كله ، وفصه منه .

<sup>(</sup>٣٦) هي بئر معروفة بالقرب من مسجد قُباء عند المدينة المنوَّرة .

<sup>(</sup>٣٧) تناول جهجاه بن قيس عصا رسول الله ﷺ من يد عثان بن عفّان وهو يخطب ، فكسرها على ركبته ، فأخذته الإكْلة في ركبته فات منها ، (أسد الغابة : ٣١٥/١ ) .



\* صورة رسالة رسول الله على إلى المنذر بن ساوى ، ( لاحظ الخاتم )

## شَارَاتُ الخِلافَة :

وهي ( الخطبة ) : أي الدُّعاء للخليفة على المنابر في المساجد ، وشاركهم الأمراء بذلك عند ضعفهم ، و ( السَّكَة ) : وهي ضرب النَّقود المتعامل بها بين النَّاس باسم الخليفة ، وكان عليها آية كريمة قصيرة ، أو دعاء موجز ، و ( الطِّراز ) : وهي ثياب الخلافة ، لقد كانت ثياب الخلفاء الرَّاشدين لا تُتيَّز من ملابس أقلِّ رعاياهم شأناً ، ولبس معاوية بن أبي سفيان الحلل الفاخرة ، ثمَّ أخذ الخلفاء يبالغون في اقتناء أغلى الثياب وأجلها ، مع شكل خاصٍ من الثياب لموظفي البلاد والأمراء والقادة .

ومن شارات الخلافة أيضاً ( لـون الأعـلام ) : فبنـو أُميَّـة كان شعـارهم اللَّـون الأخضر ، أمَّا بنو العبَّاس فشعارهم السَّواد .

# رَاتِبُ الْخُلَفَاء :

لما ولي أبو بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه ، أصبح فحمل على عاتقه أثواباً ، وغدا إلى السُّوق يبيع ويشتري على عادته ، فلقيه عمر وأبو عبيدة ، فقالا : أين تريد ياخليفة رسول الله ؟ قال : السُّوق ، قالا : ماذا تصنع وقد وُلِّيت أُمور المسلمين ؟ قال : فن

أين أُطعم عيالي ؟ قالا : انطلق معنا حتَّى نفرض لكَ شيئاً ، فانطلق معها ففرضوا له بعضَ شاةٍ كلَّ يـوم ، ومئتين وخمسين دينـاراً في السَّنـة ، ثمَّ جعلـوهـا شـاةً كاملـة ، وثلاث مئة دينار في السَّنة .

وكان أبو بكر يقول: ولقد أقمت نفسي في مال الله وفيء المسلمين مقام الوصي في مال الله وفيء المسلمين مقام الوصي في مال اليتم، إن استغنى تعفّف، وإن افتقر أكل بالمعروف، وإنّ والي الأمر بعدي عمر بن الخطّاب، وإنّي استسلفت من بيت المال مالاً، فإذا متّ فليبع حائطي في موضع كذا، وليَرد إلى بيت المال (٢٨).

ولمّا ولي عمر بن الخطّاب رضي الله عنه ، مكث زماناً لا يأكل من أموال المسلمين العامّة شيئاً ، وكان يتّجر وهو خليفة ، فيعامل النّاس ويستدين ويوفي ، ويبيع ويربح ، ولمّا افتقر ودخلت عليه خصاصة ، ولم يعد يكفيه ما يربحه من تجارته ، لأنّه اشتغل عنها بأمور الرّعيّة ، فُرِض له ما يصلحه ويصلح عياله بالمعروف ، لقد ورد « وكان يأخذ في كلّ يوم من بيت المال ثلاثة دراهم أُجرة » ، وقال رضي الله عنه كا قال الصّديق من قبل : إنّي أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة وليّ اليتم ، إن استغنيت استعففت ، وإن افتقرت أكلت بالمعروف ، فإذا أيسرت قضيت (٢٩) .

ولمَّا جاءته رضي الله عنه برود من الين ، فِرَّقها على النَّاس بُرْداً بُرْداً ، ثمَّ صعد المنبر يخطب وعليه حلَّة منها (أي بُرْدان) فقال : اسمَعوا رحمَم الله ، فقام إليه سلمان الفارسي ، فقال : والله لا نسمع ، فقال : ولِمَ ياأبا عبد الله ؟ فقال : ياعمر ، تفضَّلت علينا بالدُّنيا ، فرَّقت علينا بُرْداً ، وخرجت تخطب في حلَّة منها ؟ فقال : أين عبد الله بن عمر ؟ فقال : هأنذا ياأمير المؤمنين ، فقال عمر : لمن أحد هذَيْن البُرْدَيْن عبد الله ، إنّى كنت الله ذيْن عَلَيَّ ؟ قال : لي ، فقال لسلمان : عجلت عليَّ ياأبا عبد الله ، إنّى كنت

<sup>(</sup>٣٨) تاريخ اليعقوبي : ١٣٧/٢

<sup>(</sup>٣٩) ابن الجوزي : ٩٠ ، ابن سعد ( الطبقات ) : ١٩٨١

غسلت ثوبي الْخَلِق ، فاستعرتُ ثوب عبد الله ، قال سلمان : أمَّا الآن فقل نسمع ونطع (٤٠) .

هذا ماكان يأخذه الخلفاء الرَّاشدون من بيت المال ، من خزينة الدَّولة ، غن طعامهم وكسوتهم ((1) لاأكثر ولا أقبل ، فقد كان عمر رضي الله عنه يغسل ثوبه ، فيضطر إلى انتظاره حتَّى يجفَّ ، لأنَّه لا يجد غيره ، وأمَّا الطَّعام فقد كان بسيطاً وحدًا ، وكان يترك اللَّحم والسَّمن في زمن الغلاء ، حتَّى لا يكون له منها ما لا يكون لفقير من فقراء المسلمين ، لذلك قيلى : إنَّما الملك الَّذي يأكل خبز الشَّعير ، ويَعِسُّ على رجلَيْه باللَّيل ماشياً ، ويفتح مشارق الأرض ومغاربها .

وأخذ الخلفاء الأمويُّون ـ باستثناء عمر بن عبد العزيز (٢٠) ـ من بيت المال بغير حساب ، لتوطيد دعائم الدُّولة ، وتأليف القلوب ، فلم يكن للخليفة الأُموي ١٠ ـ والعبَّاسي ـ راتب معيَّن (٢٠) ، فقد نظروا إلى بيت المال وكأنه بيت مالهم يتصرَّفون به كا يشاؤون .

## وَاجبَاتُ الْخَلِيفَة :

يلزم الرَّعيَّة للخليفة أمران : ( الطَّاعة ) : « على المرء المسلم السَّمْعُ والطَّاعة فيما أحبَّ أو كره ، إلاَّ أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة »(١٤١) ، و ( المعاضدة والمناصرة ) ١٥

<sup>(</sup>٤٠) الرِّياض النَّضرة : ٥٦/٢ ، ابن الجوزي ١٢٧

<sup>(</sup>٤١) كان لأبي بكر كسوة شتاء ، وكسوة صيف ، إذا أخلقت واهترأت ردَّها وأخذ غيرها .

<sup>(</sup>٤٢) جاء في عيون الأخبار ٢٦٤/١ : قام عمر بن عبد العزيز ذات ليلة فأصلح من السَّراج ، فقال له رجاء بن حَيُوة : ياأمير المؤمنين لِمَ لاأمرتني بذلك ، أو دعوت له من يصلحه ؟ فقال : قمت وأنا عمر ، وعدت وأنا عمر .

<sup>(</sup>٤٢) ومحمود بن زنكي كان مِمَّن زهد بأموال الأمَّة ، وأنفق من ماله الخاص .

<sup>(</sup>٤٤) كما ورد في حديث شريف متَّفق عليه .

في أمور الـدِّين ، وجهاد العدو: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ والتَّقْوَى ﴾ ،[المائدة: ٢/٥]، و « من خرج من الطَّاعة ، أو فارق الجماعة ، مات ميتةً جاهليَّة »(١٥٠) .

ولِحَّص الماوردي في ( الأحكام السَّلط انيَّة ) ، والقاضي أبو يَعْلَى محمد بن الحسين الفَرَّاء في ( الأحكام السَّلطانيَّة ) أيضاً ، واجبات الخَليفة بعشرة أشياء ، هي :

١ - حفظ الدّين على الأصول الّتي أجمع عليها سلف الأمَّة ، فإن زاغ ذو شبهة عنه ، بيّن له الحجَّة وأوضح له الصَّواب ، وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ، ليكون الدّين محروساً من الخلل ، والأمَّة ممنوعة من الزّلل .

٢ ـ تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين ، وقطع الخصام بينهم ، حتَّى تظهر النَّصَفَة ،
 فلا يتعدى ظالم ، ولا يضعف مظلوم .

٠٠ ٣ ـ حماية البيضة (٤٦) ، والذَّب عن الحوزة ليتصرَّف النَّاس في المعايش ، وينتشروا في الأسفار آمنين .

٤ ـ إقامة الحدود لتُصان محارم الله تعالى عن الانتهاك ، وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك .

٥ ـ تحصين النُّغور بالعُدّة المانعة ، والقوّة المدّافِية ، حتَّى لا يظفر الأعداء بغرة
 ١٥ ينتهكون بها محرَّماً ، ويسفكون فيها دماً لمسلم أو معاهد .

٦ ـ جهاد من عاند الإسلام بعد الدَّعوة ، حتَّى يسلم أو يدخل في الذِّمَّة .

٧ ـ جباية الفيء والصَّدقات على ما أوجبه الشَّرع نصّاً واجتهاداً من غير عسف .

<sup>(</sup>٤٥) في صحيح مسلم : وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهليَّة .

<sup>(</sup>٤٦) يبضة القوم : ساحتهم ، وبيضة الإسلام : جماعتهم ، ( اللَّسان : بيض ) .

٨ ـ تقدير العطاء ، وما يُسْتَحَقُ في بيت المال من غير سرف ولا تقصير فيه ،
 ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير .

٩ ـ استكفاء الأمناء ، وتقليد النُصحاء فيا يفوضه إليهم من الأعال ، ويكله إليهم من الأموال ، لتكون الأعال مضبوطة ، والأعال محفوظة .

١٠ ـ أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور ، وتصفَّح الأحوال ، ليهمَّ بسياسة الأمَّة ، ه وحراسة اللَّمة ، ولا يعول على التَّفويض تشاغلاً بلذَّة أو عبادة ، فقد يخون الأمين ، ويغشُّ النَّاصح ، وقد قال الله تعالَى : ﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَبعِ الْهَوَى ﴾ ، [ص: ٢٦/٢٨] ، فلم يقتصر سبحانه على التَّفويض دون المباشرة ، وقد قال النَّبيُ عَلَيْهُ : « كلَّم راع ، وكلَّم مسؤول عن رعيته » (١٥) .

١.

#### وتصدر عن الخليفة عشر وظائف:

وهي : الوزارة ، الإمارة ، الإمارة على القتال ، القضاء ، ولاية المظالم ، النَّقابة على ذوي الأنساب ، النَّظر على إقامة الصَّلوات ، الإمارة على الحجِّ ، جباية الصَّدقات ، والنَّظر في الحسبة .

ويجب أن يوصف (الوزير) بحسن التَّدبير، وجزالة الرَّأي ، والاحتياط في الأُمور، وعمارة البلاد ، والنَّهوض في المهمَّات .. ويوصف (الوالي) الَّذي هو نائب السَّلطان في ولايته ، بالشَّجاعة والنَّجدة وقوة الحزم ، وشدَّة التَّحرُّز ، و (كاتب السِّر) يوصف بالفصاحة والبلاغة ، وسداد الرَّأي ، وكتم الأسرار، و (ناظر المال) يوصف بالأمانة والعفَّة ، و (القاضي) بغزارة العلم ، وسعة الفضل ، ونصرة الحق ، وقمع البدعة ، والعدل في الأحكام ، وإنصاف المظلوم من الظالم ، والأخذ للضَّعيف من القوي ، والبُعد عن الأهواء في الحكم ، و (المحتسب) يوصف بالفضل والعقَّة والأمانة ، ٢٠

<sup>(</sup>٤٧) الأحكام السُّلطانيَّة للفرَّاء ، ص ٣٧ ، دار الكتب الوطنيَّة .

وعلوَّ الهمَّة ، وقوَّة العزم ، والنَّظر في مصالح المسلمين ، وعدم محاباة أهلِ الدُّنيا وأرباب الجاه ، وأن لا تأخذه في الله لومة لائم (٤٨).

# مقرَّاتُ الْخُلَفَاء :

كانت أوَّل عاصمة للمسلمين ( المدينة المنوَّرة ) ، ثمَّ انتقل عليُّ بن أبي طالب رضي الله عنه إلى ( الكوفة ) ، ثمَّ ( دمشق ) أيَّام بني أُميَّة ، ثمَّ بنى أبو العبَّاس السَّفَّاح مدينة قرب الأنبار (٢٠) وسمَّاها ( الهاشميَّة ) ، وبقيت مقرَّ الخلافة العبَّاسيَّة حتَّى بنى أبو جعفر المنصور ( بغداد ) ، فصارت منزلاً لخلفاء بني العبَّاس بعده إلى حين قُتِلَ المستعم بالله (١٠٠ ، فانتقلت العاصمة إلى ( القاهرة ) أيَّام الماليك ، الَّذين حكموا باسم العبَّاسيِّين حتَّى سنة ١٥١٧ م ، ثمَّ انتقلت العاصمة إلى ( الأستانة ، إسطنبول ) إلى أن الغيت الخلافة في آذار سنة ١٩٢٤ م .

ومدة العالم الإسلامي، وتشكّلت: خلافة أمويّة في الأندلس، وخلافة فاطميّة في وحدة العالم الإسلامي، وتشكّلت: خلافة أمويّة في الأندلس، وخلافة فاطميّة في المغرب ومصر، إلى جانب الخلافة العبّاسيّة في بغداد، الّتي قضى عليها التّتارسنة المغرب ومصر، إلى جانب الخلافة العبّاسيّة في بغداد، الّتي قضى عليها التّتارسنة محمد المعدد أن أصبح الخلفاء رمزاً دينياً فقط، في دولة يحكمها وزراؤهم قادة الجند، مع انغاس الخلفاء في اللّهو والملذّات بين نسائهم، وإحاطة أنفسهم بالخصيان والعبيد، ﴿ وَإِذَا أَرَدُنَا أَن نَهُلِكَ قَرْيَةً أَمْرَنَا مَتُرفيها فَفَسَقُوا فِيها فَحَقّ عَلَيْها القَوْلُ فَدَمَّرناها تَدْميراً ﴾، [الإسراء: ١٦/١٧]، لقد أفقدهم التّرف والانغاس في الشهوات صفات الرَّجولة، فتركوا وزراءهم يلقّبون أنفسهم بالملوك، ويوزّعون مناصب الدّولة، ويتصرّفون بالحكم كا يشتهون.

<sup>(</sup>٤٨) صبح الأعشى: ٨٨/١١

<sup>(</sup>٤٩) مدينة على الفرات في غربي موقع بغداد ، فتحت سنة ١٢ هـ أيَّام الصِّدّيق على يـد خـالـد بن الوليـد ، ( معجم البلدان : ٢٥٧/١ ) .

<sup>(</sup>٠٠) انتقلت العاصمة إلى ( سامراء ) من عام ٨٣٣ م أيّام المعتصم بالله ، وحتَّى المعتمد عام ٨٩٢ م ، حيث عادت إلى بغداد ثانية .

## الوزارة

« إنّي قلّدتك أمر الرَّعيَّة ، وأخرجته من عنقي إليك ، فاحكم بما ترى ، واستعصل من شئت ، واعزل همن شئت ، وافرض لمن رأيت ، وأسقط من رأيت ، فإنّي غير ناظر معك في شيء » .

[ هارون الرُّشيد ]

جاءت كامـة وزير في كتـاب الله المجيـد في سورة طـه : ﴿ وَٱجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ الْهَلِي هَارُونَ أَخِي ﴾ ، وهي تعني المشير والمؤازر ، وجاء في حديث السَّقيفـة : ﴿ نَحْنُ ، ، الأَمراءُ وأنتم الوزراء » ، وفي طبقات محمَّد بن سعد أنَّ أبا بكر كان وزيراً للنَّبي ﷺ .

وجاء في (عيون الأخبار): إنَّ كلمة ( الوزير ) مشتقَّة من الوِزْر، وهو الحِمْل، يراد أَنَّه يحمل من الأُمور مثل الأوزار، ويقال للإثم وِزْرٌ تشبيهاً له بالحمل على الظَّهر، قال تعالى في سورة الانشراح: ﴿ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴾ .

وفي ( اللَّسان ) الوِزْرُ: الحِمْل الثَّقيل ، والوِزْرُ: النَّنب لِثِقَلِه ، وجمعها أوزار ، ه الله والوزير: النَّذي يحمل ثقل الْمَلِك ويعينه برأيه ، وقد استوزره وحالته الوزارة والوزارة ، ووازره على الأمر أعانه وقوَّاه ، والأصل آزره ، والوزير في اللَّغة اشتقاقه من الوزَر ، والوزرُ الْجَبَل الَّذي يُعْتَصَم به لِيُنْجى من الهلاك ، وكذلك وزير الخليفة ، معناه الَّذي يعتمد على رأيه في أموره ، ويلتجئ إليه ، وقيل لوزير السَّلطان وزير لأنَّه يزرعن السَّلطان أثقال ما أسند إليه من تدبير المملكة ، أي يحمل ذلك .

قال ابن طباطبا(۱) في (الفخري في الآداب السَّلطانيَّة والدُّول الإسلاميَّة) : « الوزير وسيط بين الملك ورعيَّته ، فيجب أن يكون في طبعه شَطْرٌ يناسب طباع الملوك ، وشطر يناسب طباع العوام ، ليعامل كلاً من الفريقين بما يوجب له القبول والحبَّة ، والأمانة والصِّدق رأس ماله ، قيل : إذا خان السَّفير ، بَطَلَ التَّدبير ، وقيل : ليس لمكذوب رأي ، والكفاءة والشَّهامة من مهمَّاته ، والفطنة والتَّيقُظ والدَّهاء والحزم من ضروريًاته ، ولا يستغني أن يكون مفضالاً مطعاماً ، ليستميل بذلك الأعناق ، وليكون مشكوراً بكل لسان ، والرِّفق والأناة والتثبُّت في الأمور ، والحلمُ والوقار والتَّكُن ونفاذ القول مَّا لابدً له منه » .

قال الجهشياري في كتاب (الوزارة والكُتّاب): قال الرَّشيد لوزيره يحيى بن خالد: إنِّي قلَّدتك أمر الرَّعيَّة، وأخرجته من عنقي إليك، فاحكم بما ترى، واستعمل ماشئت، واعزل من شئت، وافرض لمن رأيت، وأسقط من رأيت، فإنِّي غير ناظر معك في شيء (٢).

### تاريخ الوزارة:

ظهرت الوزارة في عهد رسول الله عَلَيْكِ : « .. وزيراي من أهل الأرض أبو بكر وعر » (٢) ، وكان عمر وزير أبي بكر ، وعنمان وعلي وزيري عمر ، وعلي ثم مروان بن الحكم وزيري عنمان ، وعمر و بن العاص وزياد (٤) وغيرهما وزراء معاوية ، وبذلك اتّخذ الأمويّون منذ أيّام معاوية المساعدين أو الوزراء كا كانوا يدعون أيضاً ، فآل المهلّب ، والحجّاج كانوا من وزراء بني أميّة ، لا بمعنى أن منصب الوزارة كان قد أصبح محدوداً معروفاً ، بل بمعنى أن هؤلاء كانوا يساعدون الخلفاء ، ويقومون مجميع الأعمال اليّ

<sup>(</sup>١) محمَّد بن علي بن طباطبا المعروف بابن الطقطقا ، الفخري ، ص : ١٥٢

<sup>(</sup>٢) وانظر الطَّبري: ٢٣٣/٨ ، والمسعودي ( مروج الدَّهب ): ٣٤٨/٣

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ، وهذا الحديث أخرجه التّرمذي ، وفيه ضعف .

<sup>(</sup>٤) في الطُّبري : « إنَّ زياداً كان يُسَمَّى وزير معاوية » .

يقوم بها الوزراء عـادة في كلِّ زمـان ، ومعنى الوزارة في بني أُميَّـة : حجب العـامَّـة عن الخليفة ، والقيام بالأعمال (٥) .

تبلورت الوزارة في العصر العبَّاسي ، فعرفت قواعدها ، وتقرَّرت مهمَّاتها ، وسُمِّي الوزير وزيراً ، وكان قبل ذلك يسمَّى كاتباً أو مشيراً ، وكان أوَّل من لُقِّب بالوزارة في الإسلام أبو سلمة الْخَلاُّل ( حفص بن سليمان الْخَلاُّل ) ، وزير أبي العبَّاس السَّفَّاح أوَّل ه خلفاء بني العبَّاس ، ولم يكن ذلك قبله (١) .

وكان أبو أيوب المورياني (المنطور عنه من المنطور عنه أبو الفضل الرَّبيع بن يونس ، وفي أيَّام محمَّد المهدي بن أبي جعفر المنصور ظهرت أبُّهة الوزارة ، بسبب كفاءة وزيره أبي عبيد الله معاوية بن يسار ، وهو أوَّل من صنَّف كتابًا في الْخَرَاج ، وتبعه النَّـاس بعـد ذلك ، فصنَّفوا كتب الْخَرَاج (١) ، ثمَّ تسلَّم الوزارة أبو عبد الله يعقوب بن داود (١) ، ثمَّ ١٠ الفيض بن أبي صالح . وفي خلافة موسى الهادي : الرَّبيع بن يونس ، وقد سبقت لـ ه الوزارة ، ثمَّ إبراهيم بن دكوان الحرَّاني .

وفي أيَّام الرَّشيد: يحيى بن خالد البرمكي ، ومن بعده أبو العبَّاس الفضل بن الرَّبيع « الَّذي كان شها خبيراً بأحوال الملوك وآدابهم »(١٠٠) ، وأيَّام المأمون : الفضل بن سهل ( ذو الرِّيـاستَيْن )(١١) ، ومن بعـده الحسن بن سهـل ، استـوزره المـأمـون بعــد أخيــه ١٥ الفضل ، وزوَّجه ابنته بوران (۱۲) .

مروج الذُّهب: ٣٢٠/٢ و ٣٣٢ ، و ٢٥١/٣ (0)

الفخري: ١٥٣ ، وصبح الأعشى: ٢٧٣/٣ (7)

موريان : قرية من قرى الأهواز ، ( الفخرى ١٧٥ ) . (V)

الفخري : ١٨٢ (A)

الفخري : ١٨٥ (٩)

الفخرى: ٢١١ (1.)

ذو الرِّياستَيْن : لجمعه السَّيف والقلم . (11)

وتوالى الوزراء في دولة بني العبَّاس ، واشتهر منهم محمَّد بن عبد الملك الرِّيَّات ( أيَّام المعتصم ) ، = (11)

أمًّا في الأندلس، فكما يقول ابن خلدون (١٣): « وأمًّا دولة بني أُميَّة بالأندلس، فأنفُوا اسم الوزير في مدلوله أوَّل الدَّولة، ثمَّ قسَّموا خطَّته أصنافاً، وأفردوا لكلِّ صنف وزيراً، فجعلوا لحسبان المال وزيراً، وللتَّرسيل وزيراً، وللنَّظر في حوائج المتظلّمين وزيراً، وللنَّظر في أحوال الثُّغور وزيراً، وجعل لهم بيتاً يجلسون فيه على فُرش منضَّدة لهم، وينفِّذون أمر السُّلطان هناك، كلِّ فيا جُعِلَ له، وأفرد للتَّردُّد بينهم وبين الخليفة واحد منهم، ارتفع عنهم بمعاشرة السُّلطان في كلِّ وقت، فارتفع مجلسه عن مجالسهم، وخصُّوه باسم ( الحاجب )، ولم يزل الشأن هذا إلى آخر دولتهم، فارتفعت خطَّة الحاجب على سائر الرُّتب "(١٤).

فالحجابة (۱۰ على موضوعها حفظ باب الخليفة ، والاستئذان للدَّاخلين عليه ، التَّصدِّي للحكم في المظالم ، وهو في أصل الوضع عبارة عَّن يبلِّغ الأخبار من الرَّعيَّة إلى الإمام ، ويأخذ لهم الإذن منه ..

وفي دولة المرابطين لم يكن هناك مجلس للوزراء ، وإنما كانت هناك هيئة استشاريَّة يشارك فيها مجموعة الفقهاء والأعيان والوزراء جنباً إلى جنب ، وكان الوزير أو جماعة الوزراء يلازمون أمير المسلمين في قصره أو تنقُّلاته ، تطرح المشكلة فيبدي الوزراء والفقهاء وشيوخ المرابطين وجهة نظرهم فيهياً ، وتبقى الكلمة العليا لأمير المسلمين (١٦) .

<sup>=</sup> وعبيد الله بن يحيى بن خاقان (أيّام المتوكّل) ، وعلي بن الفرات ومحمد بن علي بن مقلة ـ صاحب الخطّ الحسن المشهور ـ (أيّام المقتدر) .. انظر الفخري ، الّذي أفرد بعد ترجمة كلّ خليفة عباسي فقرة لوزرائه .

<sup>(</sup>۱۳) المقدِّمة ص: ۹۹

<sup>(</sup>١٤) توضَّحت في هذا النَّص وزارة الماليَّة ، ثمَّ وزارة للبريد ( التَّرسيل أي المراسلات ) ، ثمِّ وزارة العدل ، ثمَّ وزارة الدَّفاع ، والحاجب يمثّل رئيس الوزراء في عرفنا اليوم .

<sup>(</sup>١٥) صبح الأعشى: ٥/١٤٩

<sup>(</sup>١٦) النّظام السّياسي والحربي في عهد المرابطين ، ص ٨٨

بينما في مملكة مالى الإسلاميَّة حيث النَّظام الصَّارم كثير التَّشعُّب: نائب للسُّلطان ، وزراء ، قضاة ، كُتَّاب ، دواوين ، ولاة في الولايات ، ووالي كل ولاية هو القائد للجيش الحلَّى ، يتلقَّى تعلياته من السُّلطان مباشرة ، وكان الوزير في مملكة مالي يسمَّى Fama أو Farama ، ووجد وزير ثقافة ، وأخر للأملاك ، وثـالث لشؤون مياه نهر النيجر والملاحة النُّهريَّة والصِّيد ، ورابع للغابات ، وخمامس للخزانة ، وكانت ، هناك وظيفة كبيرة تدعى صاحب السُّلطان ( الحاجب ) ، وفي مقدِّمة هؤلاء الوزراء نائب السُّلطان ، وهو رئيس للوزِراء ، يليه القاضي الأعلى (١٧) .

أمًّا في مملكة السونراي في ( غاؤ )(١٨) ، فقد سادت الشريعة الإسلاميَّة بحذافيرها ، أمَّا الجالس الملكيَّة فهي تشبه تلك الَّتي كانت موجودة في مالي ، وكان قائد الجيش والقاضي يجلسان إلى جانب الملك أثناء مقابلاته ، ونشير هنا إلى أن نظام الوزراء في ١٠ ( غاؤ ) يضمُّ وزيراً للقصر ، وهو رئيس الوزراء ، وآخر للزراعة والغابات ، وثالث للخزانة ، ورابع للرِّي ، وخامس للعلاقات الأجنبيَّة ، وقد يجمع الوزير بعض المهامِّ الأخرى بالإضافة إلى وظيفته الأصليّة (١٩).

وفي الدُّولة السُّعديَّة في المغرب الأقصى ، من المناصب العليا في بلاط أحمد المنصور ( صاحب انتصار وادي الخازن ، أو الملوك الثَّلاثـة سنـة ١٥٧٦ م ) منصب ( المِزْوَار ) ٥٥ أو الحاجب ، ومن أبرز الَّذين تولوه في عهده عزوز بن سعيد الوزكيتي ، ومقام ( المزوار ) دون مقام الحاجب ( رئيس الوزراء ) عند الحفصيَّين أو المرينيِّين ، أو أيَّام الأمو يِّين في الأندلس .

إفريقية الغربيَّة في ظلِّ الإسلام ، ص : ١٠٦

قامت في حوض نهر النيجر - إفريقية الغربيَّة - في القرن الخامس عشر الميلادي . (NA)

إفريقية الغربيَّة في ظلَّ الإسلام ، ص : ١٠٩

## نَوْعا الوَزَارَة :

وزارة التَّفويض: وهي أن يستوزر الخليفة من يُفَوِّض إليه تدبيرَ الأُمور برأيه وإمضائه على اجتهاده، وهي أجلُّ الولايات بعد الخلافة، قال الماوردي (٢٠٠): فهو ينظر في كلِّ ما ينظر فيه الخليفة، وهذا لا يعني تخلِّي الخليفة عن كلِّ شيء، فهو الأصيل، وله مباشرة الأمور كلها متى أراد.

ويرى الفَرَّاء (١٦) أن على وزير التَّفويض مطالعة الخليفة بما أمضاه من تدبير ، وأنفذه من ولاية وتقليد كيلا يستبدَّ بأمور الدَّولة ، وعلى الخليفة أن يتصفَّح أفعال الوزير وتدبيره الأمور ليقرَّ منها ما وافق الصَّواب ، ويستدرك ما خالفه ، لأنَّ تدبير الأُمَّة موكول إليه وإلى اجتهاده ، ويجوز لهذا الوزير أن يحكم بنفسه ، وأن يقلِّد الحكم ، كا يجوز ذلك للخليفة ، لأنَّ شروط الحكم فيه معتبرة ، ويجوز أن يتولَّى الجهاد بنفسه ، وأن يقلِّد من يتولاً ، لأنَّ شروط الجهاد فيه معتبرة ، ويجوز أن يباشر تنفيذ الأمور التي يقلًد من يتولاً ، لأنَّ شروط الجهاد فيه معتبرة ، ويجوز أن يباشر تنفيذ الأمور التي دبرها ، وأن يستنيب في تنفيذها لأنَّ شروط الرَّأي والتَّدبير فيه معتبرة ، وكلُّ مناصحً من الإمام صحَّ من هذا الوزير ، إلاَّ ثلاثة أشياء :

أحدها : ولاية العهد ، فإن للخليفة أن يعهد إلى من يرى ، وليس ذلك للوزير . والثَّاني : للخليفة أن يستعفي الأُمَّة من الإمامة ، وليس ذلك للوزير .

والثَّالَث : للخليفة أن يعزل من قلَّده الوزير ، وليس للوزير أن يعزل من قلَّده الإمام ، وما سوى هذه الثَّلاثة فحكم التَّفويض إليه يقتضي جواز فعله وصحَّة نفوذه منه .

ويستوجب الماوردي أن يكون وزير التَّفويض جامعاً للخصال المطلوبـة في

10

<sup>(</sup>٢٠) الأحكام السُّلطانيَّة ، ص: ١٨ ـ ٢١

<sup>(</sup>٢١) الأحكام السُّلطانيَّة ، ص: ٣٠

الخليفة ، ينقص عنه في واحدة وهي النَّسب ، ويزيد في واحدة ، وهي المعرفة بأُمْرَي الحرب والْخَرَاج ليباشرهما بنفسه ، أو يختار من يباشروهما تحت إشرافه .

وَزَارَةُ التَّنفيذ: النَّظر فيها مقصور على رأي الخليفة وتدبيره ، والوزير فيها واسطة بينه وبين الرَّعيَّة والولاية ، يؤدِّي عنه ماأمر ، وينفِّذ ماذكر ، ويُمضي ماحكم ، ويُجيز تقليد الولاة ، وتجهيز الجيوش ونحو ذلك ، ويعرض على الخليفة ، ما ورد منهم ، وما جرى وما حدث في الأمصار ، ليعمل بما يؤمر به ، فهو مُعين في تنفيذ الأمور ، وليس بوال عليها ، ولا متقلِّد لها ، فإن شُورِكَ فيها بالرَّأي كان باسم الوزارة أخص ، وإن لم يشارك فيه كان باسم الواسطة والسَّفارة أشبه .

ولا يشترط الفقهاء في وزير التَّنفبذ أن يكون حرّاً ، ولا أن يكون عالماً ، وأجازوا أن يكون عالماً ، وأجازوا أن يكون من أهل الذِّمَّة (٢٢) ، واستوجبوا فيه سبعة أوصاف (٢٣) :

١ ـ الأمانة حتَّى لا يخون فيما اؤتمن فيه .

٢ ـ صدق اللُّهجة ، حتَّى يوثق بخبره فيما يؤدِّيه ويعمل على قوله فيما ينهيه .

٣ ـ قلَّة الطَّمع ، حتَّى لا يرتشي فيا يلي ، ولا ينخدع فيتساهل .

٤ ـ أن يسلم فيا بينه وبين النَّاس من عداوة وشحناء ، لأنَّ العداوة تصدُّ عن
 التَّناصف ، وتمنع من التَّعاطف .

ه \_ أن يكون ذكوراً لما يؤدِّيه إلى الخليفة وعنه ، لأنَّه شاهد له وعليه .

٦ ـ الـذّكاء والفطنة ، حتّى لاتـدلّس عليـه الأمور فتشتبـه ، ولا تموّه عليـه فتلتبس ، فلا يصح مع اشتباهها عزم ، ولا يتم مع التباسها حزم .

٧ \_ أن لا يكون مع أهل الأهواء ، فيخرجه الهوى عن الحقِّ إلى الباطل ، ويتدلَّس

<sup>(</sup>٢٢) أجاز الماوردي في وزير التَّنفيذ أن يكون ذمِّيّاً ، وأنكر عليه الجويني ـ إمام الْحَرَمَيْن ـ ذلك إنكاراً شديداً ، فيعقوب بن كِلِّس ( اليهودي ) أوَّل من قيل له الوزير في الدَّولة الفاطميَّة ( وزير العزيز بالله الفاطمي ) ، المقريزي : ٢٩٥/١ ، ابن خِلِّكان : ٢٩١/٢

<sup>(</sup>٢٣) الأحكام السُّلطانيَّة ( الفرَّاء ) ، ص : ٣٢

عليه المحقُّ بالمبطل ، فإن الهوى خادع الألباب ، وصارف عن الصَّواب ، وقد روى بعضهم عن النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ : « حُبُّكَ الشَّيء يُعمى ويُصمُّ » (٢٤) .

فإن كان هذا الوزير مشاركاً في الرَّأي احتاج إلى وصف ثامن ، وهو : الحنكة والتَّجربة الَّتي تؤدِّي به إلى صحَّة الرَّأي ، وصواب التَّدبير ، فإنَّ في التَّجارب خبرة لعواقب الأُمور ، وإن لم يُشارَك في الرَّأي لم يحتج إلى هذا الوصف .

والفرق بين وزير التَّفويض ووزير التَّنفيذ وجوه أربعة :

يجوز لوزير التَّفويض مباشرة الحكم ، والنَّظر في المظالم ، وليس ذلك لـوزير التَّنفيذ .

ويجوز لوزير التَّفويض أن يتصرَّف بتقليد الولاة ، وليس ذلك لوزير التَّنفيذ .

و بجوز لوزير التَّفويض أن ينفرد بتسيير الجيوش ، وتدبير الحرب ، وليس ذلك لوزير التَّنفيذ .

و يجوز لوزير التَّفويض أن يتصرَّف في أموال بيت المال ، بقبض ما يستحق لـه ودفع ما يجب فيه ، وليس ذلك لوزير التَّنفيذ .

ويفترقان أيضاً في أربعة شروط :

أحدهما: أن الحريَّة معتبرة في وزارة التَّفويض ، وغير معتبرة في وزارة التَّنفيذ .
 الثَّاني : أن الإسلام معتبر في وزارة التَّفويض ، وغير معتبر في وزارة التَّنفيذ ، على رأي من جوَّز أن يكون من أهل الذِّمة .

الشَّالث : أن العلم بـأحكام الشَّريعـة معتبر في وزارة التَّفـويض ، وغير معتبر في وزارة التَّنفيذ .

<sup>(</sup>٢٤) رواه الإمام أحمد وأبو داود والبخاري في التَّاريخ عن أبي الدَّرداء ( عويمر بن عامر بن مالك الخررجي ) ، وقال السَّيوطي والقاري وغيرهما : حديث حسن .

الرَّابع: المعرفة بأمر الحرب والخراج معتبرة في وزارة التَّفويض، وغير معتبرة في وزارة التَّنفيذ (٢٥).

هَل يُعْزَلُ الوَزير ؟: نعم ، قد يُعزل الوزير من غير سبب ، لذلك قيل : « العزل أحد الطَّلاقَيْن » ، وقد يُعزَل لخيانة ظهرت ، فيعزل ويعاقب ، أو لعجز وقصور ، ويجوز عندها أن يُقلَّد من العمل ما هو أسهل ، أو لعسف وخرق ، فإمَّا أن يعزل ، ووإمَّا أن يكفَّ عن العسف ، أو للين وقلَّة هيبة ، فإمَّا أن يعزل ، أو يضم إليه من تتكامل به القوَّة والهيبة ، أو يعزل لوجود من هو أكفأ منه ، فيحلَّ محلَّه ، أو لقصور العمل عن كفاءته ، وهذا أجمل ألوان العزل ، فيعزل من هذه المرتبة ليولَّى أعلى منها .

ولا يجوز لوزير التَّنفيذ أن يُولِّي معزولاً ، ولا يعزل مولَّى .

ويجوز لوزير التَّفويض أن يولِّي معزولاً ويعزل مولاًه ، ولا يجوز لـه أن يعـزل ١٠ من ولاًه الخليفة (٢٦) .

#### من تاريخ الوزارة :

حينها صحَّت عزيمة الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور على الفتك بقائده الأكبر أبي مسلم الخراساني (۲۷) ، فزع من هول ذلك الموقف وزيره عيسى بن موسى ، فكتب إلى أبي جعفر المنصور يقول :

إذا كنتَ ذا رأي فكن ذا تَــــدَّبُرِ فَــانَ فســادَ الرَّأي أن تَتَعجَّـلا

فأجابه المنصور: إذا كنتَ ذا رأي ِفكُن ذا عــز يــــة فـــــانَّ فســــــادَ الرَّأيِ أَن تتردَّدا

<sup>(</sup>٢٥) الأحكام السُّلطانيَّة ( الفرَّاء ) ، ص : ٣٢

<sup>(</sup>٢٦) المرجع السَّابق ، ص : ٣٣

٢٧) لرَفْضُه ولاية الشَّام ، ورغبته في ولاية خراسان حيث أنصاره .

<sup>- 701 -</sup>

ولا تهل الأعداء يوماً بِغَدْوة وَبادرهمو أن يملكوا مِثْلَها غَدا ولمّا عزم المأمون على قتل إبراهيم بن المهدي - وكان مصمّاً على قتله - شاور فيه أحمد بن أبي خالد الوزير ، فقال : ياأمير المؤمنين ، إن قتلته فَلَكَ نظراء ، وإن عفوت فالك نظير ، فعفا عنه (٢٨) .

وأورد الماوردي أن المأمون كتب في اختيار وزير: « إنّي التمست لأُموري رجلاً جامعاً لخصال الخير: ذا عِفَّة في خلائقه واستقامة في طرائقه ، هذّبته الآداب ، وأحكمته التّجارب ، إن اؤتمن على الأسرار قام بها ، وإن قُلّد مهماًت الأُمور بهض فيها ، يسكتُه الحلم ، وينطقه العلم ، وتكفيه اللّحظة ، وتغنيه اللّمحة ، له صولة الأُمراء ، وأناة الحكاء ، وتواضع العلماء ، وفهم الفقهاء ، إن أحسن إليه شكر ، وإن ابتُلِي بالإساءة صبر ، لا يبيع نصيب يومه بحرمان غده ، يسترق قلوب الرّجال مخلابة لسانه ، وحسن سانه » .

هذه صفات المثل الأعلى ، والإنسان الكامل المنشود لتسنُّم منصب الوزارة .

ولكن الخلفاء لم ينشدوا كلَّهم في وزرائهم مانشده المأمون ، لقد استوزر المقتدر مثلاً محمد بن يحيى بن خاقان (٢٩) ، فكان سيئ الرَّأي ، سيئ التَّدبير ، سيئ الضَّير ،

<sup>(</sup>٢٨) أقسم الواثق أن يعزل محمد بن عبد الملك الزَّيَّات فقال له : يُّا أُميرَ المؤمنين أنا عبدُ إن عاقبتَه فأنت حاكم فيه ، وإن كفَّرت عن يمينك واستبقيتَهُ كان أشبه بك ، فقال الواثق : والله ما أبقيتك إلاَّ خوفاً من خُلُوّ الدَّولة من مثلك ، وسأكفّر عن يميني ، فإنِّي أجد عن المال عوضاً ، ولا أجد عن مثلك عوضاً ، ثمَّ كفَر عن يمينه واستوزره وقدَّمه وفوَّض الأُمور إليه ، وكان ابن الزَيَّات شاعراً مُجيداً ، ولمَّا ولي المتوكِّل ، قبض على ابن الزَيَّات وقتله ، وقيل السبب أنَّ ابن الزَيَّات عمل تنُّوراً من حديد ومساميره إلى داخل ليعذَّبَ به من يريد عذابَه ، فكان هو أوَّل مَنْ جُعل فيه ، وقيل له : ذَقْ ماكنتَ تُذيق النَّاس ، ( الفخري ، ص : ٢٣٤ ) .

 <sup>(</sup>٢٩) محمَّد بن يحيى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان ، ولي الوزارة للمقتدر سنة ٢٩٩ هـ ، ولم يكن من
 الأكفاء ، وفيه يقول أحد الشُّعراء :

وزيرٌ لا يمـلُّ مِنَ الرَّقـــاعَــــهُ يُسوَلِّي ثُمَّ يَعْــزلُ بعــد سَــاعَـــهُ =

سأله أحد القادة أمراً ، فقال : اكتب رقعة حتى أوقع لك فيها ، فاحضر بياضا وقال : يوقّع الوزير في آخره بالإجابة إلى المسؤول لأكتب العرض بعد ذلك ، فوقّع له بذلك ، وكان يدخل إليه الرّجل يعرفه طويلاً ، فيسأل عنه ، ثمّ يتلقّاه بعد يوم فتكون حاله معه مثل الحال الأولى .

وأصبحت للوزارة ألقاب ، ولعل المهدي العباسي أوَّل من أطلق على وزيره لقبا ، ه وقد لَقَّب وزيره لقبا ، ، وجاء المأمون فلقَّب وزيره الفضل بن سهل : ( ذا الرِّيابِيتين ) ، ولقَّب وزيره بعده الحسن بن سهل : ( ذا الرِّيابِيتين ) ، ولقَّب وزيره بعده الحسن بن سهل : ( ذا الكفايتَيْن ) ، لأنَّه جمع له بين السَّيف والقلم .

ثمَّ ظهرت الألقاب الفخمة في أواخر العهد العبَّاسي ، وفي الدَّولة الفاطميَّة ، وفي العهود المتأخرة ، فالألقاب تتعاظم حين تتضاءل الحقائق ، ففي سنة ٤١٦ هـ خلع ١٠ جلال الدَّولة ببغداد على وزيره لقب : علم الدِّين ، سعد الدَّولة ، أمين المِلَّة ، شرف المُلْك .





<sup>=</sup> عزلـه المقتـدر قبل أن يُتمَّ عـامين ، وحبـــه أيَّـامـاً ، ولم يَلِ عمـلاً بعـد ذلك ، تـوفّي سنـة ٣١٢ هـ = ٩٢٤ م ، ( الأعلام : ١٢٥/٧ ) .

<sup>(</sup>٣٠) استحضره المهدي وخاطبه ، فرآه أكمل النَّاس عقلاً ، وأفضلهم سيرة ، فشُغف به ، واستخلصه لنفسه ، ثمَّ استوزره وفوَّض الأمور إليه ، ( الفخرى ، ص : ١٨٤ ) .

# الإمارَةُ

« دلُّونِي على رَجُلِ أستعمَله على أمْرِ قد أهمني .. أريد رجلاً إذا كانَ في القوم وليس أميرهم كان كأنّه أميرهم ، وإذا كانَ أميرهم كانَ كأنّه رجل منهم ، قالوا: ما نعرف هذه الصّفة إلاَّ في الرَّبيع بن زياد الحارثي ، قال : صدقتم ، فولاً » .

[ عمر بن الخطَّاب ]

استعملت كلمة أمير في تاريخنا العربي الإسلامي في موضعَيْن: (أمير الجيش)، أي قائده، و (أمير البلاد)، وهو يقابل المحافظ في لغة الإدارة اليوم، كا استعملت كلمتا عامل ووال في هذا المعنى أيضاً، ولعلَّ كلمة أمير الإداريَّة مأخوذة من الإمارة الحربيَّة، فإنَّ الخليفة كان يؤمِّر الرَّجل على جيش الفتح، فإذا كتب الله له الظَّفر، فقد يستبقيه عاملاً على البلاد المفتوحة، فيسمِّيه النَّاس باسمه الَّذي عرفوه به من قبل فقد يستبقيه عاملاً على البلاد المفتوحة، فيسمِّيه النَّاس باسمه الَّذي عرفوه به من قبل (أمير)(۱).

لقد أدار الخليفة الأُمور في مقرِّ الخلافة ، أمَّا في الأمصار فكان يديرها ( الأُمراء ) ، وكانت الإمارة تعني ولاية الأُمور الدِّينيَّة والسِّياسيَّة والحربيَّة والقضائيَّة والإداريَّة ، باستثناء جباية المال ، فإذا جمع الأميرُ الصَّلاة والْخَرَاج ، كانت إمارته ( عامَّة ) ، وإن قصروا إمارته على الصَّلاة ، فهي إمارة ( خاصَّة ) .

<sup>(</sup>۱) في ( اللّسان ) أمر : للصدر الإمْرة والإمارة بالكسر ، والتّأمير توليـة الإمـارة ، وأمير مؤمّر : مُمَلّك ، وأولـو الأمر : الرَّوسـاءُ وأهـل العِلْم ، وفي ( صبح الأعشى ، ٤٤٩/٥ ) : الأمير : وهـو زعيم الجيش أو النَّاحية ونحو ذلك بمن يوليه الإمام ، وأصله في اللَّغة ذو الأمْر .

#### نَوعا الإمارة:

١ ـ الإمارة العامّة: وهي إمّا: استكفاء أو استيلاء:

إمارة استكفاء بعقد عن اختيار ، ويشمل عمل الأمير فيها سبعة أمور : تدبير الجيوش وترتيبهم في النَّواحي ، وتقدير أرزاقهم (٢) ، والنَّظر في الأحكام وتقليد القضاة والحكَّام ، وجباية الْخَرَاج واستلام الصَّدقات وتقليد العمَّال فيها ، وتفريق ما استحق منها ، وحماية الدِّين ومراعاته دون تغيير أو تبديل ، وإقامة الحدود في حق الله وحقوق الآدميين ، والإمامة في الْجَهَع والجماعات ، يؤم بها أو يستخلف عليها ، وتسيير الحجيج بأمان وراحة .

وإذا كان الإقليم ثغراً متاخماً للعدو ، كان عليه واجب ثامن ، وهو جهاد من يليه من الأعداء ، وقسم غنائهم في المقاتلة ، وأخذ خُمْسِها لأهل الْخُمْس (٢) .

إمارة استيلاء ، وهي عقد على اضطرار ، أو إقرار حالة راهنة ، وهي أن يستولي الأمير بالقوَّة على بلد من بلاد الخلافة ، فيُقرُّ الخليفة واقعاً ، رغبة في حقن الدِّماء ، واستدعاء للطَّاعة ، وحفاظاً لمنصب الخلافة ألاَّ يتعدَّد ، مع اجتاع الكلمة على الأَّلفة والتَّناصر ، ليكون المسلمون يداً على من سواهم .

وحفاظاً لأحكام الدِّين حتَّى تكون الولاية جائزة ، والحدود مستوفاة بحقٍّ .

10

٢ ـ الإمارة الخاصّة: مقصور دور الأمير فيها على تدبير الجيش ، وسياسة الرَّعيَّة ،
 وليس له أن يتعرَّض للقضاء والأحكام وجباية الْخَرَاج والصَّدقات .

<sup>(</sup>٢) إلا أن يكون الخليفة قدَّرها .

<sup>(</sup>٣) الأحكام السُّلطانيَّة ( الفرَّاء ) ، ص : ٣٤

#### تقليد الأمس:

إذا ولَّى خليفةً أميراً ، كتب له بذلك كتاباً يُسَمَّى ( التَّقليد ) ، أو ( العهد ) ، يحدِّد له فيه مهمَّته ، ويوصيه بالآداب المطلوبة .

#### عزل الأمير:

- إذا قلّد وزير أميراً ، فإنّه ينعزل بعزله ، أو بموته ، لأنّه وكيل عنه ، إلا إذا جَدّه له خلف الأمير العهد ، أمّا الأمير الَّذي قلَّده الخليفة فلا ينعزل بموته ، ويعزل الأمير له خلف الأمير العهد ، أو للرَّغبة في رجل أصلح منه ، أو استجابة لرغبات الرَّعيَّة ، وكان عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه إذا عَزَلَ عاملاً من غير خيانة ، يعلن ذلك بكلِّ وسائل الإعلام ليُعْرَف ، ويذكر الأسباب التي دعته إلى صرفه ليُعْذَر .
- ا وهناك نوع آخر من الإمارة ، هو : الإمارة على القتال (٤) ، وعلى أمير الجيش المكلَّف بالقتال مراعاة الأُمور التَّالية :

أن يرفق بالجند أثناء المسير ، وأن يتفقّد خيلهم الّتي يجاهدون عليها ، مع تفقّدهم جُنْداً نظاميين ومتطوعة ، وأن يجعل عليهم العرفاء والنَّقباء ، ليعرف منهم أحوال جنده ، وأن يجعل لكلِّ طائفة شعاراً يتداعون إليه ليصيروا به متيِّزين ، وأن يتصفّح الجيش ومن فيه ، فيُخْرِج من كان فيه لتخذيل المجاهدين ، وإرجاف المسلمين ، أو كان عيناً عليهم للأعداء ، وأن لا يمالئ من ناسبه ، أو وافق رأيه ، وأن يبتعد عن كلِّ ما يفرِّق الكلمة .

ويلزم أمير الجيش أيضاً بحراسة جيشه من غِرَّة يظفر بها العدو، وأن يتخيَّر لجنده المنازل المناسبة لمحاربة عدوِّهم ، مع إعداد ما يحتاجون إليه من زاد وعلوفة تفرَّق

<sup>(</sup>٤) القتال أو الجهاد مرتبط دوماً في القرآن الكريم بعبارة ( في سبيل الله ) ، ممَّا يدلُّ على أن العاية من القتال غاية مقدَّسة نبيلة هي إعلاء كلمة الله ، لا السَّيطرة أو المغنم ، أو إظهار بطولة ، أو شجاعة ، أو استعلاء في الأرض .

عليهم في أوقات الحاجة ، وأن يعرف أخبار عدوه فيأمن مكره ، وتعبئة جيشه في مصاف الحرب ، ويضع لكل جهة من يراه كفؤا لها ، ويرفع الرُّوح المعنويَّة ، وأن يقوي نفوس الجند بما يشعرهم من الظَّفر ، وأن يشاور ذوي الرَّأي فيا أعضل من الأمور ، ويرجع إلى أهل الحزم فيا أشكل ، ليأمن من الخطأ ، ويسلم من الزَّلل ، وأن لا يكن أحداً من جيشه أن يتشاغل بتجارة أو زراعة ، يصرفه الاهتام بها عن مصابرة ها العده (٥) .

ويقسم الفقهاء الإمارة على إِلقتال ، إلى أربعة أقسام :

١ - إمارة على الجهاد ، جهاد الأعداء المقيين في ( دار الحرب ) ، خارج دار الإسلام .

٢ ـ وإمارة على قتال المرتدّين مِمّن اعتنق الإسلام ثمّ أنكره ، بعد استتابتهم ثلاثـة ١٠ أيّام ، ولا يجوز إقرار المرتد على رِدّته بجزيـة ولا عهـد ، وإذا قُتِلَ لم يغسل ، ولم يُصَلَّ عليه ، ولا يدفن في مقابر المسلمين لخروجه بالرّدة عنهم (١) .

٣ ـ وإمارة على قتال أهل البغي : وهم الخارجون على طاعة الخليفة ، الخالفون
 للجماعة .

٤ ـ وإمارة على قتال قُطَّاع الطَّرق ، إذا اجتمعت طائفة من أهل الفساد على شهر ١٥ السلاح ، وقطع الطَّريق ، وأخذ الأموال ، وقتل النَّفوس ، وقتل السَّابلة .. فن قَتَلَ وأَخَذَ المَال قُتِلَ وصُلِبَ .. وإن تاب قاطع الطَّريق قبل أن يقدر عليه السَّلطان ، سقطت عنه حدود الله تعالى ، ولا تسقط حقوق العبّاد .

وربًا جمع الفقهاء الأقسام الثّلاثة الأخيرة ( قتـال المرتـدّين ، وقتـال أهل البغي ، وقتال قُطّاع الطّرق ) تحت عنوان واحد هو : ( حروب المصالح ) .

<sup>(</sup>٥) الأحكام السُّلطانيَّة ( الفرَّاء ) ، ص : ٤٥

<sup>(</sup>٦) المرجع السَّابق ، ص : ٥٨ ، ورأي بعض الفقهاء : لا يُقتل إلا الْمُرْتَد الْحَرِبِ .

### اختيار الأمراء:

الأصل في اختيار الأمراء أن يكونوا من أصحاب الأمانة والزَّهد (٧) ، والبصر بالعمل الموكل إليهم ، دون النَّظر إلى قرابة ، وفي العصرين الأموي والعبَّاسي اختير الرَّجل القوي القادر على قع الفتن ، وضبط الأموال .

أراد عمر رضي الله عنه أن يستعمل رجلاً ، فبدر رجل بطلب العمل ، فقال له :
 قد كنًا أردناك لذلك ، ولكن من طلب هذا العمل لم يُعَن عليه .

ولم يكن رضي الله عنه ينظر إلى صلاح الرَّجل في ذاته ، ولكن إلى صلاحه للولاية ، لذلك كان يولِّي الولايات ناساً وعنده من هو أتقى منهم ، وأكثر علماً ، وأشدُّ عبادة ، وكان يقول : إنِّي لأتحرَّج أن أستعمل الرَّجل وأنا أجد أقوى منه ، قال رضي الله عنه لأصحابه : دلُّوني على رجل أستعمله على أمْرٍ قد أهنِّي ، قالوا : فلان ، قال : لاحاجة لنا فيه ، قالوا : فمن تريد ؟ قال : أريد رجلاً إذا كان في القوم وليس أميرهم كان كأنَّه أميرهم ، وإذا كان أميرهم كان كأنَّه رجل منهم ، قالوا : ما نعرف هذه الصِّفة إلاَّ في الرَّبيع بن زياد الحارثي ، قال : صدقتم فولاًه (^) .

وأمر رضي الله عنه بكتابة عهد لرجل قد ولاً ، فبينا الكاتب يكتب ، جاء صبيً وأمر رضي الله عنه بكتابة عهد لرجل قد ولاً ، فبينا الكاتب يكتب ، جاء صبي المر في حِجْر عمر فلاطفه ، فقال الرَّجل : ياأمير ألمؤمنين ، في عشرة أولاد مثله ، ما دنا أحد منهم منّي ، قال عمر : فما ذنبي إن كان الله عزَّ وجلَّ نزع الرَّحمة من قلبك ، وإنّا يرحم الله من عباده الرَّحماء ، ثمَّ قال : مزّق الكتاب ، فإنّه إذا لم يرحم أولاده ، فكيف يرحم الرَّعيَّة ؟

وكان رضي الله عنه إذا استعمل رجلاً كتب عليه كتاباً أشهد عليه رهطاً من درين والأنصار ، بأنّه لا يظلم أحداً في جسده ، ولا في ماله ، ولا يستغل منصبه

 <sup>(</sup>٧) ويعتبر في هذه الإمارة الشُّروط المعتبرة في وزارة التَّفويض.

<sup>(</sup>A) الإصابة : ٥٠٤/١ ، وعيون الأخبار : ١٦/١

لفائدة أو مصلحة له أو لمن يلوذ به ، فكان ذلك بمثابة القَسَم الَّذي يوجبه القانون على القضاة والأطبَّاء وأمثالهم قبل مباشرتهم العمل ، وكان يقول للعامل بعد ذلك محدداً سلطته ، مبيِّناً له حقيقة عمله : إنِّي لم أستعملك على دماء المسلمين ، ولا على أعراضهم ، ولكن أستعملك لتقيم فيهم الصَّلاة ، وتقسم بينهم (١) ، وتحكم فيهم بالعدل ، ثمَّ يشترط عليه رابعاً : ألاَّ يركب برذوناً (١٠) ، ولا يلبس ثوباً رقيقاً ، ولا يأكل نقياً ، ولا يغلق بابه دون حوائج النَّاس (١١) .

وكتب إلى أبي موسى الأشعريج : أن سَوِّ بين النَّاس في مجلسك وجاهك ، حتَّى الا ييأس ضعيف من عدلك ، ولا يطمع شريف في حيفك (١٢) .

وكان رضي الله عنه إذا قدم عليه الوفد سألهم عن حالهم وأسعارهم ، وعمَّن يَعْرِفُ من أهل البلاد ، وعن أميرهم هل يـدخل عليـه الضَّعيف ؟ وهل يعـود المريض ؟ فـإن ١٠ قالوا نعم ، حمد الله تعالى ، وإن قالوا لا ، كتب إليه : أقْبلُ<sup>(١٣)</sup> .

وكان رضي الله عنه إذا بلغه أن عاملاً لا يعود المريض ، ولا يدخل عليه الضَّعيف نزعه (١٤) ، وكان يقول : أرأيتم إذا استعملت عليكم خير مَنْ أعلم ، ثمَّ أمرته بالعدل ، أكنت قضيت ماعليَّ ؟ قالوا : نعم ، قال : لا ، حتَّى أنظر في عمله أعمِلَ بما أمرته أمْ

وكتب رضي الله عنه إلى عُمَّاله أن يوافوه بالموسم ، فوافوه ، فقام فقال : ياأيُّها النَّاس ، إنِّي بعثت عُمَّالي هؤلاء ولاة بالحق عليكم ، ولم أستعملهم ليصيبوا من أبشاركم ،

<sup>(</sup>٩) أعطياتهم من بيت مال المسلمين .

<sup>(</sup>١٠) البرْذَوْن : الدَّابَّة ، ( اللَّسان : برذن ) .

<sup>(</sup>١١) الْخَرَاج: ١٢٥ ، عيون الأخبار: ٥٣/١

<sup>(</sup>۱۲) الْخَرَاجِ : ۱۲٦

<sup>(</sup>١٣) عيون الأخبار : ١٤/١

<sup>(</sup>١٤) الْخَرَاج ، ص : ١٢٦

ولا من دمائكم ، ولا من أموالكم ، فن كانت له مظلمة عند أحد منهم فليقم ، قال : فما قام من النّاس يومئذ إلاً رجل واحد ، فقال : ياأمير المؤمنين ، عاملك ضربني مئة سوط ، فقال عمر : أتضربه مئة سوط ، قم فاستقدّ منه ، فقام إليه عمرو بن العاص فقال له : ياأمير المؤمنين إنّك إن تفتح هذا على عُمّالك كَبُرَ عليهم ، وكانت سُنّة يأخذ بها مَنْ بعدك ، فقال عمر : ألا أقيده منه وقد رأيت رسول الله عَنْ يقيد من نفسه ؟ من فاستقد ، فقال عمرو : دعنا إذا فلنرضه ، فقال : دونكم ، فأرضوه بأن اشتريت منه بئتي دينار ، كلّ سوط بدينارين (١٥٠) .

ولما سبق ، كان لعمر رضي الله عنه جهاز سِرِّي ، مربوط به (١٦) ، لمراقبة أحوال الولاة ، فكان علمه بمن نأى عنه من عُمَّاله ورعيَّته كعلمه بمن بات معه في مهاد واحد ، وعلى وساد واحد ، فلم يكن له في قطر من الأقطار ، ولا مصر من الأمصار ، ولا ناحية من النَّواحي وال ولا عاملٌ ولا أميرُ جيش إلا وعليه له عَيْنٌ لا يفارقه ما وجده ، فكانت أخبار من بالمشرق والمغرب عنده في كلِّ مُمْسى ومُصْبَح ، حتَّى كان العامل منهم ليتَّهم أقرب الْخَلُق إليه ، وأخصَّهم به .

<sup>(</sup>١٥) الْخَرَاج ، ص : ١٢٥

<sup>(</sup>١٦) كان برئاسة الصّحابي الجليل محمّد بن مسلمة الأنصاري ( أبي عبد الرّحمن ) : [ ٣٥ ق.هـ ـ ٤٣ هـ = ٥٨٩ ـ ٣٥ ـ ٦٦٣ م ] ، شهد بدراً وما بعدها إلا تبوك ، كان عند عمر مُعَـدًا لكشف أمور الولاة في البلاد ، ( الأعلام : ٩٧/٧ ) .

<sup>(</sup>۱۷) ابن سعد : ۲۰۳/۱ و ۲۲۱ ، وابن الجوزي ، ص : ۱۰۵

<sup>(</sup>١٨) منهم سعد بن أبي وقًاص وأبو هريرة ، ولم يظهر له منهم ما يوجب التَّهمـة ، فقاسمهم من قبيل الاحتياط ، ( عيون الأخبار : ٥٣/١ و ٥٤ ) .

وأوصى عمر بن عبد العزيز والياً ، فقال : عليك بتقوى الله ، فإنّها جماع الـدُّنيـا والآخرة ، واجعل رعيَّتك الكبير منهم كالوالد ، والوسط كالأخ ، والصَّغير كالولـد ، فَبِرَّ والدك ، وصل أخاك ، وتلطَّف بولدك .

واستشار عمر بن عبد العزيز في قوم يستعملهم ، فقال له بعض أصحابه : عليك بأهل العُذْرِ ، قال : ومَنْ هُم ؟ قال : الله فين إذا عدلوا فهو ما رجوت منهم ، وإن ، وصَّر وا قال النَّاس : قد احتهد عمر (١٩) .

و يمكن قبل إيراد غوذج مثالي من ولاة عمر بن الخطّاب رضي الله عنه ، القول إن فلسفة الإمارة في الإسلام تتلخّص بكتاب عمر رضي الله عنه ، إلى أبي موسى الأشعري (عبد الله بن قيس) ، يقول فيه : « أمّا بعد ، فإنّ للنّاس نَفْرة من سلطانهم ، فأعوذ بالله أن يدركني وإيّاك عمياء مجهولة ، وضغائن محولة ، أمّ الحدود ولو ساعة من نهار ، وإذا عرض لك أمران : أحدهما لله ، والآخر للدّنيا ، فآثر نصيبَكَ من الله فإنّ الدّنيا تنفَد ، والآخرة تبقى ، وأخيفوا الفسّاق واجعلوهم يدا يدا ورجلا رجلا ، وعد مرضى السلمين ، واشهد جنائزهم ، وافتح لهم بابك ، وباشر أمورهم بنفسك ، فإنّا أنت رجل منهم غير أنّ الله جعلك أثقلهم حملاً ، وقد بلغني أنّه قد فشا لك ولأهل بيتك هيئة في لباسك ومطعمك ومركبك ليس للمسلمين مثلها ، فإيّاك ياعبد الله أن تكون عنزلة ٥٠ البهيمة مرّت بواد خصيب فلم يكن لها هم إلا السّمَن ، وإنّا حتفها في السّمَن ، واعلم أنّ العامل إذا زاغ زاغت رعيّتُه ، وأشقى النّاس مَن شقى النّاس به والسّلام »(٢٠٠) .

فأيَّة عدالة تلك الَّتي أراد عمر رضي الله عنه أن تتحقَّق في حياة المسلمين ؟ فالأمير في حكم الإسلام يجب أن يكون من طينة أخرى تختلف عن طينة المحكومين ! فالأمير من طينة تجعله أثقل من الرَّعيَّة حِملاً ومسؤوليَّة ، من طينة ستجعله يَبرُّ الكبير ، ٢٠ ويرحم الصَّغير ، ويقسم بينهم بالحقِّ أُعطياتهم ، ويحكم فيهم بالعدل .

<sup>(</sup>١٩) عيون الأخبار : ١٧/١

<sup>(</sup>٢٠) عيون الأخبار: ١١/١، والبيان والتّبيين، ص: ٣٥٨

قام رضي الله عنه في يوم جمعة خطيباً ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثمَّ ذكر نبيًّ الله عَلِيهِ أَبِي أَشهدك على أُمراء الله عَلَيْ وأبا بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه ، ثمَّ قال : « اللَّهمَّ إنِّي أُشهدك على أُمراء الأمصار ، فإنِّي إنَّا بعثتهم ليعلموا النَّاس دينهم ، وسُنَّة نبيهم عَلَيْكِمْ ، ويقسموا فيهم فيئهم ، ويعدلوا بينهم ، فمن أشكل عليه شيء رفعه إليَّ » (٢١) .

## موذج من أمراء عُمَر رضي الله عنه:

سعيد بن عامر الجمحي [ ت ٢٠ هـ = ١٤٦ م ] ، ولاَّه عر رضي الله عنه على مدينة حمس ، ولمَّا قدم عر حمس أمرهم أن يكتبوا له أساء فقرائهم ، فَرُفعَ الكتاب ، فإذا فيه سعيد بن عامر ، قال عر : مَنْ سعيد بن عامر ؟ قالوا : ياأمير المؤمنين ، أميرنا ، قال عر : وأميركم فقير ؟ قالوا : نعم ، فعجب وقال : كيف يكون أميركم فقيراً ، أين رزقه (٢٢) ؟ قالوا : ياأمير المؤمنين لا يُمْسِكُ شيئاً ، فبكي عمر ، ثمَّ عمد إلى ألف دينار فَصَرُها وبعث بها إلى سعيد بن عامر ، وقال : أقرئوه منّي السَّلام ، فذهبوا بالمبلغ إلى سعيد بن عامر ، وقالوا له : بعث بها إليك أمير المؤمنين ، فاستعن بها على حاجتك ، فنظر إليها فإذا هي دنانير ، فجعل سعيد يسترجع ، فقالت له امرأته ، ما شأنك ؟ فال : أعظم من ذلك ، قالت : فأمر مِنَ السَّاعة ؟ قال : بل أعظم من ذلك ، قالت : فا شأنك ؟ قال : الدُّنيا أتتني ، الفتنة أتتني ، دخلت عليً ، قالت : فاصنّع بَهَا ما شئت ، قال لها : أعندك عون ؟ قالت : نعم ، فَصَرُ الدُّنانير فيها صَرَراً ، ثمَّ جعلها في مِخْلاة ، ثمَّ بات يُصلّي حتّى أصبح ، ثمَّ وزَعها إلى أرملة ، أو يتم ، أو مسكين ، أو إلى مبتلى .

وقال عمر : ياأهل حمص ، كيف وجدتم عاملكم ؟

<sup>(</sup>٢١) الْخَرَاج ، ص: ١٥

<sup>(</sup>٢٢) كان عمر رضي الله عنه يفرض للأمراء في العطاء على قدر ما يصلحهم من الطُّعام ، وما يقومون بـ من الأمور ، ( الْخَرَاج : ٥٥ ) .

قالوا: نشكو أربعاً ، لا يخرج إلينا حتَّى يتعالى النَّهار ، ولا يجيب أحداً بليل ، وله يوم في الشَّهر لا يخرج فيه إلينا ، ويغنط (٢٢١) الغنطة بين الأيَّام ، فجمع عررضي الله عنه بينهم وبينه ، وقال: اللَّهم لا تُفَيِّل (٢٤) رأيي فيه اليوم ، فقال سعيد بن عامر: ليس لأهلي خادم ، فأعجن عجيني ، ثمَّ أجلس حتَّى يختر ، ثمَّ أخبر خبزي ، ثمَّ أتوضًا ، ثمَّ أخرج إليهم ، وليس لي خادم يغسل ثيابي ، ولا لي ثياب أُبدِّها ، فأجلس حتَّى تجف ، ثمَّ أدلكها ، فأخرج إليهم من آخر النَّهار ، وشهدت مصرع خُبيب عرَّى تجف ، ثمَّ أدلكها ، ثمَّ أخرج إليهم من آخر النَّهار ، وشهدت مصرع خُبيب الأنصاري بحكة ، وقد بضَّعت قريش لحمه ، ثمَّ حملوه على جذعة ، فقالوا: أتحبُّ أنَّ عمَّداً مكانك ؟ فقال : والله مَأَ أُحبُ أنَّي في أهلي وولدي ، وأنَّ مَمَّداً عَيِّلِيَّ شيك بشوكة ، فا ذكرت ذلك اليوم ، وتركي نصرته في تلك الحال وأنا مشرك ، إلاَّ ظننت أنَّ الله عزَّ وجلًّ لا يغفر لي بذلك الذّاب أبداً ، فتصيبني تلك الغنطة ، وجعلت النَّهار ، هم واللَّيل لله عزَّ وجلًّ من بذلك الذّا عر : الحمد لله الذي لم يُفيّل فراستي .

وأخيراً .. عندما وصلت عمر بن الخطّاب رضي الله عنه غنائم المدائن ، وفيها تاج كسرى وسواراه ، جعل يقلّب بعود في يده ويقول : والله إنَّ الَّذي أدَّى إلينا هذا لأمين ، فقال رجل : ياأمير المؤمنين ، أنت أمين الله ، يؤدُّون إليك ماأدَّيت إلى الله ، فأذا رتعت رتعوا ، قال : صدقت (٢٦) .



۱٥



<sup>(</sup>٢٣) يذهب وعيه ، وفي أُسد الغابة : ١٩٣/٢ ، يصيبه لَمَمّ ، غَشْيَة .

<sup>(</sup>٢٤) فَال رأيُه يفيل فَيْلُولَة : أخطأ وضَعُف ، وفيَّل رأيه خطَّأَهُ وقبَّحهُ .

<sup>(</sup>٢٥) أسد الغابة : ٣٩٣/٢

<sup>(</sup>٢٦) ابن سعد : ٢١٠/١ ، وعيون الأخبار : ٢/١٥

# الحسنة

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمُ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمُ الْمُؤْرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَيَنْهُونَ عَن الْمُنْكَر ﴾ .

[ التُّوبة : ٧١/٩ ]

﴿ يُؤمِنُونَ بِاللهِ وَاليَّوْمِ الآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَغْرُوفِ وَيَنْهَلُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ في الْخَيْراتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ .

[ آل عبران : ١١٤/٣ ] .

﴿ وَلتَكُن مِنْكُمْ أُمَّةً يَسَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْلِحُونَ ﴿ . وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْلِحُونَ ﴿ . . [آل عمران : ١٠٤/٢]

الحِسْبَةُ لغة: مصدر احتسابك الأجرعلى الله ، تقول: فعلته حِسْبَة ، وأحتسب فيه احتساباً ، والاحتساب: طلب الأجر، والاسم: الحَيْسُبَة ( بالكسر ) ، وهو الأجر، والأسم: الحَيْسُبَة ( بالكسر ) ، وهو الأجر، واللسان: حسب ] ، والمحتسب - كا يقول الماوردي - مشتق من قولهم حسبك بمعنى ( اكفُفْ ) ، سمّي بذلك لأنَّه يكفي النَّاس مؤنة من يبخسهم حقوقهم .. وفي صبح الأعشى [ ٢٠٩/١١ ] : الحسبة: موضوعها التَّحدُّث على أرباب المعايش والصَّنائع والأخذ على يد الخارج عن طريق الصَّلاح في معيشته وصناعته .

والحِسْبَة ( وظيفة ) يتولاً ها مسؤول من قبل ولي الأمر ، وهي فرض عين عليه

(١) صبح الاعشى: ٥٥٢/٥

وعلى من تبعه من أعوان وعاملين عليها معه ، فحكها إذن ، الوجوب على الكفاية ، فهي واجب ملقى على عاتق المجتمع الإسلامي ، لتضبط حركة الحياة في داخلها ، ومن حولها ، من خلال الشّريعة ، لذلك فرّقوا بين المحتسب ( الموظّف ) الْمُعَيِّن من قبل الدَّولة ، وبين المحتسب الفرد ، وهو المسلم ( المتطوّع ) في المجتمع عند قيامه بهذا الواجب ، دون تعيين من الدَّولة ، ولا تعارض بينها ، لأنَّ ترك زمام الحِسْبة في يد ه موظفيها فحسب ، تفتقد الحِسْبة فاعليتها ، خصوصاً إذا اتَّسع نطاق المجتمع ، أو تهاون ولاة الحسبة لرقَّة في الديّين عن الالتزام بأوامره ، ولكن للمحتسب ( الموظّف ) أن يبحث عن المنكرات ، وليس ذلك على المحتسب ( المنطوّع ) ، وللمحتسب ( الموظّف ) مسلطة التعزير عقاباً وتأديباً ، وليس ذلك للفرد ( المتطوّع ) ، والمحتسب ( المنطوّع ) أقدم زمناً وأجره على الله ، والمحتسب ( الموظّف ) أحدث زمناً ، وله أن يتقاض أجراً ، الكونه موظّفاً .

والحِسْبة نظام من النَّظم الإداريَّة الإسلاميَّة ، يطلق بالمعنى الواسع على وظيفة المحافظة على النَّظام العام ، والمراقبة ، لما يجري بين النَّاس من معاملات ، والفصل الفوري في المنازعات مَّا لا يدخل في اختصاص القاضي (٢) .

و يمكن القول عموماً : الحِسْبَةُ أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ، ونهي عن المنكر إذا فا ظهر فعله ، وهي تتعلَّق بالنَّظام العام ، والآداب ، ومراقبة الأسواق والتَّجَّار وأرباب الحِرَف ، ينعهم من الغش في تجارتهم وعملهم ومصنوعاتهم ، ويأخذهم باستعال المكاييل والموازين الصَّحيحة ، وربَّا سعَّر عليهم بضائعهم "

<sup>(</sup>٢) وموضوع ( الحِسْبَة ) هنا ، الحِسْبَة الرَّسميَّة ، وظيفة في النُّظم الإداريَّة الإسلاميَّة .

<sup>(</sup>٣) كتب في الحِسْبة : (نهاية الرَّتبة في طلب الحسبة ) لعبد الرَّحن بن نصر الشيزري ، و ( معالم القُرْبة في أحكام الحسبة ) لحمد بن محمد القرشي المشهور بابن الإخوة ، و (نهاية الرَّتبة في طلب الحسبة ) لابن بسًام وهو غير المؤلّف الأندلسي صاحب الدَّخيرة -، و (آداب الحسبة ) لحمّد بن أحمد السَّقطي المالقي ، و (كتاب الحسبة ) لجال الدّين يوسف بن عبد الهادي ، و (الدّولة ونظام الحسبة عند ابن تبية ) للمرحوم الأستاذ محمد المبارك .

### منشأ الحسبة:

لقد نهى عَلَيْكُم عن الغش ، وقال : « مَنْ غَشَّ فليسَ مِنَّا » (٤) ، وربَّا تعرَّض للغشَّاش فزجره ، كا جاء في صحيح مسلم : أنَّ الرَّسول عَلَيْكُم مَرَّ على صَبْرَة طعام (٥) ، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً ، فقال : ما هذا يا صاحب الطَّعام ، فقال : أصابته السَّماء يا رسول الله ، قال : أفلا جعلته فوق الطَّعام كي يراه النَّاس ، « مَنْ غَشَّنا فليس منًا » .

وكان عمر رضي الله عنه يطوف الأسواق ودرَّته معه ، فمتى رأى غشَّاشاً خفقه بها مها يكن شأنه ، وربَّا أتلف بضاعته .

وأجمع المؤرِّخون على أن منصب الحِسْبة نشأ في العهد العبَّاسي أيَّام المهدي ، وظلَّت من جملة التَّشكيلات الَّتي أخذت بها المالك الإسلاميَّة فيا بعد ، ولخطورة هذا المنصب ، كان يُنتقى المحتسب من أصحاب الرَّأي والصَّرامة والعلم والورع والتَّقوى ، لأنَّ الحِسْبة : صيانة حقوق الله ، ورعاية حقوق العباد .

وأفرد للمحتسب أيَّام الماليك مجلس بدار العدل في القاهرة مع القضاة (١) ، وأورد القلقشندي وصيَّة محتسب ، نقتطف منها بعض المقاطع لطولها : « وقد وَلِيَ أمرَ هذه الرَّبة ، ووُكِل بعينه النَّظرُ في مصالح المسلمين لله حسية ، فلينظرُ في الدَّقيق والجليل ، والكثير والقليل ، وما يُحْصَر بالمقادير وما لا يحصر ، وما يُؤمر فيه بمعروف أو يُنهى عن منكر ، وما يشترى ويباع .. وليعمَلُ لديه معدَّلاً لكلِّ عمل ، وعياراً إذا عُرِضت عليه المعاييرُ يعرف مَنْ جار ومَنْ عَدَل ، وليتفقَّد أكثر هذه الأسباب ، ويحذر من الغش فإنَّ الدًاء أكثره من الطَّعام أو الشَّراب ، وليتعرَّف الأسعار ويستعُلِم الأخبار ، في الغش فإنَّ الدًاء أكثره من الطَّعام أو الشَّراب ، وليتعرَّف الأسعار ويستعُلِم الأخبار ، في

<sup>(</sup>٤) رواية مسلم: « من غشّنا فليس منّا ».

<sup>(</sup>٥) الصُّبْرَة : مَا جُمِعَ من الطُّعام بلا كيل ولا وزن بعضه فوق بعض ، ( اللَّسان : صبر ) .

<sup>(</sup>٦) صبح الأعشى: ٢٠٩/١١

كلُّ سوق من غير إعلام لأهله ولا إشعار ، وليُقِمْ عليهم من الأمناء من ينوب عنه في النَّظر، ويطمئنُّ به وإن غاب أو حضر، ويأمُّرُه بإعلامه بما أعضَل، ومراجعته مها أمكن فإنَّ رأي مثله أفضل ، ودار الضَّرب والنُّقود الَّتي منها تنبث ، وقد يكون فيها من الزَّيف ما لا يظهر إلاَّ بعد طُول اللُّبث ، فليتصدَّ لمهَّاتها بصدره الَّذي لا يَحْرَج ، وليَعْرِض منها على المحَـكِّ من رأيه ما لا يجوز عليه بهرج ... وليُقم الضَّان على ٥ العَطَّارين والطُّرُقيَّة من بيع غرائب العقاقير إلاَّ ممَّن لا يستراب فيه وهو معروف ، وبخطِّ متطبِّب ماهر لمريض معيَّن في دواء موصوف ... ومن يأخُذ أموال الرِّجال بالحيلة ويأكلهم باللِّسان ، وكلُّ إنسان سَوُّء من هذا القبيل هو في الحقيقة شيطان لاإنسان ، امنعهم كلَّ المنع ، وآصدَعُهم مثلَ الزُّجاج حتَّى لا ينجبر لهم صَدْع ، وصبَّ عليهم النَّكال ، وإلاَّ فما يُجُدي في تأديبهم ذاتُ التَّأديب والصَّفع ، وأَحْسِم كلُّ هذه ١٠ الموادّ الخبيثة ، واقطع ما يُجَدِّد ضعفاء النَّاس من هذه الأسباب الرَّثيثة ، ومَن وجدته قد غشَّ مسلماً ، أو أكل بباطل درهماً ، أو أخبر مشتَرياً بزائد ، أو خرجَ عن معهود العوائد ، أشهره في البلد ... وغيرُ هؤلاء من فُقَهاء المكاتب وعالمات النِّساء وغيرها من الأنواع ممن يُخاف من ذِئبه العائِث في سِرْب الظِّباء والجا آذر(١) ، ومن يُقدم على ذلك ومثله وما يُحاذر ، أرشُقُهم بسهامك ، وزلزل أقدامهم بإقْدامك ، ولا تـدع منهم إلاَّ من ١٥ اختبرت أمانته ، واخترت صيانته ... »(٨) .

### و ظائف المحتسب:

مراقبة الأسواق والحرف : من مهامّ الحتسب ومسؤوليّاته مراقبة كلّ صاحب مهنة يتكسُّب بها ، مها يكن نوع هذه المهنة ، سواءً كان طبيباً ، أو معلًّا ، أو بائع حَلْوى .. ويراقب الصُّنَّاع والتَّجَّار مراقبة حازمة ، ويفاجئ أرباب الحرَف مفاجأة ، ٢٠ أو يدس اليهم رجالاً لا يعرفونهم ، وتوصَّل المحتسبون إلى تقرير مبدأ قانوني لم يصل

الْجُوْذَرَ والْجُودر : ولد البقرة ، وفي الصِّحاح : البقرة الوحشيَّة ، والجمع جآذِرُ ، ( اللَّسان : جذر ) .

صبح الأعشى: ٢١٤/١١

إليه الأوربيُّون إلاَّ في العصر الحاضر، وهو أن يجعلوا صاحب العمل ( الْمُعَلِّم ) مسؤولاً عن أجيره بطريقة التَّكفيل، وذلك أنَّ بعض أصحاب المتاجر والصَّنعات يحاولون التَّهرُّب من تبعة أعمالهم بادِّعائهم أنَّهم غير مسؤولين عنها، لأنَّ أجراءهم هم الَّذين فعلوها.

وجعل المحتسبون لأهل كلّ صنعة منهم سوقاً يختصُّ به ، وتعرف صناعتهم فيه ، فإنَّ ذلك لقاصدهم أرفق ، ولصنائعهم أنفق ، ومن كانت صناعته تحتاج إلى وقود نار ، كالحبّاز والطّبّاخ والحدّاد ، فللمحتسب أن يبعد حوانيتهم عن العطّارين والبزّازين ، لعدم المجانسة بينهم وحصول الأضرار .

وينبغي أن يمنع أحمال الحطب وأعدال (١) التّبن ، وروايا (١٠) الماء ، وشرائج (١١) السّرْجِين والرَّماد ، وأشباه ذلك من الدُّخول إلى الأسواق ، لما فيه من الضَّرر بلباس النَّاس ، ويأمر جلابي الحطب والتّبن ونحوهم ، إذا وقفوا بها في العراص أن يضعوا الأحمال عن ظهور الدَّواب ، لأنَّها إذا وقفت والأحمال عليها أضرَّتها ، وكان في ذلك تعذيب لها .. ويأمر أهل الأسواق بكنسها وتنظيفها من الأوساخ والطّين الْمُجْتَمِع ، وغير ذلك مًا يضرُّ بالنَّاس .

ومن أمثلة مراقبتهم للخبّازين مثلاً ، أنّهم كانوا يـأمرون عَمَلَة الخبر أن يصنع كلّ واحد منهم طابعاً ينقش فيه اسمه ويطبعه على خبزه ، ليتمّيّز خبر كل واحد بطابعه ، وتقوم الحجّة به على صاحبه ، وكانوا يـأمرون الخبّازين برفع سقائف أفرانهم ، وبجعل منافذ واسعة للدّخان في سقوفها ، وبكنس بيت النّار في كلّ تعميرة ، وغسل مستودع الماء ، وتنظيف مائه ، وغسل المعاجن وتنظيفها .. ولا يعجن العجّان بقدميه ،

 <sup>(</sup>٩) جمع عدل ، وهو الحل ، سُمِّي كذلك لتعادل الحلين على ظهر الدَّابَّة .

<sup>(</sup>١٠) جمع راوية ، وهو البعير أو البغل أو الحمار الَّذي يُستقى عليه الماء ، ( اللَّسان : روي ) .

 <sup>(</sup>١١) الشّريجة قفص أو وعاء كبير يصنع من سعف النّخل وما يشبهه ، يوضع على ظهر الدَّابَة ليحمل فيها ،
 والسَّرْجِين : الرَّوث والزَّبل .

ولا بركبتيه ، ولا بمرافقه ، لأن في ذلك مهانة للطّعام ، وربما قَطَرَ في العجين شيء من عرق إبطيه أو بدنه ، ولا يعجن إلا وعليه مِلْعَبَة (١٢) ضيّقة الكُمَّين ، ويكون ملتَّا أيضاً ، لأنَّه ربَّها عطس ، أو تكلَّم فقطر شيء من لُعابه أو مخاطه في العجين ، ويشد على جبينه عصابة بيضاء ، لئلا يعرق فيقطر منه شيء ، ويحلق شعر ذراعيه لئلا يسقط منه شيء في العجين ، وإذا عجن في النَّهار ، فليكن عنده إنسان على يده مذبَّة يطرد ه عنه الذَّباب ، ويتفقَّد المحتسب ما يغشُّون به الخبر من الكركم والزَّعفران ، وما يجري بجراه ، فإنَّها يورِّدان وجه الخبر ، ومنهم من يغشه بالحُّص والفول ، ويلزمهم ألاَّ يخبروه حتَّى يختم ، فإنَّ الفطير يثقل في الميزان ، وفي المعدة .

مراقبة الأسعار والموازين: وهي من أعظم أعمال المحتسب، فقد يتدخّل المحتسب في التّسعير، ويمنع احتكار السّلع، وللمحتسب أن يكره المحتكر على بيع النّاس الماعنده بقيمة المِثْل، وكانوا في الأندلس يُسعّرون الأشياء الضّرورية للحياة، كالخبز واللّحم، ويضعون عليها أوراقاً بسعرها، يقول المقري في (نفح الطّيب): «ولا يجسر الجزّار أن يبيع بأكثر أو دون ماحَدّد له المحتسب في الورقة، ولا يكاد تخفى خيانته، فإنّ المحتسب يدسّ عليه صبيّاً أو جارية يبتاع أحدها منه، ثمّ يختبر المحتسب الوزن، فإن وجد نقصاً قاس على ذلك حاله مع النّاس، فلا تسأل عمّا يلقى، ١٥ وإن كثر ذلك منه، ولم يتب بعد الضّرب والتجريس (١٦)، نفي من البلد».

« وكانت الحكومة تحدّد الأثمان ، وتقبض على من يبيع بأغلى منها ، ويطاف بـ ه في شوارع المدينة على جمل ، وهو يدقّ بيده ناقوساً ، ويعلن بنفسه جُرْمَهُ »(١٤) .

<sup>(</sup>١٢) المُلْعَبَة \_ أصلاً \_ ثوب لا كُمَّ له ، ( اللَّسان : لعب ) .

<sup>(</sup>١٣) التجريس لغة : التُّحكيم والتَّجربة ( اللَّسان : جرس ) ، والمراد هنا : التَّعزير .

١٤) قصَّة الحضارة : ٢٦٧/٢

وورد : « إذا سعَّر الإمام انقادت الرَّعيَّــة لحكـــه ، ومَنْ خـــالفـــه استحــقَّ التَّعزير » (١٥) .

مراقبة الأخلاق العامّة: وكان المحتسبون يريقون الخور، ويمنعون النّاس من تطيير الْحَمَام، وعن اتّخاذ الأكساب الفاجرة، ومنع السّحرة والكُهّان عن منكراتهم، ومنع تعرَّض الرِّجال للنّساء، ويتفقّد - المحتسب - المواضع الَّتي يجتع فيها النّسوان، مثل سوق الغزل والكتّان، وشطوط الأنهار، وأبواب حمامات النّساء، وغير ذلك، فإن رأى شابًا متعرّضاً بامرأة يكلّمها في غير معاملة في البيع أو الشّراء، أو ينظر إليها عزّره ومنعه من الوقوف هناك، فكثير من الشّباب المفسدين يقفون في هذا الموضع، وليس لديهم حاجة.

جاء في (نهاية الأرب في فنون الأدب) للنّويري: ٢٩١/٦: وللمحتسب أن يمنع أرباب السّفن حمل ما لاتسعه ويخاف من غرقها ، أو من اشتداد الرّيح، ويمنع اختلاط الرّجال بالنّساء في سوق النّسوان ، ويمنع البناء في الطّريق السّابل.

مُرَاقَبَةُ العِبَادات : وكان المحتسبون يعنون بنظافة الجوامع وهيبتها ، و ينعون الصّبيان والمجانين من دخول المساجد ، وينهون عن وضع الأمتعة فيها ..

ا مُرَاقَبَةُ الأبنيةِ وَالطُّرُق : ومن حقّ المحتسب أن يهدم كلَّ بناء يبرز به صاحبه إلى الطَّريق ، فالطَّريق مُلْكُ العامَّة ، وينع النَّاس من فتح النَّواف في على صورة يشرفون منها على منازل غيرهم ، ويدعو أصحاب الدُّور المتداعية إلى هدمها ، ورفع أنقاضها عن الطَّريق ، ويراقب المحتسب مقاعد الأسواق ، فينع ما يضرُّ منها بحركة المرور .

« وأمَّا الطُّرقات ودروب المحلاَّت فلا يجوز لأحد إخراج جدار داره أو دكَّانه فيها الله المرِّ المعهود ، وكذلك كل ما فيه أذيَّة أو إضرار على السَّالكين ، كالميازيب الظَّاهرة من الحيطان في زمن الشِّتاء ، ومجاري الأوساخ الظَّاهرة من الدُّور في زمن الصَّيف إلى المعد النَّعم ومبيد النَّقم ، ص : ٥٠

وسط الطَّريق ، بل يأمر المحتسب أصحاب الميازيب أن يجعلوا عوضها سيلاً محفوراً في الحائط مكلَّساً بجري فيه ماء السَّطح ، وكل من كان في داره مخرج للوسخ إلى الطَّريق ، فإنَّه يكلِّفه سدَّه في الصَّيف ، ويحفر له في الدَّار حفرة يجتع بها » .

القضاء في بَعْضِ الدَّعاوَى: وهي ثلاثة أنواع من الدَّعاوى: دعوى البَخْس في الكيل والوزن، ودعوى الغش والتَّدليس في بيع أو ثمن، ودعوى المطل والتَّأخير في هسداد دَيْن ثابت مع المكنة.

أعمال أخرى مختلفة: مراقبة النُّقود من الذَّهب والفضَّة المضروبين ، فعليه اعتبار العيار بمحكِّ النَّظر ، والتَّثبت من الوزن ، ومراقبة توزيع مياه الأنهار على الأراضي ، ويتحرَّى صحَّة هذا التَّوزيع ..

ويقوم المحتسب بأمور كثيرة تدخل في باب الدَّعوة إلى عمل الخيرات والمبرَّات الرَّفق بالضَّعفاء ، حتَّى تدخَّل بعلف البهائم ، وألاَّ تُسْتَعْمَل في ما لا تُطيق ، مع السَّهر على الدَّواب الضَّالة ، والأشياء الضَّائعة ، والتاس من يحفظها ، ثمَّ يعيدها إلى أصحابها ، ومنع السُّفن من الإقلاع إذا خاف غرقها لزيادة حمولتها ، أو بسبب الأحوال الجوِّيَّة المضطَّ بة .

وقد يتعرَّض للموظَّفين الَّذين يتهاونون في قضاء مصالح العباد ، يذكر الماوردي ٥٥ أنَّ محتسبَ بغداد مرَّ بدار قاضي القضاة ، فرأى الخصوم جلوساً على بابه ينتظرون جلوسه للنَّظر بينهم ، وقد تعالى النَّهار ، وهجرت الشَّهس (١٦١) ، فوقف واستدعى حاجبه ، وقال : تقول لقاضي القضاة ، الخصوم جلوس على الباب ، وقد بلغتهم الشَّهس ، وتأذّوا بالانتظار ، فإمًّا جلستَ لهم ، أو عرَّفتهم عذرك فينصرفوا و يعودوا .

<sup>(</sup>١٦) الْهَجِير والْهَجِيرة والْهَاجِرَةُ: نصف النَّهار عند زوال النَّبس إلى العصر، وقيل: هو نصف النَّهار عند اشتداد الحرِّ، ( اللَّسان: هجر ) .

#### شروط المحتَسِب:

( الإسلام ) لأنَّ الحسبة من الواجبات الدِّينيَّة الَّتي يراد بها نصرة الدِّين ، وإعلاء كلمة الإسلام ، وغير المسلم لا يكون من أهل نصرة الإسلام وتعاليه ، وتكليفه إكراه له على غير ما يعتقد ، و ( البلوغ والعقل ) ليتحقَّق التَّكليف (١٧) ، و ( القدرة ) فوجود ضعف أو مرض أو عي في اللَّسان ، يسقط الوجوب عند الجمهور .

ويشترط بعض الفقهاء: ( العدالة ) وهي تجنّب الكبائر ، وخوارم المروءة ، يقول عزّ وجلً : ﴿ أَتَـأُمُرُونَ النّاسَ بِالبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وأَنتُمْ تَتْلُونَ الكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ ، [البقرة : ٢٤/٢] ، ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ ، كَبُرَ مَقْتَأَ عِنْدَ اللهِ أَن تَقُولُوا مَا لاَ تَفعَلُونَ ﴾ ، [الصّف : ٢/٢٥ ٣] .

ا و (الذُّكورة) ليست شرطاً في الحسبة ، لأنَّ النَّصوص جاءت تخاطب جميع السلمين للكلَّفين . ولقد ولَّى عمر السَّفَّاء العدوية الحسبة في السوق ، [ الإصابة 100/2] .

يقوم المحتسب بأعباء كثيرة وخطيرة ، ولذا اختار لهذه الأعباء نُوَّاباً عنه ، يوزَّعهم في الجهات المختلفة ، وكلُّ واحدٍ من هؤلاء النُّوَّاب يقوم بوظيفة ( الحِسْبَة ) في محلَّته الَّتي عُنِّنَت له .

وليس للمحتسب أن يقيم حدّاً من اختصاص السولاة والقُضَاة ، ولــه حــق ( التَّعزير ) (١٨) ، فإذا عجز عن استعال هذا الحق ، طلب من الولاة معاقبة الخالف .

وكان المحتسب يأخذ أجراً عن عمله ، يساوي أحياناً أُجور بعض القضاة .

## صِفَاتُ المحتَسِب وآدابُهُ:

٢٠ ١ ـ ( الرُّفْقُ ) : يقول عزَّ وجلَّ : ﴿ فَبِيا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَـ وُ كُنْتَ فَظَـاً

<sup>(</sup>۱۷) إحياء علوم الدّين : ۲۱۲/۲

<sup>(</sup>١٨) التَّعزير : التَّأديب ، ولهذا يُسمَّى الضَّرب دون الحدِّ تعزيراً إنَّها هو أدب ، ( اللَّسان : عزر ) .

غَلِيظَ ٱلقَلْبِ لأَنفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ .. ﴾ ، [آل عران: ١٥٩/٢] ، ﴿ وَقُولُوا لِلنَّـاسِ حُسْنَـاً ﴾ ، [البقرة: ٨٢/٢] ، ويقول الرَّسول الكريم عَلَيْكَ : « من كان آمراً بمعروف فليكن أمره بمعروف » (١٩٩) .

قال المأمون لرجل جلف أغلظ في كلامه وموعظته: يا رجل ارفق ، فقد بعث الله من هو خير منك ، إلى من هو شرَّ منِّي ، وأمره بالرِّفق ، قال تعالى: ﴿ ٱذْهَبَا إلى ٥ فَرُعُونَ إِنَّهُ طَغَى ، فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴾ ، [طه: ٢/٢٠ و ٤٤] .

٢ ـ ( التَّأنِّي وَالصَّبْرُ ) : لأئَّ العَجَلة تورث الخطأ والنَّدامة ، « وليكن المحتسب متأنِّياً غير مبادر إلى العقوبة ، ولا يؤاخذ أحداً بأوَّل ذنب صدر منه ، ولا يعاقب على أوَّل زلَّة تبدو ، لأنَّ العصة في الْخَلْق مفقودة فيا سوى الأنبياء » (٢٠) .

٣ ـ ( العفَّة عَنْ أموال النَّاسَ ) : ومنها التَّورُع عن قبول الهدايا ، ويبتعد عن أخذ الرَّشي (٢١) ، والتَّعفُف أصون لعرضه ، وأقوم لهيبته ، ويلزم المحتسب أعوانه وأهله بما التزمه من هذه الآداب .

وهناك آداب كثيرة تطلب مع المحتسب ، فهو يراقب الأمور الظّاهرة ، ولا يتجسّس ، ولا يقتحم على أصحاب الدُّور دورهم ليحاسبهم على ما يصنعونه فيها سرّاً ، فللدُّور حرمة مصانة .

١٥

ومن آداب المحتسب ، أن يظهر في النَّاس بهيئة حسنة ، ويقصَّ شاربيه ، ويقلّم أظافره ، وينظّف ثيابه ، ويتعطَّر بالمسك ، ويذكر التّاريخ أنَّ رجلاً حضر عند السُّلطان محمود بن سُبُكْتكين الغزنوي يطلب الحِسْبَة ، فنظر السُّلطان إليه فرأى أنَّ

<sup>(</sup>١٩) البيهقي في شعب الإيمان .

<sup>(</sup>٢٠) نهاية الرُّتبة في طلب الحسبة ، أبو عبد الرَّحن الشَّيزري ، تحقيق د . مصطفى زيادة ، ص ٩ ، القاهرة

 <sup>(</sup>٢١) الرَّشْوَةُ والرَّشْوَةُ والرِّشْوَةُ ، والجمع رَشى ورشى ، ( اللَّسان : رشا ) .

\_ ۲۷۳ \_

شاربه قد غطَّى فاهُ من طوله ، وأذياله تسحب على الأرض ، فقال له : ياشيخ امض واحتسب على نفسك ، ثمَّ عُدُ واطلب الحسبة على النَّاس .

يقول السَّقطي في ( آداب الحِسْبَة ) : « يجب أن يكون من ولي النَّظر في الحَسبة فقيهاً في الدِّين ، قائماً مع الحقِّ ، نزيه النَّفس ، عالي الهمَّة ، معلوم العدالة ، ذاأناة وحلم ، وتيقُظ وفهم ، عارفاً بجزئيَّات الأمور ، وسياسة الجمهور ، لا يستخفه طمع ، ولا تلحقه هوادة ، ولا تأخذه في الله لومة لائم (٢٢) ، مع مهابة تمنع من الإدلال عليه ، وترهب الجاني لديه .. » .

وروى ابن الإخوة أنَّ أتابك بن طغتكين ـ أحد سلاطين السَّلاجقـة ـ طلب محتسباً ، فَدُكِرَ له رجلٌ من أهلِ العِلْم ، فأمر بإحضاره ، فلمَّا نظره قال : إنِّي ولَّيتـك أمر الحسبة على النَّاس ، بالأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر .

قال : إن كان الأمر كما تقول ، فقُم عن هذه الطُّرَّاحة ، وارفع المسند ، فإنَّها حرير ، واخلع هذا الخاتم فإنَّه ذهب ، وقد قال وَاللَّهِ هذان حرام على ذكور أُمَّتي ، حِلَّ لإناثها ، فنهض السُّلطان ، عن طُرَّاحته ، وأمر برفع مسنده ، وخلع الخاتم من أصبعه ، وقال : قد ضمت إليك النَّظر في أمور الشُّرطة ، فما رأى النَّاس محتسباً أهيب منه (٢٢) .

وهكذا .. الحِسْبَةُ نظام إسلامي أصيل ، ليس معتجلباً أو مقتبساً من رومة أو بيزنطة (٢٤) ، لأنَّ المحتسب لم يكن قط فرضاً أو واقعاً مختصاً بأمر السُّوق فحسب ، بل إنَّ نشاطه يمتدُّ ، واختصاصاته تتَّسع لتشمل كُلُّ الخالفاتِ الَّتي تقع في المجتمع الإسلامي ، ويكن الاحتساب فيها على عامَّة المسلمين ، وعلى ذوي الجاه والسُّلطان ، وعلى الخليفة نفسه أيضاً .

<sup>(</sup>٢٢) وهذا لا يمنع أن يكون رفيقاً ، ليِّن القول ، طلق الوجه .

<sup>(</sup>٢٣) نهاية الرُّتبة في طلب الحسبة ، ص : ٧٨

<sup>(</sup>٢٤) القائم على أمر السُّوق في النَّظام البيزنطي جانب من الحسبة .

والحِسْبَة في الإسلام ليست نظاماً وقتيّاً أقامه عرف ، أو جاء به تاريخ ، ولكنّه حكم شرعي ملزم تَأْثُم الأمّة الإسلاميّة كلّها بتركه ، كا أنّها لا تملك تغييره ، أو التّخلّي عنه ، والهدف إقامة مجتمع الطّبأنينة والعدالة ، حيث تدخل أعماله واختصاصاته ضمن إطار الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر أينا كان .





# القَضَاءُ

« القانون الله يثغر مرَّة يثغر مراراً ، ثمَّ يكون كالثَّوب الَّذي تهلهل ، حتَّى ما تنفع به الرَّقع » . [ د . أحمد زكي ]

تعریف:

يستعمل القضاء والْحُكُم في معنى واحد (١) ، قال الجرجاني : « القضاء في الخصومة ، هو إظهار ما هو ثابت » ، وقال ابن فرحون : « حقيقة القضاء ، الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام ، ومعنى قولم : قضى القاضي ، أي ألزم الحق ، أهله » ، وقال السَّبكي : « القضاء جمعه أقضية ، وهو الإلزام وفصل الخصومات ، وولاية رتبة دينيَّة » .

أمَّا ابن خلدون فعرَّف القضاء بما يلي : « القضاء : منصب الفصل بين النَّاس في الخصومات ، حَسْماً للتَّداعي ، وقطعاً للتَّنازع ، ويرعب القلقشندي أنَّ : « القاضي : هو عبارة عَّن يتولَّى فصل الأمور بين المتداعين في الأحكام الشَّرعيَّة »(٢) .

<sup>(</sup>١) في اللّسان ( مادة قضي ) ، القضاء : الْحَكُم ، والجمع : الأقضية ، والقضيَّة مثله ، والجمع : القضايا ، وقضي عليه يقضي قضاء وقضيَّة ، والقاضي : القاطع للأمور الحكم لها ، واستُقْضِيَ فلان ، أي جُعل قاضياً يحكم بين النّاس ، وقضى الأمير: قاضياً : كا تقول أمّر أميراً ، وتقول : قض بينهم قضيَّة وقضايا ، والقضايا : الأحكام ، ويقال : قضى يقضي قضاء ، فهو قاضٍ إذا حكم وفصَل ، وقضاء الشَّيء : إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه ، والقضاء : انقطاع الشَّيء وتمامه ، وكلُّ ما أحكم عمله ، أو أُتِمَّ أو خُمَّ أو أُدِي أداء ، أو أُوجبَ أو أُعْلِمَ أو أُمْضي فقد قضي .

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى : ٥١/٥

#### تاريخ القَضاء:

في صدر الإسلام: كان رسول الله عَلَيْ يتولَّى القضاء بين النَّاس: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يَعِمُونَ وَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُم ، ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ لاَ يَعِمُونَ وَيَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾ ، [النَّالَ : ١٥/٤] ، وباتساع رقعة الدَّولة ، بعث عَلِيلَة عليماً ، ومعاذ بن جبل إلى الين للقضاء ، واختبر عَلِيلَة معاذاً حين بعثه فقال : « بِمَ تقضي إنْ ه عَرض قضاء ؟ قال : أقضي بما في كتاب الله ، قال : فإن لم يكن في كتاب الله ؟ قال : أقضي بما قضى به الرَّسول ؟ قال : أجتهد رأيي ولا آلو (٢) ، قال معاذ : فضرب صدري وقال عَلَيْ : الحد لله الَّذي وفَق رسول رسول الله لا يرضى رسول الله ١٠٠٠ .

وتولَّى عمر القضاء لأبي بكر الصِّدِّيق<sup>(٥)</sup>.

وعيَّن عمر في خلافته القضاة في كلِّ الأمصار ، لضان حصانة القاضي في الولاية ، ولبعده عن سلطة الوالي فيها ، وبالتَّالي تحقيق العدل وإحقاق الحق ، بعيداً عن سلطة الولاية التَّنفيذيَّة ، وكان رضي الله عنه أوَّل من وضع دستور القضاء ، في رسالته المشهورة إلى أبي موسى الأشعري ( عبد الله بن قيس ) :

١.

« بسم الله الرَّحن الرَّحيم ، من عبد الله عمر أمير المؤمنين ، إلى عبد الله بن قيس ، ه الله الرَّحن الرَّحيم ، من عبد الله عمر أمير المؤمنين ، إلى عبد : فإنَّ القضاء فريضة محكمة ، وسُنَّة مُتَّبعة ، فافهم إذا أُدلي إليك ، وأنفذ إذا تبيَّن لك ، فإنَّه لا ينفع حق لانفاذ له ، آسِ بين النَّاس في مجلسك ووجهك (٦) ، حتَّى لا يطمع شريف في حيفك ، ولا ييأس ضعيف من عدلك .

- (٣) ألا يألو ألوا أو ألوا .. قصَّر وأبطا ، ( اللَّسان : ألا ) .
- (٤) الطُّبقات الكبرى لابن سعد: ٣٤٧/٢ ـ ٣٤٨ ، والإمام أحمد: ٢٣٦/٥ ـ ٢٤٢ ، وأبو داود في الأقضية ( ٣٥٩٢ و ٣٥٩٣ ) باب الاجتهاد بالرَّأي في القضاء ، والتَّرمذي في الأحكام ( ١٣٢٧ ، ١٧٢٨ ) ، انظر نصب الرَّاية : ٣٣٤
  - (٥) صبح الأعشى: ٥/١٥١
    - (٦) أي سَوِّ بين النَّاس ..

البيِّنة على من ادَّعي ، واليين على من أنكر .

والصُّلح جائز بين المسلمين إلاَّ صلحاً أحلَّ حراماً ، أو حرَّم حلالاً ، ولا ينعك قضاء قضيته بالأمس ، فراجعت فيه نفسك ، وهديت لرشدك أن ترجع إلى الحق (٢) ، فإنَّ الحقَّ قديم لا يبطله شيء ، ومراجعة الحقِّ خير من التَّادي في الباطل .

واجعل لمن ادَّعى حقّاً غائباً ، أو بيِّنة أمداً ينتهي إليه ، فإن أحضر بيِّنته أخذت له بحقه ، وإلاَّ استحللت عليه القضاء ، فإنَّ ذلك أنفى للشَّكِّ ، وأجلى للعمى ، وأبلغ في العذر .

والمسلمون عدول في الشَّهادة بعضهم على بعض ، إلاَّ مجلوداً في حدِّ ، أو مجرَّباً عليه شهادة زور ، أو ظنيناً في ولاء أو قرابة ، فإنَّ الله قد تولَّى منكم السَّرائر ، ودراً عنكم الشُّهات .

وإيًاك والقلق والضَّجر والتَّاذِي بالنَّاس ، والتَّنكُّر للخصوم في مواطن الحقِّ ، الَّتي يوجب الله بها الأجر ، ويحسن الذُّخر ، فإنَّه مَنَّ يخلص نيَّته فيا بينه وبين الله تبارك وتعالى ولو على نفسه ، يَكْفِهِ الله مابينه وبين النَّاس ، ومن تزيَّن للنَّاس فيا يعلم الله خلافه منه شانَهُ الله ، وهتك ستره ، وأبدى فعله ، فما ظنَّك بثواب عند الله عزَّ وجلَّ في عاجل رزقه ، وخزائن رحمته ، والسَّلام » (٨) .

<sup>(</sup>٧) في دعوى أخرى مثلها ، أمَّا الَّتي صدر فيها الحكم وصار حقّاً مكتسباً لصاحبه ، فلا يُبَدِّل الحكم فيها ، قال رضي الله عنه لمَّا سُئِل عن اختلاف حُكُمْيْن في دعوتَيْن متشابهتَيْن : « تلك كا قضينا ، وهذه كا نقض, » .

<sup>.</sup> (A) عيون الأخبار : ٦٦/١ ، وصبح الأعشى : ٢٥٧/١ ، والبيان والتّبيين ، ص : ٢٢٧

لقد جمعت هذه الرِّسالة العجيبة : آداب القضاء ، وأُصول الحاكمة .

وكان رضي الله عنه إذا أتاه الخصان ، برك على ركبتيه وقال : اللَّهمَّ أعنِّي عليها ، فإنَّ كلَّ واحد منها يريدني عن ديني ، وقال : وما أبالي إذا اختصم إليَّ لأيها كان الحق<sup>(۱)</sup> . ومن روائعه رضي الله عنه ، قوله : لأن أعطِّل الحدود في الشَّبهات ، خير من أن أُقيها في الشَّبهات .

وفي أيَّام الأُمويِّين : بدأ تسجيل الأحكام ، وطلب عمر بن عبد العزيز من أمرائه أن يمتنعوا من إيقاع عقوبة القتل بن يستحقها ، إلاَّ بعد عرض الأمر عليه ، والحصول على موافقته ، وكان يوصي قضاته : إيَّاكم والْمُثْلة في العقوبة وجَرَّ الرَّأس واللَّحية .

وفي أيَّام العبَّاسيِّين : ظهر منصب (قاضي القضاة) ، وهو بمثابة وزير العدل اليوم ، وأوَّل من تولَّى هذا المنصب أبو يوسف (١١) ، تلميذ أبي حنيفة ، فكان لا يُولَّى ، وقاض ، أو يُعزل إلاَّ بإشارته .

قال المأمون : أوَّل العدل أن يعدل الرَّجل على بطانته ، ثمَّ على الَّذين يلونهم ، حتَّى يبلغ العدل الطَّبقة السُّفلي (١٢) .

هذا .. وتحقَّق في الحضارة العربيَّة الإسلاميَّة فصل السُّلطة القضائيَّة عن بقيَّة سلطات الدَّولة ، ولم يجد القاضي حرجاً في إصدار حكم ضدَّ الولاة ، أو الخليفة نفسه . ه

<sup>(</sup>٩) ابن سعد : ۲۰۸۱ و ۲۰۹

<sup>(</sup>١٠) الْخَرَاج ، ص : ١٦٥ ، قال ﷺ : « ادرؤوا الحدود عن المسلمين بالشّبهات مااستطعتم ، فإذا وجدتم للمسلم مخرجاً فخلُوا سبيله ، فإنَّ الإمام لأن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة » ، حتَّى أنَّ أبا الدَّرداء ( عويمر بن عامر الخزرجي ) أتى بامرأة سرقت ، فقال : أَسَرَقْتِ ؟ قولي : لا ، ( عيون الأخبار : ٢٠/١ ) .

<sup>(</sup>١١) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري : [ ١١٣ ـ ١٨٢ هـ = ٧٣١ ـ ٧٩٨ م ] ، أوّل من دُعي ( قاضي قضاة الدُّنيا ) ، وأوّل من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة ، وكان واسع العلم بالتَّفسير والمغازي وأيّام العرب ، أشهر كتبه ( الْخَرَاج ) ، [ الأعلام : ١٩٣/٨ ] .

<sup>(</sup>١٢) عيون الأخبار : ٢٣/١

#### شُروطُ القُضاة :

الذُكورة : وشدَّ الطَّبري فأجاز القضاء للمرأة في كلِّ شيء ، وأجاز أبو حنيفة قضاءها في تصحُّ فيه شهادتها .

والبلوغ: لأنَّ الصَّبي ناقص التَّمييز من جهة ، وليس له ولاية على نفسه ، فلا يعقل أن تكون له ولاية على النَّاس من جهة ثانية .

والعقل: فلا يجوز أن يُولَّى القضاء مجنون ، بل يجب أن يكون عاقلاً ، صحيح التَّمييز ، جيِّد الفطنة ، بعيداً عن السَّهو والغفلة ، يتوصَّل بذكائه إلى إيقاع ماأشكل ، وفصل ماأعضل .

والْحُرِّيَة : فلا يجوز للعبد أن يكون قاضياً .

والإسلام: لا يجوز أن يُولِّي غير المسلم القضاء بين المسلمين .

وسلامة السَّمع والبصر والنَّطق : ليسأل الخصوم ، ويستمع إلى أقوالهم ، ويرى ما يصنعون بحضرته .

والعدالة: وهي عند أبي حنيفة أن يكون ظاهر الإسلام، وأن لا تعلم عنه جرحة، فعنى العدالة ضدَّ الفسق هنا.

والعِلْم: صفة ضروريَّة للقاضي، وبعضهم استوجب أن يكون مجتهداً، فكان يحيى بن أكثم يتحن من يريدهم للقضاء، فقال لرجل: ما تقول في رَجُلَيْن زوَّج كلُّ واحد منها الآخر أُمَّه فَولِدَ لكلِّ واحد من امرأته ولد، ما قرابة ما بين الولدين؟ فلم يعرفها، فقال له يحيى: كلُّ واحد من الولدين عُ الآخر لأمَّه (١٣).

وقال عمر بن عبد العزيز: « لا ينبغي للرَّجل أن يكون قاضياً حتَّى تكون فيه

<sup>(</sup>١٣) عيون الأخبار : ١٥/١

خمس خصال : يكون عالماً قبل أن يُسْتَعْمل ، مستشيراً لأهل العلم ، ملقياً للرَّثَع (١٤) ، منصفاً للخصم ، مقتدياً بالأئمَّة » (١٥) .

# وينظر القاضي في الأمور التَّالية:

ينظر القاضي في الدَّعاوى الحقوقيَّة الَّتي يقدِّمها إليه الأفراد في المنازعات الَّتي تقع بينهم ، والفصل فيها صلحاً ، أو بحكم باتً ، والنَّظر في الدَّعاوى الجزائيَّة ، كدعوى ه القذف والجرح ، والنَّظر في الحدود الَّتي تعدُّ من حقوق الله ، ولو لم تقدَّم بذلك دعاوى من رجل ما يتَّخذ لنفسه صفة المتَّعي ، وتنفيذ الأحكام واستيفاء الحدود ، والحجر على السُّفهاء ، وتنصيب الأولياء والأوصياء .. والنَّظر في الأوقاف ، والوصايا ، وتزويج الأيامي إذا جاءهنَّ من يخطبهنَّ من أكفائهنَّ وأعضلهنَّ أولياؤهنَّ - أي منعوهنَّ من الزَّواج ظُهاً -، وتصفُّح الشُّهود ، والتَّعديل على النَّزهاء منهم ، واطراح من لا يوثق ، الحَ

#### مجلسُ القاضي وآدابُهُ:

« قبول الهدايا من أقبح ما يرتكبه القضاة ، فَلْنَسُدُّ بابها بالكلِّيَة ، وقد علم أن مذهب الشَّافعي رضي الله تعالى عنه أنَّه لا يجوز له أن يقبل الهديَّة مِمَّن لم تكن له عادة أن يهاديه قبل ولا يته القضاء ، ولا مَّن كانت له عادة ما دامت له حكومة ، والمذاهب في المسألة معروفة ، وأنا أعتقد أنَّه يحرم على القاضي قبول هديَّة من يُهدي للقاضي في العرف ليستيل خاطره لقضاء أربه .. » (١٦)

امرأة من قريش كان بينها وبين رجل خصومة ، فأراد أن يخاصمها إلى عمر بن الخطَّاب رضى الله عنه ، فأهدت المرأة إلى عمر فخذ جَزور ، ثمَّ خاصمته إليه ، فوجَّه

<sup>(</sup>١٤) الرُّبَعُ: الطُّمع والحرص الشَّديد ، الدُّناءة والشُّره وميل النَّفس إلى دنيء المطامع ، ( اللَّسان : رثع ) .

<sup>(</sup>١٥) عيون الأخبار: ٦٠/١

<sup>(</sup>١٦) معيد النَّعم ومبيد النَّقم ، ص ٤٨

القضاء عليها ، فقالت : ياأمير المؤمنين ، افْصِل القضاء بيننا كما يُفْصَل فخذ الجزور ، فقضى عليها عمر وقال : إيَّاكم والهدايا(١٧) .

واستعمل الحجَّاجُ المغيرةَ بنَ عبيد الله الثَّقفي على الكوفة ، فكان يقضي بين النَّاس ، فأهدى إليه رجل سِراجاً من شَبَه (١٨١ ، وبلغ ذلك خصه ، فبعث إليه ببغلة ، فمَّا اجتمعا عند المغيرة جعل يحمل على صاحب السِّراج ، وجعل صاحب السِّراج يقول : إنَّ أمري أضوأُ من السِّراج ، فلمَّا أكثر عليه قال : ويحك ، إنَّ البغلة رَمَحَت السِّراج فكسرته (١٩) .

كان القاضي يجلس للقضاء في داره ، أو في المسجد ، أو في السُّوق ، وربَّا ركب وتجوَّل في البلد ، فوقف حيث يطلب للقضاء ، واتُخِذَت دار للقضاء في أغلب المدن الكبرى ، تحتفظ فيها سجلات الدَّعاوى .

وكانت لهيئة القاضي في جلوسه وكلامه وحركاته وإدارة الجلسات ، وإقامته هيبة القضاء ، قواعد ورسوم يُعنى بها الفقهاء كثيراً : « عليه السَّكينة والوقار ، لا يتضاحك في مجلسه ، ويلزم العبوسيَّة من غير غضب ، ويمنع من رفع الصَّوت عنده .. » ، وذكروا عن القاضي ابن حَرْبَويُه (٢٠) أنَّه كان شديد الوقار ، فاختصم عنده رجلان ، فضحك أحدهم ، فصاح ابن حَرْبَويه صيحة ملأت الدَّار ، وقال : لا أضحك الله سنَّك ، تضحك في مجلس ، الله مطَّلع عليك فيه ؟ ويحك ! تضحك وقاضيك بين الجنَّة والنَّار (٢١) .

<sup>(</sup>١٧) عيون الأخبار : ٢/١٥

<sup>(</sup>١٨) الشُّبَه : النُّحاس الأصفر .

<sup>(</sup>١٩) عيون الأخبار : ٢/١٥

 <sup>(</sup>۲۰) تولًى ابن حربويه القضاء سنة ٣٢٩ هـ أيّام الخليفة المقتدر ، وكان آخر من ركب إليه الأمراء ، وكان لا يقوم للأمير إذا حضر ، وكان عزيز النّفس ، عدلاً ، لا يفعل أمام الجمهور ما يحطُ من كرامته .
 لا يتقيّد بمذهب من المذاهب ، بل يجتهد .

<sup>(</sup>٢١) عيون الأخبار : ٦٥/١

كره الفقهاء أن يأخذوا أجراً قُبَالة قضائهم ، ثمَّ عُيِّن لهم أجر قليل ، والقاعدة أن يكون للقاضي رزق يجري عليه من بيت المال ، ليفرغ من هَمِّ المعيشة إلى هَمِّ القضاء ، فعبد الرَّحن بن حُجَيْرَة الخولاني : [ت ٨٣ هـ = ٧٠٢ م] ، ولاَّه عبد العزيز بن مروان القضاء وبيت المال في مصر ، فكان رزقه كل سنة ألف دينار (٢٢) ، وعبد الله بن لَهيعة بن فُرعان الحضرمي : [ ٩٧ - ١٧٤ هـ = ٧١٥ م ٧٩٠ م] ، ولي قضاء مصر للمنصور العبَّاسي سنة ١٥٤ هـ ، فأجرى عليه ثلاثين ديناراً كل شهر (٢٢) ، واتَّجر بعض القضاة إلى جانب منصبهم ليعيشوا عيشة لائقة محترمة .

كتب يحيى بن حمزة قاضي دمشق زمن الرَّشيد إلى الأمير إسحاق بن عيسى كتاباً ، بدأه بقوله : « أمَّا بعد ، فلا ينبغي لقاضٍ أن يكون غارماً (٢٤) ، لأنَّ الغارم يعد فيُخلِف ، ويقول فيكذب ، ولا ينبغي أن يكون به حاجة إلى أحد فَيَهِنُ في الحقِّ ، ١٠ وينعاق (٢٥) عن مقطعه ، لأنَّ طلب الحاجات فقر ظاهر وهمٌّ شاغل، ولا ينبغي أن يعارض همٌّ الحكم همَّ غيره ، فيزري بصاحبه ، و يشغله عنه » .

وفي مدينة البَصْرة كان القاضي سَوَّار بن عبد الله (٢٦) ، فلم يَرَ النَّاسُ حاكاً قط ، ولا زِمِّيتاً ولا رَكيناً (٢٧) ، ولا وقوراً حلياً ، ضبط من نفسه ، ومَلك من حركته مثل الَّذي ضَبَط ومَلك ، كان يُصَلِّي الغداة في منزله ، وهو قريب الدَّار من مسجده ، فيأتي ١٥ مجلسه فيحتبي ولا يتَّكئ ، فلا يـزالُ منتصباً لا يتحرَّك لـه عضوٌ ، ولا يلتفت ، ولا يحلُّ حُبُوته (٢٨) ، ولا يحوِّل رجلاً عن رجل ، ولا يعتمد على أحد شِقَيه ، حَتَّى كأنَّه ولا يحلُّ عن رجل ، ولا يعتمد على أحد شِقَيه ، حَتَّى كأنَّه

<sup>(</sup>٢٢) الأعلام: ٣٠٣/٣

<sup>(</sup>٢٣) الأعلام: ١١٥/٤

<sup>(</sup>٢٤) الْغُرْمُ: الدَّيْن ، ورجلٌ غارمٌ : عليه دَيْن ، ( اللَّسان : غرم ) .

<sup>(</sup>٢٥) هكناً وردت في ( تاريخ دمشق ) لابن عساكر ، ولعلَّها ( يعاق ) عن قضائه .

 <sup>(</sup>٢٦) سَوَّار بن عبد الله بن قدامة العنبري البصري .

<sup>(</sup>٢٧) الزُّميت : العظيم الوقار ، والرَّكين : الرَّزين .

<sup>(</sup>٢٨) الْحُبُوة : أن يجمع الرَّجل بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها .

بناءً مبنيٌّ ، أو صخرة منصوبة ، فلا يزال كذلك ، حتَّى يقوم إلى العصر ، ثمَّ يرجع لجلسه ، فلا يزال كـذلـك حتَّى يقوم لصلاة المغرب ، ثمَّ ربَّما عـاد إلى محلَّم ، بل كثيراً ما كان يكون ذلك إذا بقي عليه من قراءة العهود والشُّروط والوثائق ، ثمَّ يُصلِّي العشاء الأخيرة وينصرف ، فالحقُّ يقال : لم يَقُم في طول تلك المدَّة والولاية مرَّة واحدة إلى الوضوء ، ولا احتاج إليه ، ولا شربَ ماءً ولا غيرَه من الشَّراب ، كذلك كان شأنه في طوال الأيَّام وفي قصارها ، وفي صيفها وفي شتائها ، وكان مع ذلك لا يحرِّك يده ، ولا يُشير برأسه ، وليس إلاَّ أن يتكلَّم ثمَّ يوجز ، ويبلغ بالكلام اليسير المعاني الكثيرة ، فبينا هو كذلك ذات يوم وأصحابه حواليه ، وفي السِّماطين (٢٩) بين يديه ، إذْ سقط على أنف ذبابٌ فأطال المكث ، ثمُّ تحوَّل إلى مُؤق عينه (٢٠) ، فرام الصَّبر في سقوطه على المؤق ، وعلى عضِّه ونفاذِ خرطومه كما رام من الصَّبر على سقوطه على أنفه من غير أن يحرِّك أرنبته ، أو يغضِّن (٢١) وجهه ، أو يذبَّ بإصبعه ، فلمَّا طال ذلك عليه من الذَّباب وشغله وأوجعه وأحرقه ، وقصد إلى مكان لا يحتمل التَّغافُلَ ، أطبق جفنه الأعلى على جفنه الأسفل فلم ينهض ، فدعاه ذلك إلى أن وَالى الإطباق والفتح ، فتنحَّى ريثًا سكن جفنه ، ثمَّ عاد إلى مؤقه بأشدَّ من مرَّته الأولى ، فغمس خرطومه في مكان كان قد أوهاه قبل ذلك ، فكان احتماله له أضعف ، وعجزه عن الصَّبر في الثَّانية أقوى ، فحرَّكَ أجفانَهُ وزاد في شدَّة الحركة وفي فتح العين ، وفي تتبابع الفتح والإطباق ، فتنبِحَّى عنــه بقدر ما سكنت حركته ثمَّ عاد إلى موضعه ، فما زال يَلحُّ عليه حتَّى استفرغ صبرَه ، وبلغ مجهوده ، فلم يجد بُدّاً من أن يذبَّ عن عينيه بيده ، ففعل ، وعيون القوم إليه ترمقه ، وكأنَّهم لا يرونه ، فتنحَّى عنه بقدر ما رَدَّ يده ، وسكنت حركته ثمَّ عاد إلى موضعه، ثمَّ ألجأه إلى أن ذبَّ عن وجهه بطرف كُمِّه، ثمَّ ألجأه إلى أن تبابع بين ذلك،

<sup>(</sup>٢٩) السّماط (بالكسر): الصّف.

<sup>(</sup>٢٠) ألمؤق : طرف العين مَّا يلي الأنف .

٣١) غضِّن وجهه : جعل به غضوناً ، وذلك بأن يقبض جلده .

وعلم أنَّ فعله كله بعين من حضره من أمنائه وجلسائه ، فلما نظروا إليه قال : أشهد أنَّ النَّباب ألحُّ من الخنفساء ، وأزهى من الغراب ! واستغفر الله ! فما أكثر من أعجبته نفسه ، فأراد الله عزَّ وجلَّ أن يعرِّفه من ضعفه ما كان عنه مستوراً ! وقد علمت أنِّي عند النَّاس مِنْ أزمَتِ النَّاس أَنَّ ، فقد غلبني وفضحني أضعف خَلْقِه ، ثمَّ تلا قولَه تعالى : ﴿ وَإِنْ يَسْلَبُهُمُ الدَّبَابُ شَيْئاً لا يَسْتَنْقِ ذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ والْمَطْلُوبُ ﴾ [الحج : ٢٢/٢٢] .

وكان بيِّن اللِّسان ، قليلَ فضولِ الكلام ، وكان مَهيباً في أصحابه ، وكان أحد من لم يطعن عليه في نفسه ، ولا في تعريض أصحابه للمَنَالة (٢٢٦) .

وللقاضي أن يتَّخذ كاتباً لتسجيل الأحكام وحجج المتداعين ، وخازناً يحفظ الدَّعاوى ، وأعواناً يرسلهم في إحضار الخصوم ، وحاجباً ينظِّم أوقات حضور الخصوم ، ، وأحياناً ترجماناً ينقل إليه أقوال الأعاجم .

وقد يولَّى القاضي على بلد بكامله ، وتكون بذلك ولايته عامَّة ، وقد تخصَّص ولايته بالنَّظر في أقضية معيَّنة ، أو في ناحية من المدينة فقط ، عندها تقسَّم المدينة الواحدة محلاَّت ، وفي كلِّ محلَّة منها قاضِ .

وعرفت حضارتنا العربية الإسلاميَّة (قضاء العسكر) (٢٤) أيضاً ، وأورد ١٥ القلقشندي وصِيَّة لقاضي العسكر ، منها : « وهو الحاكم حيث لا تنفُذُ إلاَّ أقضية السَّيوف ، ولا تزدحم الغرماء إلاَّ في مواقف الصَّفوف .. وأكثَرُ ما يتحاكم إليه في الغنائم التي لم تحِلَّ لأحد قبل هذه الأمَّة ، وفي الشَّركة وما تُطلب فيه القسمة ، وفي المبيعات وما يُردُّ منها بعيب ، وفي الديون المؤجَّلة وما يُحْكَم فيها بغيب ، وكلَّ هذا مَّا لا يحتمل

<sup>(</sup>٣٢) أزمت النَّاس: أي أشدهم وقاراً وسكوناً .

٣٣) المنالة : مصدر نلت أنال ، ومجلس عبد الله بن سَوَّار هذا في ( كتاب الحيوان ) : ٣٤٣/٣

<sup>(</sup>٣٤) « يَجْعَل له \_ للقاضي \_ مستقراً معروفاً في العسكر يُقصد فيه إذا نُصبت الخيام ، وموضعاً يمشي فيه ليقضى فيه وهو سائر ، وأشهر ما كان على يين الأعلام » ، صبح الأعشى : ٢٠٧/١١

طُولَ الأناة في القضاء ، واشتغالَ الجند المنصور عن مواقف الجهاد بالتَّردُّد إليه بالإمضاء ، فليكن مستحضراً لهذه المسائل ليَبُتَّ الحكم في وقته ، ويُسارع السَّيفَ الْمُصلَتَ في ذلك الموقف ببَتِّه »(٢٥) .

#### نزاهة القضاء:

« إنَّ الغرض من القضاء هو إقامة العدل بين النَّاس بنصر المظلوم ، والأخذ على يد الظَّالم ، وإيصال الحقوق إلى أربابها ، والقضاء على المنازعات والخصومات ، والإصلاح بين النَّاس ، ولا يتحقَّق ذلك إلاَّ بنزاهة القضاة ، وتحرِّيهم العدل ، وإعانتهم عليه ، وبعدهم عن الظَّم ، وإبعادهم عنه ، وابتعادهم عن كلِّ ما يوجب الشَّبهة والتَّهمة في أحكامهم وإلزامهم بذلك ، وقد وضعت الشَّريعة الإسلاميَّة نَظُماً كفيلة بتحقيق هذه النَّزاهة على أكمل وجه ، وأوسع نطاق ، جعلت من نظام القضاء في الإسلام مضرب المثل في العدالة والنَّزاهة والفقه ، وكان للإسلام وسيرة الَّذين أوتوا العلم من رجاله أثر في إصلاح القضاء كبير ، فهو يلقِّن القاضي أنَّه مستقل في قضائه ، ليس لأحد عليه من سبيل .. قال ابن عبد السَّلام يصف قضاة الإسلام العادلين : وربَّا كان بعضهم يحكم على من ولاً ه ، ولا يقبله إن شهد عنده » (٢٦)

وهذا لا يعني ألاَّ تتدخَّل الدَّولة في القضاء مطلقاً ، لقد كانت تتدخَّل في حال بعث السُّلطان عن العدل بين رعيَّته ، أو في حال فقه السُّلطان وخطأ القاضي عن حسن نيَّة (٢٧) . والأصل : ضنت الشَّريعة صون القضاء من التدخُّل فيه ، وهذه أمثلة على ما كان عليه القضاء في الإسلام :

<sup>(</sup>٣٥) صبح الأعشى: ٢٠٦/١١

<sup>(</sup>٣٦) نظام القضاء في الإسلام ، من البحوث المقدَّمة لمؤتّر الفقه الإسلامي الَّذي عقدته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميَّة بالرِّياض سنة ١٣٩٦ هـ ، أشرفت على طباعته ونشره إدارة الثَّقافة والنَّشر بالجامعة سنة ١٤٠٤ هـ/١٩٨٤ م .

<sup>(</sup>٣٧) تاريخ اليعقوبي: ٢٦٨/٢

شُرَيح بن الحارث بن قيس الكندي (أبو أُميَّة) ، من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام ، ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثان وعلى ومعاوية ، كان ثقة في الحديث ، مأموناً في القضاء ، له باع في الأدب والشِّعر (٢٨) ، أقام خمساً وسبعين سنة في القضاء لم يتعطَّل فيها إلاَّ ثلاث سنين ، امتنع فيها من القضاء في فتنة عبد الله بن الزَّبير ، واستعفى الحجَّاج بن يوسف الثَّقفي من القضاء ، فأعفاه ولم يقضِ بين اثنين ه حتَّى مات (٢٦) .

دخل الأشعث بن قيس بن معديكرب ، أمير كندة في الجاهليَّة والإسلام ('') ، على شُريح في مجلس القضاء ، فقال له شُريح : مرحباً ، أهلاً بشيخنا وسيِّدنا ، وأجلسه معه ، فبينما هو جالس معه ، إذ دخل رجل يتظلَّم من الأشعث ، فقال له شريح : قُمْ فاجلس مجلس الخصم ، وكلِّم صاحبك ، قال : بل أُكلِّمه في مجلسي ، فقال له : ۱۰ لتقومَنَّ ، أو لآمرَنَّ من يقيك ، فقام امتثالاً لأمر القضاء ('') .

كتب أبو جعفر المنصور إلى سَوَّار بن عبد الله قاضي البصرة : انظر الأرض الَّتي يخاصم فيها فلان القائد فلان التَّاجر ، فادفعها إلى فلان القائد ، فكتب إليه سَوَّار : إنَّ البَيِّنة قد قامت عندي أنَّها لفلان التَّاجر ، فلست أُخْرِجُها من يديه إلاَّ ببيِّنة ، فكتب إليه المنصور : والله الَّذي لا إله إلا هو لتدفعنَّها إلى فلان القائد ، فكتب إليه سَوَّار : ١٥ والله الَّذي لا إله إلا هو لتدفعنَّها إلى فلان التَّاجر إلاَّ بحق !

فلمًّا جاءه الكتاب ، قال أبو جعفر المنصور : ملأتها والله عَدُلاً ، صار قُضَاتي يردُّونني إلى الحقِّ (٢٤)

<sup>(</sup>٣٨) أصله من الين ، عُمِّرَ طويلاً ، ومات بالكوفة سنة ٧٨ هـ = ٦٩٧ م ، ( الأعلام : ١٦١/٣ ) .

<sup>(</sup>٣٩) وفيَّات الأعيان : ٤٦٠/٢

<sup>(</sup>٤٠) وكان من ذوي الرَّأي والإقدام ، موصوفاً بالهيبة ، توفَّى سنة ٤٠ هـ = ٦٦١ م ، ( الأعلام : ٣٣٢/١ ) .

<sup>(</sup>٤١) تاريخ القضاء في الإسلام ، ص ٢٢ ، محمود محمد عرنوس .

<sup>(</sup>٤٢) تاريخ مدينة دمشق ، لابن عساكر ، الجلد ٢٨ ، ص : ٢٢٧

وشُكِيَ سُوَّار بن عبد الله إلى أبي جعفر المنصور ، وأُثْني عليه عنده شرَّا ، فاستقدمه من البصرة ، فلمَّا أن قدم دخل عليه ، فعطس المنصور ، فلم يشمَّنه سَوَّار ، فقال : ما ينعك من التَّشيت ؟ قال : لأنَّك لم تحمد الله ، فقال : قد حَمِدْت في نفسي ، قال سَوَّار : فقد شَمَّتُك في نفسي ، فقال : ارجع إلى عمليك ، فإنَّك إذا لم تحابني لم تحاب غيري (٢٦) !

قال غير المدني : قدم علينا أمير المؤمنين المنصور المدينة ، ومحمد بن عمران الطّلْحي على قضائه ، وأنا كاتبه ، فاستعدى الجمّالون على أمير المؤمنين في شيء ذكروه ، فأمرني أن أكتب إليه كتاباً بالحضور معهم وإنصافهم ، فقلت : تعفيني من هذا ، فإنّه يعرف خطّي ، فقال : اكتب ! فكتبت ، ثمّ ختمه ، فقال : لا يمضي به والله \_ غيرك ، فضيت به إلى الرَّبيع ، وجعلت أعتذر إليه ، فقال : لا عليك ، فدخل عليه بالكتاب ، ثمّ خرج الرَّبيع فقال للنَّاس ، وقد حضر وجوه أهل المدينة والأشراف ، وغيرهم : إنّ أمير المومنين يقرأ عليكم السَّلام ، ويقول لكم : إنّي قد دعيت إلى مجلس المحكم ، فلا أعلن أحداً قام إلي إذا خرجت ، أو تدانى بالسَّلام ، ثمّ خرج والْمُسَيِّب بين يديه ، والرَّبيع ، وأنا خلفه ، وهو في إزارٍ ورداء ، فسلَّم على النَّاس ، فما قام إليه أحد ، ثمّ ولربيع ، وأنا خلفه ، وهو في إزارٍ ورداء ، فسلَّم على النَّاس ، فما قام إليه أحد ، ثمّ مضى حتَّى بدأ بالقبْر ، فسلَّم على رسول الله علياً التفت إلى الرَّبيع ، فقال : يا ربيع ، ويك ! أخشى إن رآني ابن عمران أن يَه خل قلبَه لي هيبة ، فيتحوَّل عن على الله ، وبالله لئن فعل لا ولى ولاية أبداً !

فلمًّا رآه ، وكان متَّكئًا ، أطلق رداءه عن عاتقه ثمَّ احتبى به ، ودعا بالخصوم والجمالين ، ثمَّ دعا بأمير المؤمنين ، ثمَّ ادَّعى عليه القومُ ، فقضى لهم عليه ، فلمًّا دخل المَّار قال للرَّبيع : اذهب ، فإذا قام وخرج مَنْ عنده مِنَ الخصوم فادعه ، فقال : ياأمير المؤمنين ، مادعا بك إلاَّ بعد أن فرغ من أمر النَّاس جميعاً ، فلمَّا دخل عليه ياأمير المؤمنين ، مادعا بك إلاَّ بعد أن فرغ من أمر النَّاس جميعاً ، فلمَّا دخل عليه

<sup>(</sup>٤٢و٤٤) المرجع السَّابق ، ص : ٢٢٨

سلَّم ، فقال : جزاك الله عن دينك ، وعن نبيِّك ، وعن حَسَبِك ، وعن خليفتك أحسن الجزاء ، قد أمرت لك بعشرة آلاف دينار ، فاقبضها ، وكانت عامَّة أموال محمد بن عمران من تلك الصَّلة (٤٤٤) .

ويروي أبو يوسف ـ وهو من أفذاذ القضاة ـ عن نفسه ، أنَّه جاءه رجل يدَّعي أنَّ له بستاناً في يد الخليفة ، فأحضر الخليفة إلى مجلس القضاء ، وطلب من المدَّعي البيِّنة ، ه فقال : غصبه المهدي (٥٤) منِّي ولا بيِّنة لـديَّ ، وليحلف الخليفة ، فقال أمير المؤمنين : البستان لي اشتراه لي المهدي ، ولم أجد به عقداً ، فوجَّه القاضي أبو يوسف إلى الخليفة المين ثلاث مرَّات ، فلمَّا لم يحلف ، قضى بالبستان للرَّجل .

ومن ذلك أن أبا يوسف ردَّ شهادة الوزير الفضل بن الرَّبيع ، فسأله الرشيد أعظم ملوك الأرض في عصره في ذلك ، فقال : سمعته يقول : أنا عبد الخليفة ، فإن كان نصادقاً فلا شهادة لعبد ، وإن كان كاذباً فشهادته مردودة أيضاً لكذبه ، وبالغ الخليفة في الجدل ، فقال : وما شأني كشاهد ، أتقبل شهادتي ؟ فقال أبو يوسف : لا ، فيعجب الخليفة ، وسأله عن السَّبب ، فقال : لأنَّك تتكبَّر على الْخَلْق ، ولا تحضر الجماعة من المسلمين ، وهذا ينافي العدالة الَّتي هي شرط لقبول الشَّهادة ، فبنى الرَّشيد مسجداً في داره ، وأذن للعامَّة في الصَّلاة فيه ، فحضر بذلك صلاة الجماعة .

ويروي البيهقي في الجزء الثَّاني من كتابه ( المحاسن والمساوئ ) ، ماحدث بين الخليفة المأمون ، وقاضيه يحيى بن أكثم (٤٦) قاضي بغداد في زمنه ، وقد وقف رجل من

<sup>(</sup>٤٥) المهدي والد الرَّشيد ، فالقصَّة هنا بين الرَّشيد وقاضي القضاة أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة .

<sup>(</sup>٤٦) يجيى بن أكثم بن محمد بن قطن التَّميي ( أبو محمد ) : [ ١٥٩ - ٢٤٢ هـ = ٢٧٥ م ] ، قاض رفيع القدر ، عالى الشُّهرة من نبلاء الفقهاء ، ولاه المأمون قضاء البصرة سنة ٢٠٢ هـ ، ثمَّ قضاء القضاة ببغداد ، وأضاف إليه تدبير دولته ، فكان وزراء الدَّولة لا يقدمون ولا يؤخرون في شيء إلاَّ بعد عرضه عليه ، وغلب على المأمون ، حتَّى لم يتقدَّمه عنده أحد ، ( الأعلام : ١٦٨٨٨) .

عامَّة الشُّعب بين يدي المأمون ، وهو في مجلس المظالم يتظلُّم منه ، فترادَّ الكلام ساعة فلم يتَّفقا ، وقف هذا الرَّجل المغمور يحاجج الخليفة على حقٍّ له عنده ، فلا يصل معه إلى اتِّفاق ، فيقول له المأمون الإمام الأعظم : فمن يحكم بيننا ؟ فيقول الرَّجل غير هيَّاب ولا وَجِل : القاضي الَّذي أقمته لرعيَّتك ، وكان يومئذ يحيى بن أكثم ، فدعا به المأمون ، فقال له : اقض بيننا ، قال القاضي : في حكم وقضيَّة \_ أي دعوى \_ قال المأمون : نعم ، قـال القـاضي : لاأفعـل ، فعجب المـأمـون ، وقـال : لمـاذا ؟ قـال القـاضي : لأنَّ أمير المؤمنين لم يجعل داره مجلس قضاء ، فإن كانت لـه دعوى ، فليـأت مجلسَ الحكم ، قال الخليفة : قد جعلت داري مجلساً للقضاء ، قال القاضي : إذاً فإنِّي أبدأ بالعامَّة ليصحَّ مجلس القضاء ، وتكون الحاكمة علنيَّة ، قال الخليفة : افعل ، ففتح الباب ، ١٠ وقعد في ناحية من الدَّار ، وأذنَ للعامَّة ، ونادى الْمُحْضِر ، وأخذت الرِّقاع \_ عرائض الدَّعاوى \_ ودعا الخصوم على ترتيبهم حتَّى جاءت النُّوبة إلى المتظلِّم من الخليفة ، فقال له القاضي : ما تقول ؟ قال الرَّجل : أقول أن تـدعو بخصى أمير المؤمنين ، فنادى المحضر : عبد الله المأمون ، فإذا بأمير المؤمنين قد خرج في رداء وقميص وسروال في نعل رقيق ، ومعه غلام يحمل مصلَّى ، حتَّى وقف أمام القاضي يحيى بن أكثم ، ويحيى ١٥ جالس في مكانه ، فقال للمأمون : اجلس ، فطرح المصلَّى ليقعد عليها الخليفة ، فمنعه القاضي ، حتَّى جاء بمصلى مثله ، فَبُسِطَ للخصم ، وجلس عليه ، وقضى بينهما (١٤٠٠) .

وغضب المعتصم على رجل من أهل الجزيرة الفراتيَّة ، وأحضر السَّيف والنَّطع ، فقال له المعتصم : فعلتَ وصنعتَ ، وأمر بضرب عنقه ، فقال له أحمد بن أبي دُوَاد (٤٨) :

<sup>(</sup>٤٧) نظام القضاء في الإسلام ، عن : ( القضاء في الإسلام ) تاريخه ونظامه ، ص : ٨١-٨٢ ، د . إبراهيم نجيب محمد عوض .

<sup>(</sup>٤٨) أحمد بن أبي دُوَاد بن جرير بن مالك الإيادي ( أبو عبد الله ) : [ ١٦٠ \_ ٢٤٠ هـ = ٧٧٧ \_ ٨٥٤ م ] . أحد القضاة المشهورين من المعتزلة ، قال أبو العيناء : ما رأيت رئيساً قط أفصح ولا أنطق من ابن أبي دُوَاد ، وهو أوَّل من افتتح الكلام مع الخلفاء ، اتَّصل أوَّلاً بالمأمون ، فلمًا قرب موته أوصى به أخاه المعتصم ، فجعله قاضي قضاته ، وجعل يستشيره في أمور الدَّولة كلّها ، ( الأعلام : ١٢٤/١ ) .

ياأمير المؤمنين ، سَبَقَ السَّيف العَنَل ، فتأنَّ في أمره فإنه مظلوم ، قال : فسكن قليلاً ، قال ابن أبي دواد : وغمرني البول ، فلم أقدر على حبسه ، وعلمت أنِّي إن قمت قتل الرَّجل ، فجعلت ثيابي تحتي وبُلْتُ فيها حتَّى خلَّصت الرَّجل ، قال : فلمَّا قمت نظر المعتصم إلى ثيابي رَطبة ، فقال : ياأبا عبد الله كان تحتك ماء ؟ فقلت : لا ياأمير المؤمنين ، ولكنَّه كان كذا وكذا ، فضحك المعتصم ودعا لي ، وقال : أحسنت ه بارك الله فيك ، وخلع عليه ، وأمره له بمئة ألف درهم (١٤٩) .

لًا اشتد الصّراع بين أفراد الجيت الأيوبي بعد وفاة الكامل ، عمد الصّالح إساعيل سلطان دمشق إلى محالفة الصّليبيّين ، وسلّم بعض البلاد الإسلاميّة مقابل أن يقفوا معه ضد الصّالح أيوب سلطان مصر ، وسمح سلطان دمشق للصّليبيّين بدخولها وشراء السّلاح منها ، فثار الرَّأي العام الإسلامي ضدَّه ، فأفتى الشّيخ عز الدّين بن عبد السّلام ، بتحريم بيع السّلاح ، وبخلع السّلطان ، وخطب في المسجد الأموي بدمشق ، ودعا إلى الجهاد ، وحرَّم ذكر اسم السّلطان في الخطبة ، فاعتقله السّلطان ، وحدَّد إقامته ، فترك دمشق قاصداً مصر ، وفي الطّريق وإفاه أمير من السّلطان ليسترضيه ، ووعده بردِّ جميع ماكان له من سلطة ، وقال : بل أكثر من ذلك ، بشرط أن يخضع للسّلطان ، ويقبّل ماكان له من سلطة ، وقال : بل أكثر من ذلك ، بشرط أن يقبّل يدي ، فضلاً عن أن ها يده ، فرد الشّيخ على الأمير : والله يا مسكين ماأرضاه أن يقبّل يدي ، فضلاً عن أن ها قبّل يده .. ياقوم أنتم في وادٍ وأنا في واد ، والحد لله الّذي عافاني ممّا ابتلاكم به (٥٠) .

وفي مصر ولي عزَّ الدِّين بن عبد السَّلام منصب قاضي القضاة ، فنظر في واقع أُمراء الدَّولة من الماليك الَّذين اشتراهم السَّلاطين بأموال بيت المال ، وانخرطوا في سلك الجنديَّة ، وبلغوا رتبة الإمارة ، فكان يقضي ببطلان تصرَّفاتهم وعقودهم من بيع إلى شراء إلى رهن ، لما ثبت لديه من بقاء الرَّق في أعناقهم ، ولما نوقش في ذلك أصرَّ على ٢٠

<sup>(</sup>٤٩) وفيات الأعيان : ٨٣/١

<sup>(</sup>٥٠) نظام القضاء في الإسلام ، عن : نظم الحكم والإدارة في الشّريعة الإسلاميّة والقوانين الوضعيّة ، علي علي منصور .

رأيه ، إلا أن ينادى على هؤلاء الأمراء ويباعون ، ويوضع ثمنهم في بيت المال ، وبذلك ينال كل منهم حرِّيَّته ، ويصبح أهلاً للتَّعاقد ، فعجبوا لذلك وهمُّوا بقتله ، واستَعْدُوا عليه السُّلطان ، فأمره أن يدعهم وشأنهم ، فلم يقبل ابن عبد السَّلام ، واستقال وخرج من مصر ، ووضع أمتعته على حمار ، وأركب أسرته على حمار آخر ، وسار خلفهم ، فهاج النَّاس في ثورة ، فخاف السُّلطان على ملكه ، وخرج إلى الشَّيخ فلحق به ، واسترضاه وأعاده إلى عمله ، وتمَّ له ماأراد ، ونادى على الأمراء واحداً بعد الآخر ، وغالى في ثمنهم ، ثمَّ كتب لكلً منهم إشهاداً شرعيًا بحرِّيَّته (١٥) .

كال الدِّين بن برهان الغزنوي ، قاضي قضاة السُّلطان أبي المجاهد محمد شاه بن غياث الدِّين تغلق شاه ملك الهند والسِّند ، جاءه رجل من كبار الهنود يدَّعي أنَّ السُّلطان قتل أخاه من غير موجب ، فدعا السُّلطان إلى مجلس القضاء ، فهض السُّلطان على قدميه ، ولا سلاح معه إلى مجلس القاضي فسلَّم وجلس ، وكان قد أمر القاضي قبل ذلك أنَّه إذا جاءه إلى مجلسه ، فلا يقوم له ولا يتحرَّك ، فصعد إلى المجلس ، ووقف بين يدي القاضي ، فحكم عليه أن يرضي خصه عن دم أخيه ، فأرضاه (٢٥٠) .

وروي عن إياس بن معاوية أنَّه قال : ما غلبني قط سوى رجل واحد ، وذلك أنِّي وروي عن إياس بن معاوية أنَّه قال : ما غلبني قط سوى رجل واحد ، وفلك أنَّ البستان الفلاني ، وفكر حدوده ، هو ملك فلان ، فقلت له : كم عدد شجره ؟ فسكت ، ثمَّ قال : منذ متى تحكم سيدنا القاضي في هذا المجلس ؟ فقلت : منذ كذا ، قال : فكم عدد خشب سقفه ؟ فقلت له : الْحَقُّ معك ، وأجزت شهادته .

وبنى أحد وجهاء البصرة داراً ، وكان في جواره بيت لامرأة عجوز يساوي عشرين ، ديناراً ، واحتاج صاحب الدّار لبيت العجوز ، كي يوسع داره ، فبذل فيه مئتي دينار ،

<sup>(</sup>٥١) المرجع السَّابق ، ص : ٣٧٥\_٣٧٦

<sup>(</sup>٥٢) رحلة ابن بطوطة ، ص ٤٥٥

فرفضت ، فقيل لها : إنَّ القاضي يحجر عليك بسفهك حيث ضيَّعت مئتي دينار لما يساوي عشرين ديناراً ، فقالت : لماذا لا يحجر على من يشتري بمئتين ما يساوي عشرين ديناراً ، فأفحمت القاضي ومن معه ، وظلَّ البيت في يدها حتَّى ماتت .

وفي الأندلس: يحيى بن يحيى اللَّيثي ، أسَّس لقضاة الأندلس أُسساً متينة ، فقد وضع نظام القضاة ، وسمَّى قاضي القضاة ، وقاضي الجماعة ، ورتَّب مجلساً للشُّورى ، وسمَّى أعضاءه ، فكان إذا تُرجم لشخص منهم كان من شرفه أنَّه من رجال الشُّورى ، ينظر هذا المجلس في الفتيا ، وفي المشاكل الفقهيَّة ، ويبدي فيها رأيه ، وكان عددهم في بعض الأحيان ستَّة عشر .

لقد كان يحيى بن يحيى اللَّيثي كأبي يوسف في المشرق ، ومَّا يدلُّ على جلالته وجاهه ، أن الأمير عبد الرَّحن النَّاصر (٢٥٠) اتَّصل بجارية يحبّها في شهر رمضان ، ثمَّ ندم على ما فعل ندماً كبيراً ، فسأل يحيى عن الكفَّارة ، فقال له : تصوم شهرين متتابعين ، فلمَّا خرج قيل له : لِمَ لم تُفتِ بمذهب مالك ( وهو مالكي ) في التَّخيير بين الصَّوم وعتق رقبة ؟ فقال : لوفتحنا له هذا الباب لَسَهُل عليه أن يتَّصل كل يوم بجواريه ، ثمَّ يعتق رقبة ، ولكن حملتُه على أصعب الأمرين لئلا يعود .

وأبو إبراهيم التَّميي القرطبي ، تخلَّف عن الحضور في وليمة دعاه إليها عبد الرَّحمن ١٥ النَّاصر ، وكان صديقاً لابنه الحكم ، فلما سُئِل في ذلك ردَّ فقال : إنَّ من قبلك من الأُمراء والخلفاء ، كانوا يستبقون من هذه الطَّبقة بقيَّة لا يمتهنونها بما يشينها ويرد منها ، يستعدون بها لدينهم ، ويتزيَّنون بها عند رعاياهم ، ولهذا تخلَّفت (١٥٥) .

<sup>(</sup>٥٣) عبد الرَّحمن النَّاصر الأموي ( ٢٧٧ \_ ٣٥٠ هـ = ٨٩٠ \_ ٩٦١ م ) ، أوَّل من تلقَّب بالخلافة في الأندلس ، ولد وتوفَّي بقرطبة ، وكان عاقلاً داهية مصلحاً طموحاً ، حكم خسين سنة ، وكان يكتب في دفتر أيَّام السُّرور الَّتي كانت تصفو له من غير تكدير فلم تتجاوز أربعة عشر يوماً ، ( الأعلام : ٣٢٤/٣ ) .

<sup>(</sup>٥٤) ظهر الإسلام: ٦٧/٣. وما يجدر ذكره أن العرب المسلمين في الأندلس تركوا للنّصارى القضاء الخاص فيا بينهم ، وكذلك كان لليهود تنظيم قضائى على غرار ماكان للنّصارى .

وفي إفريقية الغربية ، في مدينة تُمْبُكت ، المدينة التّجاريّة الدّوليّة ، وجد إلى جانب القاضي الّذي يحكم بالشّريعة الإسلاميّة ، قاض مساعد ، يفصل في قضايا الأجانب .

وكان بيت القاضي في (غاؤ) محرَّماً (له حصانته) كالمسجد، يلتجئ إليه زعماء المعارضة، خوفاً من السُّلطان، وكان القاضي يجيرهم، وجرت العادة ألاَّ يقبل الفقيه في (غاؤ) هذا المنصب، إلاَّ بعد رفض متواصل، وإلحاح مستر من الملك، وقد أشار ابن بطوطة إلى الاستقرار والأمن والعدل في الأحكام في مملكة مالي الإسلاميَّة، ونوَّه بقية القاضي العظية (٥٥):

جاء في (رحلة ابن بطوطة ) ص ١٧٢ : « فن أفعالهم الحسنة قلّة الظّم ، فهم أبعد النّاس عنه ، وسلطانهم لا يسامح أحداً في شيء منه ، ومنها شمول الأمن في بلادهم ، فلا يخاف المسافر فيها ولا المقيم من سارق ولا غاصب » . وأورد ابن بطوطة تحت عنوان (حكاية عن عدل السّلطان) ، هي : « وحضرت الجمعة يوماً ، فقام أحد التّجار من طلبة مسوفة ، ويسمّى بأبي حفص ، فقال : ياأهل المسجد ، أشهدكم أنّ منسي سليان (٢٥١) في دعوتي إلى رسول الله عَلَيْتٍ ، فلما قال ذلك ، خرج إليه جماعة الرجال من مقصورة السّلطان ، فقالوا له : من ظلمك ؟ من أخذ لك شيئاً ؟ فقال : منشاجو ايوالاتن يعني مشرفها (٢٥٠) ، أخذ منّى ماقيته ستائة مثقال ، وأراد أن يعطيني في مقابلته مائة مثقال خاصّة ، فبعث السّلطان إليه للحين ، فحضر بعد أيّام وصرفها للقاضي ، فثبت للتّاجر حقّه ، فأخذه ، وبعد ذلك عزل المشرف عن عمله » (٢٥٠) .

٥٥) إفريقية الغربيَّة في ظلِّ الإسلام ، ص: ١١٦

<sup>(</sup>٥٦) منسي « ومعناه السُّلطان » ، رحلة ابن بطوطة ، ص ٦٦٥ ، والنُّصُّ هذا ورد حرفيًّا .

<sup>(</sup>٥٧) منشاجو : المشرف ، ايوالاتن : اسم مدينة « على بعد سفر شهرين كاملين من سجاساسة ، وهي أوّل عمالة السّودان » ، ابن بطوطة ، ص : ٦٦٠

<sup>(</sup>٥٨) رحلة ابن بطوطة ، ص : ٦٧٢

تلك بعض أمثلة لما كان عليه قضاة الإسلام في عصوره الزَّاهرة ، وغيرها كثير ممَّا لا يتَّسع الجال لـذكره ، فمنصب القـاضي منصب خطير ، كان يُنْظَر إليه على أنَّه مسؤوليَّة كبيرة ، وعبء ثقيل ، تحاشاه كثير من الفقهاء والعلماء ، قال ابن سيرين : كنَّا عند أبي عبيدة بن أبي حذيفة في قُبَّة له ، وبين يديه كانُون له فيه نار ، فجاءه رجل فجلس معه على فراشِه ، فسارَّه بشيء لا ندري ما هو ، فقال أبو عبيدة : ضَع لي ه أصبعك في هذه النَّار ، فقال له الرَّجل : سبحان الله ! أتأمرني أن أضع لك أصبعي في هذه النَّار ! فقال له أبو عبيدة : أتبخل عليَّ بأصبع من أصابعك في نار الدُّنيا ، وتسألني أن أضع لك عَبيدة : أتبخل عليَّ بأصبع من أصابعك في نار الدُّنيا ، وتسألني أن أضع لك عَبيدة .

## قَضيَّةً خَالِدَةً في القَضَاء الإسلامي:

فتح المسلمون مدينة سمرقند الَّتي اشتهرت في الإسلام بعد ذلك بأنَّها من مواطن ، الثَّقافة والحضارة الإسلاميَّة ، فتحها سعيد بن عثان بن عفَّان عندما ولاَّه معاوية بن أي سفيان على خراسان سنة ٥٦ هـ ، ثمَّ فتحها عنوة بعد ذلك قتيبة بن مسلم الباهلي ، سنة ٩٣ هـ في عهد الوليد بن عبد الملك ، وهناك روايتان في سبب غزو قتيبة لها .

الرَّواية الأَولى تقول: إن أهل سمرقند غدروا بالمسلمين وأجلوهم عنها ، فردَّ قتيبة على صنيعهم هذا بالتَّوجُّه إليهم بجيش كبير فتح به بلدهم ، وترك بها حامية كبيرة ، مه حتَّى لا يعاودوا الغدر بالمسلمين .

والرَّواية الثَّانية تقول: إنَّ سعيد بن عثان فتحها صلحاً عن مال يؤدُّونه ، قُبَالة حمايتهم ، فلمَّا مات وتولَّى بعده قتيبة بن مسلم الباهلي قيادة الجيوش الفاتحة لأرض خراسان ، استقلَّ هذا المال الَّذي يدفعونه ، وفتح بلادهم عنوة دون أن يخطرهم بنقض العهد السَّابق ، وإيذانهم بالحرب .

۲.

<sup>(</sup>٥٩) عبون الأخيار : ١٥/١

هاتان الرِّوايتان رواهما أبو عبيدة معمر بن المثنَّى ، المتوفَّى سنة ٢١٠ هـ ، ولم يرجِّح واحدة منها على الأُخرى ، إلاَّ أنَّ منطق الحوادث يؤكِّد رجحان الثَّانية على الأُولى ، ومعنى ذلك أنَّ قتيبة قد فتح سمرقند غدراً ، وهذا أمر تأباه تعاليم الإسلام في شؤون الحرب والمعاهدات .

قَبِلَ أهلُ سمرقند الأمر على مضض ، ولمَّا آلت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز سنة ٩٩ هـ ، وبلغ أهل سمرقند عنه ماملاً أطراف الدُّولة وجوانبها من الحديث عن عدله ونصرته للحقِّ ووفائه ، وبغضه للظَّم ، أنابوا عنه وفداً يَلْقَى الخليفة ، يشكو له ماكان من قتيبة معهم .

ولقي الخليفة وفدهم ، فعرضوا الأمر عليه ، وقالوا فيا قالوه : إنَّ قتيبة غدر بنا ظلماً ، وأخذ بلادنا ، والأمر إليك لترفع عنًا ما نزل بنا على يديه ، فتناول الخليفة قرطاساً وقلماً ، وكتب إلى سليان بن أبي سرح عامله على سمرقند كتاباً قال فيه : إن أهل سمرقند شكوا ظلماً أصابهم وتحاملاً من قتيبة عليهم ، فإذا أتاك كتابي هذا فأجلس لهم قاضياً يقضي بالحق في هذه الظلامة .

وعاد وفدهم بكتاب الخليفة إلى عامله ، فأحال قضيَّتهم إلى القاضي جُمَيْع بن ما حاضر النَّاجي قاضي سمرقند ، فاستمع إلى ظلامتهم ، واستدعى شهودهم عليها ، ثمَّ استدعى شهوداً من الجيش الَّذي حضر الموقعة مع قتيبَّة ، فشهدوا بالحقِّ ، شهدوا أنَّ قتيبة لم ينبذ إليهم عهدهم ، بل فاجأهم بفتح بلادهم عنوة .

وعندما وضح هذا أمام القاضي ، أصدر حكمه في هذه القضيَّة صريحاً لا غموض فيه ، قويًا مجلجلاً ناطقاً بعدالة الإسلام وساحته ، قال القاضي : على الجيش الإسلامي الذي فتح سمرقند بقيادة قتيبة أن يتأهَّب للخروج منها فوراً ، وكذلك يخرج منها المسلمون الَّذين دخلوها بعد الفتح (١٠٠) .

<sup>(</sup>٦٠) الحادثة في تاريخ الطّبري ٦٧/٦ه ، أحداث سنة ٩٩ هـ ، وانظر : مقال في ( العربي ) العدد ٨٦ ، كانون النَّاني ١٩٦٦ ، ص : ١٧٠\_١٠ : ( قضيَّة في القضاء الإسلامي خالدة ) ، د . أحمد عبد المنعم البهي .

لقد كان لهذا الحكم رجَّة في أنحاء سمرقند ، إذ ما كان يتصوَّر أحد أنَّ تعاليم الإسلام تمضي على هذا النَّحو ، وتعطي الحقَّ للقاضي أن يأمر الجيش بالخروج من بلد فتحه واستقرَّ فيه .

وأسرع الوالي يخطر الخليفة بالحكم ويطلب مشورته ، فجاء الرَّدُّ بتنفيذ حكم القياضي بحذافيره ، وعندئذ أصدر أمره إلى الجيش بالتَّأهُب للرَّحيل ، وإلى المسلمين ه المدنيِّن مغادرة سمرقند .

وبينها هذا يجري على قدم وساق ، والجيش يجمع أسلحته وأمتعته ، ويفك عنياته ، وبينها المسلمون المقيون بالمدينة يودّعون أهل سمرقند ، ويحزمون أمتعتهم ، ويعلنون بيع أملاكهم فيها ، وإذا بمفاجأة تَجدّ لم تكن في الحسبان ، فقد جاء وفد يثّل أهل سمرقند إلى الوالي ، وأبلغوه أنّهم تشاوروا فيا بينهم ، بعد هذا الْحُكُم ، الَّذي ما دار بخلدهم لحظة واحدة أنَّ تعاليم الإسلام لا تضيق بمثله ، وأنّهم ما كانوا يتوقّعون أنَّ هناك قاضيًا يجرؤ على مطالبة الجيش الفاتح بالجلاء عن بلد فتحه ، وأنّهم ما كانوا يتصوّرون أنَّ القاضي سيهمل في القضيَّة عصبيَّته لقومه ، ولا يعيرها اعتباراً ولا وزنا ، وأنهم استبعدوا أن يأمر الخليفة بتنفيذ الحكم كا صدر مع انصياع الجميع له ، دون أن يكون هناك اعتبار لما يترتّب على تنفيذه من عنت لمن صدر في شأنهم .

أمام هذا ، وأمام حسن المعاملة الَّتي وجدوها من إخوانهم المسلمين المقيين بالبلد حال إقامتهم بها ، لا يسعهم إلاَّ أن يعلنوا عن تنازلهم عن حقهم ، والمطالبة ببقاء الحال على ماهي عليه ، لأنَّهم لن يخشوا بعد اليوم ضُرَّا ينالهم ، وإزاء هذه الرَّغبة الصَّادقة من أهل سمرقند ، أُمِرَ الجيش بالبقاء ، وأمر المسلمون بعدم الخروج ، وكانت فرحة مزدوجة من الجانبين .

وكانت هذه القضيَّة سبباً في إسلام كثير من أهل سمرقند ، وانضوائهم تحت راية الإسلام ، والإخلاص لتعاليه ، والعمل على نشرها ، والاستمساك بما أمرت به ،

۲.

والاعتصام بحبل الله المتين ، حتَّى غدت سمرقنـد بعـد مركـزاً من المراكـز الإســلاميَّــة المرموقة ، يأتيها الدَّاني والقاصِ للتَّروُّد بزاد المعرفة من علمائها .

هذه قضيَّة خالدة في تاريخ الإسلام وقضائه بلا جـدال ، ونوع فريـد من قضايـا العالم بلا خلاف ، وإنَّها لصفحة مجيدة يفخر بها كلُّ مسلم في كلِّ جيل ، وفي كلِّ عصر .



# وِلاَيَةُ المَظَالِمِ ( مجلس الدَّولة )

أبو جعفر المنصور لابنه المهدي:

« ياأبا عبد الله ، إنّ الخليفة

لا يصلحه إلاّ التّقوى ، والسّلطان ه
لا يصلحه إلاّ الطّاعة ، والرّعية
لا يصلحها إلاّ العدل ، وأولى النّاس
بالعدل أقدرهم على العقوبة ، وأنقص
النّاس عقلاً من ظلم من هو دونه » .

[ تاريخ مدينة دمشق: ٢١١/٢١]

الْمَظَالِمُ: جمع ظُلامة ومَظْلَمة (١) ، وتقسم إلى قسمين اثنين :

ظلم الولاة والجباة والموظَّفين .

وظلم الأفراد للرَّعيَّة .

يقول القلقشندي: « ولاية المظالم ، موضوعها قَوْدُ المتظالمين إلى التَّناصُف بالرَّهبة ، وزجر المتنازعين عن التَّجاحد بالهيبة » ، وهي من أعلى الوظائف وأرفعها ١٥ رتبة ، لا يتولاً ها إلاَّ ذوو الأقدار الجليلة ، والأخطار الحفيلة ".

فولاية المظالم ، (أو صاحب المظالم) : منصب للنَّظر في أعمال الولاة والحكَّام ، ورجال الدُّولة ، والمتنفِّذين خاصَّة ، والرِّعيَّة عامَّة ، وكان رسول الله عَلِيَّةٍ أوَّل من نظر

<sup>(</sup>١) في اللَّسان « مادة ظلم » : والظُّلامة والظُّلية والمظلمة : ما تطلبه عند الظَّالم ، وهو اسم ما أُخـذ منـك ، والظُّلامة اسم مظلمتك الَّتي تطلبها عند الظَّالم .

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى: ٢٧٣/٣ . والأحكام السُّلطانيَّة ( الفرَّاء ) ، ص: ٧٢

في المظالم ، عندما أرسل عليّاً لدفع دية القتلى الّذين قتلهم خالد بن الوليد خطأ من قبيلة بني جذيمة (٢) .

وأفرد عبد الملك بن مروان يوماً للظُّلامات يتصفَّح فيه قصص المتظلِّمين من جور الولاة ، وظلم العتاة (٤) ، وجلس المهدي والمادي والرَّشيد والمأمون .. للنَّظر في المظالم ، حتَّى عادت الأملاك إلى مستحقِّيها .

#### مجلس صاحب المظالم:

يستكل صاحب المظالم مجلسه بحضور خمسة أصناف ، لا يستغني عنهم ، لا ينتظم نظره إلا بهم ، أحدهم الحماة والأعوان لجذب القوي ، وتقويم الجريء ، والصّنف الشّاني : القضاة والحكّام لاستغلام ما يثبت عندهم من الحقوق ، ومعرفة ما يجري في مجالسهم بين الخصوم ، والصّنف الثّالث : الفقهاء ، ليرجع إليهم فيا أشكل ، ويسألهم عمّا اشتب وأعضل ، والصّنف الرّابع : الكتّاب ، لتدوين ما جرى بين الخصوم ، وما توجّب لهم أو عليهم من الحقوق ، والصّنف الحامس : الشّهود ليشهدهم على ماأوجبه من حقّ ، وأمضاه من الحكم ، فإذا استكل مجلس المظالم بمن ذكرنا من الأصناف الخسسة شرع حينئذ في نظرها (٥) .

## ° شروط النَّاظر في المظالم :

« أن يكونَ جليل القدر ، نافذ الأمر ، عظيم الهيبة ، ظاهر العفَّة ، قليل الطَّمع ، كثير الورع ، لأنَّه يحتاج في نظره إلى سطوة الحماة ، وتثبت القضاة ، فاحتاج إلى الجمع بين صفتى الفريقين .

<sup>(</sup>٢) ابن سعد : ١٤٧/٢ ، ابن هشام : ٥٣/٤ ، الطَّبري : ٦٦/٣ ، البداية والنَّهاية : ٣١٣/٤ ، الكامل في التَّاريخ : ١٧٣/٢ ، عيون الأثر : ١٨٥/٢

<sup>(</sup>٤) وفي الأحكام السُّلطانيَّة ، ص : ٨٧ : « عمر بن عبد العزيز أوَّل من ندب نفسه للنَّظر في المظالم » .

<sup>(</sup>٥) الأحكام السُّلطانيَّة ، ص : ٨٩

فإن كان مَّن يمك الأُمور العامَّة كالخلفاء ، أو من فوَّض إليه الخلفاء في الأُمور العامَّة كالوزراء والأُمراء ، لم يحتج النَّظر فيها إلى تقليد ، وكان له ـ لعموم ولايته ـ النَّظر فيها ، وإن كان ممن لم يفوِّض إليه عموم النَّظر ، احتاج إلى تقليد وتولية ، إذا اجتعت فيه الشُّروط المتقدِّمة .

وإنَّما يصحُّ هذا فين يجوز أن يختار لولاية العهد ، أو لوزارة التَّفويض ، أو في الإمارة الأقاليم ، إذا كان نظره في المظالم عامّاً ، فإن اقتصر به على تنفيذ ما عجز القضاة عن تنفيذه ، جاز أن يكون دون يِهذه الرَّتبة في القدر والخطر ، بعد أن لا يستخفَّه الطَّمع إلى رشوة »(1) .

#### أقسام المظالم:

والنَّظر عند الماوردي ، يَشْتَمِل على عشرة أقسام هي : النَّظر في :

تعدِّي الولاة على الرَّعيَّة ، وأخذهم بالعسف في السِّيرة .

جور العمال فيما يجبونه من الأموال .

كُتَّاب السَّواوين ، لأنَّهم أُمناء المسلمين على ثبوت أموالهم فيا يستوفونه ويوفُّونه ، فإن عدلوا بحق من دخل أو خرج إلى زيادة أو نقصان ، أرجعه إلى قوانينه ، وأدَّب المذنب منهم .

تظلُّم المسترزقة من نقص أرزاقهم أو تأخُّرها عنهم ، فيرجع إلى ديوانه في فرض العطاء العادل فيجريهم عليه .

ردُّ الغصوب ، وهي ضربان : غصوب سلطانيَّة قد تغلَّب عليها ولاة الجور ، وهي موقوفة على تظلَّم أربابه ، والضَّرب الثَّاني من الغُصُوب ما تغلب عليه ذوو الأيدي القويَّة ، وتصرَّفوا فيه تصرَّف الْمُلاَّك بالقهر والغلبة ، وهذا موقوف على تظلَّم . الم

٦) الأحكام السُّلطانيَّة ( الفرَّاء ) ، ص : ٧٣

مشارفة الوقوف العامّة والخاصّة ، والعامّة يبدأ تصفّحها وإن لم يكن فيها متظلّم ليجريها على سبلها ، وأمّا الخاصّة فإنّ نظره فيها موقوف على تظلّم أهلها عند التنازع فيها .

تنفيذ ما وقف من أحكام القضاة ، وكل ما عجز عنه القضاة أو غيرهم ( كالولاة ه مثلاً ) من إمضائه ، لضعفهم عن إنفاذه ، وعجزهم عن المحكوم عليه لتعززه وقوَّة يده ، أو لعلوِّ قدره .. فيكون ناظر المظالم أقدر يداً ، وأنفذ أمراً .

النَّظر فيما عجز عنـه النَّـاظرون من الحِسْبَـة في المصـالح العـامَّـة ، كالجـاهرة بمنكر ضعف عن دفعه ، والتَّعدِّي في طريق عجز عن منعه ، والتَّحيف فيما يقدر على ردَّه .

مراعاة العبادات الظَّاهرة ، كالْجُمَع والأعياد والحج والجهاد من تقصير فيها ، أو إخلال بشروطها .

والنَّظر في المتشاجرين ، والحكم بين المتنازعين ، فلا يخرج في النَّظر بينهم عن موجب الحقِّ ومقتضاه .

### الفَرْقُ بين نظر المظالم ونظر القضاة :

أورد ( الفرَّاء ) عشرة أوجه للفرق بين نظر المِظالمِي، ونظر القضاة (١) ، هي :

١٥ ١ - أنَّ لناظر المظالم من فضل الهيبة ، وقوَّة اليد ما ليس للقضاة في كفَّ الخصوم عن التَّجاحد ، ومنع الظَّلمة عن التَّغالب والتَّجاذب .

٢ - أن نظر المظالم يخرج من ضيق الوجوب إلى سعة الجواز ، فيكون النّاظر فيه أفسح مجالاً ، وأوسع مقالاً .

٣ ـ أنَّه يستعمل في فصل الشِّدَّة ، وكشف الأسباب بالأمارات الـدَّالَّـة ، وشواهـ د

<sup>(</sup>٧) الأحكام السُّلطانيَّة ( الفرَّاء ) ، ص : ٧٩

الأحوال اللأتَّحة ، ما يضيق على الحكَّام ، فيصل بـه إلى ظهور الحقّ ، ومعرفة المبطل من الحقّ .

٤ ـ أن يقابل من ظهر ظلمه بالتَّأديب ، ويأخذ من بانَ عداوته بالتَّقويم والتَّهذيب .

٥ ـ أن لــه رد الخصوم عند اشتباه أمـورهم ، ليعن في الكشف عن أسبابهم ه وأحوالهم ، ماليس للحكّام إذا سألهم أحد الخصين فصل الحكم ، فلا يسوغ أن يؤخره الحاكم ، ويسوغ أن يؤخّره وإلي المظّالم .

٦ - أن له رد الخصوم إذا أعضلوا إلى وساطة الأمناء ، ليفصلوا التّنازع بينهم صلحاً
 عن تراض ، وليس للقاضى ذلك إلا عن رضى الخصين بالرّد .

٧ ـ أنه يفسح في ملازمة الخصين إذا وضحت أمارات التَّجاحـد ، ويـأذن في إلزام ١٠ الكفالة فيا يسوغ فيه التَّكفيل ، لينقاد الخصوم إلى التَّناصف ، ويعـدلوا عن التَّجـاحـد والتَّكاذب .

٨ ـ أنه يسمع من شهادات المستورين ، ما يخرج عن عرف القضاة في شهادة المعدلين .

٩ ـ أنه يجوز له إحلاف الشّهود عند ارتيابه بهم إذا بذلوا أيمانهم طوعاً ، ويستكثر ١٥ من عددهم ، ليزول عنه الشّك ، وينتفي عنه الارتياب ، وليس كذلك الحكّام .

 ١٠ ـ أنَّه يجوز أن يبتدئ باستدعاء الشُّهود ، ويسألهم عمَّا عندهم في تنازع الخصوم .

وعادة الحكَّام والقضاة : تكليف المدَّعي إحضار بيَّنة ، ولا يسمعونها إلاَّ بعد مسألته .

### صُوَرٌ مِنْ مَجَالِسِ المظالِم :

جلس أبو جعفر المنصور بإرمينية ـ وهو أميرها لأخيه أبي العبّاس ـ المظالم ، فدخل عليه رجل ، فقال : إنّ لي مظلمة ، وإنّي أسألك أن تسمع منّي مثلاً أضربه قبل أن أذكر مظلمتي ، قال : قل ، قال : إنّي وَجِلْتُ (١٨) لله تبارك وتعالى ، خَلَق الْخَلْق على طبقات ، فالصّبي إذا خرج إلى الدّنيا لا يعرف إلا أمّه ، ولا يطلب غيرها ، فإذا فزع من شيء لجأ إليها ، ثمّ يرتفع عن ذلك طبقة ، فيعرف أنّ أباه أعز من أمّه ، فإن أفزعه شيء لجأ إلى أبيه ، ثم يبلغ ويستحكم ، فإن أفزعه شيء لجأ إلى سلطانه ، فإن ظلمه ظالم انتصر به ، فإذا ظلمه السلطان لجأ إلى رَبّه ، واستنصره ، وقد كنت في هذه الطّبقات ، وقد ظلمني ابن نَهيك (١) في ضبعة لي في ولايته ، فإن نصرتني عليه ، وأخذت بمظلمتي ، وإلا استنصرت إلى الله عزّ وجلّ ، ولجأت اليه ، فانظر لنفسك ، أيّها الأمير ، أو دع !

فتضاءل أبو جعفر ، وقال : أعِد عليَّ الكلام ، فأعاده ، فقال : أمَّا أوَّل شيء فقـ د عزلت ابن نهيك عن ناحيته ، وأمر بردِّ ضيعته (١٠٠) .

وكان المأمون يجلس للمظالم في يوم الأحد من كلِّ أسبوع ، فنهض ذات يـوم من ٥٠ مخلس نظره في المظالم ، فلقيته امرأة في ثياب رَثَّة ، فقالت ( من البسيط ) :

يَا خَيْرَ مُنْتَصِفٍ يُهْدى لَـهُ الرَّشَـدُ وَيَا إِمَـامـاً بِـهِ قَـدُ أَشْرَقَ البَلَـدُ تَشْكُو إليكَ عَمِيدَ الْمُلْكِ أَرْمَلَـةٌ عَدا عَلَيْها ، فَمَا تَقْوى بِـهِ أَسَـدُ فَابتَزَ مِنْها ضِياعاً بَعْدَ مَنْعَتِها لَمَّا تَفَرَّقَ عَنْها الأَهْـلُ وَالـوَلَـدُ

<sup>(</sup>٨) الوَجَل: الفزع والخوف، يريد بقوله هذا أنَّه يخاف من قوَّة الله تعالى وجبروته وقدرته وحكمته في تصريف أُمور عباده.

<sup>(</sup>٩) عثمان بن نَهِيك ، كان على حرس أبي جعفر المنصور ، ( الطَّبري : ٤٨٨٧ ـ ٤٩١ ) .

<sup>(</sup>١٠) تاريخ مدينة دمشق : ٢٣١/٣٨ ( مطبوعات مجمع اللُّغة العربيَّة بدمشق ) ، سنة ١٩٨٧ م .

فأطرق المأمون يسيراً ، ثمَّ رفع رأسه ، وقال ( من البسيط ) :

مِنْ دُونِ مَا قُلْتِ عِيلَ الصَّبْرُ والْجَلَدُ وَأَقْرَحَ القَلْبَ هَذَا الْحُزْنُ والكَمَدُ هَـذَا أُوانُ صَلَةِ الطَّهْرِ فَانْصَرِفِي وَأَحْضِرِي الْخَصْمَ فِي اليَوْمِ الَّذِي أَعِدُ الْمَجْلُسُ السَّبْتُ إِن يَقْض الجلوسَ لنا أَنْصِفْكِ مِنْهُ ، وَإِلاَّ الجَلَسُ الأَحَدُ

فانصرفت ، وأحضرت يوم الأحد في أوَّل النَّاس ، فقال لها المأمون : مَن ه خصك ؟

فقالت : القائم على رأسك ؟ أَلعبَّاس ابن أمير المؤمنين .

فقال المأمون لقاضيه يحيي بن أكثم (١١) ، أجلسها معه ، وانظر بينها .

فأجلسها معه ، ونظر بينها بحضرة المأمون ، وجعل كلامها يعلو ، فزجرها بعض حُجَّابه ، فقال له المأمون : دعها ، فإن الحقَّ أنطقها ، والباطل أخرسه ، وأمر برد فياعها عليها ، وثمَّ النَّظر بينها بحضرة المأمون ومشهده ، ولم يباشر القضاء بنفسه لما اقتضته المصلحة العامَّة ، فالخصم امرأة ربَّا خشيت موقف الخليفة من جلالة قدره وهيبته ، وربا حكم لولده ، أو حكم عليه ، والتزم المأمون بتنفيذ الحكم ، ورضخ للحق دون تردُد (١٢) .

ملك شاه [ ١٠٧٢ ـ ١٠٩٢ م ] ، أعظم سلاطين السَّلاجقة ، أسبغ وزيره القدير ، الوفي نِظَام الْمَلْك (١٠٣ على البلاد ، في عهده وعهد أبيه ألب أرسلان ، كثيراً من الرَّخاء والبهاء ، فقد ظلَّ نظام الملك ثلاثين سنة ينظِّم شؤون البلاد ، ويشرف على أحوالها

<sup>(</sup>١١) وقيل لوزيره أحمد بن أبي خالد .

<sup>(</sup>١٢) الأحكام السُّلطانيَّة ، ص: ٩٤ و ٩٥

<sup>(</sup>١٣) الحسن بن علي بن إسحاق الطُّوسي : [ ٤٠٨ ـ ٤٨٥ هـ = ١٠١٨ ـ ١٠٩٢ م ] ، الملقَّب بقوام الدِّين ، نظام الملك ، وزير حازم عالي الهمَّة ، تأدَّب بآداب العرب ، وسمع الحديث الكثير ، واشتغل بالأعمال السُّلطانيَّة ، « وكان من حسنات الدَّهر » ، ( الأعلام ٢٠٢/٢ ) .

الإداريَّة والسِّياسيَّة والماليَّة ، ويشجِّع الصِّناعة والتِّجارة ، ويصلح الطُّرق والجسور والنُّزُل ، ويجعلها آمنة لجميع المسافرين ، وأسَّس مدرسة كبرى في بغداد ذاع صيتها في الأفاق .

كتب نظام الملك وهو في سنّ الخامسة والسّبعين فلسفة في الحكم في كتابه (سياسة منامة)، أي فنّ الحكم، وهو يوصي فيه بقوّة أن يتسلّك الملك والشّعب بأصول الدّين، ويرى أن الحكومة لا يمكن أن تستقرَّ إلاَّ إذا قامت على هذا الأساس، واستمدّت من الدّين حقّ الحاكم المقدّس وسلطانه، ولم يبخل على مليكه في الوقت ذاته ببعض النّصائح الإنسانيّة يبصّره فيها بما على الحاكم من واجبات، منها: أن يتبيّن كلَّ ما يرتكب الموظّفون من فساد أو ظلم ويعاقبهم عليه، وأن يعقد مجلساً عامّاً مرّتين في ما يرتكب الموظّفون من فساد أو ظلم ويعاقبهم عليه من الشّكاوى والمظالم (١٤).

ويذكر الإدريسي موكب ملك غانة ، فيقول : ومن سيرته قربه من النّاس ، وعدله فيهم ، وله جملة قُوّاد ، يركبون إلى قصره ، في كلّ صباح ، ولكلّ قائد منهم طبل يضرب على رأسه ، فإذا وصل إلى باب القصر سكت ، فإذا اجتمع إليه جميع قُوّاده ، ركب معهم وسار يقدمهم ، و يمشي في أزقّة المدينة ، ودائر البلد ، فن كانت له مظلمة ، أو نابه أمر تصدّى له ، فلا يزال حاضراً بين يديه حتّى يقضي مظلمته ، ثمّ يرجع إلى قصره ، ويتفرّق قُوّاده ، فإذا كان بعد العّصر ، وسكن حرّ الشّمس ، ركب مرّة ثانية ، وخرج حوله أجناده ، فلا يقدر أحد على قربه ، ولا على الوصول إليه ، وركوبه كلّ يوم مرّتين سيرة معلومة ، وهذا مشهور من عدله (١٥) .

وفي دولة الأشراف السَّعديِّين أوجد السَّلطان أحمد المنصور مجلساً استشاريّاً سمَّاه ٢٠ ( الدِّيوان ) ، أو ( مجلس الملاً ) ، اختصاصاته سياسيَّة وقضائيَّة وعسكريَّة ، وهو أعلى

<sup>(</sup>١٤) قصَّة الحضارة : ٣١٥/١٣

<sup>(</sup>١٥) صفة المغرب وأرض السُّودان ومصر والأندلس ، ص ٦٧ و ٦٨

مرجع قانوني للبلاد ، ويتقبَّل أحكام قضاته ، ولو كانت بحقِّ بعض رجال المجلس ، أو ضدَّ المجلس كلّه .

عدا محمَّد الكبير خال السَّلطان أحمد المنصور على رجل بدرعة (١٦) في ضيعة له ، فشكاه إلى المنصور ، فقال له : كم تساوي ضيعتك ؟ قال : سبع مئة أوقيَّة ، قال : خذها وقل لخالي : الموعد بيني وبينك الموقف الَّذي لاأكون أنا فيه سلطاناً ، ولا أنت نال السَّلطان ، فرجع صاحب الضَّيعة ، وأبلغ العامل كلام المنصور ، فأمسك برأسه ساعة ، ثمَّ قال له : الْحَق بضيعتكِ ، وغرم له كلَّ ماأكل منها (١٧) .

وكان (الديوان) يعقد يوم الأربعاء للمشورة، وسمَّاه يوم الديوان، تجمع فيه وجوه الدَّولة، ويتطارحون فيه وجوه الرَّأي فيا ينوب من جلائل الأُمور، وعظم النَّوازل، وهناك يظهر شكايته من لم يجد سبيلاً للوصول إلى السَّلطان، قالوا: ومن محزمه أنَّه كان متطلِّعاً لأخبار النَّواحي بحَّاثاً عنها، غير متراخ في قراءة ما يرد عليه من رسائل عُمَّاله، ولا يبطئ بالجواب، ويقول: كلَّ شيء يقبل التَّاخير إلاَّ مجاوبة العمَّال عن رسائلهم، وكان الكتَّاب لا يفارقون مراكزهم إلاَّ في أوقات مخصوصة (١٨).

وفي الدَّولة الْمَرِينيَّة جرت عادة من له ظُلامة أن يرتقب السُّلطان في ركوبه في موكبه يوم جلوسه للمظالم ، فإذا اجتاز به السُّلطان صاحَ من بُعْدٍ : « لا إله إلا الله ، ه انصرفي نصرك الله » ، فتؤخذ رقعته ( عريضة التَّظَلَّم ) وتدفع لكاتب السِّر ، فإذا عاد جلس في قبَّة معيَّنة لجلوسه ، ويجلس معه أكابر أشياخه مقلَّدين السَّيوف ، ويقف من دونهم على بُعد ، مصطفين متَّكئين على سيوفهم ، ويقرأ كاتب السِّر رقاع أصحاب المظالم فينظر فيها بما يراه (١٩) .

<sup>(</sup>١٦) دَرْعَةُ : مدينة صغيرة بالمغرب من جنوب البلاد ، بينها وبين سجاماسة أربعة فراسخ ، ودرعة غربيها ، ( معجم البلدان : ٢٥١/٢ ) .

<sup>(</sup>١٧) الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى: ١٩٠/٥

<sup>(</sup>١٨) الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى: ١٨٨/٥

<sup>(</sup>۱۹) صبح الأعشى: ۲۰۷٥ (۱۹) عبد الأعشى: ۲۰۷۵

ومًّا يذكر .. أنَّ الرَّحَة كثيراً ماسادت مجلس صاحب المظالم في حقّ الدَّولة ، أُتِي المنصور العبَّاسي برجل يعاقبه على شيء بلغه عنه ، فقال : ياأمير المؤمنين ، الانتقام عَدْلٌ ، والتَّجَاوز فضل ، ونحن نُعيدُ أميرَ المؤمنين بالله أن يرضى لنفسه بأوْكَسِ النَّصيبَيْن دون أن يبلغ الدَّرجتَيْن ، قال : فعفا عنه » (٢٠) .

**☆** ☆ ☆



<sup>(</sup>٢٠) تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر : ٢٢١/٣٨ ، وعيون الأخبار : ٩٨/١

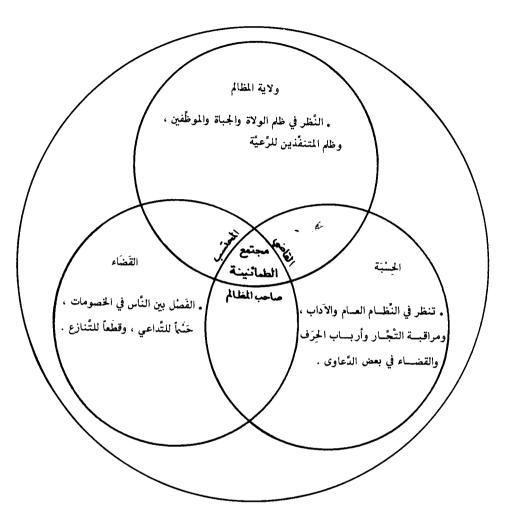

ولاية المظالم + الحِسْبَة + القَضَاء =

ثلاث مؤسّسات ، تعمل ضن حلقة واحدة ، غايتها تحقيق العدل ، وحفظ الحقوق والأموال والدّماء وفق شرع الله ، وبالتّالي تحقيق الطّأنينة والعدالة الاجتاعيّة والمجتم الفاضل السّعيد

## الشُّرْطَةُ

\* طلب أحد الولاة من الخليفة عمر بن عبد العزيز مالاً يعينه على بناء سور حول المدينة عاصمة الولاية ، فأجاب عمر : وماذا تنفع الأسوار ؟ حَصِّنها بالعدل ، ونَقً طريقها من الظّلم .

شُرَطِيًّ وشُرْطِيًّ ، مشتق من الشُّرَط ، وهي العلامة ، لأنَّهم يجعلون لأنفسهم علامات يُعْرَفُون بها (۱) ، وقيل من الشَّرَط وهو رُذَال المال ، لأنَّهم يتحدَّثون في أراذل النَّاس وسِفْلتهم ، ممن لامال له ، من لصوص ونحوهم (۲) ، وتطلق على الَّذين يحفظون الأمن ، ويسهرون على النَّظام ، وأوَّل من استعمل الشُّرطة معاوية بن أبي سفيان ، وكانت الشُّرطة في أوَّل نشوئها فرقة من المقاتلة عليها رئيس يُسمَّى (صاحب الشُّرطة) ، ويستعين بهم الخليفة ، أو الأمير ، في حفظ النَّظام العام داخل المدن ، والبحث عن أهل الرِّيبة .

ا ومًّا لاشكً فيه ، أنَّ العَسَسَ كان نواة الشَّرطة ، فقد كان عبد الله بن مسعود أمير العسس أيَّام أبي بكر الصِّدِّيق ، وتولَّى عمر بن الخطَّاب العسس بنفسه ، ولَمَّا تكاثر المفسدون ، وتظاهروا بالمنكر في وضح النَّهار ، جاءت ضرورة ترصُّدهم نهاراً أيضاً ، فأنشئت الشُّرطة كعسس دائم .

<sup>(</sup>۱) الاشْتِراط: العلامة الَّتي يجعلها النَّاس بينهم، ومنه الشَّرطة، لأَنَّهم جعلوا لأنفسهم علامة يَعْرَفُون بها، والشُّرطة في السُّلطان: من العلامة والإعداد، ورجل شُرْطِيٍّ وشُرَطِيٍّ منسوب إلى الشُّرطة، سُمُوا بذلك لأَنْهم أُعِدُوا لذلك وأعلموا أنفسهم بعلامات، (اللَّسان: شرط).

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى : ٤٥٠/٥

يذكر المقريزي<sup>(٦)</sup>: وعمر بن الخطَّاب رَضِي الله عنه ، أوَّل من اتَّخذ دار ضيافة في الإسلام ، وذلك سنة ١٧ هـ ، أعدَّ فيها الدَّقيق والسَّمن والعسل وغيره ، وجعل بين مكَّة والدينة من يحمل المنقطعين من ماء إلى ماء ، حتَّى يوصلهم إلى البلد ، وتطوَّر هذا حتَّى وصل إلى ماعُرِفَ بشرطة الطُّرق ، ففي دولة الأشراف السَّعديِّين مثلاً ، ولاتِّساع رقعة الدَّولة ، أقيمت محطَّات عديدة في أرجاء البلاد ، تحت حماية حُرَّاس مُقيمين ، لا يبعد بعضها عن بعض إلاَّ بسافة عشرين كيلومتراً ، وبهذه الحطَّات ينزل المسافرون والقوافل المارَّة عبر القرى والبوادي ، وتتوفَّر في هذه الحطَّات المؤن الضَّروريَّة ؛ ليشتري منها النَّازلون ما يحتاجون إلَيه .

### تطوُّرُ الشُّرطة :

كانت الشَّرطة في العهد الأُموي أداة تنفيذ فقط ، وفي العهد العباسي وفي ١٠ الأندلس ، تعاظمت اختصاصات الشُّرطة ، حتَّى أُعطي صاحبها حقَّ القضاء في الجرائم ، وإقامة الحدود .

إنَّ الشَّرطة كانت تستأثر بالقضاء الجزائي كلِّه ، من تهمة وحُكُم وتنفيذ ، وتَسْتَعْمِل في التَّحقيق وإظهار الجرائم أساليب مخصوصة كالحبس والضَّرب والتَّعذيب ، ثمَّ عادت سيرتها الأولى ، فأصبحت قوَّة تنفيذيَّة للقضاء والْخَرَاج والحِسْبَة .

۱٥

#### اختصاصات الشُّرطة الإداريَّة:

تحفظ الشَّرطة النِّظام في الطَّرق والأماكن العامَّة ، وتحفظ الأمن بمراقبة الأشرار واللَّصوص (٤) ، وتراقب الملاهي والحانات ، وتنفَّذ أوامر القضاء والمحتسبين ، وتساعد عَّال الْخَرَاج ، وتُدير السُّجون بسجل خاص .

<sup>(</sup>٢) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: ٤٦٠/١

<sup>(</sup>٤) أمسك شرطي برجلين قد اتُّها بالسَّرقة ، لا يدري أيُّها البريء ، فأقامها بين يديه ، ثمَّ طلب شربة ماء ، فلَّا أُجيب إلى مطلبه جعل يشرب ، ثمَّ ألقي الكوب من يده عمداً ، فوقع الكوب وانكسر ، =

وكان صاحب الشَّرطة في مصر يرفع تقريراً يوميّاً إلى السَّلطان ، يكتب فيه مطالعة جامعة لأحوال البلد .

## آداب صاحب الشُّرطة:

ينبغي أن يكون حكياً مهيباً ، عيق الفكر ، بعيد الغور ، غليظاً على أهل الرّيب ، شديد اليقظة ، يلزم أصحابه باليقظة الدَّائمة ، وملازمة الحابيس ، وتفتيش الأطمعة ، وما يدخل السّجن ، ويتفقّد الدَّروب ليلاً ، وعمارة سور المدينة وأبوابها ، ومعرفة من يدخلها ، وعنع الدَّروب ليلاً ، وعمارة سور المدينة وأبوابها ، ومعرفة من يدخلها ، وعنع الدَّروب ليلاً ، وعمارة سور المدينة وأبوابها ، ومعرفة من يدخلها ، وعنع المظلوم (٥) من الانتصار لنفسه بيده ، ويأمر العامَّة ألاَّ يجيروا أحداً ، ولا ينبّهوه إلى الهرب ، بل يدلُّوا على الظالم ، أو الجرم ، أو المسيء .

ومن آداب الشَّرطة أن يعاقب الخاص والعام عقوبة واحدة ، كما أمرت الشَّريعة ،
 ضمن حدود الله عزَّ وجلَّ .

يقول زياد بن أبيه: ينبغي أن يكون صاحب الشَّرطة شديد الصَّولة، قليل الغفلة، وينبغي أن يكون صاحب الحرس مسنّاً، عفيفاً، مأموناً لا يُطعن عليه (١) .

وقال الحجَّاج بن يوسف الثَّقفي : دلُّوني على رجل للشُّرَط ، فقيل : أيُّ الرِّجال تريد ؟ فقال : أُريده دائم العبوس ، طويل الجلوس ﴿ سمين الأمانة ، أعجف الخيانة ، لا يخفق في الحقِّ على جرة ، يهون عليه سِبَالُ الأشراف (٧) في الشَّفاعة ، فقيل له : عليك

فانزعج أحد الرّجلين ، وثبت الآخر ، فقال للمنزعج : اذهب أنت لشأنك ، وقال لمن ثبت : أنت السّارق ، فلترد ماأخذت ، فقيل له : من أين علمت ؟ فأجاب : اللّص قوي القلب لا ينزعج ، وهذا المنزعج بريء ، لأنّه لو تحرّكت في البيت فأرة لأزعجته ، ومنعته أن يسرق .

 <sup>(</sup>٥) عُرِّف الظُّلم بأنَّه نقل الحقِّ من صاحبه إلى غيره .

<sup>(</sup>٦) تاريخ اليعقوبي: ٢٣٥/٢

<sup>(</sup>٧) جاء فلان وقد نشر سَبَلتَـه ، إنا جاء يتوعّد ، والسّبلة : ماظهر من مقدّم اللّحية بعد العارضين ، والمُثْنُون مابطن ، والسّبلة أيضاً : الشّارب ، والجمع السّبال ، ( اللّسان : سبل ) .

بعبد الرَّحمن بن عبيد التَّميي ، فأرسل إليه يستعمله ، فقال له : لست أقبلها إلاَّ أن تكفيني عيالكَ وولدكَ وحاشيتك (١) ، قال : ياغلام ، ناد في النَّاس : من طلب إليه منهم حاجة ، فقد برئت منه الذِّمَّة ، قال الشَّعبي (١) : فوالله ما رأيت صاحب شرطة قط مثله ، كان لا يحبس إلاَّ في دَيْنِ ، وكان إذا أتي برجل قد نَقبَ (١٠) على قوم وضع مِنْقَبَته في بطنه حتَّى تخرج من ظهره ، وإذا أتي بنبَّاش حفر له قبراً فدفنه فيه ، وإذا أتي برجل قاتل بحديدة ، أو شَهَر سلاحاً قطع يده ، وإذا أتي برجل قد أحرق على قوم منزلهم أحرقه (١١) ، وإذا أتي برجل يشكُ فيه ، وقد قيل إنَّه لصَّ ، ولم يكن منه شيء ، ضربه ثلاث مئة سوط ، قال : فَكُان ربَّا أقام أربعين ليلة لا يُؤتى بأحد ، فضمَّ إليه الحجَّاج شرطة البَصْرة مع شرطة الكوفة (١٠) .

#### تقليد الشُّرطة:

كان الخليفة يقلّد صاحب الشَّرطة عاصمة الدَّولة ، وربَّما جعل ذلك لوزيره ، أمَّا في الأقاليم ؛ فكان لكلِّ أمير أن يولِّي صاحب الشَّرطة ، وكانت الشُّرطة تقسم أحياناً تبعاً للمناطق في المدن الكبرى .

وفي الأندلس ، كانت الشُّرطة على نوعين :

الشُّرطة الكبرى على الخاصَّة ، وهدفها الضَّرب على أيدي أقارب السَّلطان ومواليه ١٥ وأهل الجَّاه ، ولصاحب الشَّرطة الكبرى كرسي بباب دار السَّلطان ، وهو مرشَّح للوزارة ، أو الحجابة .

<sup>(</sup>A) لذلك قيل: لا تصلح العامّة إلاَّ ببعض الحيف على الخاصّة.

<sup>(</sup>٩) الشَّعْبي : عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشَّعبي الحيري ، أبو عمرو : [ ١٩ ـ ١٠٣ هـ = ٦٤٠ ـ ٢٢١ م] ، من التَّابِعين ، يضرب للثل بحفظه ، اتَّصل بعبد الملك بن مروان ، فكان نديمه وسميره ، ورسولـه إلى ملك الرَّوم ، واستقضاه عمر بن عبد العزيز ، ( الأعلام : ٢٥١/٣ ) .

<sup>(</sup>١٠) النَّقْبُ: النُّقب في أي شيء كان ، نَقَبه يَنْقُبُه نَقْباً ، ( اللَّسان : نقب ) .

<sup>(</sup>١١) الجزاء ـ هنا ـ من جنس العمل .

<sup>(</sup>١٢) عيون الأخبار : ١٦/١

#### والشُّرطة الصُّغرى للعامَّة .

#### صورة تقليد صاحب الشُّرطة (١٣):

« اعتد المساواة بين النَّاس ، ولا تجعل بين الغني والفقير في الحقِّ فرقاً ، اشمل أهل الليل المدينة بطأنينة تُنم الأخيار (١٤) ، وتوقظ الأشرار ، وأمنة تساوي فيها بين ظلام اللَّيل ونور النَّهار .. وأنصف المظلوم ، واقمع الظَّالم ، وخُد في الحدود ـ بالاعتراف أو الشَّهادة ، ولا تتعدَّ حدَّها بنقص ولا زيادة ، وكا تقيها بالبيِّنات ، فكذلك تدرؤها بالشَّبهات .

وفي هذه المدينة من أعيان الدَّولة ووجوهها ، وكلُّ سامي الأقدار نَبِيههَا ، والتَّجَّار الَّذين هم عين الحلال والحرام ، والرَّعية الَّذين بهم قوام العيش من يلزمك أن تكون لهم مكرماً ، ولإيالتهم - أي سياستهم - محكماً ، ومن ظلمهم متحرِّجاً متأثِّاً .

وأوعز إلى أصحاب الأرباع (٥٥) باطّلاعك على الخفايا ، وإبانَة كلِّ مستور من القضايا ، وأن يتيقَّظُوا لسكنات اللَّيل ، وغفلات النَّهار .. وواصل التَّطواف في العدد الوفر والسِّلاح الظَّاهر في أرجاء المدينة وأطرافها ، وعَمِّر بسرِّك سائر أرجائها وأكنافها » .

وممًّا يذكر أن السَّجون عُرِفت منذ أيَّام الخلفة الرَّاشدين ، وهي ضرورة في المِجتع ، فالسِّجن : هو المكان الَّذي يُمْسَكُ فيه الجرم ، وهو العقاب المناسب له ، والرَّادع للجرية ، إنَّه لحفظ حقوق المجتع ، وصيانة النَّظام العام والمصالح العامَّة ، وبما أن وجود الجاني حُرَّا دون عقاب يؤثر سلباً في هذه الحقوق ، وهذه المصالح ، ويهدد

<sup>(</sup>١٣) كما أورده القلقشندي في صبح الأعشى .

<sup>(</sup>١٤) وهذا هو الهدف الأسمى في الحضارة الحقّة : الطمأنينة في حياة الإنسان .

<sup>(</sup>١٥) الرَّبع: المنزل والـدّار بعينها ، والـوطن متى كان وبـأي مكان كان ، وجمعه : أَرْبَعَ ورِبـاعَ ورَبُـوع وأربُـوع وأرْباع ، ( اللَّسان : ربع ) .

أمن النَّاس واستقرارهم ، ومن أجل هذا ، كان الهدف من سجن الجرم ، إصلاح شأنه ، وتهذيب نفسه ، مع حماية المجتمع من أن ينفذ إليه الفساد أو الإيذاء .

فالمقصود من السجون أن تكون (سجون إصلاحيَّة) ، لذلك فرَّقوا بين سجون النِّساء ، وسجون الرِّجال ، وسجون الأحداث ، حيث إن الاختلاط بين المساجين ، نساء ورجال ، أو رجال وأحداث ، ذريعة للفساد ، وسمح بعض الفقهاء خروج المسجون لتشييع جنازة أقاربه ، وفي صلاة العيديْن ، ومعالجته من مرضه في داره ، إذا ابتلي السَّجين بمرض لا يرجى شفاؤه ، وأصرَّ الإمام على رضي الله عنه على تعليم الحِرَف لمن يستطيع التَّعلَّم من السَّجناء ، وذلك لكي يواجه السَّجين المجتمع بعد خروجه من السَّجن ، وهو في وضع يكفل له العيش بكرامة وسعادة ، « وكذلك كان يحال بين السَّجناء وبين الوقوع في أي كبت جنسي ينعكس على سلوكهم ، ويسون بؤرة للفساد . بعد خروجهم من السَّجن ، وأثناء وجودهم فيه ، لذلك كان يسمح لهم بالصَّلة المشروعة ضمن نطاق يحدّده نظام السَّجن ، وأثناء وجودهم فيه ، لذلك كان يسمح لهم بالصَّلة المشروعة ضمن نطاق يحدّده نظام السَّجن ، وأثناء وجودهم فيه ، لذلك كان يسمح لهم بالصَّلة المشروعة

وتنتهي مدَّة السِّجن إما بانقضاء مدة العقوبة المقرَّرة في الحكم بأكلها ، أو إصدار عفو عام أو خاص عن المساجين ، أو وجود السَّجين في حالة صحيَّة لا تسمح له بالبقاء في السِّجن فيصدر العفو عنه ليقضي بقيَّة مدَّة محكوميته في بيته ، أو إبراء ذمَّة الجاني أمام الجني عليه أو أمام الحقِّ العام .

حبس أبو لبابة ( رفاعة بن المنذر ) نفسه أيّام رسول الله عَلَيْكُم في المسجد ، وجعل عمر بن الخطّاب رضي الله عنه بيتاً في مكّة ينسب لعبد الله بن سباع بن عبد العزى سجناً أساه ( سجن سباع ) ، وفي المدينة المنوّرة استأجر داراً سمّيت فيا بعد ( بسجن عارم ) ، وفي أيّام علي رضي الله عنه أسس سجناً أساه ( نافع ) ، وآخر باسم ٢٠ ( الخيس ) .

<sup>(</sup>١٦) أحكام السُّجون ، ص ١٣٧ ، د . أحمد الوائلي ، ط٣ ، سنة ١٩٨٣ م .

وأنفقت الدَّولة على السَّجون من بيت مالها ، حيث إن السَّجون كف شَرِّ السَّجناء وأذاهم عن النَّاس ، فهو من المصالح العامَّة ، والإنفاق عليها إنَّا يكون من بيت المال ، حتَّى اقترح أبو يوسف ـ قاضي القضاة أيَّام الرَّشيد ـ تزويد المساجين ـ إناثاً وذكوراً ـ بحُلَّة قطنيَّة صيفاً ، وأخرى صوفيَّة شتاءً (١٧) .

**☆ ☆ ☆** 



<sup>(</sup>١٧) الْحُلَّة : رداء قميص ، وتمامها العِمَامة ، ( اللَّسان : حلل ) . واقترح أبي يوسف القباضي في ( الخراج ) ص ١٦١

### الدَّواوينُ

أصبحت العربيّة لغة الدّواوين كلّها منذ أيّام عبد الملك بن مروان سنة ٨١ هـ ، « وينبغي أن يكون في الكاتب خمس خلال: بُفَدُ غورٍ ، وحسن مداراة ، وإحكام للعمل ، وألا يؤخّر عمل اليوم لغدٍ ، والنّصيحة لصاحبه » .

[ اليعقوبي : ٢٥٥/٢ ]

الدِّيوان : كلمة فارسيَّة في رأي الأَصمعي ، وعليه اقتصر الجوهري في صحاحه ، ، ، فقال : الديوان « فارسي معرَّب » ، ومعناها سجل ، أو دفتر (١) ، وفي اللَّسان ( دون ) ، الدِّيوان : مجتمع الصَّحف ، فارسي معرَّب ، وفي الحديث : « لا يجمعهم ديوان حافظ » ، قال ابن الأثير : هو الدَّفتر الَّذي يُكْتَبُ فيه أَسماء الجيش ، وأهل العطاء .

وأطلق الدِّيوان من باب الجازعلى المكان الَّذي يُحْفَظُ فيه الـدِّيوان ، ويجلس فيه الكتَّاب ، يقول الماوردي : « والـدِّيوان موضع لحفظ ما يتعلَّق بحقوق السَّلطنة ، من ١٥ الأَعمال والأموال ، ومن يقوم بها من الجيوش والعال »(١) . ويضيف الفرَّاء : والبِدِّيوان بالفارسيَّة : اسم للشَّياطين ، فسمَّى الكُتَّاب باسمهم لخدمتهم بالأُمور ، ووقوفهم منها

<sup>(</sup>۱) وقيل عربي ، قال النحاس : والمعروف في لفة العرب أن الديوان في الأصل الّذي يُرْجَع إليه ويُعْمَل بما فيه ، وقد روي عن ابن عباس : « إذا سألتموني عن شيء من غريب القرآن ، فالتسوه في الشّعر ، فإنّ الشّعر ديوان العرب ، ( صبح الأعشى : ٩٠/١ ) ، ويقال دوّنته ، أي أثبته ، وإليه يميل كلام

<sup>(</sup>٢) الأحكام السُّلطانيَّة ، ص : ٢٢٦ ، [ إن لم نورد أمامها في الحواثيي كلمة ( الفراء ) فهي ( للماوردي ) ] .

على الجلي والخفي ، وجمعهم لِمَا شذَّ وتفرَّق ، ثمَّ سمي مكان جلوسهم باسمهم ، فقيل ديوان (٢) .

أخذ الديوان ملامحه منذ أن كتب الرَّسول عَلَيْكُم إلى الأُمراء والملوك يدعوهم إلى الإسلام ، وعندما كتب إلى أصحاب السَّرايا من أصحابه ، ذكر القضاعي في تاريخه (عيون المعارف وفنون أخبار الخلائف) أنَّ الزبير بن العوام ، وجهم بن الصَّلت كانا يكتبان للنَّبي عَلِيْكُم أموال الصَّدقات ، وأنَّ حذيفة بن اليان كان يكتب له خَرْص النَّخل (3) ، وأنَّ المغيرة بن شعبة ، والحصين بن غير كانا يكتبان المداينات والمعاملات .

وبذلك تكون هذه الدَّواوين قد وُضِعَت في زمن رسول الله عَلَيْكُم ، إلاَّ أَنَّها ليست في الشُّهرة وتواتر الكتابة في زمانه عِلِيَّةٍ (٥) .

وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أوّل من دوَّن الدَّواوين في الإسلام ، وذلك في الحرَّم سنة عشرين للهجرة ، فأنشأ ديوان الجند لكتابة أساء الجند المجاهدين ، وما يخصُّ كلاً منهم من عطاء ، وديوان الخَرَاج ويختص ببيت المال من دخل وإنفاق<sup>(1)</sup> .

### أَهُمُّ الدَّواوين :

ديوان الجند: أوجده عمر بن الخطّاب رضي الله عنه ( الحرَّم ٢٠ هـ ) ، وهو في حقيقته سجل للجيش ، أمَّا الَّذي دعا إلى إيجاده فهو "أن الهرمُزان لما رأى عمر يبعث البعوث بلا ديوان ، قال له : ومن يعلم بغيبة من يغيب منهم ؟ فإنَّ من تخلَّف أخلَّ بكانه ، وإنَّا يضبطُ ذلك الكتاب ، فأوجد عمر رضي الله عنه ديوان العساكر

<sup>(</sup>٣) الأحكام السلطانيّة ( الفرّاء ) ، ص : ٢٣٧

<sup>(</sup>٤) الْخَرْصُ حَزْرُ ما على النَّخل من الرُّطب تمراً ، وقد خَرَصْتُ النخلَ والكَرْمَ أخرصَهُ خَرْصاً إذا حزر ما عليها من الرُّطب تمراً ، ومن العنب زبيباً ، وهو من الظَّن لأنَّ الْحَذْرَرَ إِنَّهَا هو تقدير بِظَنَّ ، ( اللَّسان : خرص ) .

<sup>(</sup>٥) صبح الأعشى: ٩١/١

<sup>(</sup>٦) الأحكام السُّلطانية ، ص: ٢٢٦

الإسلاميّة ، على ترتيب الأنساب ، مبتدئاً من قرابة رسول الله عَيْسَةُ ، وما بعدها الأقرب فالأقل قرباً ، ومن أعمال هذا الديوان إعطاء النّاس أعطياتهم .

ديوان الخَرَاج: وينظّم جباية الأموال، وضبط حساباتها، ثمَّ الموازنة بين الواردات والنفقات، ويشترط بكاتب الديوان وهو صاحب ذمامه والعدالة والكفاية، فأمَّا العدالة فلأنَّه مؤتمن على حقّ بيت المال والرَّعيَّة، فاقتض أن يكون في العدالة والأمانة على صفات المؤتمنين، وأمَّا الكفاية فلأنَّه مباشر لعمل يقتضي أن يكون في القيام مستقلاً بكفاية الميإشرين، فإذا صحَّ تقليده، فالَّذي ندب له ستة أشياء: حفظ القوانين، واستيفاء الحقوق، وإثبات الرَّفوع، ومحاسبات العمال، وإخراج الأحوال، وتصفَّح الظّلامات.

حفظ القوانين : على الرَّسوم العادلة من غير زيادة تتحيَّف بها الرَّعيَّة ، أو نقصان ١٠ ينثلم به حقُّ بيت المال .

واستيفاء الحقوق : ممن وجبت عليه من العاملين ، فيعمل على إقرار العمال العمال بقبضها ، واستيفائها من القابضين لها من العمال .

وإثبات الرُّفوع : وهي رفوع مساحة وعمل ، ورفوع قبض واستيفاء ، ورفـوع خرج ونفقة .

ومحاسبة العمال : لأنَّهم ملزمون برفع الحساب ، ووجب على كاتب الـدّيوان محاسبتهم على صحَّة ما رفعوه .

وإخراج الأحوال: وتعني استشهاد صاحب الدّيوان على ما ثبت فيه من قوانين وحقوق، فصار كالشّهادة، فلا يخرج من الأموال إلاّ ماعلم صحَّته، كا لا يشهد إلاّ بما علم وتحقَّقه.

وتصفَّح الظُّلامات : وهو يختلف بسبب اختلاف التَّظلُم ، وليس يخلو من أن يكون المتظلِّم من الرَّعيَّة أو من العال .

ديوان الرَّسائل: أو (ديوان الإنشاء): وهو يشبه رئاسة الوزراء في أيامنا، فرئيس ديوان الرَّسائل ويسمَّى (الكاتب) ينشئ الرَّسائل الَّتي يبعث بها الخليفة إلى الولاة والعمال والملوك، ويتلقَّى الرَّسائل الَّتي ترد إلى الخليفة.

وكتب هذا الديوان باللغة العربية منذ إيجاده ، فالرَّسائل الَّتي وجَّهها رسول الله م عِيِّلَةٍ كتبت بالعربيَّة .

كان عمر بن عبد العزيز يكتب الرَّسائل أحياناً بيده ، ولكن لما تشعَّبت أُمور الدَّولة ، أُخذ الخليفة يعتمد على كُتَّابِهِ شيئاً فشيئاً ، فقد كان قبيصة بن ذؤيب يكتب لعبد الملك ، وبلغ من مكانته عنده أنَّه كان يقرأ الكتب الواردة على عبد الملك قبل أن يقرأها عبد الملك ، وكان له ذلك عادة .

وأصبح ( الكاتب ) مأموناً في كلّ ما يكتب ، ولا يفعل الخليفة أكثر من أن يوقع فقط ، ولذلك كثيراً ما كان الكُتّاب يتلاعبون بالأمور ، من ذلك ما روي من أن هشاماً أقطع قبل أن يَلِيَ الخلافة ـ ربما في أيّام يزيد بن عبد الملك ـ أرضاً يقال لها دورين ، فأرسل في قبضها فإذا هي خراب ، فقال لذويد ـ كاتب كان بالشّام ـ وَيْحَك ، كيف الحيلة ! فقال ذويد : ما تجعل لي ؟ فقال هشام : أربع مئة دينار ، فكتب ذويد : دورين وقراها ، ثم أمضاها في الدواوين ، فأخذ هشام شيئاً كثيراً .. ولقد حصّل الكتاب أنفسهم من مناصبهم أموالاً جليلة أن وبلغت الجرأة بالكتّاب إلى أن قطناً مولى يزيد بن الوليد ، وكان يتولّى ديوان الخاتم والحجابة ، كتب على لسان الخليفة يزيد بن الوليد كتاباً بولاية العهد لإبراهيم بن الوليد ، وقرأه على النّاس فبايعوا لإبراهيم خلافاً لإرادة الخليفة الْمُحْتَضر (٢) ، وقبل أن ينقضي العصر الأموي ، فبايعوا لإبراهيم خلافاً لإرادة الخليفة أمور الدّولة ، وله سلطة عظيمة في تسييرها .

<sup>(</sup>٧) تاريخ صدر الإسلام والدولة الأمويّة ، ص: ٢١٣

وفي دولة المرابطين ، كانت ( الهيئة الاستشاريَّة ) التي ضمَّت مجموعة من الفقهاء والأعيان والوزراء تلي السلطان مكانة ، وأهم دائرة حكومية تليها مباشرة ، كانت ( ديوان الرَّسائل ) الَّذي يرأسه كاتب كبير ، وكان المرابطون « يتخيَّرون الكتَّاب من كبار الأَدباء ، حيث كان الأسلوب الكتابي في العصور الوسطى يلعب دوراً يفوق دور المفاوضات الشَّفويَّة ، وكان لأمير المسلمين ( عدة كتَّاب في آن واحد ، وعلى رأسهم كاتب كبير ، هو في الواقع رئيس ديوان الرَّسائل » ( )

وأيام الماليك كان لا يتولّى ( ديوان الرّسائل ) إلاّ أجل كتاب البلاغة ، ويخاطب بالشيخ الأجل ، ويقال له : كاتب الدّست الشّريف ، ويسلم المكاتبات الواردة مختومة فيعرضها على الخليفة من بعده ، وهو الّذي يأمر بتنزيلها والإجابة عنها للكتاب ، والخليفة يستشيره في أكثر أموره ، ولا يحجب عنه متى قصد المثول بين ، يديه ، وهذا أمر لا يصل إليه غيره ، وربما بات عند الخليفة ليالي ، وكان جاريه يديه ، وهذا أمر لا يصل إليه غيره ، وربما بات عند الخليفة ليالي ، وكان جاريه راتبه مئة وعشرين ديناراً في الشّهر ، وهو أوّل أرباب الإقطاعات ، وأرباب الكسوة والرّسوم والملاطفات ، ولا سبيل أن يدخل إلى ديوانه بالقصر ، ولا يجتمع الكسوة والرّسوم والملاطفات ، ولا سبيل أن يدخل إلى ديوانه بالقصر ، وله المرتبة المئلة ، والخاد والمسند والدّواة ، لكنها بغير كرسى ، وهي من أخص الدّوى ، ويحملها ، أستاذ من أستاذي الخليفة »(١٠)

<sup>(</sup>A) في الأصل (أمير المؤمنين)، ومن المعلوم أن المرابطين تسموا بإمرة المسلمين تاركين للخليفة العباسي ببغداد لقب (أمير المؤمنين).

<sup>(</sup>١) النَّظام السِّياسي والحربي في عهد المرابطين ، ص : ٩٣ و ٩٤

<sup>(</sup>١٠) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزي : ٤٠٢/١ ، وهذا لا يعني أن كل الكُتَّاب كانوا بلغاء ، فقد ورد : تلقَّى أحد السَّلاطين خطاباً من أمير له ، جاء فيه : إن سلندرَيْن ، أي مركَبيْن ، من مراكب المسلمين ، أي المؤمنين ، قد هلكا ، أي غرقا ، فهلك من فيها ، أي ماتوا ، فارسم لنا ، أي أخبرنا ، ماذا نصنع ؟ فعفع السَّلطان الكتاب إلى رئيس ديوانه ليرد عليه فكتب : جاءنا كتابك ، أي وصل ، ففضضناه ، أي فتحناه ، وعلمنا مافيه ، أي قرأناه ، فأدّب كاتبك ، أي اصفعه ، واستبدل به ، أي اعزله ، والسّلام .

#### وأورد القلقشندي ( صفة صاحب هذا الديوان وآدابه ) فقال :

« قال أبو الفضل الصُّوري في مقدِّمة تذكرته : يجب أن يكون صبيح الوجه ، فصيح الألفاظ ، طَلْق اللِّسان ، أصيلاً في قومه ، رفيعاً في حَيِّه ، وقوراً ، حليماً مؤثراً للجدِّ على الهزل ، كثير الأناة والرِّفق ، قليلَ الْعَجَلة والْخُرْق ، نَزْ ر الضحك ، مَهيب المجلس ، ساكن الظِّل ، وقور النَّادي ، شديد الذَّكاء ، متوقِّد الْفَهْم ، حسن الكلام إذا حَدَّث ، حسن الإصغاء إذا حُدَّث ، سريع الرضا ، بطيء الغضب ، رؤوفاً بأهل الدين ، ساعياً في مصالحهم ، محبّاً لأهل العلم والأدب ، راغباً في نفعهم ، وأن يكون حبًّا للشُّغْل أكثر من محبَّته للفراغ ، مقسّماً للزمان على أشغـالـه ، يجعل لكل منهـا جزءاً منه حتَّى يستوعبه في جميع أقسامها ، ملازماً لمجلس الملك إذا كان جالساً ، وملازماً للديوان إذا لم يكن الملك جالساً ، ليتأسَّى به سائر كُتَّاب الديوان ، ولا يجدوا رخصة في الغيبة عن ديوانهم ، وأن يُعَلِّب هوى الملك على هواه ، ورضاه على رضاه ، مالم يَرَ في ذلك خللاً على المملكة ، فإنَّه يجب أن يُهْدي النصيحة فيها للملك من غير أن يُوجِده فيا تقدُّم من رأيه فساداً أو نقصاً ، لكن يتحيُّل لنَقْص ذلك وتهجينه في نفسه وإيضاح الواجِب فيه بأحسن تأنِّ ، وأفضل تلطُّف ، وأن يَنْحَلَ الملك صائبَ الآراء ولا ينتحلها ١٥ عليه (١١١) ، ومها حدث من الملك ، من رأي صائب ، أو فعل جميل ، أو تدبير حميد ، أشاعه وأذاعه ، وعظمه وفخَّمه ، وكرَّر ذكره ، وأوجب على النَّاس حمدَه عليه وشكره ، وإذا قال الملك قولاً في مجلسه ، أو بحضرة جماعة ممن يخدُّمـه فلم يره موافقاً للصُّواب ، فلا يَجْبَهُه بالرَّد عليه واستهجان ما أتى به ، فإنَّ ذلك خطأ كبير ، بل يصبر إلى حين الْخَلُوة ، ويُدخل في أثناء كلامه ما يوضِّح به نهجَ الصَّواب من غير تلقِّ برد ، ولا يتبَجُّح بما عنده ، ويكون متابعاً للملك على أخلاقه الفاضلة ، وطباعه الشَّريفة ، من بَسْط الْمَعْدلَة (١٢) ، ومَدِّرُواق الأُمّنة ، ونشر جناح الإنصاف ، وإغاثة الملهوف ،

<sup>(</sup>١١) يَنْحَل : يعطى ، ونحله القول ينحله نحلاً نسبه إليه ، إذا أضاف إليه قولاً ، ( اللَّسان : نحل ) .

<sup>(</sup>١٢) العدالة والعُدولة والمُعدلة والمُعدلة كله : العدل ، ( اللَّسان : عدل ) .

ونُصْرة المظلوم ، وجَبْر الكسير ، والإنعام على المُعْتَرّ المستحق (١٣) ، والتوفّر على الصّدقات ، وعارة بيوت الله تعالى ، وصَرْف الهِمَم إلى مصالحها ، والنّظر في أحوال الفقهاء ، وحَمَلَة كتاب الله العزيز بما يَصْلُح ، والالتفات إلى عارة البلاد ، وجهاد الأعداء ، ونشر الهيبة ، وإقامة الحدود في مواضعها ، وتعظيم الشّريعة ، والعمل بأحكامها ، فيكون لجيع ذلك مؤكدا ، ولأفعاله فيه موطّداً مهدا ، وإن أحسّ منه بِخلّة ، تنافي هذه الخلال ، أو فعلة تخالف هذه الأفعال ، نقله عنها بألطف سَعْي ، وأحسن تدريج ، ولا يَدَعُ ممكنا في تبيين قُبْحها ، وإصلاح رداءه عاقبتها ، وفضيلة مخالفتها إلا بينه وأوضحه إلى أن يعيده إلى الفضائل الّتي هي بالملوك النّبلاء أليق ، وأن يكون مع ذلك بأعلى مكانة من اليقظة والاستدلال بقليل القول على كثيره ، وببعض الشّيء على جميعه ، ويستغني عن التّصريح بالإشارة والإيماء ، بل بالرّمز والإيحاء ، لينبّه الملك ، على الأمور من أوائلها ، ويعرّفه خواتم الأشياء من مُفْتتحاتها ، ويحذّر حين تبدو له لوائح الأمر من قبل أن يتساوى فيه العالم والجاهل ...

وأن لا يكتب عن الملك إلا ما يقيم منار دولته ويعظّمها ، ولا يخرج عن حكم الشَّريعة وحدودها ، ولا يكتبُ ما يكون فيه عيب على المملكة ، ولا ذمَّ على غابر الأيَّام ، ومستأنف الأحقاب ، وإن أمر بشيء يخرُج عن ذلك ، تلطَّف في المراجعة ، الأيَّام ، وبيَّن وجه الصَّواب فيه إلى أن يرجع به إلى الواجب ، وأن يكون من كتان السِّر بالمنزلة الَّتي لا يُدانيه فيها أحد ، ولا يقاربُه فيها بشر ، حتَّى يقرِّر في نفسه إماتة كل حديث يعلمه ، ويتناسى كلَّ خبر يسعه ، وأن لا يُطلع والداً ولا ولداً ، ولا أخاً شقيقاً ، ولا صديقاً صَدُوقاً ، على ما دَقَّ أو جَلَّ ، ولا يُعْلِمه بما كَثُر منه ولا قَلَّ ، ويتوهم بل يتحقَّق أنَّ في إذاعته ما يَعْلم به وَضْعَ منزلته وحَطَّ رتبته ، و يجتهد في أن . ب

<sup>(</sup>١٣) المعترُّ : الَّذي يُطِيف بـك يطلب مـاعنـدك ، سألـك أو سكت عن السؤال ، ( اللَّسـان : عرر ) ، وفي سورة الحج ٢٦/٢٢ : ﴿ وَأَطْعِمُوا القَانِعَ وَالْمَعْتَرِ .. ﴾ .

قلت: وهذه الصَّفة هي الشَّرط اللاَّزم، والواجب المحتَّم، بها شُهِر، وبالإضافة إليها عُرِف، وقد قال المأمون وهو من أعلَى الخلفاء مكاناً، وأوسعهم علماً: الملوك تحمّلُ كلَّ شيء إلاَّ ثلاثة أشياء: القَدْحُ في الملك، وإقشاءُ السَّر، والتَّعرُّضُ لِلْحُرَمِ» (١٤).

خازن الدّيوان: ويُختار لديوان الرَّسائل خازن ذكي عاقل ، مأمون بالغ في الأمانة والثّقة ونزاهة النَّفس ، وقلَّة الطَّمع إلى الحدّ الَّذي لا يزيد عليه ، فإنَّ زمام جميع الدّيوان بيده ، فتى كان قليل الأمانة ، ربًا أمالته الرَّشوة إلى إخراج شيء من المكاتبات من الدّيوان ، وإفشاء سرِّ من الأسرار ، فيضر بالدَّولة ضرراً كبيراً .

وعلى خازن ديوان الرَّسائل أن يكون ملازماً للحضور بين يَدَيُّ كُتَّابِ الدِّيوان ، فتى كتب المنشئ ، أو المتصدِّي لمكاتبة الملوك كتاباً ، أخذه وسلَّمه للمتصدِّي للنَّسخ ، فينسخُه حرفاً حرفاً ، ويكتب بأعلى نسخه كتاب كذا ، ويذكر التَّاريخ بيومه وشهره وسنته ، ثمَّ يتسلَّمه الخازن ، وكذلك يفعل بالكتب الواردة ، بعد أن يأخذ خَطَّ الكاتب الذي كتب جوابها ، وإن كان لا جواب عنه ، أخذ عليه خطَّ صاحب الدِّيوان أنَّه لا جواب عنه لتبرأ ذمَّتُه منه ، ولا يتأوَّل عليه في وقت من الأوقات أنَّه أخفاه ولم يعلم به ، ثمَّ يجمع كلَّ نوع إلى مثله ، ويجعل لكلَّ شهر إضبارة ، ويجعل عليها بطاقة ، يُعلِم به ، ثمَّ يجمع كلَّ نوع إلى مثله ، ويجعل لكلَّ شهر إضبارة ، ويجعل عليها بطاقة ، ليسهل استخراج ما أراد استخراجه من ذلك .

كا ينبغي لصاحب ديوان الإنشاء (الرَّسائل) أن يقيم لديوانه حاجباً لا يكنّ أحداً من سائر النَّاس أن يدخل إليه ، لأنَّه يجمع أسرار السَّلطان الخَّت، فن الواجب كتها ، ومتى أهمل ذلك لم يؤمن أن يُطَّلع منها على ما يكون بإظهاره سبب سقوط مرتبته ، وإذا كثر الغَاشُون له والدَّاخلون إليه ، أمكن أهلَ الدِّيوان معه إظهار الأسرار

<sup>(</sup>١٤) صبح الأعشى: ١٠٤/١ وما بعدها.

<sup>(</sup>١٥) صبح الأعشى: ١٣٥/١

اتَّكَالاً على أنَّها تُنْسَب إلى أولئك ، فإذا كان الأمر قاصراً عليهم ، احتاجوا إلى كتان ما يعلمونه خشية أن ينسب إليهم إذا ظهر (١٦) .

ديوان الْمُسْتَغلاَت : وهو ديوان خاص بما يجمع من أجور الأملاك السَّلطانيَّة ، أو ما يعرف بأملاك الدولة حالياً .

ديوان الْخَاتَم: أنشأه معاوية بن أبي سفيان ، وهو من أهمِّ دواوين الدَّولة ، هم مهمَّته نسخ أوامر الخليفة ، وإيداعها هذا الدِّيوان بعد أن تحزم بخيط ، وتختم بالشَّمع ، وتختم بخاتم صاحب هذا الدِّيوان .

« وكانت الخواتم في خزائن الملوك ، لا تدفعها إلى الوزراء ، فاطّرد الأمر على ذلك حتَّى ملك بنو أُميَّة ، وأفرد معاوية ديوان الخاتم ، وولاَّه عبيد بن أوس الغسَّاني ، وسلَّم الخاتم إليه ، وكان منقوشاً عليه ( لكلِّ عمل ثواب ) ، وكان سبب ذلك ، أنَّ معاوية كتب لعمرو بن الزَّبير إلى بعض عُمَّاله بمائة ألف درهم ، ففرَّق عمرو الهاء في مائة وجعلها ياء ( مائتي ) ، وأخذ مائتي ألف درهم ، فلمَّا مرَّت الرُّقعة بعدئذ بمعاوية ، ذكر أنَّه لم يَصِلُه إلاَّ مائة ألف درهم ، فأحضر العاملُ الكتاب ، فوقف معاوية على الأمر ، فاتَّخذ ديوان الْخَاتَم » (١٧) .

ديوان الطّراز: وهو الَّذي يهتم بلباس الخليفة وحاشيته وموظَّفيه ، لقد بني الخلفاء في ١٥ دورهم دوراً لنسيج ثيابهم ، وكان القائم عليها ينظر في أُمور الصِّياغ والحياكة .

ديوان الْجَهْبَذَة : نشأ في العهد العبَّاسي ، واختصَّ بأمور أهل الذِّمَّة وأحوالهم .

#### تعريب الدُّواوين:

وكان ذلك في عهـد عبـد الملــك بن مروان : [ ٦٥ ــ ٨٦ هـ ] ، وكانت السِّجـلاَّت تُكْتَب بالرُّوميَّـة في بلاد الشَّـام ، جـاء في ( أدب الكُتَّـاب ) : « وكان ديوان الشَّـام إلى ٢٠

<sup>(</sup>١٦) صبح الأعشى: ١٣٧١

<sup>(</sup>۱۷) أدب الكُتَّاب ، ص : ١٤٣

سرجون بن منصور ، وكان روميّا نصرانيّا ، كتب لمعاوية ولمن بعده إلى عبد الملك بن مروان ، ثمَّ رأى عبد الملك منه توانياً ، فقال عبد الملك لسلمان بن سعد (١٨) : ماأحتل سحب سرجون ، أفما عندك حيلة في أمره ، فقال : بلى ، أنقل الحساب إلى العربيّة من الرّوميّة ، فقال : افعل ، فحوّله ، فولاّه عبد الملك جميع دواوين الشّام ، وصرف سرجون ، فلم يزل (سلمان بن سعد ) على ذلك إلى أيّام عمر بن عبد العزيز رحمه الله ، ثمّ إنّ عمر بن عبد العزيز وَجَدَ عليه فعزله ، واستكتب مكانه صالح بن كثير الصداي من أهل طبرية »(١١)

وكانت السّجلات تكتب بالفارسيّة في العراق ، عرَّبها الحجَّاج بن يوسف الثُّقفي « نقله له صالح بن عبد الرَّحن (٢٠٠) كاتب كاتبه زاذان فرُّوخ » (٢١١) ، « وكان صالح بن عبد الرَّحن أيَّام الحجَّاج ، وكان أوَّل من جمع له الغزاة أن زياداً قال فاستكتب عليها زادان فرُّوخ الأعور ، فبقي إلى هذا الوقت ، قال : فلمّا رأى الحجَّاج ذكاء صالح قرَّبه ، فقال لزادان فرُّوخ : إنَّ الأمير يقدَّمني عليك ، وأنت سببي منه ، وما أحبُّ ذلك ، فلم يزل يؤخّره عنه ، والحجَّاج يطلبه ، فقال له زادان فرُّوخ : إنَّ لابُدَّ للحجَّاج منّي ، لأنَّه لا يجد من يقوم بحساب ديوانه غيري ، فقال له صالح : إنَّه لا يُحد من يقوم بحساب ديوانه غيري ، فقال له صالح : إنَّه لا يحد من يقوم بحساب ديوانه غيري ، فقال له صالح : إنَّه الله عليه وقال له صالح : إنَّه الله عنه وقال له صالح : إنَّه الله عنه وقال له صالح : إنَّه الله عنه وقال له صالح : إنَّه وقال له وزير و المؤرّد و

<sup>(</sup>١٨) سليان بن سعد الْخُشَني بالولاء [ت نحو ١٠٥ هـ = نحو ٢٧٣ م] ، أوّل من نقل السدّواوين من الرّوميّة إلى العربيّة ، وأوّل مسلم ولي الدّواوين كلّها في العصر الأموي ، عرض على عبد الملك أن ينقل الحساب من الرّوميّة إلى العربيّة ، فأمر بذلك ، فحوّله فولاً، جميع دواوين الشّام ، ( الأعلام : ١٢٧٣ ) .

<sup>(</sup>١٩) أدب الكُتَّاب، ص: ١٩٣، وانظر ( فتوح البلدان ) ص: ١٩٦ أيضاً .

<sup>(</sup>٢٠) صالح بن عبد الرَّحن التَّميي بالولاء [ت نحو ١٠٣ هـ = نحو ٧٢٢ م] ، أوَّل من حوَّل كتابة دواوين الْخَرَاج من الفارسيَّة إلى العربيَّة في العراق ، وكان يجيد الإنشاء في اللَّغتين ، فوضع اصطلاحات للكتَّاب والْحُسَّاب استغنوا بها عن المصطلحات الفارسيَّة ، وكان جميع كُتَّاب عصره تلاميذ له ، قال عبد الحيد بن يحي الكاتب : لله درُّ صالح ما أعظم منته على الكُتَّاب ، ( الأعلام : ١٩٢/٣) ) .

<sup>(</sup>٢١) صبح الأعشى : ٢٣/١ ، وهو في أدب الكُتَّاب زادان ( بالدَّال بدل النَّال ) .

إن أمرني بنقل الحساب إلى العربيَّة فعلت ، قال : فانقل شيئاً منه بين يدي ، ففعل ، فقال زادان فرُّوخ لكتابه الفرس : التسوا مكسباً غير هذا (٢٢) .

قال : وقدَّم الحجَّاج صالحاً ، فقلب صالحُ الدِّيوانَ إلى العربيَّة ، وكان كُتَّاب العراقين كُلُهم غلمانه وتلاميذه »(٢٢) .

وكانت السِّجلاَّت تكتب بالقبطيَّة بمر ، فعرَّبها عبد العزيز بن مروان في إمارته ، على مصر : [ ٦٥ ـ ٨٥ هـ ] .

وتعريب الدُّواوين تبعه تَّقُدُّمْ علم الرِّياضيات بشكل ملحوظ ، وسببه إجراء العمليَّات التَّجاريَّة بالعربيَّة ، مع حسابات ميزانيَّة بيت المال ، وحساب الفرائض ، وأُمور واردات بيت المال ونفقاته بشكل عام .

وهكذا أصبحت العربيّة لغة الدَّواوين الرَّسمية منذ سنة ٨١ هـ ، ممّا ساعد على . ، تقلُّص نفوذ أهل الذَّمَّة ، وانتقلت مناصب هؤلاء إلى أيدي المسلمين من العرب ، جاء في ( فتوح البلدان ، ص ١٩٦ ) تحت عنوان : ( نقل ديوان الرَّوميَّة ) : « فلمّا كانت سنة إحدى وڠانين أمر ـ عبد الملك ـ بنقله ـ بنقل الدِّيوان ـ وذلك أنَّ رجلاً من كُتَّاب الرُّوم احتاج أن يكتب شيئاً ، فلم يجد ماءً ، فبال في الدَّواة ، فبلغ ذلك عبد الملك فأدّبه ، وأمر سليان بن سعد بنقل الديوان ، فسأله أن يعينه بخراج الأردن سنة ، ففعل ٥١ ذلك ، وولاً ه الأردن ، فلم تنقض السَّنة حتَّى فرغ من نقله ، وأتى به عبد الملك ، فدعا بسرجون كاتبه ، فعرض ذلك عليه ، فغمَّه وخرج من عنده كئيباً ، فلقيه قوم من كتَّاب الرُّوم ، فقال : اطلبوا المعيشة من غير هذه الصِّناعة ، فقد قطعها الله عنكم » .

<sup>(</sup>٢٢) قيل : لمّا أراد نقل الدّيوان إلى العربيّة بذل له كتاب الفرس ثلاث مئة ألف درهم على أن لا يفعل ، فأبي .

<sup>(</sup>٢٣) أدب الكتّاب ، ص: ١٩٢ ، وهكذا وردَ النَّصُّ حرفياً .

وبذلك تَّت مراقبة السِّجلاَّت في كلِّ الدَّواوين ، الَّتي أضحت العربيَّة لغتها الرَّسميَّة ، والَّتي هي لغة الدَّولة ، ولغة القرآن الكريم .

كا ابتدأت تظهر طبقة من الكتَّاب من ذلك الوقت ، وهم أصناف :

« أصناف الكُتَّاب على ماذكره ابن مقلة خمسة : كاتب خط ، وكاتب لفظ ، وكاتب عقد ، وكاتب حكم ، وكاتب تدبير ، فكاتب الخط هو الورَّاق والحرَّر ، وكاتب اللَّفظ هو المترسِّل (٢٤) ، وكاتب العقد هو كاتب الحساب ، الَّذي يكتب للعامل ، وكاتب الحكم هو الَّذي يكتب للقاضي ونحوه مَّن يتولَّى النَّظر في الأحكام ، وكاتب التَّدبير هو كاتب السُّلطان أو كاتب وزير دولته .. » (٢٥) .

وكان في الأمصار دواوين محلِّيَّة على غرار تلك الَّتي في العاصمة (٢٦) .

 $\Delta \Delta \Delta$ 



<sup>(</sup>٢٤) التَّرسُل في القراءة والتَّرسيل واحد : التَّحقيق بلا عَجَلة ، ( اللَّسان : رسل ) .

<sup>(</sup>٢٥) الاقتضاب في شرح أدب الكُتَّاب، ص: ٦٦

<sup>(</sup>٢٦) اليعقوبي : ٢٣٤/٢

## بَيْتُ الْمَال

إِنَّ النَّظَامِ المَالِي فِي الإسلام مستقلً كلَّ الاستقلال عن جميع النَّظمِ المَاليَّة ، وأكثر مبادئ هذا النَّظام قواعد كليَّة أقرَّها القرآن الكريم : ﴿ كَيْلا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاء ' منْكُم ﴾ ، [الحثر : ٢٠٧٠] ، ﴿ لاَ تَظْلِمُ ونَ وَلاَ تُظْلَمُ ونَ ﴾ ، [البقرة : ٢٧٧٢] ، وأوضحها رسول الله عَيِّكِ (١) ، وجرى بها العمل في أيَّامه عَيِّكِ ، وعلى القواعد الكبرى قيست الفروع الجزئيَّة المستجدَّة ، ولا بُدَّ في جميع الأحوال من تحقيق التَّوازن الاجتاعي من خلال كلِّ قاعدة كبرى ، وكلِّ مسألة فرعيَّة .

والاقتصاد الإسلامي ، اقتصاد ربّاني ، توجيهاته ربّانيّة إلهيّة ، يتميّز بالأُمور ١٥٠ التَّالية :

<sup>(</sup>١) كتب بحثت في الاقتصاد الإسلامي: (اقتصادنا) محمَّد باقر الصَّدر، (النَّظريّة الاقتصاديّة في الإسلام) د. أحمد عبد العزيز النّجّار، (بنوك لا ربويّة) د. النّجّار أيضاً، (البنك اللاّربوي) د. نور الدّين العتر، (الاتّجاه الجماعي في التّشريع الاقتصادي الإسلامي) محمَّد فاروق النّبهان، (نظام الحياة في الإسلام) أبو الأعلى المودودي، (الأحكام السُّلطانيّة) الماوردي، (الأحكام السُّلطانيّة) الفرّاء، (الخراج) أبو يوسف القاضي، (فقه الزّكاة) د. يوسف القرضاوي، (أثر تطبيق النّظام الاقتصادي الإسلامي في الجمتع) من البحوث المقدّمة لمؤتمر الفقه الإسلامي الّذي عقدته جامعة الإمام محمَّد بن سعود الإسلاميّة بالرّياض سنة ١٣٩٦ه.

مرونة تعاليمه: فالتَّعميم لا ينزل إلى التَّفصيلات الجزئيَّة ، وهو بذلك لا يقيِّد الأجيال المقبلة ، إنَّها مرونة يراد لها الخلود ، لتكون ملائمة لتطوَّر احتياجات البشر ، ليست تعاليم جامدة لا تقبل التَّطبيق إلاَّ على أُسلوب واحد ، لا فكاك منه ، ولا محيص عنه ، إنَّ طريق الوصول إلى الهدف ، قابل للتَّبديل والتَّغيير في ضوء ظروف كلَّ مجتع .

ونظرته واقعيّة إلى المِلْكِيَّة: إنَّه نظام يقرُّ الملكِيَّة الفرديَّة ويحميها ، مع وجود الملكِيَّة الجماعيَّة اللّي هدفها المنافع العامَّة ، ونظام الحِمَى خير مثال على المِلكِيَّة العامَّة ، قال رسول الله عَلَيْنَةٍ : « لا حِمَى إلاَّ لله ورسول ه »(١) ، أي لا حمى إلاَّ لمنفعة عامَّة للمسلمين .

و يكن القول: هناك انسجام بين مصلحة المجتمع وبين المصلحة الفرديّة: ﴿ وَلاَ تَأْكُلُوا أَمُواَلَكُمْ بَيْنَكُم بِالبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمُوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُم تَعْلَمُونَ ﴾ ، [البقرة: ١٨٨٧] ، ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُم .. ﴾ ، [النساء: ٢٧٤] ، فلا كسب بغير وجه حق ، بلا عمل ، بلا مقابل .

ا ومن الانسجام: منع الاحتكار، والتَّسعير الإجبياري لمنعه، وجعل تلقّي السَّلع وبيعها بأسعار غالية احتكاراً واستغلالاً، وكذلك بيع المُضطر استغلال لا يجوز...

ودور الدَّولة يتميَّز بالاتِّساع والشَّمول: لذلك تعدَّدت وظائفها لتغطِّي الكثير من جوانب النَّشاط الاقتصادي، وترتبط وظائفها ارتباطاً وثيقاً بنشاطها المالي لإشباع الحاجات العامَّة، وذلك رهن بدورها في الحياة الاقتصاديَّة المتجدِّدة للمجتع الإسلامي، وخدمة المصالح الحقيقيَّة فيه لضان التَّكافل الاجتاعي والتَّقدُّم والرَّفاهية،

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري وأبو داود ، انظر فصل : ( في الحمى والإرفساق ) ، ص : ٢٢٢ ، الأحكام السَّلطانيَّة (٢) ( الفرَّاء ) .

ولتحقيق أكبر إشباع ممكن للأفراد ، في ظلِّ قيم هذا الجتم المسلم ، ومن الطَّبيعي إذن أن تحصل الدُّولة على جزء من الموارد الختلفة ، يمكنها إنفاقها من القيام بدورها(٢) .

## أهمُّ وَارداتِ بَيْتِ المال :

الزُّكاة ، والْخَرَاج ، والجزيَة ، والغنية ، والفَّىء ، والعُشُور ، والأوقــاف ، وفيهــا جميعاً \_ باستثناء الأوقاف \_ معنى الضّريبة على الثّروة والأرض والأنفس .

الزَّكاة : وهي أوَّل ضريبة إسِلاميَّة فرضت على الأغنياء والقادرين ، وهي مظهر من مظاهر التَّضامن والتَّكافل الآجَماعي والأُخوَّة في العقيدة ، تؤخذ من الَّذي يملك كثيراً ، لتعطى إلى الَّذي يملك قليلاً ، أو لا يملك شيئاً ، ووجوه إنفاقها حُدِّدت بالآية الكريمة : ﴿ إِنَّهَا الصَّدَقَاتُ لِلفُقَراء وَالْمَسَاكِين والعَامِلينَ عَلَيْها والمؤلَّفَةِ قُلُوبُهُم وَفي الرِّقـابِ وَالغَـارِمِينَ وَفِي سَبِيــلِ اللهِ وَابنِ السَّبيــلِ فَريضَــةٌ مِنَ اللهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ ، ١٠ [ التُّوبة : ٦٠/٩ ] .

وتجب الزَّكاة في الأموال المرصدة للنَّماء ، إمَّا بنفسها ، وإمَّا بالعمل فيها ، والأموال المزكاة ضربان:

ظاهرة : ( ما لا يمكن إخفاؤه ) من الزُّروع والثِّمار والمواشي .

والباطنة : ( ما أمكن إخفاؤه ) من الذَّهب والفضَّة وعروض التِّجارة (٤٠) .

10

يقول الماوردي<sup>(٥)</sup> : إن الأموال المزكاة أربعة :

١ ـ المواشى وهي الإبل والبقر والغنم ، ( ولكل منها نصاب معيَّن تستحق بعدها زکاتها )<sup>(۱)</sup> .

الاقتصاد الإسلامي ، العدد ١٩ سنة ١٩٨٦ ، ص ١٦ ، د . عوف محمود الكفراوي . (٣)

الأحكام السُّلطانيَّة ( الفرَّاء ) ، ص ١١٦ (٤)

الأحكام السُّلطانيَّة ، ص ١٢٨ (0)

<sup>(7)</sup> 

الأحكام السُّلطانيَّة ( الفرَّاء ) ، ص ١١٦ -١١٩

٢ ـ وغمار الزَّروع : كالبر والشَّعير والأرز والــنَّرة .. ( تجب الـزَّكاة في المكيــل
 المدَّخر )<sup>(٧)</sup> .

٣ ـ وثمار الشَّجر والكروم ، ( وما في معناهما مَّا يكال ويدَّخر كالنَّخيل واللَّوز والفستق والبندق .. ) (^)

ه ٤ ـ والذَّهب والفضَّة ، وزكاتها ربع العُشْر ، ولهما نصاب ، وكذلك المعادن كالحديد والرَّصاص والنُّحاس والأحجار الكريمة ..

أمًّا الرَّكاز ، وهو كلَّ مال وُجد مدفوناً ، فيكون لواجده ، ولكن عليه دفع خسه ليصرف في مصرف الرَّكاة (١٠٠) . قال مِرَالِيَّةِ : « وفي الرَّكاز الْخُمْس »(١٠٠) .

الْخَرَاج (١١٠): وهو ضريبة تُفرض على الأرض الَّتي صُولح عليها عند الفتح ، وبقيت في أيدي أصحابها ، تدفع كلَّ عام مرَّة واحدة ، « وإذا كانت أرض الخراج لا يمكن زرعها في كلِّ عام تراح في عام ، وتزرع في عام آخر ، روعي حالها في ابتداء وضع الخراج عليها »(١٢).

<sup>(</sup>٧) الفرَّاء ( المرجع السَّابق ) : « يعطى من كلِّ شيء يكال ويدُّخر ، العُشر » .

<sup>(</sup>A) زكاة الزُّروع: العشر إذا سُقيت عَثْرياً ( الَّذَي يشرب بعروفه ) ، أو سيحاً ( الَّذي يجري إليه الماء ويفيض ) ، ونصف العُشر إذا سقيت غَرْباً ( ما يسقى بالسَّلُاء والنَّواضح ) أو نضحاً ، ( الأحكام السُّلطانيَّة ـ الفرَّاء ) ، ص ١٢١

<sup>(</sup>۱) جماء في ( اللّسان : ركز ) : اختلف أهمل الحجماز والعراق ، أهمل العراق : الرّكاز المعمادن كلّهما ، فما استخرج منها من شيء فلمستخرجه أربعة أخماسه ، ولبيت المال الخس ، وكممذلك المال العمادي يوجمد مدفوناً هو مثل المعدن سواء .. وأهل الحجاز قالوا : إنّها الرّكاز كنوز الجاهليّة .

<sup>(</sup>١٠) رواه البخاري ومسِلم ، وأبو داود والتّرمذي ، وابن ماجه والإمام أحمد .

<sup>(</sup>١١) وقيل : يُسَمَّى الطَّشُق أيضاً ، في ( اللَّسان : طسق ) : الطَّشْق : فارسي معرَّب ، ما يوضع من الوظيفة على الجُرِّبانِ من الخراج المقرر على الأرض ، الطَّشْق شبه الخراج ، له مقدار معلوم .

<sup>(</sup>١٢) الأحكام السَّلطانيَّة ص١٧١ ، وانظر الأحكام السَّلطانيَّة ( الفرَّاء ) ، ص : ١٦٢ ـ ١٧٢ ، وأدب الكتَّـاب ، ص ١٩٨ : ( وجوه الأموال الَّتي تحمل إلى بيت المال وأصنافها ولمن تجب ) .

الجِزْيَة : وهي مبلغ بسيط معيَّن ، يدفعه الذَّمِّي قبالة إعفائه من الجنديَّة ، وانتفاعه بالمرافق العامَّة ، وخدمات الدَّولة : كالقضاء ، والشُّرطة ، والطُّرق والجسور ، ومشاريع الرَّي ، والمستشفيات والمدارس .. مع حماية من أدَّاها في نفسه وعرضه وماله ، « ولا تجب الجزية إلاَّ على الرِّجال الأحرار العقلاء ، ولا تجب على امرأة ولا صبي ، ولا مجنون ، ولا عبد ، لأنهم أتباع وذراري » (١٣) .

مقدارها: وهي على الأغنياء والموسرين ثمانية وأربعون درهماً ، كلَّ سنة مرَّة واحدة فقط ، وعلى أوساط القومِ أربِعة وعشرون درهماً ، وما دون ذلك اثنا عشر درهماً .

ويُعَيَّن مقدار الجزية اعتباراً لحالتهم الاقتصاديَّة ، فيؤخذ من الموسرين أكثر ، ومن الوسرين أكثر ، ومن الوسط أقل منه ، ومن الفقراء شيء قليل جدّاً ، والَّذين لامعاش لهم ، أو هم عالـة على غيرهم يعفون من أداء الجزية .

هذا ، وإن كانت الجزية لم يعين لها مقدار بعينه ، إلاَّ أنَّه من اللاَّزم عند تعيين المقدار أن تراعى فيه السَّهولة ، فيقرر منه ما يتيسَّر أداؤه لأهل الذَّمَّة .

الغَنيَةُ: وهي ما يظفر به المسلمون على وجه الغلبة والنَّصر ، خُمْسُها لبيت المال ، وأربعة أخماسها للمجاهدين : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ ما غَنِمْتُم مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَـهُ وَلِلرَّسُولِ ١٥ وَلِيْرَسُولِ ١٥ وَلِيْرَسُولُ ١٥ وَلَيْرَسُولُ ١٥ وَلِيْرَسُولُ ١٥ وَلِيْرَسُولُ ١٥ وَلِيْرَسُولُ ١٥ وَلِيْرُسُولُ ١٥ وَلِيْرَسُولُ ١٥ وَلِيْرُسُولُ ١٥ وَلِيْرُسُولُ ١٥ وَلِيْرُسُولُ ١٤ وَلِيْرُسُولُ ١٥ وَلِيْرَسُولُ ١٥ وَلِيْرَسُولُ ١٥ وَلِيْرُسُولُ ١٥ وَلِيْرُسُولُ ١٥ وَلِيْرُسُولُ ١٥ وَلِيْرُسُولُ ١٥ وَلِيْرُسُولُ ١٠ وَلِيْرُسُولُ ١٤ وَلِيْرُسُولُ ١٥ وَلِيْرُسُولُ ١٥ وَلِيْرُسُولُ ١٤ وَلِيْرُسُولُ ١٥ وَلِيْرُسُولُ ١٤ وَلِيْرُسُولُ ١٠ وَلِيْرُسُولُ ١٤ وَلِيْرُسُولُ ١٤ وَلِيْرُسُولُ اللسَّمِيلُ ١٤ وَلِيْرُسُولُ ١٤ وَلِيْرُسُولُولُ اللّهُ اللّ

الفَيءُ: وهو المال الَّذي يصيبه المسلمون دون قتال: ﴿ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القُرْى فَلِلهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابنِ السَّبيلِ كَي لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُم ﴾ ، [الحشر: ٧٥٩].

<sup>(</sup>١٣) الأحكام السُّلطانيَّة ، ص ١٦٣

<sup>(</sup>١٤) انظر الخراج ، ص ١٣٢ وما بعدها .

العُشْرُ: ضريبة على الأراضي ، مقدارها عُشْرُ عَلَّتها مالاً أو عيناً ، وتدفع عن الأراضي الَّتي أسلم أهلها دون حرب وبقيت بأيديهم ، وعلى الأراضي الَّتي ملكها المسلمون عنوة ، وقسَّمها الخليفة عليهم ، وعلى الأراضي الموات الَّتي أحياها المسلمون .

المكوس (١٥): وهي ضريبة عن كلّ تجارة واردة في البَرِّ أو البحر ، ولا تؤخذ إلاً و إذا انتقل التَّاجر من بلاده إلى بلاد أُخرى ، واختلف مقدارها باختلاف الزَّمان والمكان ، وعرفت ضريبة السَّفن ب ( أعشار السَّفن ) ، وهي ضريبة على السَّفن الَّتي تمُّ ببعض الثَّغور ، كدينة عدن ، وجزيرة طريف جنوبي الأندلس ، فيؤخذ منها العشر عيناً ، ومن جزيرة طريف اشتُقَّت كلمة Tariff الَّتي تدلُّ عند الأوربيّين على الرَّسوم التَّي تؤخذ على البضائع . أمَّا ( العُشُور ) ، فهي ضرائب على بضائع التَّجَّار الغرباء ، إذا قدموا بها من بلادهم إلى ديار المسلمين ، ( الجمارك حالياً ) ، وقيتها عُشْرُ بضائعهم .

ومن واردات بيت المال أيضاً : أخماس المعادن المستخرجة من مناجمها ، وريع دار الضّرب ، وما يخرج من البحر كالحلية والعنبر ..

وعرفت الأندلس أيّام المرابطين (ضريبة التَّعتيب) ، والغرض منها ترميم الحصون والأسوار الَّتي تحيط بالمدن الهامَّة ، ويقوم بسدادها أهل هذه المدن المنتفعة من مها ، وقد أجاز فقهاء الأندلس هذه الضَّريبة (١٦) . • وقد أجاز فقهاء الأندلس هذه الضَّريبة (١٦) . • وقد أجاز فقهاء الأندلس هذه الضَّريبة (١٦) . • وقد أجاز فقهاء الأندلس هذه الصَّريبة (١٦) . • وقد أجاز فقهاء الأندلس هذه الصَّريبة (١٦) . • وقد أجاز فقهاء الأندلس هذه الصَّريبة (١٦) . • وقد أجاز فقهاء الأندلس هذه الصَّريبة (١٦) . • وقد أجاز فقهاء الأندلس هذه الصَّريبة (١٦) . • وقد أجاز فقهاء الأندلس هذه الصَّريبة (١٦) . • وقد أجاز فقهاء الأندلس هذه الصَّريبة (١٦) . • وقد أجاز فقهاء الأندلس هذه الصَّريبة (١٦) . • وقد أجاز فقهاء الأندلس هذه الصَّريبة (١٦) . • وقد أجاز فقهاء الأندلس هذه الصَّريبة (١٦) . • وقد أجاز فقهاء الأندلس هذه الصَّريبة (١٦) . • وقد أجاز فقهاء الأندلس هذه الصَّريبة (١٦) . • وقد أجاز فقهاء الأندلس هذه الصَّريبة (١٦) . • وقد أجاز فقهاء الأندلس هذه الصَّريبة (١٦) . • وقد أجاز فقهاء الأندلس هذه الصَّريبة (١٦) . • وقد أجاز فقهاء المَّربيبة (١٦) . • وقد أجاز فقهاء المَّربيبة (١٦) . • وقد أجاز فقهاء المُندلس هذه الصَّريبة (١٦) . • وقد أجاز فقهاء المُندلس هذه الصَّريبة (١٦) . • وقد أجاز فقهاء المُندلس هذه الصَّريبة (١٦) . • وقد أجاز فقهاء المُندلس هذه الصَّريبة (١٦) . • وقد أجاز فقهاء المُندلس هذه الصَّريبة (١٦) . • وقد أجاز فقهاء المُندلس هذه الصَّريبة (١٦) . • وقد أجاز فقهاء المُندلس هذه الصَّريبة (١٦) . • وقد أجاز فقهاء المُندلس هذه الصَّريبة (١٦) . • وقد أجاز فقهاء المُندلس هذه الصَّريبة (١٦) . • وقد أجاز فقهاء المُندلس هذه الصَّربة (١١) . • وقد أجاز فقهاء المُندلس هذه الصَّربة (١١) . • وقد أجاز فقهاء المُندلس من ا

#### ☆ ☆ ☆

الأوقاف: وهي عمل من أعمال الخير، ينعكس على المجتمع كله، مثل بناء المدارس والمياتم، وإصلاح الجسور والطُرقات، وبناء الفنادق للمسافرين، والرَّباطات للمجاهدين، أو منح البذار عجَّاناً للمزارعين والفلاحين.

<sup>(</sup>١٥), المكْسُ : الجباية ، والمكْسُ : دراهم كانت تؤخذ من بائع السّلع ، والمكس ما يأخذه العَشّار ، ( اللّسان : مكس ) .

<sup>(</sup>١٦) البيان المغرب ٧٣/٤

ومن أرق ما وجد في الإسلام من هذا المعنى وألطفه ( وقف الزَّبادي ) الَّذي كان في دمشق ، وقد حدَّث عنه ابن بطوطة بعد أن قال : « والأوقاف بدمشق لا تحصر أنواعها ومصارفها لكثرتها ، فمنها أوقاف على العاجزين عن الحج ، يعطى لمن يحج عن الرَّجل منهم كفايته ، ومنها أوقاف على تجهيز البنات إلى أزواجهن ، وهن اللَّواتي لاقدرة لأهلهن على تجهيزهن ، ومنها أوقاف لأبناء السبيل ه يعطون منها ما يأكلون ويلبسون ويتزوَّدون لبلادهم ، ومنها أوقاف على تعديل الطَّريق ورصفها ، لأن أزقة دمشق لكلَّ واحد منها رصيفان في جنبيه عرَّ عليها المرجِّلون ، وعرَّ الرُّكبان بين ذلك أن أوقاف لسوى ذلك من أفعال الخير » (١٧) .

ثم يقول تحت عنوان (المملوك الصغير والصحفة): «مررت يوماً ببعض أزقة دمشق، فرأيت به مملوكاً صغيراً قد سقطت من يده صحفة من الفَخَّار الصَّيني، وهم السمونها الصَّحن، فتكسَّرت، واجتمع عليه النَّاس، فقال له بعضهم: اجمع شقفها واحملها معك لصاحب أوقاف الأواني، فجمعها وذهب الرَّجل معه إليه، فأراه إياها، فدفع له مااشترى به مثل ذلك الصَّحن، وهذا من أحسن الأعمال، فإنَّ سيِّد الغلام لا بدً له أن يضربه على كسر الصَّحن، أو ينهره، وهو أيضاً ينكسر قلبه ويتغيَّر لأجل ذلك، فكان هذا الوقف جبراً للقلوب، جزى الله خيراً من تسامت همَّته في الخير إلى ٥٠ مثل هذا »(١٨).

وكانت في دمشق عدا دور الجانين والجاذيب والجاذيم ، أوقاف على الحيوانات ، ومرجة دمشق على ضفّة نهر بردى الجنوبيّة ، كانت كلّها وقفاً على الخيل الَّتي تعبت في الجهاد وأسنَّت ، فتأكل من نبات هذه الأرض ، وتشرب من مياه بردى ، حتَّى تموت بشكل طبيعى .

<sup>(</sup>١٧) رحلة ابن بطوطة ، ص ٩٩ ، دار الفكر ، بيروت .

<sup>(</sup>١٨) المرجع السَّابق ، ص ١٠٠ ، ومثل هذا الوقف كان موجوداً في تونس وفاس أيضاً .

ووجد في الشَّام وقف لتزويج البنات الفقيرات .

ووقف لسُقيا الماء المثلوج في الصَّيف لعابري السَّبيل ، وقد يسقون عباء الْخُرْنُوب (١٩) ، أو غيره من الأشربة .

وفي مكَّة المكرَّمة وقف مخصَّص ريعه لمنع الكلاب من دخول مكَّة .

وفي أكثر من بلد وقف لإعارة الحلي والزّينة في الأعراس والأفراح ، بحيث إنَّ العامَّة والفقراء ، لا بل الطَّبقة الوسطى يرتفقون بهذا الوقف الخيري ، فيستعيرون منه ما يلزمهم من الحلي لأجل التَّزيُّن به في الحفلات ، ويعيدونه إلى مكانه بعد انتهائها ، فيتيسَّر للفقير أن يبرز يوم عرسه بحلَّة لائقة ، ولعروسه أن تحلَّى بحلية رائعة مَّا يجبر خاطرها ، وكذلك يستغني المتوسَّط في الثَّروة عن أن يشتري ما لاطاقة له به (٢٠) .

وفي تونس وقف للصّبيان ، لهم يوم مخصوص ، هو يوم الخيس ، يسألونهم فيه عن جميع ما قرؤوه في الأسبوع ، ويعطونهم بعد ذلك دراهم استنهاضاً لهممهم ، وتفريحاً لقلوبهم ، وفيها وقف للاستحام عجّاناً ، توضع فيه صرر من الدَّراهم ، كلَّ صُرَّة فيها مقدار أُجرة الحمَّام ، فيدخل المحتاج إلى الاستحام ، ويتناول إحدى هذه الصّرر ، ويذهب إلى الحمَّام ، فيدفعها بعينها ويستحم .

وفي تونس أيضاً وقف لختان أولاد الفقراء ، يختن الولد ، ويعطى كسوة ودراهم ، وهناك وقف توزَّع منه الحلواء في شهر رمضان عجَّاناً ، ويأتي إلى تونس في بعض أيَّام السَّنة نوع من السَّمك ، تفيض به شواطئها ، لذلك يوجد فيها وقف يشترى من ريعه جانب كبير من هذا السَّمك ، ويوزَّع على الفقراء عجَّاناً ، وفيها وقف لمن وقع عليه

<sup>(</sup>١٩) الْخُرُنوب والْخَرُوب: نبت معروف، والخروب الشَّامي حلو يؤكل، وثمره طِوالٌ كالقشاء الصَّغار، إلاَّ أنَّه عريض، ( اللَّسان: خرب).

<sup>(</sup>٢٠) حاضر العالم الإسلامي ، شكيب أرسلان : ٨/٣

زيت مصباح ، أو تلوَّث ثوبه بشيء آخر ، يذهب إلى هذا الوقف ، ويأخذ منه ما يشتري به ثوباً آخر .

وهناك وقف سيدي أبي العبَّاس السَّبتي للعميان والزَّمني (٢١)، يأخذون كلَّ يوم من ربعه ما يعيشون به ، ذكوراً وإناثاً على كثرة عددهم .

وفي مدينة فاس وقف لرفع الحجارة من الطُّرقات ، ووقف للمؤذِّنين الَّذين يحيون ه اللَّيل بالنَّوبة ، كلَّ منهم يسبِّح الله نحو ساعة بصوته الرَّخيم ، ويُسَمَّى هذا المؤذِّن ( مؤنس الغرباء ) ، أو ( مؤنس للرض ) ، لأنَّ المريض لا يقدر أن ينام ، ولا يوجد في كلِّ الأحيان من يحيي اللَّيل لأجله ، فليس له أنيس أحسن من هذا المؤذِّن ، الَّذي يشجيه بصوته الرَّخيم ، في تسبيح الباري تعالى في ساعات اللَّيل الأخيرة .

وفي مَرَّاكُش مؤسَّسة اسمها ( دار الدَّقَّة ) (۲۲۱ ، وهي ملجأ تذهب إليه النِّساء اللاَّئي ١٠ يقع نفور بينهنَّ وبين بعولتهنَّ ، فلهنَّ أن يقمن آكلات شاربات ، إلى أن يزول ما بينهنَّ وبين أزواجهنَّ من النَّفور ، وعلى دار الدَّقة هذه أوقاف عديدة دارَّة .

إن هذه الموارد الماليَّة كلَّها ، لابدَّ أن توزَّع على جميع أفراد الأُمَّة توزيعاً عادلاً ، وألاَّ تحتكر في أيدٍ معدودة ، يقول عزَّ وجلَّ : ﴿ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاء مِنْكُم ﴾ ، [الحشر: ٧/٥٩] ، ومبدأ التَّكافل الاجتماعي نظام مُسَلَّم به في أُمَّتنا العربيَّة ١٥ الإسلاميَّة منذ أربعة عشر قرناً ، « ما آمن بي ساعة من نهار من أمسى شبعان ، وجاره

<sup>(</sup>٢١) الزّمِنُ : ذو الزّمانة ، رَجُلّ زَمِنَ : أي مبتلى بيّن الزّمانة ، والزّمانة العاهة ، الجمع : زَمِنُون ، وزَمين ورَمين ورَمْني ، ( اللّسان : زمن ) .

الدُّقَة : التَّوابل ، وما خُلِط من الأبزار ، وقيل الدُّقة هو الملْح مع ما خلط به من أبزاره ، أو هو الملح المدقوق وحدة ، ومنه قولهم : مالها دُقَّة ، أي غير مليحة ، وهو مجاز ، والدقة الجمال والْحُسْن ، فدار الدُّقة : دار الجمال والْحُسْن ، تصحح ما فسد وتشوَّه في العلاقة الزُّوجيَّة ، وترجعه حسناً جميلاً ، أو هي دار التَّوابل والأبزار والملح التي توضع على تلك العلاقة الزَّوجيَّة المرَّة فتقومها ، والدَّقة بفتح الدَّال الله المرَّة من الدَّق ، فلعل المعنى : دار الدَّقة : الدَّار الَّتي تدق على يدي الزَّوج الظَّالم المسيء في معاملته ، حتى توقفه عند حدة .

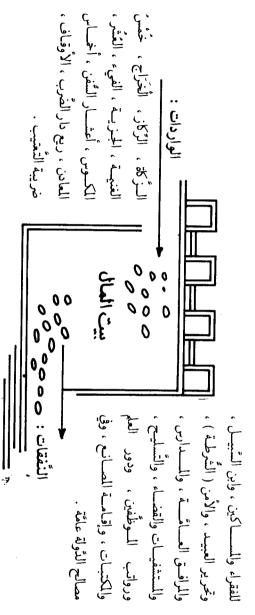

جائع جنبه وهو يعلم » . مع تحريم الاحتكار بنص أحاديث الرَّسول عَلَيْكُ القاطعة : « من احتكر فهو خاطئ » (٢٣) ، وتحريم الرِّبا والرِّبح الفاحش أيضاً .

وجموعة النّظم الإسلاميّة تمنع الغنى الفاحش ، فنظام الإرث يفتّ الثّروة على رأس كلّ جيل ، والإسلام لم يكتف بالتّشريعات الاقتصاديّة ، بل يلجأ إلى الدّعوة الخلقيّة الرَّوحيّة ، حيث تحريم التَّرف ، وتحريم أكل حقوق النّاس ، مع الدّعوة إلى الإنفاق في سبيل الله .. فالإسلام ربط الإنسان بالله ، وجعله يشعر بأخيه الإنسان ، ماديّا ومعنويّا ، وله بذلك أجر إلله وثوابه ، فالتّشريعات لم تكن طاعتها ناشئة من خوف السّلطة ، وإنّا انبعثت هذه الطّاعة من رغبة داخل الضّير .

ومن الملاحظ في النَّفقات العامَّة في الدَّولة الإسلاميَّة أنَّ منها نفقات معيَّنة ، لها موارد مخصَّصة ، كإنفاق الزَّكاة في مصارفها الثَّانية ، وإنفاق الْخُمْس كا حُدَّد في كتاب الله عزَّ وجلَّ ، ونفقات ليس لها موارد مخصَّصة ، كرواتب الجهاز الحكومي والقيام بالمشروعات عامَّة ، ومنها ما هو دوري كمصروفات إدارة الدَّولُة والضَّان الاجتاعي ، ونفقات غير دوريَّة ، كنفقات الحروب ، ومكافحة الأوبئة والفيضانات والثَّغور ..

وإذا خلا بيت المال ، يأخذ الحاكم المسلم من أموال الأغنياء بالقدر الذي ينفق منه على هـذه الضَّروريَّــات ، فلقــد ورد عن الرَّسـول عَلَيْكُمْ : « إنَّ في المــالـرحقَــاً سـوى الزَّكاة »(٢٤) .

 $^{\diamond}$ 

<sup>(</sup>٢٣) رواه مسلم وأبو داود والتّرمذي .

<sup>(</sup>٢٤) رواه التّرمذي .



\* من نقود الخليفة الفاطمي المستنصر [ ٤٤٢ و ٤٦٥ هـ = ١٠٥٠ و ١٠٧٢ م ]



\* من نقود صلاح الدين ، ضربت بدمشق [ ٥٨٣ هـ = ١١٨٧ م ]





\* من نقود الملك الكامل ( أول القرن الثالث عشر من الميلاد )



\* من نقود السلطان بيبرس

[ ۲۲۱۰ - ۲۲۲۰ م ]



\* من نقود الخلفاء الراشدين



\* من تقود الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك [ ١٠٧ هـ = ٧٢٥ م ]



\* من نقود الخليفة المهدي [ ١٦٢ هـ = ٧٧٩ م ]



\* من نقود الخليفة المأمون [ ۲۱۸ هـ = ۸۳۳ م ]

## البَريدُ وَصاحِبُ الخبرِ قلم الاستخبارات ـ عين الخليفة

« ولّيتُكَ ماحضر بابي إلا أربعة :
المؤذّن فإنّه داعي الله ، فلا حجاب
له ، وطارق اللّيل ، فشرٌ ما أتى به ،
ولو وجد خيراً لنام ، والبريد فتى
جاء من ليل أو نهار فلا تحجبه ،
فربًا أفسد على القوم سنة إذا حُبِسَ
البريد ساعة ، والطّعام إذا أدرك » .

عبد الملك بن مروان ١٠

جاء في ( اللّسان : برد ) : البَرِيدُ : فرسخان (١) ، وقيل : ما بين كلّ منزلتين بريد ، والبريد : الرّسل على دواب البريد ، والجمع بُرُد ، وبَرَدَ بريداً : أرسله ، وفي الحديث الشّريف : « إذا أبردتم إليّ بريداً فاجعلوه حسن الوجه ، حسن الاسم »(١) ، والبريد : الرّسول ، وإثرَادَهُ : إرساله .

وقال القلقشندي عن البريد: المراد منه مسافة معلومة مقدَّرة بـاثني عشر ميلاً ، ١٥ وقد قدَّر الفقهاء وعلماء المسالك والمالك بأنَّه أربعة فراسخ (٢) .

<sup>(</sup>۱) والصَّحيح: أربعة فراسخ كا في صبح الأعشى ٢٦٦/١٤ ، فالفرسخ الشَّرعي = ٥,٥٤٤ كم ، والبريد الشَّرعي = ٢٢,١٧٦ كم = ٤ فراسخ .

<sup>(</sup>٢) رواه البزار عن بريدة ، انظر فيض القدير للمناوي .

<sup>(</sup>٣) الميل الشّرعي ١٨٤٨ متراً ، فتكون سكّة البريد : ١٨٤٨ × ١٢ = ٢٢١٧٦ متراً = ٢٢,١٧٦ كم ، وفي الحديث الشّريف : « لاتَقْصَر الصَّلاةُ في أقلً من أربعة بُرُد » ، فتكون مسافة القصر بـذلـك : ٨٨,٧٠٤ كم ، انظر : الإيضاح والتّبيان في معرفة المكيال والميزان ، لابن الرفعة الأنصاري .

وجاء أيضاً في اللِّسان أيضاً : البريد : كلمة فـارسيَّـة يراد بهـا في الأصل البَرْد ، وأصلها : ( بريده دم ) ، أي محذوف الذَّنب .

والأصح - كا يذكر القلقشندي -: مقصوص الذَّنب ، وذلك أنَّ ملوك الفُرْس كانت من عادتهم أنَّهم إذا أقاموا بغلاً في البريد ، قصّوا ذنبه ليكون ذلك علامة ، لكونه من بغال البريد ، وذهب الخليل إلى أنَّه عربي ، وأنه مشتقٌّ من بَرَدتُ الحديد ، إذا أرسلت ما يخرج منه ، وقيل : من أبُردتُه إذا أرسلته ، وقيل : من بَرَدَ إذا ثبت ، لأنّه يأتي بما تستقرُّ عليه الأخبار ، يقال : « اليومَ يومّ باردٌ سمُومُه » أي ثابت (٤) .

ومراكز البريد: هي الأماكن الَّتي تقف فيها خيلُ البريد لتغيير خيل البريديَّة فيها فرساً بعد فرس ، وليست على المقدار المقدَّر في البريد الْمُحَرَّر - أي ٢٢,١٧٦ كم - بل هي متفاوتة الأبعاد ، إذا ألجأت الضَّرورة إلى ذلك : تارة لبُعْدِ ماءٍ ، وتارة للأنس بقرية ، حتَّى إنَّك لترى في هذه المراكز البريدَ الواحد بقدر بريدين ، ولو كانت على التَّحرير الَّذي عليه الأعمال لما كان تفاؤت (٥) .

ومهمة البريد نقل الأخبار والرَّسائل بين الولايات ومركز الدَّولة ، والبريد في بداياته كان « لا يُساق إلاَّ لمهمَّات السُّلطة »(١) .

وعندما أراد رسول الله عَلَيْكُم أن يكتب إلى اللهوك والأمراء ، قيل له : « يا رسول الله ، إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا إذا كان مختوماً » ، أي ليكون في ذلك إشعاراً بأنَّ الأحوال المعروضة عليهم ينبغي أن تكون مِمَّا لا يطَّلع عليها غيرهم ، ويكون الغرض من ذلك أيضاً أمن التَّزوير ، لعدم إمكان وقوعه مع الخاتم ، فاتَّخذ عَلِيْ خاتماً

<sup>(</sup>٤) صبح الأَعشى : ٣٦٧/١٤

<sup>(</sup>٥) صبح الأعشى: ٣٧٢/١٤

<sup>(</sup>٦) معيد النّعم ومبيد النّقم ، ص ٣٢

من فِضَّة ، عليه ثلاثة أسطر : محمَّد سطر ، ورسول سطر ، والله سطر ، والأسطر التَّلاثة تُقرأ من أسفل إلى فوق ، فحمَّد آخر الأسطر ، ورسول في الوسط ، والله فوق (٧) .

وبعد انتشار الإسلام في جزيرة العرب ، كانت ترد رسول الله عَيْلِيْنَمُ أُخبار أرجائها ، فعندما تنبَّأ الأسود العنسي مثلاً ، كتب عَيْلِيْمُ كتاباً حمله وَبَر بن يُحَنَّس الأزدي ، يأمر المسلمين الَّذين هناك بمقاتلة الأسود العنسي ومصاولته ، وقام معاذ بن ، جبل ـ الَّذي كان معلًا هادياً في الين ـ بهذا الكتاب أثمَّ القيام (٨) .

وكان أبو بكر الصِّدِّيق رضيُّ الله عنه على اتِّصال دائم ومستر مع جيوشه كلِّها في حروب الرَّدَة (١) ، تصله أخبارها بانتظام ، وبشكل سريع ، وبرز من الرُّسُل مابين الجبهات وبين مقرِّ القيادة : أبو خيثمة النَّجَّاري ، وسلمة بن سلامة ، وأبو برزة الأسلمي ، وسلمة بن وقش .. فكان رضي الله عنه على اتِّصال دائم مع كلِّ الجبهات ، ١٠ يعلم دقائق أمورها وتحرُّكاتها ، وما حقَّقت ، وما عليها في غَدِ من واجبات .

وكان عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه يدير جبهات المعارك في العراق وبلاد الشَّام ومصر ، وهو في عاصمة الخلافة ، في المدينة المنوَّرة ، يرسم الخطط ، ويبعث بأوامره وتعلياته إلى القُوَّاد ، فكانت مراسلاته مع الجبهات يوميَّة ، ترد أخبارها في كلِّ صباح ، وفي كلِّ مساء ، وتابع أعمال عُمَّاله وتحرُّكاتهم ، يعرف أخبارهم بتفاصيلها ، ويُلْمَسُ ، وفي كلِّ مساء ، وتابع أعمال عُمَّاله وعُمَّالهم .

وكانت المراسلات في صدر الإسلام منظّمة وسريعة إثر كلّ معركة ، إذ كان القائـد يرسل بشيراً إلى المدينة المنوَّرة ، يحمل بشرى النَّصر .

 <sup>(</sup>٧) ابن هشام ١٨٨/٤ ، السيرة الحلبية ٢٧٠/٣ ، السيرة النبويّة لابن كثير ٥٠٧/٣ ، البداية والنهاية ٢٦٨/٤ ،
 الطبقات الكبرى لابن سعد ٢٦٤/١

<sup>(</sup>٨) الطّبري ٢٢٩/٢ ، الكامل في التّاريخ ٢٢٨/٢ ، البداية والنّهاية ٣٠٧/٦ و ٣٠٨

<sup>(</sup>٩) وكان عددها أحد عشر جيشاً.

أيّامُ الأُمويين: واحتاج المسلمون أيّام الأُمويين إلى استخدام البريد على نطاق واسع ، فنظّمه معاوية بن أبي سفيان (١٠٠) ، « وذلك حين استقرَّت له الخلافة .. فوضع البريد لتُسْرِعَ إليه أخبارُ بلاده من جميع أطرافها ، فأمر بإحضار رجالٍ من دَهَاقِين الفُرْس ، وأهل أعمال الرَّوم ، وعرَّفهم ما يريد ، فوضعوا له البريد »(١٠) .

وأتمَّ عبد الملك بن مروان (۱۲) على معاوية ، فأحكمه وأعطاه طابعه النّهائي ، ووضع ( الصُّوَى ) (۱۲) على الطُّرق ، لترشد المسافر إلى الاتجاه ، وتحدِّد المسافة المتبقّية ، وأوصى رجاله بحمل البريد في أي ساعة من ليل أو نهار ، « فتأخير البريد ساعة من نهار ، إضرار سنة بمصالح العباد » ، وقال لحاجبه (۱۱) يوماً : « ولَّيتك ماحضر بابي إلاَّ أربعة : المؤذِّن ، فإنَّه داعي الله تعالى فلا حجاب عليه ، وطارق اللَّيل ، فَشَرَّ ما أتى به ، ولو وجد خيراً لنام ، والبريد ، فتى جاء من ليل أو نهار فلا تحجبه ، فريًا أفسد على القوم سَنَةً حبسهم البريد ساعة ، والطَّعام إذا أدرك ، فافتح الباب ، وارفع الحجاب ، وخل بين النَّاس وبين الدُّخول » (۱۰) .

أيًّامُ العَبَّاسِيِّين : عندما أرسل المهدي ابنه هارون الرَّشيد لغزو الرُّوم ، أحبَّ أن لا يـزال على علم قريب من خبره ، فرتَّب فيا بينه وبين معسكر ابنه بُرُداً تأتيه بأخباره ، فلمَّا قَفَلَ الرَّشيدُ قطع المهديُّ تلك البُرُد ، فِعلَّا كانت خلافة الرَّشيد ، ذكر حسن صنيع أبيه في البُرُد الَّتي جعلها بينها ، فقال له يحيى بن خالد : لوأمر أمير المؤمنين بإجراء البريد على ماكان عليه ، كان صلاحاً لملكه ، فأمره به فقرَّره

<sup>(</sup>۱۰) ۲۰ ق.هـ ـ ۲۰ هـ = ۲۰۳ ـ ۱۸۰ م ، وكانت خلافته من ٤١ ـ ٦٠ هـ .

<sup>(</sup>١١) صبح الأعشى ٣٦٨/١٤

<sup>(</sup>١٢) ٢٦ ـ ٨٦ هـ = ٦٤٦ ـ ٧٠٥ م ، وكانت خلافته من سنة ٦٥ هـ ، إلى ٨٦ هـ .

<sup>(</sup>١٣) الصُّوى : حجر على قارعة الطُّريق ، تكتب عليه المسافة المتبِّية ، ويثبت عليه الاتِّجاه أيضاً .

<sup>(</sup>١٤) في صبح الأعشى : ٣٦٨/١٤ اسم الحاجب ابن الدُّغيدغة نقلاً عن أبي هلال العسكري .

<sup>(</sup>١٥) صبح الأعشى ١١٤/١ و ٤٥٠/٥ و ٣٦٨/١٤ ، ويذكر هذا الكلام عن زياد ـ بن أبيه ـ أيضاً .

يحيى بن خالد ، ورتَّبه على ماكان عليه أيَّام بني أُميَّة ، وجعل البغالَ في المراكز ، وكان لا يُجَهِّز عليه إلاَّ الخليفة ، أو صاحب الخبر (٢١٦) .

وتوسَّعت مهامُّ البريد زمن العبَّاسيِّين ، فأخذ يهتُّ (صاحب البريد) بما تهتم به الخابرات العامَّة اليوم ، وأنشؤوا له ديواناً خاصًا ، فأصبح صاحب البريد يراقب الولاة ، وما يدور في المجتمع ، ويتجسَّس على الأعداء ، يرسل عيوناً بصفة تُجَّار ه أو سوَّاح .

وجعل الخلفاء والأمراء بينهم وبين صاحب بريدهم علامات سرِّيَّة يتَّفقون عليها ، ولو كان مختوماً بخاتمهم ، من ذلك مافعله أبو مسلم الخراساني حين دخل على المنصور (١٧) ، وكان يخشى مغبَّة هذه المقابلة ، فاستخلف أبو مسلم على عسكره أبا نصر بن الهيثم ، وقال له : إن جاءك كتابي وهو مختوم بنصف خاتمي فهو خاتمي ، والن كان مختوماً بكلِّ الخاتم فاعلم أنَّه ليس ختمي ، ولَّا أمر المنصور بقتل أبي مسلم ، أخذ خاتمه وختم به رسالة إلى ابن الهيثم ، فلمَّا اطَّلع عليه هذا الأخير ، عرف أنَّه كتب وخُتِمَ رغ إرادة أبي مسلم ، أو دون علمه (١٨) .

وكان المنصور يقول: « ماأحوجني إلى أن يكون على بابي أربعة نفر ، لا يكون على بابي أعف منهم ، فقيل له: ياأمير المؤمنين ، مَنْ هم ؟ قال: هم أركان الْمُلْك ، ١٥ ولا يصلح الْمُلْك إلا بهم ؛ كا أن السَّرير لا يصلح إلاَّ بأربع قوائم ، إن نقصت واحدة وهى ، أمَّا أحدهم فقاض لا تأخذه في الله لومة لائم ، والآخر صاحب شُرُطة يُنْصِفُ الضَّعيف من القويِّ ، والشَّالث صاحب خراج يستقصي ولا يظلم الرَّعيَّة ، فانِّي عن

<sup>(</sup>١٦) صبح الأعشى ٣٦٩/١٤

<sup>(</sup>١٧) المنصور : عبد الله بن محمد بن علي العبَّاسي : ٩٥ ـ ١٥٨ هـ = ٧١٤ ـ ٧٧٥ م ، وكانت خلافته من ١٣٦ ، إلى ١٥٨ هـ .

<sup>(</sup>١٨) قالُ المنصور لسَلْم بن قتيبة : ما ترى في قتل أبي مسلم ؟ فقال سَلْم : لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا ، فقال المنصور : حسبك ياأبا أُميَّة ، ( عيون الأخبار ٢٦/١ ) .

ظلمها غني ، والرَّابع ، ثمَّ عضَّ على أُصبعه السَّبابة ثلاث مرَّات ، يقول في كلِّ مرَّة : آه آه ، قيل له : ومَنُ هو ياأمير المؤمنين ؟ قال : صاحب بريد يكتب بخبر هؤلاء على الصَّحَة » (١٩)

وولَّى المنصور رجلاً من عرب حضرَموت ، فكتب إليه صاحب البريد أنَّه يكثر الخروج في طلب الصَّيد ببزاة وكلاب قد أعدَّها ، فعزله وكتب إليه : « ثكلتُك أمَّك وعدمتك عشيرتك ! ما هذه العدَّة الَّتي أعددتها للنّكاية في الوحش ! إنَّا إنَّا استكفيناك أمور المسلمين ، ولم نستكفك أُمورَ الوحش ، سلّم ما كنت تلي من عملنا إلى فلان بن فلان ، والحق بأهلك ملوماً مدحوراً »(٢٠).

لقد بلغ من انتظام إدارة البريد في عهد المنصور أن عَّاله كانوا يوافونه بالأخبار مرَّتين في اليوم ، فكان يوقف القاضي عند حدّه إذا ظلم ، ويرجع السّعر إلى حالته الأولى إذا ارتفع .. قال المنصور للمهدي : « ياأبا عبد الله ، لا يصلح السّلطان إلاَّ بالتَّقوى ، ولا تصلح رعيَّة إلاَّ بالطَّاعة ، ولا تعمَّر البلاد عثل العدل ، ولا تدوم نعمة السّلطان وطاعته إلاَّ بالمال ، ولا تَقْدُمُ في الحياطة بمثل نقل الأخبار ، وأقدر النَّاس على العفو ، أقدره على العقوبة ، وأعجز النَّاس من ظلم من هو دونه ، واعتبر عمل على العقوبة ، وأعجز النَّاس من ظلم من هو دونه ، واعتبر عمل صاحبك ، وعلمه باختباره »(٢١) .

وحذّر قاضي القضاة أبو يوسف الرَّشيدَ ونبَّهه لصَّاحب البريد: «على أنَّه قد بلغني عن ولاتك على البريد والأخبار في النَّواحي تخليط كثير ومحاباة فيا يُحتاج إلى معرفته من أُمور الولاة والرَّعيَّة ، وأنَّهم ربًا مالوا مع العمَّال على الرَّعيَّة وستروا أخبارهم وسوء معاملتهم للنَّاس ، وربًا كتبوا في الولاة والعمَّال بما لم يفعلوا إذا لم يرضوهم ، وهذا ممَّا ينبغى أن تتفقّدَه وتأمر باختيار الثّقات العدول من أهل كل بلد ومصر فتولّيهم

<sup>(</sup>۱۹) الطّبري ۱۷/۸

<sup>(</sup>۲۰) الطّبري ۲۸/۸

<sup>(</sup>۲۱) الطّبري ۷۱/۸

البريد والأخبار ، وكيف ينبغي ألا يقبل خبر إلا من ثقة عدل ؟ ويجرى لهم من الرِّزق من بيت المال ، وليُدرَّ عليهم ، وتتقدَّم إليهم في أن لا يستروا عنك خبراً عن رعيَّتك ، ولا عن ولاتك ، ولا يزيدوا فيا يكتبونه به عليك خبراً ، فمن لم يفعل منهم فنكل به ، ومتى لم يكن البُرُد والأخبار في النَّواحي ثقات عدولاً ، فلا ينبغي أن يقبل لهم خبر في قاض ولا وال ، إنَّا يحتاط بصاحب البريد على القاضي والوالي وغيرهما ، فإذا لم يكن عدلاً فلا يحلُّ ولا يسع استعال خبره ولا قبوله ، وتقدم إليهم أن لا يحملوا على دواب البريد إلاً من تأمر بحملِهٍ في أمور المسلمين ، فإنَّها للمسلمين .

حدَّثنا عبيد الله بن عمر أن عمر بن عبد العزيز نهى أن يجعل البريد في طرف السَّوط حديدة ينخس بها الدَّابّة ، ونهى عن اللَّجم الثَّقال .

وحدَّثنا طلحة بن يحيى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يبرد ، فحمل ١٠ مولى له رجلاً على البريد بغير إذنه فدعاه ، فقال : لا تبرح حتَّى تقوِّمه ، ثمَّ تجعله في بيت المال »(٢٢) .

ورتَّب المعتصم البريد بين سامرًاء والبذ ـ في أذربيجان ـ حيث قائده الأفشين يقاتل بَابَك الْخُرَّمي ، حتَّى إن الخبر كان يأتيه من مسيرة شهر في أربعة أيَّام (٢٣) .

ونقل البريد أثناء الحرب بالجمازات (٢٤) . وأهم طرق البريد في الدَّولة العبَّاسيَّة : مه

من بغداد إلى القيروان عبر أرض الجزيرة ، فدمشق ، فالقاهرة ، فالاسكندريّة .. الى القبروان .

ومن بغداد إلى الشَّام عن طريق الصِّفَّة الغربيَّة لنهر الفرات .

<sup>(</sup>۲۲) الخراج ، ص ۲۰۱

<sup>(</sup>٢٣) النُّجوم الزَّاهرة ٢٣٧/٢ ، كما استخدم حمام الزَّاجل خلال القضاء على بَابَك الْخُرَّمي .

<sup>(</sup>٢٤) الجازات أشبه بالعربة الَّتي تجرُّها الخيل السَّريعة ، وكان يركبها عَمَّال البريد ورجال الحرب ، وأمثالهم مَن يتطلُّب عملهم السُّرعة .

ومن بغداد إلى المشرق مرو ، فبخارى ، فسمرقند إلى أن يصل إلى الصِّين ، ومن مرو يتفرَّع طريق إلى فرغانة (٢٥) .

وأدخل بنو بويه عندما سيطروا على الخلافة في بغداد نظامَ السَّعاة ، وكان يقال لهم الفيوج ، وهم طائفة من موظفي البريد ، يتخصَّصون في نقل البريد السَّريع ، واستال معزَّ الدَّولة هؤلاء السَّعاة بالأرزاق والجرايات الكثيرة ، حتَّى رغب الشُّبَان في هذه الحرفة ، وأقبل فقراء المسلمين على تسلم أبنائهم إلى معزِّ الدَّولة لتدريبهم .

وكان البريد ينتقل من محطّة إلى أُخرى على ظهور خيل مهيَّأة تنتظر البريد لتنقله المسافة المخصَّمة لها بسرعة كبيرة ، وفي أعناقها أجراس يُسْمَع لها رنين تعرف بها ، تسمَّى عادة ( قعقعة البريد ) ، « وكان جماعة من النَّجابين يبيتون في كلِّ ليلة بباب الدِّيوان ، يبيتُ أحدهم وتحت رأسه راحلته وزاده ونفقته ، وقد ودَّع أهله ، فإن عرض في اللَّيل مهمَّ توجَّه فيه » (٢٦) .

ومّا يذكر أن ديوان البريد كان « يصدّر أدلّة مكتوبة ، ليستعين بها التّجّار والحجّاج ، تحوي أساء محاط البريد المختلفة ، وبُعد كل واحدة منها عن الأخرى ، وكانت هذه الأدلّة أساس علم تقويم البلدان عند العرب »(٢٧) ، وكانت محطّة البريد ، خاناً حصيناً ، فيه غرف إقامة لرجال البريد ، وأما كن لدوابهم ، واصطبلات لتبادل الخيول ، والعناية بها ، ومطاع ومياه نقيّة ، وفي ديوان البريد في كلّ ولاية تقاويم خاصّة فيها ذكر للمسالك في الولاية ومراكز محطّات البريد ، وفي ديوان بريد العاصمة ، نسخة عن كلّ ما في الولايات ، مع تصنيف يغطّي شبكة المواصلات ، ومراكز البريد في جميع أنحاء الدّولة .

<sup>(</sup>٢٥) في صبح الأعشى ٣٧٢/١٤ ـ ٣٩٤ مراكز البريد أيَّام الماليك .

<sup>(</sup>٢٦) الفخري ، ص ٦٦

٢٧) قصَّة الحضارة ١٤٧/١٣

وعرفت الهند تحت حكم المغول المسلمين - أيّام السّلطان أكبر - « خدمة منتظمة للبريد يقوم على ظهور الإبل ، وأقام في الطّرق الرّئيسيّة الوكائل والخانات على مسافات قصيرة » (١٨١ ، يقول ابن بطوطة : « والبريد ببلاد الهند صنفان : فأمّا بريد الخيل فيسمّونه الولاق ( أولاق ) ، وهو خيل تكون للسّلطان في كلّ مسافة أربعة أميال ، وأمّا بريد الرّجالة فيكون في مسافة الميل الواحد منه ثلاث رتب ، ويسمّونها الدّاوة ، والدّاوة هي ثلث ميل ، والميل عندهم يسمّى الكروة ، وترتيب ذلك أن في كلّ ثلث ميل قرية معمورة ، ويكون بخارجها ثلاث قباب ، يقعد فيها الرّجال مستعدّين للحركة ، قد شدّوا أوساطهم ، وعند كلّ واحد منهم مقرعة مقدار ذراعين ، بأعلاها جلاجل ناس ، فإذا خرج البريد من المدينة أخذ الكتّاب بأعلى يده ، والمقرعة ذات الجلاجل باليد الأخرى ، وخرج يشتد بنتهى جهده ، فإذا سمع الرّجال الّذين بالقباب الجهده ، وهو يحرّك المقرعة حتّى يصل إلى الدّاوة الأخرى ، ولا يزالون كذلك حتّى عصل الى الدّاوة الأخرى ، ولا يزالون كذلك حتّى عصل الكتاب إلى حيث يراد منه .

وهذا البريد أسرع من بريد الخيل ، وربًا حملوا على هذا البريد الفواكه المستطرفة بالهند ، من فواكه خراسان ، يجعلونها في الأطباق ، ويشتدُّون بها حتَّى ٥٠ تصل إلى السَّلطان ، وكذلك يحملون أيضاً الكبار من ذوي الجنايات ، يجعلون الرَّجل منهم على سرير ، ويرفعونه فوق رؤوسهم ، ويسيرون به شدّاً ، وكذلك يحملون الماء لشرب السَّلطان ، إذا كان بدولة أباد ، يحملونه من نهر الكنك ـ الغانج ـ الَّذي تحجُّ الهنود إليه ، وهو على مسيرة أربعين يوماً منها ، وإذا كتب الخبرون إلى السَّلطان بخبر من يصل إلى بلاده ، استوعبوا الكتاب ، وأمعنوا في ذلك ، وعرفوه أنَّه ورد رجل . ٢ صورته كذا ، ولباسه كذا ، وكتبوا عدد أصحابه وغلمانه وخدًامه ودوابه ، وترتيب حاله وسكونه ، وجميع تصرُّفاته ، لا يغادرون من ذلك كلِّه شيئاً ، فإذا وصل إلى مدينة

<sup>(</sup>۲۸) تاریخ العالم ۲/۷۰۰

مُلْتَان ، وهي قاعدة بلاد السند ، أقام بها حتَّى ينفذ أمر السُّلطان بقدومه وما يجري له بالضِّيافة ، وإنَّما يكرم الإنسان هنالك بقدر ما يظهر من أفعاله وتصرُّفاته وهمَّته ، إذ لا يعرف هنالك ما حسبه ولا آباؤه »(٢٩) .

وبلغ نظام البريد ذروته ، من حيث الإتقان والإحكام زمن الماليك ، حيث أتقن نظام البريد الجوِّي ( حمام الروّاجل ) (٢٠٠) ، ونظم الماليك شبكات له غطّت أرجاء الدولة ، وكانت المسافة بين أبراجها تزيد كثيراً عنها في البريد البرّي ، « الْحَمَام أوَّل ما نشأ بالدّيار المصريَّة والبلاد الشَّاميَّة من الموصل ، وأنَّ أوَّل من اعتنى به من الملوك ونقله من الموصل السُّلطان نور الدِّين بن زَنْكي صاحب الشَّام رحمه الله ، في سنة خمس وستين وخمسائة ، وحافظ عليه الخلفاء الفاطميُّون بمصر ، وبالغوا حتَّى أفردوا له مياه ( تَمَائِم الْحَمَائِم ) .. وقد سبقه إلى التَّصنيف في ذلك أبو الحسن بن مُلاعِب الفَوَارِس البغدادي ، فصنَّف فيه كتاباً للنَّاصر لدين الله الخليفة العبَّاسي ببغداد ، وذكر فيه أساء أعضاء الطَّائر ورياشه ، والوُشُوم الَّتي تُوسَم في كلِّ عُضْوٍ ، وألوان الطُيور ، وما يستحسن من صفاتها ، وكيفيَّة إفراخِها ، وبُعْد المسافات الَّتي أرسلت فيها ، وذكر شيئاً من نوادرها وحكاياتها ، وما يجري هذا الجرى ، وأظنُّ أنَّ كتاب القاضي عي الدِّين بن عبد الظَّاهر نتيجةً عن مُقَدِّمته » (١٦) .

« وذكر ابن سعيد في كتابه ( حَيَا الْمَحْل وجَنَى النَّحْل ) أن العزيز ثاني خلفاء الفاطميِّين بمصر ، ذكر لوزيره يعقوب بن كِلِّس أَنَّه ما رأى القَرَاصِيَّة (٢٢) البعلبكيَّة ، (٢٩) رحلة ابن بطوطة ، ص ٣٧٩

<sup>(</sup>٢٠) انظر : صبح الأعشى ٣٨٩/١٤ : ( مطارات الحمام الرّسائلي وذكر أبراجها المقرّرة بطرق الدّيار المصريّة والبلاد الشّاميّة ) .

<sup>(</sup>٣١) صبح الأعشى ٣٩٠/١٤ ، ويقال : للحام الزّاجل بوصلتان : الشَّمس ، والحقل المغناطيسي للكرة . الأرضيَّة .

 <sup>(</sup>٣٢) القراصيّة : تطلق على الثّمار المجفّفة لنوع من البرقوق ( الكثرى ) ، لونها أزرق ضارب إلى السّواد ،
 [ قراصيّة في الموسوعة العربيّة الميسّرة ] ، والعطارون اليوم يطلقونها على نوع صغير من الخوخ .

وأنَّه يحبُّ أن يراها ، وكان بدمشق حمام من مصر ، وبمصر حمام من دمشق ، فكتب الوزير لوقته بطاقةً يأمر فيها من هو تحت أمْرِه بدمشق أن يجمع ما بها من الْحَمَام المصري ، ويعلَّق في كلِّ طائرٍ حبَّاتٍ من القراصية البعلبكيَّة ، ويرسلها إلى مصر ، ففعل ذلك ، فلم يمضِ النَّهار حتَّى حضرت تلك الحمائم بما عُلِّق عليها من القراصيّة ، فجمعه الوزير يعقوب بن كِلِّس وطلع به إلى العزيز في يومه ، فكان ذلك من أغرب ه الغرائب لديه »(٢٦) .

كا نقل الماليك الثّلج من الشَّام إلى مصر ، إمَّا على المركب : « والمراكب تأتي دمياط في البحر ، ثمَّ يخرج الثَّلج في النّيل إلى ساحل بولاق ، فينقل منه على البغال السَّلطانيَّة » (٢٤) ، إلى القلعة ـ مقر السَّلطان ـ حيث يخزّنه ثلاجون بشكل سليم . وإمَّا على الهُجْن « من دمشق إلى الصَّنين ، ثمَّ منها إلى بانياس ، ثمَّ منها إلى أرْبَد ، ثمَّ منها إلى ، بيسان ، ثمَّ منها إلى خزّة ، ثمَّ منها إلى غزّة ، ثمَّ منها إلى الوَرَّادة ، ثمَّ منها إلى المُطَيْلِ ، ثمَّ منها إلى قطيا ، ثمَّ منها إلى القطيا ، ثمَّ منها إلى القلعة » (٢٥) ، في القاهرة .

يذكر الجاحظ: « وللحام من حسن الاهتداء ، وجودة الاستدلال ، وثبات ١٥ الحفظ والذّكر ، وقوّة النّزاع إلى أربابه ، والإلف لوطنه ، ماليس لشيء »(٢٦) ، « ويرى البصريّون : الذّكر أحَنّ إلى بيته لمكان أنثاه ، وهو أشدٌ متناً ، وأقوى بدناً ، وهو أحسن اهتداء »(٢٧) .

كما وأرسل البريد على السُّفن في البحار والأنهار ، ولكن بشكل محدود .

<sup>(</sup>٣٣) صبح الأعشى ٣٩١/١٤

<sup>(</sup>٣٤) صبح الأعشى ٢٩٥/١٤

<sup>(</sup>٣٥) ضبح الأعشى ٣٩٧١٤

<sup>(</sup>٣٦) الحيوان ٢١٤/٣

<sup>(</sup>۲۷) الحيوان ۲۲۳/۳

وكانت للنّيران ودخانها اصطلاحات بين الأبراج ، وفي الرّباطات السّاحليّة خاصّة ، يتفاهمون بها ، فيخبر كلّ برج البرج الّذي يليه ، كتحذيرهم من سفن معادية متسلّلة (٢٦) ، وعرفت أبراج النّيران (بالْمَنَاوِر) : « وهي رفع النّار في اللّيل ، والدّخان في النّهار »(٢٦) .

وتنبّه الموحّدون في المغرب العربي والأندلس إلى أهيّة البريد ، فجاء في « الرّسالة المشهورة » ، التي تعتبر بمثابة دستور دأب الموحّدون على ترديده : « .. وتخيّروا لرسائلكم إرسالاً ، وانتقوا من أهل المقدرة على ذلك والثّقة رجالاً ، وادفعوا إليهم زاداً يقوم بهم في الحجيء والانصراف ويقطع شأنهم عن التّكليف والإلحاف ، وارسموا لهم أيّاماً معروفة محدّدة ، معلومة الأمد ، لينتهوا إليها إلى مواقف رسائلهم ، ويوزّعوها على مسافات مراحلهم ، وحذّروهم من تكليف أحدٍ من النّاس ولو مثقال ذرّة ، وأوعدوا من تسبّب منهم بساءة أو مضرّة .. » (١٠٠) .

وعرف (البريد) الكتابة بحبر سرّي ، فإذا وصلت الرّسالة إلى المكتوب إليه فعل فيه فعلاً يكون مقرَّراً بين المتكاتبين ، من إلقاء شيء على الكتابة ، أو بمسحه بشيء ، أو عرضه على النّار ، ونحو ذلك .. مثل : أن يكتب في الورق بلبن حليب قد خلط بنه نشادر ، فإنّه لا تُرى فيه صورة الكتابة ، فإذا قُرّب من النّار ظهرت الكتابة ، ومنها : أن يكتب في الورق أيضاً بماء البصل المعتصر منه فلا يُرى الكتابة ، فإذا قُرّب من النّار أهرت الكتابة ، فإذا قُرّب من النّار أهرت الكتابة ، فإذا قُرّب من النّار أيضاً ظهرت الكتابة ..

 <sup>(</sup>۲۸) كان على شواطئ المتوسّط من الإسكندرونة إلى الرّباط عاصمة المغرب ألف رباط ، وذلك بمعشل رباط واحد كلّ ستّة كيلومترات ، وذلك لمراقبة الشّواطئ ، والتّحذير من غارات السّفن المعادية .

<sup>(</sup>٢٩) صبح الأعشى ٢٩٨١٤

<sup>(</sup>٤٠) الْمَنُّ بالإمامة ( تاريخ المغرب والأندلس في عهد الموحَّدين ) ص ٢٣٠ ، عبد الملك بن صاحب الصَّلاة ، تحقيق د . عبد الهادي التَّازي . دار الغرب الإسلامي .

ومًا يذكر أن إشبيلية احتفات بنصر الزلاقة العظيم ، الذي أحرزه المرابطون بقيادة يوسف بن تاشفين بواسطة حمام الزَّاجل ، قبل أن يغادر جيش المرابطين ميدان القتال .

<sup>(</sup>٤١) صبح الأعشى ٢٣٠/٩

وعرفت أيضاً (الشِّيفرة)، أي الرُّموز السَّريَّة، حتَّى إذا وقعت بيد إنسان لا يعرف مضونها، والمراد منها، وأفرد القلقشندي فصلاً عنوانه: (في إخفاء ما في الكُتُب من السِّرِّ)، وقال: « وهو مَّا تَمَسُّ الحاجة إليه عند اعتراض معترض من عدوِّ ونحوه يحُولُ بين المكتوب عنه والمكتوب إليه »(٢٦).

#### ☆ ☆ ☆

و يمكننا إجمال أهداف نظام الحكم في الإسلام ، في كلِّ الوظائف السَّابقة الَّتي ذكرنا : تحقيق سعادة الإنسان مُ وطهانينة الفرد ، وتحقيق العدالة الاجتاعيَّة ، ومَّا عرضناه يتَّضح :

احترام رأي الأمَّـة في تسيير شـؤون الحكم والسُّلطـة : ﴿ وَشَـاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ﴾ ، [ آل عران : ١٥٩/٢ ] .

سيادة الشَّريعة على المجتمع دون استثناء : ﴿ فَاَحْكُمْ بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ ، [ المائدة : ٤٨٥ ] .

العدالة والمساواة بين أبناء الأُمَّة في الحقوق والواجبات بمختلف فئاتهم : ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوْدُوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالعَدْلِ ﴾ ، [ النَّسَاء : ١٥٨٤ ] .

الكفاءة والاستقامة في تولِّي شؤون الأُمَّة : ﴿ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَأْجَرْتَ القَوِيُّ اللَّمِينُ ﴾ ، [القصص : ٢٦/٢٨] .

العدالة في توزيع الشَّروة : ﴿ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَـةً بَيْنَ الأَغْنِيَـاءِ مِنكُمْ ﴾ ، [الحشر: ٧٥٩] .

 الخطّاب بحلل فقسّمها ، فأصاب كلَّ رجل ثوب ، فصعد المنبر وعليه حُلَّة ، والْحُلَّة ثوبان ، فقال : أيَّها النَّاس ألا تسمعون ، فقال سلمان \_ الفارسي \_: لا نسمع ، قال : وَلِمَ يَاأَبا عبد الله ؟ قال : لأنَّك قسمت علينا ثوباً ثوباً وعليك حُلَّة ، قال : لا تعجل يا أبا عبد الله ، ثمَّ نادى يا عبد الله ، فلم يُجبه أحد ، فقال : يا عبد الله بن عمر ، قال : لبيك يا أمير المؤمنين ، قال : نشدتك بالله ، الثَّوب الَّذي اتَّزرت به هو ثوبك ؟ قال : اللَّهمُ نعم ، فقال سلمان رضي الله عنه : أمَّا الآن فقل نسمع (١٤٠) .

قال معاوية بن أبي سفيان لابن الكوَّى : صِفْ لي الزَّمان ، فقال : أنت الزَّمـان ، إن تصلح ، وإن تفسد يفسد .

وقال رجل لعبد الملك بن مروان : إنّي أريد أن أُسِرَّ إليك شيئاً ، فقال بعبد الملك لأصحابه : إذا شئتم ، فنهضوا ، فأراد الرَّجل الكلام ، فقال له عبد الملك : قف ، لا تمدحني فأنا أعلم بنفسي منك ، ولا تكذبني فإنّه لا رأي لكذوب ، ولا تغتب عندي أحداً ، فقال الرَّجل : يا أمير المؤمنين ، أفتأذن لي في الانصراف ؟ قال له : إن شئت .

وقال عمر بن عبد العزيز لمزاحم مولاه : إنَّ الولاة جعلوا العيون على العوام ، وأنا المحلك عيني على نفسي ، فإن سمعت منِّي كلمة تربواً بي عنها ، أو فعالاً لاتحبه ، فعظني عنده ، وانهني عنه .

وقال المنصور لابنه المهدي: أي بني ، ائتَدم النّعمة بالشّكر ، والمقدرة بالعفو ، والطّاعة بالتّالف ، والنّصرَ بالتّواضع والرّحمة للنّاس (٤٤١).

☆ ☆ ☆

<sup>(</sup>٤٣) عيون الأخبار ٥٥/١

<sup>(</sup>٤٤) تاريخ مدينة دمشق ، لابن عساكر ٢١٨/٣٨

# الجَيْشُ والأُسطُولُ

إذا كان الإسلام قد خاص حروباً ضد أعدائه ، فهو لم يبادر إليها ، ومتى فرضت عليه أرادها رادعة وعادلة لامدمّرة ، فليست الحرب من أهداف الإسلام ، ولا من اختراعه ، فهي قديمة في التّاريخ ، وربط الإسلام ضمير الجاهد ، بمثل أعلى هو الله ، فجهاد المسلم في سبيل الله حصراً ، لذلك لااعتداء على الأنفس . والأموال والأعراض . .

### الْجَيْشُ:

لم يكن للعرب في جاهليَّتهم نظامٌ خاصٌ للجند ، فكلٌ رجال القبيلة مدعوُّون للقتال مشاة أو فرساناً ، إذا ما دعا الدَّاعي ، حاملين السَّيوف والرِّماح والأقواس ، فإذا ما انتهى القتال ، عادوا إلى مساكنهم ، وانصرفوا إلى أعمالهم .

أمًّا الـدُّول الَّتي تـأسَّست في جزيرة العرب \_ في الين والشَّام والعراق \_ فقـد كانت متقدِّمة حربيًا ، وفيها نظم للجنديَّة .

وفي عصر رسول الله عَلِيلَةِ كان كلُّ مسلم مدعوّاً للجهاد في سبيل الله ، كُلَّما نادى منادي الجهاد : ﴿ أَنْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأُموالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذلكم خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُم تَعْلَمُونَ ﴾ ، [التّوبة : ٤١/١] .

وجعل عمر بن الخطّاب رضي الله عنه الجند فئة مخصوصة ، وأنشأ لهم ديوانَ الجند ، فسجَّل أساءهم ، ومقدار أرزاقهم ، وأكمل الأمويُّون مابداً عمر في نظام

الجنديَّة ، وأوَّل من طبَّق التَّجنيد الإجباري على نطاق واسع الحجَّاجُ بن يوسف الثَّقفي ، زمن عبد الملك بن مروان ، ونما الجيش نموّاً كبيراً في زمن العبَّاسيِّين ، واستُعِينَ بالأعاجم وخصوصاً الخراسانيِّين ، وكان هؤلاء الجند يكوِّنون الجيش النَّظامي للدَّولة ، تدفع لهم الرَّواتب بانتظام ، ولكن عندما أساء الجند الَّذين جاء بهم المعتصم من ما وراء النَّهر ، بني لهم عاصمة جديدة (سامرًاء) ، ثمَّ أضحت السَّلطة بيدهم ، يولُّون خليفة ، ويعزلون آخر ، ويقتلون ويجبسون .

واهمُّ المرابطون بالقوَّة الاحتياطيَّة الَّتي ضَّت صفوة الجند ، والَّتي كانت تُزَج في المعركة في الوقت المناسب لتحقيق النَّص .

### الجهَادُ :

بقي رسول الله عَلَيْ ثلاث عشرة سنة يدعو النّاس بالحجّة والموعظة الْحَسَنة ، وقد أذاقته قريش \_ وأذاقت المؤمنين عامّة \_ كلَّ صنوف الأذى ، وصبَّر الله عزَّ وجلَّ نبيّه : ﴿ وَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا العَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلاَ تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ﴾ ، [ الأحقاف : ٢٥/٢٦] ، فتخلَّى المسلمون في مكَّة المكرَّمة عن العنف ، وسلكوا طريق المسالمة ، لطراوة عود الإسلام اللّذي يحتاج إلى فرصة كي يشتدَّ ويصلب ، ولأنَّ الإسلام جعل التَّعامل الإنساني ، والكلمة الطَّيِّبة ، والحبَّة والقناعة منهجاً للرُّوح الإيانيَّة ولدعوته ، ولكن عندما ضاعت الكلمة الطَّيِّبة وسط بحر زاخر من القوَّة المستكبرة للمشركين ، كانت المواجهة بعد الهجرة (۱) : ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ \* اللّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّ إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ ﴾ ،

<sup>(</sup>١) ولو قاتل رسول الله ﷺ في مكّة قبل الهجرة ، وقامت قريش للقضاء عليه وعلى مَنْ معه مِنَ المسلمين المستضعفين ، لقُوّم الموقف أن قبيلة قريش تؤدّب فرداً من أفرادها ، فالأمر مسألة داخليَّة تحدث في كلِّ قبيلة عربيَّة ، ولا شأن للآخرين بها ، أمّا بعد الهجرة ، وبعد عمليَّة الفرز الَّتي تَمّت بين مجتع مسلم مؤمن في المدينة ، ومجتع وثني مشرك في مكّة ، تغيّرت المسألة ، وتبدّل الموقف .

[ الحج : ٢٧٢٢ و٤٠] ، ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ ، [ البقرة : ١٩٠/٢] .

إنَّ القتال في الإسلام لم يُشرَّع إلاَّ (دفاعاً عن النَّفس)، وما إلى ذلك من العِرْضِ والمال ، وكان رسول الله عَلِيَّةِ حريصاً على عدم سفك الـدِّمـاء ، ففي بـدر الكبرى أراد حصاراً اقتصاديّاً ليعوِّض عَمَّا صادرته قريش في مكَّة المكرَّمة ، وفي أُحُـد أراد البقـاء في ه المدينة المنوَّرة ، والحاصرة لـدفع قريش بأقلِّ خسائر ، وفي الخنـدق كان موقف عَلَيْكِيَّةٍ موقف المدافع ، ودخل مكَّة عام إلِفتح ( ٨ هـ ) دون إراقة دماء تُذْكَر ..

وربط الإسلام ضمير الجاهد بمثل أعلى هو الله تبارك وتعالى ، فجهاد المسلم في سبيل الله حصراً ، لذلك .. لا اعتداء على الأنفس والأموال والأعراض .

فالجهاد لردِّ الظُّم والبغي والعدوان ، ولتأمين حرِّيَّة الدَّعوة ، وحرِّيَّة الدِّين ، والاعتقاد : ﴿ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرَّشُدُ مِنَ الغَيِّ فَمَن يَكْفُر بِالطَّاعُوتِ وَيؤمِن بِاللهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِالعُرْوَةِ الوُثْقَى لاَ أَنفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيعً عَلِمٌ ﴾ ، ويؤمِن بِاللهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِالعُرْوَةِ الوُثْقَى لاَ أَنفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيعً عَلِمٌ ﴾ ، والنحل : ٢٥٧١] ، ﴿ فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ البَلاَغُ الْمُبِينُ ﴾ ، والنحل : ٢٥٧١] ، ولنصرة المظلومين المضَّطهدين من الشُّعوب : ﴿ وَمَالَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالولْدانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا أُخْرِجُنَا مِنْ هَذِهِ ١٥ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالولْدانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا أُخْرِجُنَا مِنْ هَذِهِ ١ القَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ وَلِيّاً وَأَجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ نَصِيراً ﴾ ، الشَّاء : ٢٥/٧] .

٢) قال توينبي - شيخ المؤرّخين في القرن العشرين -: من الميسور أن نسقط الدّعوى الّتي شاعت بين جوانب العالم المسيحي غُلُوا في تجسيم أثر الإكراه في الدّعوة الإسلاميّة ، إذ لم يكن التّخيير ببلاد الرّوم والفرس بين الإسلام والسّيف ، وإنّا كل تخييراً بين الإسلام والجزية ، وهي الخطّة الّتي استحقّت الثّناء لاستنارتها ، حين اتّبعت بعد ذلك في البلاد الإنكليزيّة على عهد الملكة أليزابيت . (ما يُقال عن الإسلام ، ص ٧٧) ، ويقول ول ديورانت عن المسلمين : « لم يكونوا في حروبهم همجاً متوحّشين .. ولم يكن الأعداء يخيّرون بين الإسلام والسيّف ، بل كان الخيار بين الإسلام والجزية والسيف .. حتّى يكن الأعداء يخيّرون بين الإسلام والسيّف ، بل كان الخيار بين الإسلام والجزية والسيف .. حتّى أصبحت الفتوح العربيّة - التي كانت أسرع من الفتوح الرّومانيّة ، وأبقى على الزّمان من الفتوح المغوليّة - أعظم الأعمال إثارة للدّهشة في التّاريخ الحربيّ كلّه » ، ( قصّة الحضارة ٢٢/١٧ و ٢٧) .

آداب الجهاد : إنَّ الأساس الأخلاقي الَّذي قامت عليه الفتوحات ، وكان عليه الجهاد ، يستقيم مع كلِّ أساس سليم لكلِّ اعتقاد سليم قويم ، وهو دستور خالد لآداب الحروب ، فالتَّسامح الَّذي فرضه الإسلام على أتباعه ، يخلق في نفس المسلم شعوراً بالودِّ والصَّداقة : ﴿ .. مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ في الأرْضِ فَكَأَنَّا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيًاهَا فَكَأَنَّا أَحْيًا النَّاسَ جَمِيعاً .. ﴾ ، [المائدة : ٢٢/٥] ، ولقد لَخَّص أبو بكر الصِّديق رضي الله عنه آداب الجهاد في عشر خصال ، جاءت في وصيَّته الَّتي ودَّع بها جيش أُسامة بن زيد ، حيث يقول :

« ياأيُّها النَّاس ، قِفوا أُوصيكم بعشر فاحفظوها عنِّي : لا تخونوا ولا تُغِلُّوا ، ولا تغدروا ولا تَقتُلُوا ، ولا تغيرًا ، ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة ، ولا تعقروا في تخللً ولا تحرقوه ، ولا تقطعوا شجرة مثرة ، ولا تدبحوا شاةً ولا بقرةً ولا بعيراً إلاَّ لمأكلة ، وسوف تمرُّون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصَّوامع ، فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له .. "(٢) .

لقد أباح الإسلام قتال الحاربين فقط ، ومنع قتل النّساء والأطفال والشُّيوخ .. وأخلاقه لا تراهن على الانتصار في الحرب بوسائل الغدر والظُّلم والتَّصرُّفات الوحشيَّة ، والأحداث الهمجيَّة ، إنَّما الغاية أن تنتصر مبادئ الإسلام الإنسانيَّة .

ومن آداب الإسلام في الجهاد : عدم التَّمثيل ، أُو الإحراق بالنَّار ، أو تجويع الأعداء ، أو إرهاب الأسرى .. لقد رفض عَلِيلَةٍ التَّمثيل بسهيل بن عمرو ، عندما اقترح

<sup>(</sup>٣) الكامل في التَّاريخ ٢٢٧/١ ، الطَّبري ٢٢٢/٢ ، هذه آداب الإسلام منذ بدء فتوحه سنة ١١ هـ = ٣٦٣ م ، وما جرى في أوربة ـ وياسم الكنيسة ـ بعد ذلك بألف عام وأكثر ، بما عرف بمحاكم التَّفتيش ، أو التَّحقيق ، لن نعلق عليه بشيء ، بل نورد قول وَل ديورانت في قصَّة الحضارة ٢٠٦/١٦ : « فلا بدً لنا أن نضع محاكم التَّحقيق في مستوى حروب هذه الأيَّام واضطهاداتها ، ونحكم عليها جميعاً بأنها أشنع الوصات في سجلً البشرية كلَّه ، وبأنَّها تكشف عن وحشيَّة لانعرف لها نظيراً عند أي وحش من الوحوش » .

بعضهم أن ينزعوا ثنيتي سهيل ، فيدلع لسانه ، حتَّى لا يقوم خطيباً ضدَّ الإسلام (٤) ، وقال : « استوصوا بالأسرى خيراً » فخُصَّ أسرى بدر بأفضل ما لدى المسلمين من الطَّعام .

ومن الآداب ضرورة إعلان الحرب قبل البدء بالقتال ، للابتعاد عن الخداع والخيانة .. مع تحريم الإجهاز على الجريح ، وجعله مريضاً يقتضي إسعافه ، وتجب معالجته والحفاظ عليه ، فآلامه توجب العطف والشّفقة والرَّحة .

وكان عمر بن الخطّاب رضي الله عنه إذا بعث أمراء الجيوش أوصاهم بتقوى الله ، ثمَّ يقول عند عقد الألوية : « بسم الله ، وعلى عون الله ، وامضوا بتأييد الله بالنَّصر : ﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ ﴾ (٦) ، وبلزوم الحقّ والصّبر ، فقاتلوا في سبيل الله من كفر بالله : ﴿ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ (٧) ، ولا تجبنوا عند اللّقاء ، ، ولا تَمتّلُوا عند القدرة ، ولا تسرفوا عند الظّهور ، ولا تقتلُوا هَرِماً ولا امرأة ولا وليداً ، وتوقّوا قتلهم إذا التقى الزّحفان ، وعند حُمَّة النَّهضات (٨) ، وفي شَنّ الغارات ، ولا تَعْلُوا عند الغنائم ، ونزّهوا الجهاد عن عَرَض الدَّنيا ، وأبشروا بالرَّباح بالبيع الذي بايعتم به ، وذلك هُوَ الفوزُ العظيم »(١) .

وكتب عمر رضي الله عنه إلى سعد بن أبي وقَّاص : « .. وترفَّق بالمسلمين في ١٥

<sup>(</sup>٤) ابن هشام ۲۹۳/۲

<sup>(</sup>٥) ابن هشام ۲۸۲/۲

<sup>(</sup>٦) [ آل عمران : ١٢٧٣ ] : ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلاَّ بُشْرَى لَكُم وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ العَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ .

 <sup>(</sup>٧) [ البقرة : ١٩٠/٢] : ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ال

<sup>(</sup>٨) أي شبئتها ومعظمها ، في ( اللَّسان : حمم ) : وحمُّ الشِّيء : معظمه ، ثمُّ أورد اللَّسان حـديث عمر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٩) عيون الأخبار ١٠٧/١ ، ابن الجوزي : ٧٥

سيرهم ، ولا تجشّمهم والسَّفر يتعبهم ، ولا تُقصِّر بهم عند منزل يرفق بهم ، حتَّى يبلغوا عدوَّهم والسَّفر لم ينقص قوَّتهم ، فإنَّهم سائرون إلى عدوِّ مقيم جامِّ الأنفس والكُراع (١٠) ، وأقيم بمن معك في كلِّ جمعة يوماً وليلة ، حتَّى تكون لهم راحة يُجمُّون (١١) فيها أنفسهم ، ويَحِّ منازلهم عن قرى أهل الصَّلح والذِّمَّة ، فلا يدخلها من أصحابك إلاَّ من تثق بدينه ، ولا ترزأ أحداً من أهلها شيئاً ، فإنَّ لهم حرمة وذمَّة ، ابتُلوا بالصَّبر عليها ، فما صبروا لكم وفُّوا لهم ، ولا تستنصروا على أهل الحرب بظلم أهل الصَّلح » .

الميزات القِتَالِيَّة للجندي المسلم: اعتنى المسلمون بصحَّة أبدانهم وسلامتها ، فالمؤمن القويُّ خير وأحب إلى الله من المؤمن الضَّعيف ، وحضَّ عَيِّكِ على السِّباحة والرِّماية وركوب الخيل ، « فارموا واركبوا ، وإنْ ترموا أحب إليَّ من أن تركبوا ، ألا إنَّ القوَّة الرَّمي ، ومن ترك الرَّمي بعدما علمه ، فإنّا الرَّمي ، ألا إنَّ القوَّة الرَّمي ، ومن ترك الرَّمي بعدما علمه ، فإنّا هي نعمة كفرها » .

وكانت خفَّة حركة الجندي المجاهد ، نتيجة طبيعيَّة لكال تدريبه وشجاعته وخفة سلاحه ، وإيمانه بعقيدته ، أمَّا الانضباط فقد كان المسلم المجاهد على درجة كبيرة من الانضباط والطَّاعة وحبِّ النِّظام ، قال خالد بن الوليد رضي الله عنه عندما عزل عن قيادة جيوش الشَّام : « سمعاً وطاعة لأمير المؤمنين أنَّ والله لو ولَّى عليَّ الفاروق امرأة لسمعت وأطعت » (١٢) .

الأسْلِحَةُ: يقول عزَّ وجلَّ : ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَا ٱسْتَطَعْتُم مِنْ قُوَةٍ .. ﴾ ، [الأنفال : ١٠/٨] ، والتَّنكير الَّذي في كلمة ( قوَّة ) يفيد استغراق الجنس ، ويجعل إرادة التَّطور في مفهوم القوَّة باختلاف العصور واجبة . كا توجب الآية تقصِّي الاستطاعة

<sup>(</sup>١٠) الكراع: الخيل، وجام: كثير، (اللِّسان: جمم).

<sup>(</sup>١١) يجمُّون : يريحون ، الْجَمَام ( بالفتح ) : الرَّاحة ، ( اللِّسان : جمم ) .

<sup>(</sup>١٢) ومن الانضباط عدم التُّعدِّي على غير السلمين ، أو على أموال سكَّان البلاد المفتوحة وأملاكهم .

إلى أبعد مداها لإعداد الوسائل الصّناعيَّة والفنيَّة لإنتاج القوَّة ، وذلك ما أدركته العقليَّة الإسلاميَّة حين رأت شيئاً جديداً ، وواجهت أمراً واقعاً لاسبيل إلى دفعه إلاَّ بوسائله ، فانصرفت إلى إعداد جيوشٍ لها كل ما للجيوش الحديثة من صفات الطَّاعة والنَّظام وآلات القتال ، وإلى إعداد أساطيل بحريَّة كالَّتي علكها البيزنطيُّون وأجود .

والآية : ﴿ وَأُعِدُّوا لَهُمْ .. ﴾ تقرر أيضاً أمرين اثنين :

- قانون الدِّفاع الاستراتيجي ، ويرسمه الإعداد والتَّسليح والتَّدريب ، للحفاظ على الوجود .

- الوقاية السّلميَّة ، لأنَّ القوَّة تردع الأعداء ، فالقويُّ لا يطمع بالقوي ، إنَّا يغريه الضَّعيف استجابة لشريعة الغاب الَّي غلبت على الطَّبائع البشريَّة ، إنَّ التَّوازن يؤلِّف عنصراً رئيسيّاً للتَّخفيف من المواجهة والصَّدمات ، بل يلغي الحروب أحياناً ، لأنَّ نتائج المعركة غير مضونة إذا قامت ضدَّ دولة قويَّة ومسلَّحة ، في حين يسهل اجتياح الدَّولة الضَّعيفة الَّتي لا تقدر على النَّفاع ، لأنَّها تخلَّت عن الإعداد والتَّهيُّوُ (١٢)

استعمل الجندي العربي المسلم الدِّرع ، وهي إمَّا من صفائح من الحديد ، فتسمَّى عند ذلك ( لأُمَة ) ، وإمَّا أن تكون من زرد الحديد ، فتدعى ( الزَّرْد ) ، ولبس الخوذة ، وهي بيضة الحديد الَّتِي تغطِّي الرَّأْس ، والتَّرس للوقاية من ضربات السَّيوف ، ، ،

ومن الأسلحة الفرديَّة: السَّيف والرُّمح، والدَّبُّوس، والطَّبر (١٤)، والفاس، والخنجر .. والقوس والسِّهام.

قال عرر بن الخطّاب رضي الله عنه لعمرو بن معديكرب: أخبرني عن السّلاح، قال: سَلُ عَّا شئت منه، قال: الرَّمح؟ قال: أخوك وربَّا خانك، قال: النَّبل؟ قال: منايا تخطئ وتصيب، قال: التَّرْس؟ قال: ذاك المِجَنُّ وعليه تدور الـدَّوائر، ٢٠٠

<sup>(</sup>١٣) والطَّاقة النُّوويَّة اليوم ، شتَّان بين وجودها بيد المعتدي الظِّلم ، وبين وجودها بيد الرَّادع السالم .

<sup>(</sup>١٤) الطُّبر، أو الطُّبرزين: سلاح يشبه الفأس أو البلطة، برأس نصف مستدير:

قال : الدّرع ؟ قال : مَثْقِلة للرَّاجل ، مُتْعِبَة للفارس ، وإنَّها لحصن حصين ، قال : السَّيف ؟ قال : هنالك (١٥٠) .

أمًّا الأسلحة الجماعيَّة ، فنها : القسي الثَّقيلة ، والجانيق ، والدَّبَّابات ، وسلالم وأبراج الحصار ، والحسك الشَّائك .. وكانت الجانيق أعظم الآلات الحربيَّة الهجوميَّة ، وأشدَّها تأثيراً ولا سيَّا في الحصار ، إذ هي بمثابة مدفعيَّة التَّدمير في عصرنا الحاضر (١٦) ، ومنها مجانيق قذف الحجارة ، وتعمل على مبدأ الزِّيار ، أو الثِّقل المعاكس ، أو على مبدأ القلاع ، لقد صنع سلمان الفارسي رضي الله عنه أثناء حصار الطَّائف منجنيقاً ، وعني عمر رضي الله عنه بصناعة الجانيق ، حتَّى كان لدى الجيش الإسلامي الَّذي فتح فارس عشرون منجنيقاً ، وكذلك جيش خالد وأبي عبيدة الَّذي فتح الشَّام ، كان مزوَّداً فارس عشرون منجنيقاً ، وكذلك جيش خالد وأبي عبيدة الَّذي فتح الشَّام ، كان مزوَّداً مرر.

واهم الأُمويُون بصناعة المجانيق ، حتَّى استطاع الحجَّاج بن يوسف الثَّقفي صنع منجنيقِ أساه ( العَرُوس ) يحتاج إلى خمس مئة رجل لخدمته والعمل عليه ، وقد سلَّم عدداً من هذه المنجنيقات إلى ابن عمِّه محَّد بن القاسم الثَّقفي ، ففتح بها مدينة الدَّيْبُل ( كراتشي حاليًا ) سنة ٨٩ هـ = ٧٠٧ م ، وعدَّة مدن في وادي السِّند (١٧٠) .

وما إن بدأ القرن الثّاني الهجري ، حتّى أَصبح النجنيق شائع الاستعال عند السلمين ، وخصوصاً في حصار المدن ، ثمّ صار في نهاية الأمر سلاحاً عاديّاً لدى العبّاسيّين ، الّذين استخدموه في أغلب معاركهم ، وخصوصاً ( عمورية ) سنة ٢٢٣ هـ = ٨٣٧ م .

وكان الجند المسلمون يكبِّرون ويتلون الآيات الكريمة أثناء رميهم بالمجانيق ، فـإذا

<sup>(</sup>١٥) عيون الأخبار ١٢٩/١ ، وهنالك : أي هنالك السَّلاح الَّذي يُحارب به .

<sup>(</sup>١٦) للتَّوسُّع ( الحياة العسكريَّة عند العرب ) ، د . إحسان الهندي ، طبع وزارة التُّقافة ، ممشق ١٩٦٤ م .

<sup>(</sup>١٧) الفتوحات الإسلاميَّة بعد مضي الفتوحات النَّبويَّة ، أحمد بن زيني دَخُلان ، طبعة المطبعة الحسينيَّة في مص



. منجنية لقنف الحجارة يعمل على مبدأ ( الزّيار ) ، ( عن كتاب : الفن الحربي



\* رَمْيُ الأحجار بالمنجنيق ( مقتبس عن جامع التواريخ لرشيد الدين ) ، الجانيق المقلاعيَّة ، و يمكنها الدوران ٥٦٥ ( أي دورة كاملــة ) قبل رمي المقذوف





. الدَّبَابة العربيَّة (عن السَّلاح في الإسلام) لاحظ الكَبْش المعلِّق داخل الدَّبَّابة كان المنجنيق يقذف الحجارة ، قالوا : ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ ، مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾ ، [هود : ٢٠/١٨ و ٢٨] ، وإذا كان المنجنيق يقذف النَّفط والنَّار ، قالوا : ﴿ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ﴾ ، [المثل : ٢٠/٥] . ﴿ وَأَعْتَدُونَا السَّعِيرِ ﴾ ، [المثل : ٢١/٥] .

وليس المنجنيق هو السّلاح الوحيد الّذي صنعه وطوّره المسلمون ، فالدّبّابة أيضاً ، والّتي هي برج من الخشب الصّلب مغلّف باللّبود والجلود المنقوعة في الْخَلِّ كي لا تحترق ، وتثبّت على قاعدة خشبيّة لها عجلات ، فإذا أراد الحاربون العمل بها ، وضعوها أمامهم متّخذين منها درعاً يقيهم سهام الأعداء وحجارتهم ، أو جلسوا في جوفها ودفعوها وهم بداخلها حتّى يصلوا إلى جدار الحصن لينقبوه بما يحملونه من أدوات ، بينا يقيهم سقفها مّا يرشقهم به الأعداء .

وزادوا حجمها حتَّى اتَّسعت لأكثر من عشرة رجال ، وقوَّوا سقفها وجوانبها الأكثر تعرُّضاً لنبال العدو وحجارته بالخشب السَّميك ، والحديد والرَّصاص ، وجعلوا لها باباً متفصلاً يمكن إذا فُتِحَ أن يسند إلى حافَّة السُّور ، و يشكِّل قنطرةً يمرُّ عليها الجنود الَّذين كانوا مختبئين في جوف الدَّبَّابة إلى داخل السُّور ، خلال الفتحة الَّتي نقبوها .

ا كا جعلوا في الدَّبَابات سلالم معترضة ، تنتهي في أعلاها إلى شرفات تقارب السُّور في الارتفاع ، حتَّى إذا اقتربت الدَّبَّابة من السُّور ، ولم يستطع سدنتها خرقه ، صعدوا إلى الشُّرفات ، ومدُّوا السَّلالم والقناطر الَّتي توصلهم إلى داخل القلعة باستعلاء السُّور .

وكانوا عهدون بالرَّمي بالمجانيق ، ثمَّ تتقدَّم الدَّبَابات للاقتحام ، وفطن المسلمون إلى أهيَّة ( سلاح المهندسين ) فرافق الدَّبَابات عدد من الجند الفَعَلة ، حيث كان هؤلاء يكلَّفون بردم الخنادق ، وإزالة الحواجز الَّتي تعيق سير الدَّبَابات قبل وصولها إلى السُّور (١٨) .

<sup>(</sup>١٨) أَهُم معركة إسلاميَّة استُخْدِمَت فيها النَّبَّابات استخداماً جيِّداً ، هي معركة عموريَّة ، حيث أمر المعتصم =

وعلَّق المسلمون ( الكَبْشَ ) (١٩) بوساطة سلاسل قويَّة تجري على بَكر بسقف الدَّبَابة أو البرج الخصَّص لحمله ، فإذا أراد الجند هدم سور قلعة أو بابها ، قرَّبوا رأس الكبش منه ، ثمَّ أخذوا في أرجحته إلى الأمام والخلف بالقوَّة كلِّها ، حتَّى تنهار بعض حجارة السُّور من تأثير اصطدام رأس الكبش بها ، وعندها يعمدون إلى توسيع هذا الْخَرْق ودعمه لكي لا ينهار على المجاهدين عند مرورهم من خلاله .

وعرف المسلمون الأبراج وسلالم الحصار ، والحسك الشَّائك ، وهو قطع من الحديد أو الخشب ، لها عدّة شُعَب يَبقى منها سن - أو أكثر - مرتفع كيفا وقعت على الأرض ، وهي تطرح حول المعسكرات لعرقلة خيل العدو حين تقدَّمها أو تسلَّلها ليلاً ، وأوَّل من استعمل الحسك الشَّائك في الإسلام رسول الله عَلَيْتَةٍ عندما حاصر الطَّائف (٢٠) .

وصنع العرب المسلمون المكاحل ( المدافع ) ، وهي أنابيب ترسل فيها المقذوفات بفعل ضغط البارود المشتعل ، والبارود اختراع صيني اقتبسه العرب منذ أيَّام الرَّشيد ، وبلغت دقَّة الصَّنع والاستخدام لهذا السَّلاح أقصاها زمن الماليك .

رُتَبُ الْجَيْش : كان على كلِّ عشرة من الْجُنْد عريف ، وعلى كلِّ عشرة من العرفاء تقيب ، وعلى كلِّ عشرة من النَّقباء قائد ، وعلى كلِّ عشرة من القادة أمير ، ثمَّ القائد ، الأعلى للجند ، وكان رسول الله عَلِيَّةِ القائد الأعلى للجند في غزواته ، وربَّا أسند القيادة إلى غيره في سراياه وبعوثه ، وعندما اتَّسعت رقعة الدَّولة اختار الخلفاء القوَّاد

بصنع عدد كبير من الدّبابات تتسع كلّ منها لعشرة رجال ، يدحرجونها فوق الجلود باتّجاه السّور ، وأمر مفارز الفَعَلَة بأن تردم الخندق الحيط بسور عموريّة بجلود الغنم الملوءة تراباً ، كي عكن الدّبابات من الوصول إليه ، وكلف مفارز الرّجالة بحاية من في الدّبابة وحماتها الفعلة أيضاً .

<sup>(</sup>١٩) الكَبْشُ: عمود مستدير من الخشب بطول يقارب عشرة أمتار ، يحمل في مقدّمته رأساً من الحديد ، أو الفولاذ ، على شكل رأس الكبش تقريباً ، ولذا سُمّى بهذا الاسم .

<sup>(</sup>٢٠) إمتاع الأسماع المقريزي ١٨/١

مَّن عرفوا بالشَّجاعة والقدرة والإقدام وحسن التَّدبير ، فلمعت أساء خالد بن الوليد ، وعكرمة بن أبي جهل ، والمهاجر بن أبي أُميَّة ، وعرفجة بن حارثة البارقي .. في ساء حروب الرِّدة ، ولمعت أساء المثنى بن حارثة الشَّيباني ، وسعد بن أبي وقًاص ، والنَّعان بن مقرِّن المزني في ساء العراق وفارس ، وأبي عبيدة بن الجرَّاح ، وشرحبيل بن حَسنة في ساء بلاد الشَّام ، وأساء عمرو بن العاص ، وعبد الله بن سعد بن أبي سَرْح ، وعقبة بن نافع في ساء الشَّال الإفريقي ، وطارق بن زياد وموسى بن نُصير ، والسَّمح بن مالك الخولاني ، وعبد الرَّحمن الغافقي في ساء إسبانية وفرنسة ، ومحمَّد بن القاسم الثَّقفي في ساء السِّند ، وقتيبة بن مسلم الباهلي في ما وراء النَّهر ، وفي قلب الصيّن .

ا طُرُقُ القِتَال : كان نظام القتال عند العرب في الجاهليَّة ( الكَرَّ والفَرَّ ) ، فكلَّما كرُّوا وتكسَّرت هجاتهم فرُّوا ليجتمعوا ثانية ، ويعاودوا الكَرَّة ..

وفي معركة بدر الكبرى ، فوجئت قريش بنظام الصَّف : ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّـذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ﴾ ، [الصّف : ٢٦١] .

وخاض خالد بن الوليد معركة اليرموك بنظام الكراديس (٢١) ، وقسَّم الجيش إلى : ٥٠ قلب فيه القيادة ، ومَيْمَنَة ، ومَيْسَرة ، ومقدِّمة ، وشاقة (٢٢) ( مؤخِّرة ) ، ومن هنا جاء اسم ( الخيس ) للجيش ، أي خس قطع (٢٢) .

<sup>(</sup>٢١) الكُرُدوس: القطعة من الخيل العظيمة ، والكراديس: الفِرَق منها ، وكَرْدَسَ القائد خيله أي جعلها كتيبة كتيبة ، ( اللّسان: كردس ) .

<sup>(</sup>٢٢) في اللَّسان ( سوق ) : وفي صفة مشيته عَلِيلَةٍ ، كان يسوق أصحابه أي يقـدّمهم ويمشي خلفهم تواضعاً ، ولا يدع أحداً يمثني خلفه ، وساق الجيش : مؤخّره .

<sup>(</sup>٢٣) وفي رأي : كان يأخذ الأمير خس الغنية ، فسمَّى خميساً .

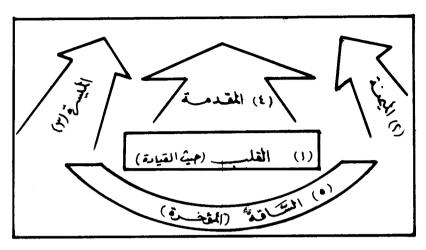

تنظیات الخیس

ومَّا يذكر ، أنَّ نظام استطلاع أخبار العدو وأحواله وروحه المعنويَّة كان معروفاً ، فأرسلت العيون مثلاً إلى بيزنطة متنكِّرين في ثياب التَّجَّار أو الأطبَّاء ، فرصدوا تحرَّكات العدو من قرب ، واستطلعوا نيَّاته .

كا عرف جيش المسلمين (كلمة اللَّيل) ، أي كلمة السَّر للتَّمارف ليلاً ، وغالباً ما كان الصَّحابي محَّد بن مسلمة الأوسي الأنصاري ، أيَّام رسول الله عَلِيْلِيَّ صاحب الحرس ، اللَّيلي ، والمشرف على أمن معسكر المسلمين ليلاً .

صُنُوفَ جُنُودِ الْجَيْشِ واختصاصاتهم: نجد في الجيوش البرِّيَّة: الْمُشاة (الرَّجَّالة)، يحملون السَّيوف والرِّماح والحراب والقِسِي والسِّهام، ويرتدون الدَّروع والْخُوذ، ولعب المشاة دوراً بارزاً وهاماً في فتوح الشَّام والعراق، والْخَيَّالة: الفُرْسان على خيولهم، واعتنى عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه عناية فائقة بخيول الجيش، حتَّى ما راقب تمريناتها في حمى الخيل القريب من المدينة المنوَّرة، وعلى كاهل الفرسان كان الاستطلاع، والإغارة، واستثار النَّص، والنَّشَّابة: وهم رماة السِّهام، ومن واجباتهم الدّفاع عن المرَّات الإجباريَّة الهامَّة، والتَّمهيد للقتال، والحاية.

وكان مع الّذين يعملون على الدّبّابات الفَعَلة الّذين يعملون مع سلاح المهندسين ، وهم الّذين كانوا ينشرون حسك الحديد ، مع تحديد دروب خاصّة يتركونها دون فرش ، لاستخدامها عند القيام بهجات معاكسة إذا سمحت لهم الظُروف بذلك (٢٤) ، ورماة الجانيق : ومهمّتهم التّمهيد بالرّمايات التّدميريّة أو الْمُحْرِقة ، والعَيّارون : وهم رماة الحجارة ، أو قطع الحديد والرّصاص من المقاليع ، والنّفاطون : الّذين يرمون النّفط على معدّات العدو ، والأطباء والمضّدون والنّقالون : للاعتناء برجال الجيش ورواحله ، فنذ أيّام رسول الله عَيْنِيّة عُرِفَ المشفى الميداني ، فكانت خيمة رُفَيْدة الأسلميّة (٢٥) مكاناً لمعالجة الجرحى ، وإصلاح شؤونهم .

#### ☆ ☆ ☆

## ١٠ الأسطول:

اهم المنيُّون بالتَّجارة البحريَّة ، فوصلت سفنهم إلى بلدان جنوب شرقي آسية ، وإلى الشَّواطئ الشَّرقيَّة للقارَّة الإفريقيَّة ، ولم تهتم الأجزاء الأُخرى من شبه جزيرة العرب في الجاهليَّة بالبحريَّة لبداوتها .

ولَمَّا ولي معاوية بن أبي سفيان الشَّام ، ألحَّ عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه في غزو البحر ، وذلك لقرب الرُّوم من السَّواحل العربيَّة ﴿ فَكتب عمر إلى عمرو بن العاص واليه على مصر : « صف لي البحر وراكبه ، فإنَّ نفسي تنازعني عليه » ، فكتب عمرو بن العاص مجيباً : « إنِّي رأيتُ خلقاً كبيراً ، يركبه خَلْق صغير ، ليس إلا السَّماء

<sup>(</sup>٢٤) الجيش العربي في عصر الفتوحات ، د . إحسان الهندي ، ص ١٤٩ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢٥) رُفَيْدَة الأسلميَّة الأنصاريَّة ، عن ابن إسحاق قال : وكان رسول الله ﷺ حين أصاب سعداً ـ بن معاذ ـ السَّهم بالخندق قال لقومه : « اجعلوه في خية رُفيدة حتَّى أعود من قريب » ، وكانت امرأة من قبيلة أسُلَم في مسجده ، فكانت تعاوي الجرحى ، وتحتسب بنفسها على خِلْمَة مَنْ كانت به ضَيْعَة من المسلمين ، ( أسد الغابة : ١١٠٧ و ١١٠) .

والماء ، إن ركد خرق القلوب ، وإن تحرَّك أزاغ العقول ، يزداد فيه اليقين ـ بالنَّجاة ـ قلَّة ، والشَّك كثرة ، هم فيه كدود على عود ، إن مال غرق ، وإن نجا بَرَق »(٢٦) .

قرأ عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه كتاب عمرو بن العاص ، فأرسل قراره إلى معاوية واليه على الشَّام قائلاً : « والَّذي بعث محَّداً عَلَيْكَةٍ بالحقِّ لاأحمل فيه مسلماً أبداً ، وبالله لمسلم واحد أحبُّ إليَّ مَّا حَوَت الرُّوم » .

لم يقف عمر بن الخطّاب هذا الموقف بسبب وصول رسالة عمرو بن العاص من مصر ، لقد وقف رضي الله عنه محوقفه لأسباب منها : خوفه على أرواح المسلمين ، حيث إنهم ماعهدوا ركوب البحر مقاتلين فيه ، وأسطولهم فتيَّ حديث ، ودولة الرَّوم البيزنطيَّة عريقة في علوم البحار وفنونه ، تسيطر بأسطولها القوي على مياه البحر المتوسِّط ، وغزا العلاء بن الحضرمي (٢٧) أمير البحرين ، أيَّام عمر في البحر ، وقد نهاه عن ذلك ، فأصيب المسلمون على ساحل فارس المقابل للبحرين ، فصار عمر لا يأذن لأحد في ركوب البحر غازيا مجاهداً ، كا أرسل عمر عَلْقَمَة بن مُجزِّز المدلجي (٢٨) في البحر المنافي نفر من المسلمين ، ليرد غزوة حبشيَّة ، فأصيب القوم ، فأخذ على نفسه عهداً ألاً يحمل في البحر أحداً للغزو .

هذا .. ولم يكتمل بناء أُسطول الدُّولة العربيَّة الإسلاميَّة ، والغزو في البِّحر يحتاج ١٥ إلى استعدادات لإيجاد أُسطول قويِّ .

هذه الأسباب مجتمعة كانت غير مشجّعة ، ولكن عمر بن الخطّاب ماعارض في بناء أسطول حربي ، بُدِئ إنشاؤه في عكّا ومصر ، لقد أراد التّريّث وحبّنه ، ليتحقّق النّصر

<sup>(</sup>٢٦) تاريخ الخلفاء ، ص ١٥٥ ، وفي اللَّسان بَرَقَ وأَبْرَق : تهدُّد وتوعُّد .

<sup>(</sup>٢٧) \* ولاَّه رسول الله عَلِيُّةِ البحرين ، وتوفِّي يُهِلِيُّةٍ وهو عليها ، فأقرَّه أبو بكر الصَّدِّيق خلافته كلهـا ، ثمَّ أقرَّه عمر بن الخطَّاب ، أُسد الغابة ٧٤/٣ ، الكامل في التَّاريخ ٢٤٩/٢

<sup>(</sup>۲۸) أسد الغابة ۲۷/۲

بأقلِّ خسائر ممكنة ، خصوصاً وعشرات الآيات في كتاب الله الجيد ، تذكر السُّفن والمنشآت الجاريات في البحر كالأعلام (٢٩) :

- ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الفُّلْكَ لِتَجْرِيَ فِي البَحْرِ بِأَمْرِهِ ﴾ ، [إبراهم: ٢٢/١٤] .
- ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَا فِي الأَرْضِ وَالفُلْكَ تَجْرِي فِي البَحْرِ بِأَمْرِهِ ﴾ ، [الحج: ١٥/٢٢] .
  - ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي البَحْرِ كَالأَعْلامِ ﴾ ، [ الشُّورى : ٣٢/٤٢ ] .
- ﴿ اللهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ البَحْرَ لِتَجْرِيَ الفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ ، [الجاثية: ١٢/٤٥] .

وعمر رضي الله عنه أدرى بهذه الآيات الكريمة ، ولكن المهم عنده توفير أسباب ١٠ النَّصر ، وسيحين موعد انطلاق المسلمين في البحر ، ولكلِّ أجَلِ كتاب (٢٠) .

ولًا ولي عثمان بن عفَّان الخلافة ، استأذنه معاوية في الغزو في البحر ، فوافق عثمان واشترط عليه : « لاتنتخب النَّاس ، ولا تقرع بينهم ، خيِّرهم ، فمن اختار الغزو طائعاً فاحمله وأعِنْهُ » .

استعمل معاوية على البحر عبد الله بن قيس الجاسي ، وفتحت قبرص سنة ٢٧ هـ ، ثمَّ حقَّق الأُسطول الإسلامي نصراً حاسماً سنة ٣١ هـ ، في معركة ذات الصَّواري ( اليرموك البحريَّة ) ، بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح .

<sup>(</sup>٢٩) وردت كلمة ( بحر ) ومشتقًاتها أكثر من أربعين مرَّة في القرآن الكريم ، ووردت كلمة ( يَم ) في عـدَّة مواضع أيضاً .

<sup>(</sup>٣٠) انظر: حصن بابليون وذات الصُّواري بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي سرح ، ص ٥١ وما بعدها .



- \* قبرص: فتحت سنة ٢٧ هـ/٦٤٧ م عندما استعمل معاوية على البحر عبد الله بن قيس الجاسي .
  - \* رودس : فتحها جنادة بن أبي أُميَّة سنة ٥٢ هـ/٦٧٠ م .
- \* أَقْرِيطش (كريت): وصلها جنادة بن أبي أُميَّة الأزدي سنة ٥٥ هـ/٦٧٣ م أيَّام معاوية ، ففتح بعض أجزائها ، وفتحت أجزاء أخرى أيَّام الوليد ، وفتح الجزء الأكبر منها حميد بن معيوف الهمداني أيَّام الرَّشيد ، وأمَّ الفتح أبو حفص عمر بن عيسى الأندلسي أيَّام المأمون .
  - \* مَالْطَة : فتحت سنة ٢٥٦ هـ/٨٧٠ م أيَّام عبد الله محمد الأغلى ، وجاء فتحها مكمَّلاً لفتح صِقِلَّيَّة .
- \* قَوْصَرَة : فتحها سنة ٨٨ هـ/٧٠٧ م عبد الله بن قطن الفهري ، خلال ولاية موسى بن نصير لشالي إفريقية .
- \* صِقِلْيّة : أوَّل غزو لها كان أيَّام عثان بن عفَّان سنة ٣٦ هـ/١٥٦ م ، وذلك على يد معاوية بن حديج الكندي الَّذي انطلق من شواطئ بلاد الشَّام بمئتي سفينة ، وتابع عبد الله بن قيس الفزاري قيادة الأُسطول ، ثمَّ غزاها عبَّاس بن أخيل ( من رجال موسى بن نصير ) ، ثمَّ عبد الرَّحن بن حبيب الفهري أيَّام المنصور العبَّاسي ، وتكرَّر الغزو سنة ١٤٦ هـ/٧٦٣ م ، والفتح الأكبر كان أيَّام زيادة الله بن الأغلب بقيادة أسد بن الفرات سنة ٢١٢ هـ/٨٢٧ م .
- \* كورسيكة وسردينية : أوَّل غزو لهما كان سنسة ٩٢ هـ/٧١٠ م ، وتَمَّ الفتسح سنسة ٢٢٧ هـ/٨٤٩ م أيَّسام عبد الرَّحن بن الحكم ، وسنة ٤٠٦ هـ/١٠١٥ م غزاها مجاهد العامري ، واتَّخذ المسلمون من فتوحهم لسردينية قاعدة انطلاق لمهاجة إيطالية وجنوبي فرنسة .

10

\* جزر الباليار: أوَّل من غزاها موسى بن نصير عندما أرسل ابنه عبـد الله فغزا ميورقة ، وتكرَّر غزوهـا بمـد ذلك ، منهـا أيَّـام الحكم بن هشـام سنـة ١٨٢ هـ/٧٩٨ م ، وسنـة ٢٠٠ هـ/٨١٥ م ، وفي سنـة ٢٩٠ هـ أرسل عبد الله بن محمد الأموي الأندلسي [ ٢٧٥ ـ ٣٠٠ هـ/٨٨٧ ـ ٩١٢ م ] أسطولاً بقيادة عصام الخولاني فأعاد فتح ميورقة ومينورقة .

وانطلق المسلمون في عرض البحر المتوسّط فاتحين : أقريطش (كريت) ، ورودس ، وكورسيكة وسردينية ، وصقِلِّيَّة ، وقوصرة ، ومالطة ، وجزر الباليار (٢١) .. وتمكّن الأسطول الأندلسي من الوصول إلى رومة بقيادة مجاهد العامري (٢٢) .

صِنَاعَةُ السُّفُنِ العَرَبِيَّة: بعث عبد الملك بن مروان إلى عامله على إفريقية حسان بن النَّعان يأمره بإنشاء دار لصناعة السُّفن في تونس ، فكانت هذه أوَّل ( دار صناعة ) متخصِّصة في الإسلام ، وتابع الأُمويُّون بناء دور الصِّناعة في شتَّى الأمصار العربيَّة ، وأهمها تلك الَّتي أُنشئت في جزيرة الرَّوضة بمصر سنة ٥٤ هـ/١٧٣ م ، وأُخرى في بيروت ، وثالثة في صور (٢٣) ..

واهمُّ العبَّاسيُّون بإنشاء دور الصِّناعة في أحواض المتوسِّط ، والحيط الهندي .

وزاد إنتاج دور الصّناعة القديمة في عهد الفاطميّين ، وأنشئت دور جديدة في كلّ من القاهرة ، ودمياط ، والإسكندرية ، وطرابلس الغرب ، وسوسة .

كا تولًى الأُمويُون في الأندلس إنشاء دور لصناعة السُّفن في كلَّ من الموانئ التَّالية : الجزيرة الخضراء ، دانية ، سبتة .. فقوي الأسطول الأندلسي بشكل ملحوظ ، وخصوصاً في عهد الخليفة عبد الرَّحن النَّاصر (٢٤) ، حيث قارب عدد سفنه مئتي سفينة ، وأشهر قادة الأسطول الأندلسي أيَّام الموحِّدين أحمد الصِّقلِّي ، الَّذي انتهت أساطيل المسلمين في أيَّامه إلى مالم تبلغه قبله ولا بعده ، وذلك بتوجيه من السَّلطان يوسف بن عبد المؤمن الموحِّدي .

وأنشأ صلاح الدِّين الأيُّوبي أُسطولاً لمحاربة الصَّليبيِّين ، وخصَّص له ديواناً كبيراً ،

<sup>(</sup>٢١) حزر الباليار شرقي الشَّاطئ الأندلسي في البحر المتوسِّط ، وهي : منورقة ، وميورقة ، ويابسة .

<sup>(</sup>٣٢) انظر مصوّر حوض البحر المتوسّط ، ص : ٣٧١

<sup>(</sup>٣٣) الجيش العربي في عصر الفتوحات ، د . إحسان الهندي ، ص ١٦٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣٤) عبد الرِّحن النَّاصر: ٣٠٠ \_ ٣٥٠ هـ/٩١٢ \_ ٩٦١ م .

عُرِف باسم ( ديوان الأسطول ) ، وأيَّام الظَّاهر بيبرس ، أشرف بنفسه في جزيرة الرُّوضة على صناعة قطع الأسطول .

ولقد صنع العرب المسلمون سفناً خاصّة بالعمل في البحر المتوسّط ، اتّصفت بضخامتها ، صُنِعَت من خشب الأرز ، الَّذي حُمِل إلى دور الصّناعة من جبال لبنان ، أو من الأناضول ، واعتدت هذه السّفن المسامير في تثبيت ألواحها .

كا صنعوا سفناً خاصَّة بالعمل في البحر الأحمر ( بحر القُلْزُم ) ، والحيط الهندي ، وهي أقلُّ حجاً من السُّفن العاملة في البحر المتوسِّط ، استُقْدِم خشبها من صعيد مصر ، اعتدت الغراء في تثبيت ألواحها ، وقُطِعَت أشجار من عُمَان ، وجبال فارس ، لصناعة السُّفن العاملة في الحيط الهندي .

أنواع السَّفُن: بلغت أنواع السَّفن أكثر من ثلاثين نوعاً ، حسب حاجتها وطريقة ١٠ علها ، منها: البوصي ، البارجة ، البطسة ( وكانت تحمل منجنيقاً ) ، الجلاسة ، الحرَّاقة ( وكانت فيها أسلحة ناريَّة ومجانيق ) ، الحَّالة ( وكانت تحمل الأزواد للرِّجال ) ، الخليَّة ، الزَّورق ، السَّفينة ، السُّنبوك ، السَّميريَّة ، الشُّونة ، الشَّلندي ، الشباك ، الشّذاة ، الطَّراد أو الطَّريدة ، العدوليَّة ، العشاري ، العكيري ، العارة ، الغراب ، القرقور ، القبق ، الماعونة ، المسطَّح وهو من أكبر سفن الأسطول ، الإسلامي ، وغيرها كثير جداً .

وكان لكلِّ سفينة قائد ( مُقَدَّم ) له القيادة في كلِّ ما يختصُّ في البحر في سفينته ، وكان القائد العام للأُسطول يدعى ( أمير البحر ) ، ومنه اشتُقَّ لفظ ( أدميرال ) الأجنبيَّة : Admiral .





\* حَرَّاقَة عَرَبِيَّة

# النَّشَاطَاتُ الاقتصادِيَّةُ

﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَأَ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينِ وَشِمَالِ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبِّ غَفُورٌ ﴾ .

[ سَبَأ : ١٥/٣٤ ] « مَنْ أَحْيَا أَرضاً مينة فهي له » . [ رسول الله عَلَيْهَ ]

## الزِّراعةُ:

عرف عرب الين قبل الإسلام أسلوباً متقدّماً في الرِّي ، فبنوا السُّدود الَّتي كان ، أشهرها سد مأْرِب ، الَّذي بُني في منطقة جافَّة لا تزيد أمطارها على مئة ميليتر ، وهو سدَّ تخزيني توزيعي ، تأتيه السُّيول فيرتفع مستوى المياه خلف السَّدِّ ، حيث توزّع الفتحات والقنوات المياه إلى أراضٍ قُدِّرت مساحتها بستَّة آلاف هكتار ، وهي كافية لحياة تجمُّع سكنى جيِّد .

ولقد هُدِمَ هذا السَّد لتجمُّع الطَّمي خلفه بكِّيَّات كبيرة ، ولتمُّلُح الأرض الَّتي مر رواها لعدم تنظيم كُيَّات المياه في الرِّيِّ ، ولعدم إيجاد مصرف في الوادي الطَّبيعي لصرف كِيَّات المياه الزَّائدة ، وبسبب هجات القبائل الَّتي أدَّت إلى إهمال ترميم جسم السَّد ، وبسبب الرِّياح الموسميَّة الَّتي تأتي بسيول هائلة ، كسيل العَرم (١)

لم يؤخِّر اهتامُ المسلمين بنشر الإسلام الـزِّراعـة وتقـدُّمَهـا ، قـال رسـول الله عَلِيُّةٍ :

<sup>(</sup>١) من محاضرة للدُّكتور محمد نذير سنكري ، معهد التُّراث العلمي العربي ، حلب : ١٩٨٦/٧/١١ م .

« مَنْ أحيا أرضاً مَوَاتاً فهي له » (ا ، وروى البخاري حديثاً نَصُه : « ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثَّلث أو الرَّبع » ، وأعمر عَيْظِيمٌ أرض خيبر بالنِّصف ، ولَّا رأى عَيْظِيمٌ يداً خشنة من أثر الْمَرِّ والمِسْحاة (٢) قال : « هذه يَدّ يحبُّها اللهُ ورسوله » (١) .

وشجّع عمر بن الخطّاب رضي الله عنه الزّراعة في سواد العراق ، لكنّه منعها عن الصّحابة ، لسلامة مسيرة الفتوح والجهاد في سبيل الله .

« وفي زمن الخلفاء الرَّاشدين مُسِحَت الأراضي ، واحتفظت الحكومة بسجلاً بها ، وأنشأت عدداً كبيراً من الطُّرُق وعنيت بصيانتها ، وأُقيت الجسور حول الأنهار لمنع فيضانها ، وكان كثير من أرض فلسطين قبيل الفتح رملاً وحجارة ، فأصبحت خصبة غنيَّة عامرة بالسُّكَّان » (٥) .

# · الزّراعة أيّام الأُمويّين:

أمر معاوية بن أبي سفيان باستصلاح الأراضي البور ، واهمَّ الأمويُون بتجفيف المستنقعات بين البَصْرة والكوفة ، وبنوا السَّدود في جبال عسير ، كسدٌ عبد الله بن معاوية قرب الطَّائف ، ونهر يزيد بن معاوية يسقي في مدينة دمشق أراضي مرتفعة واسعة يشهد على عناية الأمويين بزيادة الأرض المزروعة (١) ، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى وُلاَتِه : انظر إلى من قِبَلَك من الأرض فأعطوها بالمزارعة على

<sup>(</sup>٢) البخاري (حرث ١٥) ، التّرمذي (أحكام ٢٨).

<sup>(</sup>٢) المِسْحَاةُ : هي المجرفة من الحديد ، ( اللَّسان : مسح ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أنس ، أَسْدُ الغابة ٢٦٩/٢

<sup>(</sup>٥) قصَّة الحضارة ١٥٠/١٣

 <sup>(</sup>٦) وشقُوا قنوات كثيرة ، وما يعرف اليوم في البلاد العربيّة ( بالقنوات الرَّومانيَّة ) ، لم تكن نظاماً رومانيّاً
 قطً ، نشأ نظام الأفلاج في الجزيرة العربيّة وفي إيران حوالي سنة ٢٥٠٠ ق.م ، ولقد كان التَّركيز
 الرُّوماني ضن خطَّ معين هو ٥٠٠ ملم .

النَّصف ، وإلاَّ فعلى النُّلث ، حتَّى تبلغ العُشْرَ ، فـإن لم يزرعهـا أحَـدٌ فـامنحهـا ، وإلاًّ فأنفق عليها من مال المسلمين ، ولا تُبيرَنَّ قبلك أرضاً .

« كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحيد بن عبد الرَّحن (٢) أن انظر الأرض ولا تحمل خراباً على عامر ، ولا عامراً على خراب ، وانظر الخراب فإن أطاق شيئاً ، فخذ منه ماأطاق وأصلحه حتَّى يعمر ، ولا تأخذ من عامر لا يعتمل شيئاً ، وما أجدب من العامر من الْخَرَاج فخذه في رفق وتسكين لأهل الأرض .. » (٨)

# الزّراعة أيّام العبّاسيّين: ﴿

وجّه العبّاسيّون عناية خاصّة لأرض السّواد ، فَعَدّت الدّولة الحافظة على شَقّ القنوات وتجديدها من أعمال الدّولة ، فَوُصِلَت مياهُ دِجْلة بالفرات ، وبقيت هذه الأقنية يستفاد منها حتّى أيّامنا هذه .

« كانت الحكومة ـ العبّاسيّة ـ تشرف على قنوات الرّيّ الرّئيسيّة وتتعهدها بالصّيانة والتّطهير ، فأوصلت ماء الفرات إلى أرض الجزيرة ، وماء دجلة إلى أرض فارس ، وشُقّت قناة كبيرة بين النّهْرَيْن التّوأمَيْن عند بغداد ، وكان خلفاء الدّولة العبّاسيّة الأوّلون يشجّعون الأعمال الخاصّة بتجفيف المستنقعات ، وتعمير القرى الخرّبة والضيّاع الّي هجرها سكّانها ، وكان الإقليم المحصور بين بخارى وسمرقند يُعَدُّ في أثناء القرن العاشر ( إحدى الجنّات الأرضيّة الأربع ) ، وكانت الثّلاث الأخرى هي جنوبي فارس ، وجنوبي العراق ، والإقليم الحيط بدمشق في بلاد الشّام »(١) .

لقد حضَّ أبو يوسف القاضي هارون الرَّشيد (١٠) على تشييد الجداول الجديدة على

<sup>(</sup>٧) أبو عمر عبد الحميد بن عبد الرَّحن بن زيد بن الخطَّاب العبدوي ، وال من أهل المدينة ، ثقة في الحديث ، استعمله عمر بن عبد العزيز على الكوفة ، توفّي بحرّان نحو ١١٥ هـ/ نحو ٧٣٣ م ، ( الأعلام ٢٨٦/٣) .

<sup>(</sup>٨) الْخَرَاجِ ، ص ٩٣

٩) `قصّة الحضارة ١٠٧/١٣

<sup>(</sup>١٠) « فكّر هارون الرّشيد في حفر قناة تربط البحرين المتوسّط والأحر في موضع قناة السّويس ، =

نفقة الدُّولة الخاصَّة ، بغية تحسين الزَراعة وتوسَّعها ، مع تنظيف الجداول الموجودة وترميها ، كا أوصى بتشكيل شرطة نهريَّة ذات كفاءة ممتازة (١١١) ، لذلك أنشأ العبَّاسيُّون ديواناً خاصًا لهذه الأُمور ، عرف ( بديوان الماء ) بلغ عدد المشتغلين فيه عدَّة آلاف .

قال وليم ويلكوكس المهندس الَّذي زار العراق إبَّان الانتداب البريطاني: « إنَّ عمل الخلفاء في ريِّ الفرات ، يشبه أعمال الرِّي في مصر والولايات المتَّحدة الأمريكيَّة وأسترالية في هذا العصر (١٢) .

كَا خَفَّضُوا مَبَلَغُ الْخَرَاجِ عَلَى الفَلاَّحِينَ بَيْنَ آونـةَ وأُخرى تشجيعـاً لهم ، وزيـادة في دخلهم ورفاهيتهم .

و « حرروا رقيق الأرض من عبودية الإقطاع »(١٣) .

ومن المناطق الزِّراعيَّة الهامَّة خراسان وبلاد ما وراء النَّهر ، ففي بُخارى مثلاً : إذا علوت مرتفعاتها لم يقع بصرك من جميع النَّواحي إلاَّ على مغارس تتَّصل خضرتها بلون السّاء ، وكأن السماء مكبَّة زرقاء على بساط أخضر .

# الزّراعَةُ في الأنْدَلُسِ:

عاش سكَّان الأندلس في طمأنينة بعد الفتح الإسلامي ، « لم تنعم الأندلس طوال تاريخها بحكم رحيم وعادل ، كا نعمت به في أيَّام الفَّاتِخِيْن العرب (١٤) ، وكانت الحكومة تقوم بإحصاء عامٍّ للسُّكَّان والأملاك في فترات منظّمة ، وكانت الضَّرائب معقولة إذا

وخطَّطها ، ولكن يحيى البرمكي لم يشجِّعه على حفرها لأسباب لانعرفها ، ولعلَّها أسباب ماليَّة » ، قصَّة الحضارة ١٠٩/١٣

<sup>(</sup>١١) انظر فصل ( في الجزائر في دجلة والفرات والغروب ) ، الخراج ، ص ٩٩

<sup>(</sup>١٢) الإسلام في حضارته ونظمه ، أنور الرِّفاعي ، ص ٢٨٠

<sup>(</sup>١٣) قطة الحضارة ٢٩٣/١٣

<sup>(</sup>١٤) القول لستانلي لين بول .

قورنت بما كانت تفرضه عليهم رومة وبيزنطة »(١٥) ، لـذلـك نشطت الزَّراعة وجعلوا لمياه وازدهرت ، لقد جعل المسلمون جبال الأندلس مدرَّجات صالحة للزِّراعة ، وجعلوا لمياه الثُّلوج مستودعات ضخمة للرِّي ، وممَّا يذكر أنَّ صقر قريش ( عبد الرَّحن الدَّاخل ) ، أدخل أوَّل شجرة نخيل إلى أُوربَّة ، وأدخل المسلمون إلى أوربَّة أيضاً : الأرز ، والحنطة السَّوداء ، والموز ، والبرتقال واللهون ، والسَّفرجل ، والقطن ، وقصب السُّكر ، والفستق الحلى ..

وكانت زراعة الكروم من الإعمال الكبرى في بلاد الأندلس ، وأحالت حدائق النُخضر ، وغياض الزَّيتون ، وبساتين الفواكه مساحات من الأندلس ـ وخصوصاً حول قرطبة وغَرْناطة وبلنسية ـ جنَّات على الأرض ، كا استحالت جزيرة ميورقة الَّتي فتحها العرب المسلمون في القرن الثَّامن الميلادي بفضل علمهم بالزِّراعة ، وعنايتهم بها ، ، فردوساً مليئاً بالفاكهة والأزهار ، تشرف عليها أشجار النَّخيل الَّتي سُمِّيت الجزيرة باسمها فيا بعد .

ومن الكلمات العربيَّة الزِّراعيَّة الَّتي دخلت الإسبانيَّة واللُّغات الأُوروبيَّة :

Aceite : الـزّبيب ، Aceite : الــزّبيب ، Acebibe : الــزّبيب ، Abelmosco : Alhabaca : الــزّبيب ، Alazan : الــزّبيون ، Acequia : اللّبيون ، Zucker : السّبّان ، Zucker : السّبّان ، Eananen : النّبيون ، Aprikosen : السّبان ، Prikosen : الأرن ، Reis : الأرض شــوكي ، Reis : الأرز ، Kattun : القفة ، Kattun : القطن ..

| ☆ | ☆ | ☆ |
|---|---|---|
|   |   |   |

<sup>(</sup>١٥) قصّة الحضارة ٢٩٢/١٣



\* خَـزَّان ماء بُني في القرن التَّاسع الميلادي قرب القيروان

#### الصِّناعَةُ:

كانت الصِّناعة في الجاهليَّة بسيطة ، تُرِكت للعبيد ، وازدهر منها في الين صناعة الرِّماح والسُّيوف والجانيق (١٦) .

وحض رسول الله على تصنيع السلاح بأيد وطنيّة عربيّة ، عن على رضي الله عنه ، قال : كانت بيد رسول الله على قوس عربيّة ، فرأى رجلاً بيده قوس فارسيّة ، فقال : « ماهذه ؟ ألقها ، وعليكم بهذه وأشباهها ، ورماح القنا ، فبها يزيد الله لكم في الله ين البلاد » (١٧) ، لقد خص القوس العربيّة ، لأن رقعة الدّولة العربيّة الإسلاميّة كانت جزيرة العرب فقط ، فروح الحديث الشريف تحض على العربيّة الإسلاميّة كانت جزيرة العرب فقط ، فروح الحديث الشريف تحض على تصنيع السّلاح بأيد وطنيّة ، ورفض المستورد منه ، والمهم تصنيعه في أرض الإسلام ، وعدم الإعجاب والتعظيم ، والاعتاد على الأجنبي المستورد .

<sup>(</sup>١٦) جاء في كتب التَّاريخ : « ولم يشهد حُنيناً ولا حصار الطَّائف عروة بن مسعود ، ولا غَيْلان بن سلمة ، كانا بِجُرَش ـ وهي مدينة عظية في الين ـ يتعلَّان صنعة الـدَّبَّابات والجانيق والضَّبُور ، والضَّبُور : النَّبَابات الَّتِي تقرَّب إلى الحصون لتنقب من تحتها ، ( السَّيرة النَّبويَّة لابن كثير ٦٥٢/٣) .

<sup>(</sup>۱۷) ابن ماجه ، الجهاد ۲۸۱۰ ، ص ۹۳۹

لقد تمَّ تصنيع أوَّل منجنيق في الإسلام ، أثناء حصار الطَّائف ، وعُنِي عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه بالتَّصنيع الحربي ، الَّذي جهَّز به جيوش الفتوح في بلاد الشَّام ، ومصر ، والعراق .

وتقدَّم التَّصنيع الحربي أيَّام العبَّاسيِّين ، فحسَّنوا الجانيق والدَّبَّابات .. وتقدَّمت صناعة السُّفن وتعدَّدت أنواعها ، واستخرجوا المعادن كالذَّهب والفضَّة من مناجم ه المغرب ومصر والسُّودان والحجاز وكرمان وما وراء النَّهر وخراسان ، والحديد من مناجم الشَّام وفارس وكرمان ، واللؤلؤ من مياه الخليج العربي ، والعقيق من الين ، والكبريت من غور فلسطين وفارَسُ ، والنَّفط والرَّصاص من فارس ، والزَّئبق والفحم الحجري من مناجم ما وراء النَّهر .

### أهمُّ الصِّناعات:

الصِّناعات النَّسيجيَّة: الحريريَّة منها: في فارس والعراق والشَّام، ومنه ( الْخَزُّ) وهو النَّسيج الحريري النَّاع، و ( الدِّيباج ) وهو الحرير الموشَّى بالقصب .

وكان التَّجَّار الأُوربيُّون يقدِّرون منسوجات الدَّولة الفاطميَّة تقديراً يفوق سائر المنسوجات ، و يتحدَّثون وهم مذهولون عن منسوجات القاهرة والإسكندريَّة ، الَّتي تبلغ من الرِّقَة درجة يستطاع معها أن تمرَّ في خاتم الإصبع .

والكتَّانيَّة : في مصر وفارس .

والصُّوفيَّة : في كلِّ أرجاء الدَّولة ، ولكن فارس امتازت بتصنيع السَّجَّادات الفاخرة ، واشتهرت أرمينية و بخارى بأنواع متيِّزة من البُسُط .

ومن الصِّناعات المعدنيَّة تكفيت المعادن (١٨) ، البرونز أو النُّحاس بالـذَّهب أو

<sup>(</sup>١٨) التَّكفيت هنا : التَّطعيم .

الفضَّة ، واشتهرت الموصل بصنع الأدوات النَّحاسيَّة للموائد ، واشتهرت مدينة حَرَّان بصناعة أدوات القياس الدَّقيقة ، كالموازين والأَسْطُرلابات .

ومن الصِّناعات الغذائيّة: السُّكّر في الأهواز وبلاد الشَّام، وماء الورد، والعطور..

واشتهرت بلاد الشَّام ومصر بصناعة الزَّجاج ، الَّذي احتفظ بكلِّ ما كان له من جمال في العهود القديمة ، وازداد دقَّة وبراعة ، ونوافذ المساجد المملوءة بالزَّجاج الملوَّن شواهد على هذه الصِّناعة الجيلة ، واشتهرت فارس ومصر بالفَخَّار والخزف ، والمغرب العربي وبلاد الشَّام والعراق بصناعة الجلود .

وفي الأندلس: استخرج العرب المسلمون الحديد والنَّهب والفضَّة والرَّصاص والقصدير والنحاس والكبريت والياقوت والزَّجاج والإثْمِد (الكُحْل)، وأقاموا في غَرْناطة وطليطلة معامل الحديد والصلب، وكان الفولاذ الأندلسي ذا شهرة عالميَّة، كا اشتهرت طليطلة بالسيَّوف، وقرطبة بالنَّروع، وأنشئت في الأندلس أيضاً معامل البسط والحرير (١٩٥)، والفخَّار والزَّجاج والفسيفساء، ودباغة الجلود والصِّياغة، وصناعة البارود والسُّكَر والورق..

لقد قدَّم المسلمون إلى العالَم الورق الرَّخيص م ولِخِترع ابن يونس المصري الرَّقَاص ل يونس المصري الرَّقَاص ل بندول السَّاعة ووصف ابن جبير ساعة المسجد الأُموي وصفاً دقيقاً في أحداث رحلته المشهورة (٢٠٠).

إنَّ الصِّناعة العربيَّة الإسلاميَّة في العصور الوسطى ـ كما تقول زيغريد هونكه ـ كانت موضع فخر الأُوروبي واعتزازه ، فعندما يرى بين يديه سلعة كُتِبَ عليها إنَّها من

<sup>(</sup>١٩) كان في قرطبة وحدها ( ١٣٠٠٠ ) نسَّاج .

<sup>(</sup>٢٠) انظر الصُّورة ص: ٥٣٦

صنع دمشق أو بغداد ، أو القاهرة أو قرطبة .. تراه يفاخر بها مَنْ حوله ، لأنَّها صناعة عربيَّة .

#### ☆ ☆ ☆

## التِّجارَةُ:

ازدهرت التّجارة وبلغت أوجها في العصر العبّاسي ، لاتّساع رقعة الدّولة العربيّة ه الإسلاميّة ، ولتنوَّع المنتجات لتنوَّع الأقاليم واختلاف سلعها ، كا سهّلت وحدة النّقد المتداول التّعامل التّجاري ، وسبّب تدفَّق الثَّروات ارتفاع مستوى المعيشة ، ورقيّ الصّناعة وتقدَّمها .

وشجَّع الخلفاء التِّجارة عندما حفروا الآبار ، وأقاموا المحطَّات ( الخانات ) على طول طرق القوافل ، كا أنشؤوا المنائر في الثَّغور ، وأدَّى وصول التَّجَّار المسلمين الأُول ، الى سواحل إفريقية الشَّرقيَّة ، والهند ، وسرنديب ( سيلان ) ، والملايو ، والصِّين (٢١١) . الى تنوَّع السِّلع في أسواق المدن الكبرى ، وإلى انتشار الإسلام حيث وصلت قدم التَّاجر المسلم .

### استورد المسلمون من:

الهند : الذَّهب والقصدير ، والتَّوابل ، والعاج ، والآنية ، وبعض أنواع التِّياب ١٥ القطنيَّة .

الصِّين : العود والمسك ، والسُّروج ، والحرير .

سرنديب: الياقوت والماس.

أرمينية : البُسُط ، والوسائد الفاخرة ، والجلود .

روسية وما وراء النَّهر: الفِرَاء ، وجلود التَّعالب ، والورق .

۲.

<sup>(</sup>٢١) ازدهرت التّجارة في الحيط الهندي ، وبقيت في البحر المتوسّط علاقات ذات صبغة حربيّة مع الأوربيّن .

الحبشة : العقيق والعاج ، والجلود المدبوغة ، واللآلئ من شواطئ البحر الأحر الغربيّة .

وصدّروا: الشّعير والحنطة والأرز، والفاكهة، والسُّكَر، والزَّجاج، والحرير المنسوج، والأقشة الصُّوفيَّة والكتَّانيَّة والحريريَّة، والزَّيت والعطور كاء الورد، وزيت البنفسج ...

وازدهرت تجارة الأندلس مع أوروبّة والمغرب العربي ، فصدّرت الـذّهب والفضّة والحرير والسُّكِّر .

وازدهرت تجارة المغرب مع حوض النَّيجر ، حيث تجارة الملح والعاج والمعادن الثَّمينة ..

#### ☆ ☆ ☆

## ١٠ طُرُقُ الْمُوَاصَلات :

لقد جابت قوافل المسلمين البلاد ، ومخرت سفنهم عباب البحار ، فوصلوا الصّين ، والدَّائرة القطبيَّة الشَّماليَّة ، ومفاوز الصَّحراء الكبرى .

وبالإضافة إلى طرق البحريَّة الَّتي كانت تربط موانئ الجزيرة العربيَّة ببلاد الشَّام ومصر والعراق ، أصبحت الطَّريق الرَّئيسيَّة تبدأ من بغداد ، وتتَّجه شرقاً إلى خراسان من البُنجاب ، ومنها إمَّا جنوباً إلى الهند ، وإمَّا أن تتابع شرقاً حتَّى الصِّين . ومن بغداد إلى بلاد الشَّام غرباً فمصر ، ومنها على طول شواطئ المتوسِّط حتَّى المغرب ، تتفرَّع عنها طرق باتِّجاه مدن الشَّال الإفريقي الهامَّة .

وكانت على طول هذه الطُّرق البرِّيَّة ـ وهي غالباً طرق البريد أيضاً ـ خانات للمسافرين ، لتأمين حاجاتهم من طعام ونوم ، والعناية بدوابهم وبضائعهم ، وأهم هذه الخانات ماكان عند ملتقى الطُّرق ، حيث يجد التَّجار فيها ( الكاتب بالعدل ) مثلاً ، ليحرِّر عقود البيع والإيجار .

أما الطَّرق البحريَّة فقد كانت عبر البحر المتوسِّط ، والبحر الأحمر ، والحيط الهندي .

لقد كانت السُّفن تقطع البحر المتوسِّط من ميناء أَنْطاكِيَة إلى مضيق جبل طارق في ستة وثلاثين يوماً ، ووصلت سفن المسلمين منذ القرن الأوَّل الهجري إلى الصِّين ، وفتحت كانتون ميناءها لهم منذ سنة ٨٢ هـ .

وفي الخليج العربي ، اتّخذ المسلمون ميناء سيراف مرسى لسفنهم الّتي كانت ممّلة بالسّلع الواردة من البَصْرة والأبُلّة وعُهان وغيرها ، وتنقل تجارة العرب والفرس إلى ، الصّين ، واستطاع المسلمون منذ أواخر القرن الثّاني للهجرة أن يستقرّوا في ميناء خانفو إلى الجنوب من شنغهاي حاليّاً ، وكان لهم قاض مسلم يحكم بينهم وفق أحكام الشّريعة الإسلاميّة ، ويؤمّهم في صلاتهم ، وكانت الرّحلة من سواحل الخليج العربي ، إلى سواحل الهند ، تستغرق مدّة تتراوح بين شهر يُن وثلاثة أشهر ، وقد تستغرق شهراً واحداً إذا ساعدت الرّياح الموسميّة .

وكانت الملاحة النَّهريَّة نشطة في نهر النِّيل ، ونهرَيْ دِجُلة والفرات .

وفي الأندلس ، كانت قرطبة عقدة مواصلات بريَّة ، تتَّجه منها الطُّرق إلى المتوسِّط والأطلسي ، وتتَّجه شالاً عبر جبال البرانس إلى فرنسة ، وكانت سفنهم تتنقَّل مابين مالقَّة والمريَّة والموانئ المغربيَّة ، وكانت السُّفن النَّهريَّة داعَّة الحركة في نهر الوادي الكبير .

#### $\triangle$ $\triangle$

۱٥

#### النَّقْدُ:

قرَّر عبد الملك بن مروان سكَّ (٢٢) عملة عربيَّة إسلاميَّة ، بدلاً من العملة البيزنطيَّة والفارسيَّة ، فبني داراً لضرب النُّقود بدمشق ، وأمر بجمع العملة المستعملة في جميع أنحاء (٢٢) السّكة في الاصطلاح الشَّائع يقصد بها العملة المضروبة ـ أي المسكوكة ـ من معدن ، اشْتَقَّ هذا المعنى للسّكة من معناها الأصيل ، وهو القالب الذي تضرب به العملة باستخدام الطَّبع أو الضَّغط ، ويكون عادة بوساطة معدن شديد الصَّلابة كالحديد ، كا قد ينصرف اسم السّكة إلى النَّقوش التي تطبعها هذه القوالب على سبيكة العملة من رسوم أو كتابات ، يقول ابن خلدون : « السَّكة هي الحَمّ على الـتُنانير =

الدَّولة ، وضرب بدلها عملة جديدة من الذَّهب والفضَّة ، عليها بعض الآيات الكريمة ، وجعل وزنها ٣٪ زيادة عن العملات المعروفة آنذاك كالبيزنطية مثلاً ، مَّا جعلها نقداً مطلوباً موثوقاً به .

جاء في ( فتوح البلدان ) : « كان عبد الملك أوَّل من أحدث الكتاب الَّذي يكتب في رؤوس الطَّوامير من ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾ وغيرها ، من ذكر الله ، فكتب إليه ملك الرُّوم أنَّكم أحدثتم في قراطيسكم كتاباً نكرهه ، فإن تركتوه وإلاَّ أتاكم في الدَّنانير من ذكر نبيكم ما تكرهونه ، فكبر ذلك في صدر عبد الملك ، فكره أن يدع سُنَّة حسنة سنّها ، فأرسل إلى خالد بن يزيد بن معاوية ، فقال له ؛ ياأبا هاشم ، إحدى بنات طَبَق (٢٢) ، وأخبره الخبر ، فقال : افرخ روعك ياأمير المؤمنين ، حرِّم دنانيرهم فلا يتعامل بها ، واضرب للنَّاس سككاً ، ولا تعف هؤلاء الكفرة مَّا كرهوا في الطَّوامير ، فقال عبد الملك : فرَّجتها عنِّي فرَّج الله عنك وضرب الدَّنانير .. » (٢٤)

وفي الصّبح الأعشى: « أوَّل من ضرب الدَّنانير والدَّراهم في الإسلام عبد الملك بن مروان ، وكان النَّاس قبل ذلك يتعاملون بدراهم الفرس والرَّوم ، ولما ضربها عبد الملك كتب إلى الحجَّاج بالعراق بإقامة رسم ذلك ، فضرب الدَّراهم ونقش عليها: ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ ﴾ إلى آخر السُّورة ، فسمِّيت الدَّراهم الأحديَّة ، وكرهها النَّاس لنقش القرآن عليها ، مع أنَّه قد يحملها الْمُحْدث ، فسمِّيت المكروهة تَنَّ ، "(٢٥) .

<sup>=</sup> والدَّراهم المتعامل بها بين النَّاس بطابع حديد تنقش فيه صور أو كلمات مقلوبة ، ويضرب بها على الدُّنانير والدَّراهم فتخرج رسوم تلك النَّقوش عليها ظاهرة مستقية ، ولفظ السّكة كان اسماً للطَّابع وهي الحديدة المتَّخذة لذلك ، ثمَّ نقل إلى أثرها وهي النَّقوش الماثلة على الدَّنانير والـدَراهم ، ثمَّ نقل إلى القيام على ذلك .. » ، القاموس الإسلامي ٣٩٩/٣

<sup>(</sup>٢٣) بنات الطُّبَق : الدُّواهي ، ويقال للدَّاهية : إحدى بنات طَبَق ، ( اللَّسان : طبق ) .

<sup>(</sup>۲٤) فتوح البلدان ، ص ۲٤١

<sup>(</sup>٢٥) صبح الأعشى ٢٤/١

« ولقد عني أوائل أباطرة المغول عناية كبيرة بمشكلة العملة المستقرَّة ، وكانت للسّكة المغوليَّة علاوة على قيمتها الأصليَّة مظهرها الفنّي أيضاً ، وقد استمدُّوا غاذجها من فارس .. وكان للإمبراطور أكبر نحو سبعين من دور الضَّرب تقوم كلَّها بسكِّ العملة من النَّهب والفضَّة والنَّحاس ، وكانت الرُّوبِّيَّة هي وحدة النَّقود .

وحافظ ابنه وخليفته جهانكير على معيار السّكة ، وأمر باصدار قطع أُخرى ، بديعة مدهشة لم تفقها أُخرى من عدَّة نواح .. وكان أوَّل من أجاز من المغول نقش صورته على السّكة ، وكان أوَّل وآخِر حاكم للهند ضمَّ اسم زوجته الإمبراطورة نورجيهان العظيمة إلى اسمه على قطع السّكة المستعملة في أنحاء مملكته .

وأهم ما تمتاز به العملة الَّتي سُكَّت في عهد خلفه شاه جيهان قطع من النَّقود النَّهبيَّة كبيرة الحجم ، وكانت نسبة الفضَّة إلى الذَّهب فيها كنسبة ١ إلى ١٥ ، وقد ١٠ أدخلت إلى الهند من فارس قطعة جيلة تعرف باسم موهور ( Mohour ) في القرن السَّادس عشر ، وظلَّت تصدر حتَّى بعد سقوط دولة المغول في الهند ، تصدرها دور الضَّرب البريطانيَّة لأغراض خاصَّة .. "(٢٦) .

وفي سنة ٤٦٤ هـ « صنع الأمير يـوسف بن تـاشفين دار السّكـة بمرَّاكُش ، وضرب فيها السّكة بدراهم مدوَّرة ، زنـة الـدِّرهم منهـا درهم وربع ، سكـة من حسـاب عشرين ، درهماً للأوقيَّة ، وهو الدِّرهم الجوهري المعلوم في وقتنا هذا ، وضرب الدِّينار الذَّهبيَّ باسم الأمير أبي بكر بن عمر (٢٢) في هذا العام »(٢٨) .

كانت الدَّنانير ذهبيَّة ، والدَّراهم من الفضَّة ، والدَّوانق من النُّحاس (٢٩) .

<sup>(</sup>٢٦) تاريخ العالم ٢٠١/٦

<sup>(</sup>۲۷) أبو بكر زكريا بن عمر أمير المرابطين بعد وفاة عبد الله بن يـاسين سنــة ٤٥١ هـ/١٠٥٩ م ، وهو ابن عٌ يوسف بن تاشفين ، ( الزَّلَاقة ، ص ٢٥ ) .

<sup>(</sup>۲۸) البيان المغرب ۲۲/٤

<sup>(</sup>٢٩) يذكر ابن بطوطة في رحلته ( ص ٦١٨ ) أنَّ الصِّين عرفت العملة الورقيَّة : « وأهل الصِّين لا يتبايعون

دُورُ الضَّرُبِ(٢٠) : أو (صناعة السّكة ) ، ويقصد بها فَنَّ ضرب العملة ، وتعرف دار السّك بدار الضَّرب ، وهو الاسم الأكثر شيوعاً ، وكان يتولَّى عليها رئيس مسؤول يعرف باسم (متولِّي دار الضَّرب) ، ولكن لأهيَّة العملة في إشاعة الثَّقة في المعاملات ، كان الإشراف الأعلى على دار الضَّرب للقاضي ، والسَّبب هو ضان شرعيَّة الدَّنانير والدَّراهم الَّتِي تصدر على دار السّك بأسائهم (أي أساء السَّلاطين والحكَّام) سواء من حيث جواز العيار أو الوزن .

أمًّا من النَّاحية الفنَّيَّة ، فيضطلع بالعمل في دار الضَّرب أربع فئات تمثّل كلُّ فئة ناحية فنَّيّة في صناعة السَّك ، كا يمثّل كلَّ فئة شخص واحد أو أكثر حسب أهيَّة دار الضَّرب ، وهؤلاء هم :

- أ ـ المقدَّم ، وهو الَّذي يتولَّى حفظ الأعيرة للتَّحقُّق من أوزانها .
  - أ. النَّقَّاش ، وهو الَّذي يتولَّى حفر القوالب .
- أ ـ السَّبَّاك ، ومهمَّته إعداد السّبيكة ، بالنّسب المقرّرة رسميًّا لكلّ عملة .
- ٤ ـ الضّرّاب ، ومهمّته الضّرب ، أو الختم على السّبيكة بعد إعداد القضبان المعدنيّة من السّبائك المصهورة .

٥٠ وكانت دور الضَّرب تتناول ١٪ عن كُيَّة الأموال الَّي تضربها ، كأُجرة للعمل وثمن الوقود ، فدار واحدة في القرن الرَّابع الهجري بلغ دخلها ٢٠٠,٠٠٠ دينار في العام .

بدينار ولا درهم ، وجميع ما يتحصل ببلادهم من ذلك يسبكونه قطعاً كا ذكرناه ، وإنّا بيعهم وشراؤهم بقطع كاغَد ، كل قطعة منها بقدر الكفّ مطبوعة بطابع السَّلطان ، وتسمَّى الحّس والمشرون قطعة منها بالشت وهي بمعنى الدِّينار عندنا ، وإذا تمزّقت تلك الكواغد في يد إنسان ، حملها إلى دار كدار السّكة عندنا فأخذ عوضاً جديداً ودفع تلك ، ولا يُعْطِي على ذلك أُجرة ولا سواها ، لأنّ الّذين يتولّون عملها لهم الأرزاق الجارية من قبل السَّلطان » .

<sup>(</sup>٣٠) القاموس الإسلامي ٤٠٠/٣

ومًّا يذكر ، أنَّ الدِّينار المرابطي أصبح النَّقد الدَّولي بسبب سمعة المرابطين المتازة في العالم كلَّه ، ولاقتصادهم المتين ، ولرفاهية دولتهم .

# بَعْضُ وَجَداتِ الوَزْن والكَيْلِ والقِيَاسِ:

وحدات الوزن : الأُوقيَّة الشَّرعيَّة لوزن الفضَّة = ١١٩ غراماً .

الأُوقيَّة الشَّرعيَّة لوزن النَّهب = ٢٩,٧٥ غراماً الحَّبَّة الشَّرعيَّة من الدِّينار الشَّرعي = ٢٩٠٠، غراماً الحَبَّة الشَّرعيَّة من المثقال الشَّرعي = ٢٠٠،٠ غراماً الحَبَّة الشَّرعي من درهم الكيل الشَّرعي = ٢٠٥،٠ غراماً الدَّرهم الشَّرعي لوزن النَّقد الفضَّة = ٢,٩٧٥ غراماً الدِّرهم الشَّرعي لوزن النَّقد الفضَّة = ٢,٩٧٥ غراماً الدِّرهم الشَّرعي لوزن الكيل أو الوزن الحجرَّد = ٢,١٧١ غراماً الدِّينار الشَّرعي لوزن النَّقد ( مثقال النَّقد ) = ٤,٢٥ غراماً الرَّطل الشَّرعي لوزن الكيل أو الوزن الجرَّد (البغدادي)=٤٠٨ غراماً الرَّطل الشَّرعي لوزن النَّقد الفضَّة = ١٤٢٨ غراماً الرَّطل الشَّرعي لوزن الكيل أو الوزن الجرَّد (البغدادي)=٤٠٨ غراماً المثَّرعي لوزن الكيل أو الوزن الجرَّد = ٤,٥٥ غراماً المثَّرة عي لوزن الكيل أو الوزن الجرَّد = ٤,٥٥ غراماً

# وَحَداتُ الكَيْل وما يعادها في النّظام المتري:

ما يعادلها باللتر من الماء ما يعادلها بالغرام المقطّر في درجة ٤° مئويّة: من القمح (٢٢):

الأردُب المصري في زمن الفاروق

رضي الله عنه

الوحدة :

<sup>(</sup>٢٦) انظر: (كتاب الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان) لأبي العبّاس نجم الدّين بن الرّفعة الأنصاري، المتوفّى ٧١٠ هـ/١٣١٠ م، حقّقه وقدّم له الدُّكتور محمد أحمد إساعيل الخاروف، جامعة الملك عبد العزيز، ١٤٠٠ هـ/١٩٨٠ م، الصّفحات: ٨٦ ، ٨٨ ، ٨٨

<sup>(</sup>٣٢) « إنَّ نسبة وزن القمح من الماء ٧٩٪ تقريباً » ، المرجع السَّابق ، ص ٨٨

| 10787. | 194                      | الأُردُب المصري (الأسيوطي) الرَّسمي          |    |
|--------|--------------------------|----------------------------------------------|----|
| 1.554  | 187,718                  | الجريب الفارسي العراقي في زمن                |    |
|        |                          | الفاروق رضي الله عنه                         |    |
| 7797   | ٤,١٢٧                    | الصَّاع النَّبوي (الشَّرعي) عندالحنفيَّة     |    |
| 7140   | ۲,۷٥                     | الصَّاعَ النَّبوي( الشَّرعَي ) عند           | ٥  |
|        |                          | الشَّافعيَّة والحنابلة والمالكيَّة           |    |
| 711117 | TT, • 0T                 | القفيز العراقي عند فتح العراق وفارس          |    |
| -      | <b>***</b>               | القُلَّتان الشَّرعيَّتان( بالتَّقريب )       |    |
| A72,7  | ١,٠٤٣                    | الْمُدُّ النَّبوي عند الحنفيَّة              |    |
| 088,8  | ١,٠٤٣                    | الْمُدُّ النَّبوي عند الشَّافعيَّة والحنابلة | ١٠ |
|        |                          | والمالكيَّة                                  |    |
| ۱۸۳٦۰  | 77,72.                   | الْمُدُّ الشَّرعي                            |    |
|        | النّظام المتري:          | وَحَداتُ القِيَاسِ وَمَا يُعَادِلُها في      |    |
|        | ۱٬۹۲۵ سم ( سانتیتر ) طول | الإصبع الشَّرعي                              |    |
|        | ٤٦,٢ سم طول              | الذِّراع الشَّرعي                            | 10 |
|        | ٧٦,٣٧ سُم طولِ           | الدِّراع العُمَريَّة                         |    |
|        | ٢٢,١٧٦ كُيلومتر طُّول    | البريد الشَّرعَي                             |    |
|        | ١٣٦٦,٠٤١٦ متراً مربّعاً  | الجريب الشَّرعي ( العمري )                   |    |
|        | ٤٦,٢ سم                  | الخطوة الشَّرعيَّة                           |    |
|        | ۰,۰۵۳۶ سم                | شعرة البغل                                   | ۲. |
|        | ۰,۳۲۰ سم                 | الشَّعيرة الشَّرعيَّة                        |    |
|        | ۸۸,۷۰۶ کیلومتر طول       | مسافةُ القَصْرِ الشَّرعيَّة = ٤ بُرُد        |    |
|        | ۱۸٤۸۰۰ سم طول            | الميل الشَّرعي                               |    |
|        | ٥٥٤٤٠٠ سم طول            | الفرسخ الشَّرعي                              |    |
|        | ١٥,٤ سم طول              | القدم الشَّرعيَّة                            | 70 |
|        |                          | •                                            |    |

أمَّا المرحلة ، ففي ( اللِّسان ) : المنزلة يُرْتَحَل منها ، وما بين المنزلتين ( مرحلة ) ، والمرحلة مسيرة يوم ، وتقدَّر بنحو ٩٠ كيلومتر .

☆ ☆ ☆

\* دينار من النَّهب ، ( سوريَّة : القرن ١٧ م )



# المجتمع

﴿ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ ﴾ [المزَّمِّل: ٢٠/٧٣]

#### تهيد:

جعل الإسلام غاية وجود الإنسان عمران الأرض ، وعدَّ هذا العمران عبادة ، فنظرته إلى الإنسان نظرة التَّكريم ، ويؤيِّد هذا التَّكريم النَّظرة الإيجابيَّة للحياة منذ علَّم اللهُ آدمَ \_ وبصورة مباشرة \_ الأساء كلَّها ، فالإنسان في المجتمع الإسلامي مخلوق رائع ، أودِعَت به مواهب مدهشة ، وطاقات عظية ، مع تَتَّعه بحرِّيَّة الاختيار .

في هذا المجتمع ، ألغى الإسلام رابطة العصبيَّة القبليَّة المفرِّقة ، الَّتي كانت في المجتمع الجاهلي ، وأحلَّ محلَّها رابطة العقيدة : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِنْ ذَكَرٍ وأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُم شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُم عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُم ﴾ ، [ الحجرات : ١٣/٤٩ ] .

وسوَّى أبو بكر بين النَّاس في القسم ، فقيل لعمر فيُّ ذلك فقال : لا أجعل من قاتل رسول الله كن قاتل معه ، فكان يقدم الأقرب فالأقرب من رسول الله عَلَيْكُ فإذا استووا في القرابة ، قدَّم أهل السَّابقة ، حتَّى انتهى إلى الأنصار ، فقالوا : بمن نبدأ ؟ قال : ابدؤوا برهط سعد بن معاذ ثمَّ الأقرب فالأقرب إليه (١) .

وحضر باب عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه جماعة ، منهم سهيل بن عمرو ، وعُيَيْنَة بن محصن ، والأقرع بن حابس ، فخرج الإذن فقال : أين صُهَيْب ؟ أين

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد : ۲۱۳/۱ ، الطّبرى : ۱٦٢/٤

عَمَّار ؟ أين سلمان ؟ فتعَرت وجوه القوم ، فقال واحد منهم : لِمَ تتعَر وجوهكم ؟ دُعوا ودُعينا ، فأسرعوا وأبطأنا ، ولئن حسدتموهم على باب عمر ، لَمَا أعدَّ اللهُ لهم في الجنَّة أكثر (٢) .

بدأ التَّمييز بين المسلم العربي ، والمسلم الأعجمي أيَّام الأُمويِّين ، وعادت العصبيَّة ، وعاد معها النِّزاع القَبَلي ما بين يمنيِّين ( قحطانيِّين ) ، وقيسيِّين ( عدنانيِّين ) ، وأصبح ، المجتمع العربي أيَّام الأُمويِّين يتألَّف من :

العرب: وهم أصحاب الحكم والقيادة ، ولكنَّهم منقسمون إلى يمنيِّين وقيسيِّين .

والمسوالي: وهم المسامون الأعاجم، وجُلَّهم من الفرس، السنين أظهر بعضهم شعوبيَّة ، أرادوا منها المساواة حسب تعاليم الإسلام، واتَّجه بعضهم إلى التَّورة والسَّيف، فتلقَّفتهم الدَّعوة العبَّاسيَّة.

والرَّقيق: ومصدره أسير الحرب معاملة بالمِثْل ، لأنَّ الإسلام شرَّع العتق ، وحرَّم نظام الرَّق بأنواعه ، ولم يبح منه إلاَّ ماهو مباح اليوم في نظام الأسرى ، وتسخيرهم في أعال جسديَّة مع وصيَّة رسول الله عَلَيْلَةٍ : « استوصوا بالأسرى خيراً » ، ريمًا يتحرَّروا بتبادل الأسرى ، أو المنَّ على الأسرى من غير مقابل ، أو بالعتق ، أو بالمكاتبة (٢) ، أو التَّدبير (٤) .

والرِّقُ يتَّصل بالعمل الجسماني فقط ، ولا صلة له بالعقل أو الفكر ، لذلك من

10

<sup>(</sup>٢) عيون الأخبار : ٨٥/١

<sup>(</sup>٢) المكاتبة : عقد بين السَّيد والعبد لإعادة الحرِّية نظير دفعه مالاً لِسيِّده ، ويرى بعض الفقهاء أن المكاتبة واجبة ، إذا طلبها العبد ، استناداً لقول الله عزَّ وجلً : ﴿ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الكِتَابَ مِمَّا مَلكَتُ أَيْمَانكُم فَيهِم خَيْراً ﴾ ، [ النَّور : ٣٣/٢٤ ] ، وبعد المكاتبة يعطى العبد حتى التجارة والعمل وحق التملُّك ، وحق العمل لنفسه .

<sup>(</sup>٤) التَّدبير: من قال له سَيِّدُه: « أنتَ دبر حياتي حرِّ » .

آداب الإسلام ألاً يقال للرَّقيق عبد ، بل يكرَّم بقول ( فتى ) ، و « مَنْ لَطَمَ مملوك الوالله أو ضربه فكفًا رته عتقه » .

وأهل الذِّمَّة : وهم غير المسلمين الَّذين تمتَّعوا بحرِّيَّة تـامَّة ، مع حمايـة لأنفسهم ومعابدهم (٥) .

ه وفي زمن العبَّــاسيِّين عـــاد التَّـوازن بين العرب والفرس اجتماعيّـــاً ، ولكن ظهــور الأتراك منذ أيَّام المعتصم أوجد منافساً سيطر على الخلافة والحكم .

وعرف المجتمع الأندلسي صراعاً بين قيسيَّة ويمنيَّة ، وبين عرب وبربر ، وعُرفت فيه شريحة من الإسبان الَّذين أسلموا .

#### $\triangle$ $\triangle$

المرأة: ﴿ هُوَ اللَّذِي خَلَقَكُم مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَها لِيَسْكُنَ إِلَيْها .. ﴾ ، [الأعراف: ١٨٩٧].

قرَّر الإسلام المساواة بين الرَّجل والمرأة في كلِّ شيء : ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾ ، [ البقرة : ١٨٧/٢ ] ، ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَالله عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ ، [ البقرة : ٢٢٨/٢ ] ، وهذه الدَّرجة إمَّا درجة النَّبوّة ، وإمَّا درجة صبره عليها إن غضبت ، وأرجح الأقوال : درجة المسؤوليَّة عن أسرة وحمايتها والإنفاق عليها ، فالقوامة وظيفة داخل كيان الأُسرة لإدارة هذه المؤسَّسة الخطيرة . ووجود القيِّم في مؤسَّسة ما ، لا يلغي وجود حقوق الشُّركاء فيها ، والعاملين في وظائفها ، ولقد حدَّد الإسلام صفة قوامة الرَّجل ، وما يصاحبها من لطف ورعاية وصيانة وحماية ، مع تكاليف في نفسه وماله ، وآداب في سلوكه مع زوجه وعياله ، فالسّمة المؤسَّة المؤسَّة المؤسَّة المؤسَّة أن خَلَقَ فالسّمة المؤسَّة المؤسَّة المؤسَّة أن خَلَقَ فالسّمة المؤسَّة المؤسَّة المؤسَّة المؤسَّة المؤسَّة المؤسِّة على هذه المؤسَّة المؤسِّة ، هي سمة المؤدَّة : ﴿ وَمِنْ آياته أن خَلَقَ فالسّمة المؤسَّة المؤسِّة على هذه المؤسَّة المؤسِّة ، هي سمة المؤدَّة : ﴿ وَمِنْ آياته أن خَلَقَ فالسّمة المؤسَّة المؤسِّة على هذه المؤسَّة المؤسِّة المؤسِّة المؤسِّة على هذه المؤسَّة المؤسِّة المؤسِّة على هذه المؤسَّة المؤسِّة ، هي سمة المؤدَّة : ﴿ وَمَنْ آياته أن خَلَقَ المُ

<sup>(</sup>٥) انظر ( الإسلام في قفص الاتّهام ) : الذَّميُّون والجزية .

لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أُزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ ، [ الرُّومِ: ٢١/٣٠ ] ، وللمرأة حق اختيار زوجها ، فهي بـذلـك تختـار القيِّم عليها .

ويشرّع الإسلام تشريعاً مثاليّاً ، كا يشرّع لمن لا يقوون على الوصول لهذه الغاية المثلى ، فالزَّوجة الواحدة هي الأصل في الإسلام ، وجعل الزَّوجة التَّانية لأسباب ، ه منها : العُقُم ، والمرض المزمن ، والحروب .. فالإسلام أباح التَّعدُد ، ولم يأمر به ، أباحه لضرورات ، ولم يجعله فرضاً ..

والطَّلاق أبغض الحلال إلى الله ، لأنَّ الزَّواج كما في سورة البقرة : ٢٨٢/٢ ميثاق غليظ ، فلا يقع الطَّلاق إلاَّ إذا استحالت الحياة الزَّوجيَّة بين الزَّوجيَّن ، والإيمان عاصم ، والعقيدة ملزمة لدى كلِّ من الطَّرفَيْن ، وهي السَّبيل إلى مراعاة حدود الله ، ١٠ وأحكام الشَّرع ، فلا يصحُّ الالتجاء إلى الطَّلاق لأسباب يكن أن تتغيَّر في المستقبل .

والطّلاق أبغض الحلال إلى الله: «تروّجوا ولا تطلّقوا فإن الطّلاق يهتزّك العرش »، « لعن الله كلَّ مزواج مطلاق »، ولكن الإسلام يعترف بالأمر الواقع إن لم يتم الوفاق بين الزّوجين : ﴿ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيح بِاحْسَانٍ ﴾ ، ولكن مرض الشّقاق الشّقان المرّمرارة ١٥ البقرة : ٢٢٩/٢] ، إنَّ الطّلاق دواء مرَّ المسناق ، ولكن مرض الشّقاق أكثر مرارة ١٥ وقسوة ، والطّلاق خير من الموقف الذي يحصل كثيراً في الغرب ، عندما تسوء العلاقة بين الزَّوج وزوجه ، ولا طريق للتَّوفيق بينها ، فيأخذ كلَّ منها خديناً له ، لأنَّ الطلّلاق غير مباح لأيًّ منها ، ويصعب الحصول عليه ، فلتكن الخدانة الأثبة هي الحلّ ، وأدركت بعض الدُّول الغربيَّة خطورة الأمر ، فيسَّرت الحصول على الطّلاق ، وكانت آخر هذه الدُّول إيطالية ، حيث أباحته عام ١٩٧١ م ، وما إن أقرَّ حتَّى قَدَّم إلى ١٠ الحام الحياة الشرعيَّة ليقوم حياة الشَّقاء والنَّكد داخل البيت ، يفرُّ منها الزَّوجان إلى العلاقات غير الشَّرعيَّة ليقوم حياة الشَّقاء والنَّكد داخل البيت ، يفرُّ منها الزَّوجان إلى العلاقات غير الشَّرعيَّة ليقوم حياة الشَّقاء والنَّكد داخل البيت ، يفرُّ منها الزَّوجان إلى العلاقات غير الشَّرعيَّة ليقوم حياة الشَّقاء والنَّكد داخل البيت ، يفرُّ منها الزَّوجان إلى العلاقات غير الشَّرعيَّة ليقوم

بذلك نظام غير شرعى هو نظام الخليلات ، وهو ما تعاني منه المجتمعات الأوربيّة (١) .

وأعطى الإسلام المرأة نصيباً من الإرث ، مع أنَّها معفاة من الإنفاق منه قبل الزُّواج وبعده .

ويكفي المرأة فخراً أنَّ أوَّل قلب خفق بالإسلام ، وت ألَّق بنوره ، قلب امرأة ، إنَّه قلب خديجة بنت خويلد ، فهيَّ أت للإسلام الكثير من أسباب نجاحه ، وأوَّل شهداء الإسلام امرأة ، إنَّها سُمَيَّة بنت خباط ( أُمَّ عَار بن ياسر ) ، ودور أساء بنت أبي بكر ( ذات النَّطاقَيْن ) يذكر لها في الهجرة ، وأحبطت صفيَّة بنت عبد المطلب في غزوة الخندق تسلَّلاً واستطلاعاً يهوديّاً ، وفي خيبر ، أمَّ سليم ، وأمَّ عطيَّة الأنصاريَّة سارتا مع نساء أخريات ، وقالوا لرسول الله عليَّة إلى السلمين ما استطعنا ، نناول السهام ، ونسقي السويق ( ) ، ونداوي الجرحي ، ونفزل الشَّعر ، ونعين في سبيل الله » ، وفي خنين سهلة بنت مِلْحان الَّتِي تزوَّجت أبا طلحة ( زيد بن سهيل ) بهر هو إسلامه ، حملت خنجراً دون رسول الله عَرَيِّ ، وجعلت ابنها أنساً خادماً لمرسول الله عَرَيِّ ، وبرز اسم خولة بنت الأزور في اليرموك ، وفي القادسيَّة موقف الخنساء لا يُنسى .

<sup>(7)</sup> نشرت الأسبوع العربي ، العدد ٢٨١ ، ص ٦٥ : « بدأت صناعة التّهنئة الختلفة ، تتّجه إلى قضايا الطّلاق ، بِعَدّها أمراً واقعاً ، فظهرت في بعض أسواق الدّول الغربيّة بطاقات مخصصة للأشخاص الّذين أنهوا علاقاتم الزّوجيّة ، وللأشخاص الّذين يودّون تهنئتهم بذلك ، فقد حوت بعض البطاقات عبارات مثل : « تهانينا لطلاقكم » ، « نحسدكم على حرّيّتكم » ، « وما أجمل ماصنعتم .. حظاً سعيداً » ، كا أنّ في الأسواق أيضاً بطاقات مزدوجة متوّجة بكلهة ( انقسام ) ، وهي خاصة بالأزواج المطلقين ، بحيث يكتب الزّوج المطلق إسمه وعنوانه ورقم هاتفه على جهة ، وتكتب الزّوجة المطلقة كل ذلك على الجهة الأخرى ، والسّوق الأمريكيّة هي الّتي يجري فيها حاليّاً تصريف بطاقات الطّلاق أكثر من الأسواق الأخرى ، إذ إن معدّل الطّلاق في أمريكة قد ارتفع ٣٣ في المئة خلال الأعوام العشرة الماضية » .

<sup>(</sup>V) السُّويق : طعام يتُّخذ من الحنطة والشُّعير ، [ اللَّسان : سوق ] .

#### مكانة العمل في الجمّع الإسلامي:

﴿ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ ﴾ ، [الذَّمْل: ٢٠/٧٢] .

احترم الإسلام العمل ، والمسلم يعلم أنَّ نبيَّ الله داود كان حدّاداً ، وإدريس كان خيًاطاً ، وزكريا كان نجَّاراً ، وموسى رعى الغنم ، لقد قال رسول الله عَيْنِيَّةٍ : « من أمسى كالاً من عمل يده أمسى مغفوراً له » ، فَعَمِل الصَّحابة ، فكان أبو بكر الصَّدِيق رضي الله عنه تاجر قماش ، وسقى على رضي الله عنه بالدّلاء ، وكان الزَّبير بن العوَّام خيًاطاً ، وسعد بن أبي وقَّاص كان يبري النّبل ، وعمرو بن العاص كان جزّاراً .

وأطلق على وُلاة الأمصار لقب ( عامل ) ، ودخل بعض الصَّحابة على معاويـة بن أبي سفيان وهو خليفة ، فحيَّوه بقولهم : السَّلام عليك أيُّها الأجير .

وقدَّم الإسلام مفهوم الأجر بأسلوب يسمو عن مجرَّد النَّظرة المادِّيَّة ، عندما ربطه بالعقيدة والخير والثَّواب ، فجعل الأجر أَجْرَيْن ، أجراً في الآخرة عن العمل الصَّالح ، بالإضافة إلى الأجر المادِّي الدُّنيوي : « إنَّ الله يحبُّ إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه » .

وكا حضّ الإسلام على العمل ، حارب البطالة : « إنّ السّّاء لا تمطر ذهباً ولا فِضَّة » ، ولقد شملت المساواة في الإسلام الأصل الإنساني ، فلا فضل في عنصر ٥٠ أو لون ، وشملت الإنسان تجاه أحكام الشَّريعة ، وفي التّكاليف كلّها ، الحقوق والواجبات ، أمّا في السّّعي والعمل فالجزاء على قدر الجهد النّاتي ، والمساواة هنا في الإنتاج والجهد والعمل غير عادلة ، ومن هنا جاء التّفاوت في ثمرات السّعي والرّزق : ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا ﴾ ، [ الأحقاف : ١٩/٤١] ، وعندما أثنى بعض الصّحابة على رجل ، نقطع إلى العبادة ، قال عَلَيْ : « فَمَنْ كان يكفيه علف بعيره ، وإصلاح ٢٠ طعامه ؟ » ، قالوا : كُلّنا ، فقال عَلِي الله على خير منه » (٨) .

<sup>(</sup>٨) فالعمل واجب على قدر طاقة الإنسان ، لا على قدر حاجته ، فلو عمل كلُّ على قدر حاجته ، فمن لمن =

وتحريم الرّبا تاكيد على انَّ الجزاء على قدر الجهد الذَّاتي ، وأنَّ المال في نظر الإسلام لا يلد المال ، وفيه استغلال أصحاب رؤوس الأموال لجهد العاملين ، سواء أصابوا ربحاً أم أُصيبوا بخسارة ، فالعمل هو أساس الكسب وتوزيع الثَّروة : ﴿ وَلاَ تُجْزَوْنَ إلاَّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ، [ يس :٢٦٠ه ] .

المرأة والعمل: ليس من معنى الحجاب احتباس المرأة في البيت والحيلولة بينها وبين العمل ، ففهوم الحجاب الاحتشام والعفّة ، مع ستر مواضع الفتنة ، وتجنّب التّبرّج ومواطن الرّيبة (۱) ، واستقلال المرأة في مالها يستلزم حرّيّة العمل ، على ألاّ تستهين بأقدس أمانة في عنقها ، ألا وهي : ( الأسرة : زوجاً وأولاداً ) .

والمرأة آثمة إذا تسبّبت في تخلّف مجتمها ، وفي وسعها النّهوض به ، على أن يكون علما في جوّ نقي طاهر ، ففي الإسلام : « إنّا النّساء شقائق الرّجال » ، [الإمام أحمد، والتّرمذي ، وأبو داود] ، وفي القرآن الكريم وردت كلمة رجل مفردة ٢٤ مَرَّة ، وتُوردت كلمة امرأة مفردة ٢٤ مرّة أيضاً ، قمّة المساواة .

وحديث: «يامعشر النّساء، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للبّ الرّجل الحازم من إحداكن "»، [متّفق عليه]، قيل يوم عيد، فلا يعقل من رسول الله صاحب الْخُلُق العظيم أن ينقص من شأن النّساء، أو يحط من كرامتهن في مناسبة

<sup>=</sup> لا يستطيع العمل لعلّة ؟ وأين نظرة التّكافل الاجتاعي .

<sup>(</sup>٩) في عالم التَّجميل عند المرأة ، ولكلِّ المناسبات ، وفي جميع الأوقات ، يُنْصَح بما يلي : « لكي تكوني أكثر جالاً وجاذبيَّة ، أنصحك بالآتي : اجعلي غض البصر كحل عينيك تزدادا صفاءً وبريقاً ، ضعي لمسات من الصَّدق على شفتيك تصبحا أكثر جالاً ، أمَّا أحمر الخدود فاستعمليه من صنف الحياء الله يُباع في مركز الإيان ، واستخدمي صابون الاستغفار لإزالة أي ذنوب أو خطايا تشتكين منها .

أمًا شعرك فاحميه من التَّقصُف بالحجاب الإسلامي الَّذي يحفظه من نظرات الأجانب الحرقة ، أمَّا الحلي ، فأنصحك بأن تضعي في أُذنيك حلق الأدب ، وزيِّني يبديك بسوار التَّواضع ، وأصبعك بخاتم التَّسامح ، وقلادة العفَّة خير ما تطوِّقين به عنقك ، وهذا الحلي الجميل لا يوجد إلاَّ في تجارة الإسلام الرَّابحة ، فاغتني الفرصة ، وبادري في الشَّراء » .

بهيجة ، فليست صيغة الحديث صيغة تقرير ، ولا قاعدة عامَّة أو حكماً عامّاً ، إنَّها صيغة تعجُّب من التَّناقض القائم في ظاهرة النِّساء الأنصاريَّات ، اللَّواتي فيهنَّ رقَّة ونعومة ، وعلى الرَّغ من ذلك كامتهن هي العليا عند الرِّجال ذوي الحزم ، أي كلُّ ما في الأمر التَّعجُّب من حكمة الله ، كيف وضع القوَّة حيث مظنَّة الضَّعف ، وأخرج الضَّعف من مظنَّة القوَّة .

والمرأة في الإسلام ( الْمُحْصَنَةُ ) ، منارة العفّة والفضيلة ، فتح أمامها مجال التّعليم ، وأسبغ عليها مكاناً اجتماعيّاً كريماً في مختلف مراحل حياتها ، تنمو الكرامة بنو سنّها ، من طفلة إلى زوجة إلى أمّ ، حيث تكون في سِنّ الشّيخوخة الّتي تحتاج معها إلى مزيد من الحبّ والحنو والإكرام .

المرأة نصف المجتمع ، وترعى نصف الآخر بحكم موقعها المؤثر في زوجها وأولادها و ومحيطها .

« قضيَّة المرأة هي قضيَّة كلِّ أب ، وكلِّ ابن ، وما دام في الدُّنيا آباء وأبناء ، ففي الدُّنيا احترامٌ عميق لكرامة النِّساء ، والَّذين لا يفرِّقون بين الكرامة والابتزاز ، هم غارقون في الأوهام والأوحال »(١١) ، انطلاقتها في الحياة لاشك فيها ، ولكن دون مجال لاستغلال أنوثتها بما يرهقها ، ويؤدِّي إلى شقائها ، رجاء ألا نقع فيا وقعبِ فيه ١٥ أُختها في الغرب بما ضجَّ منه عقلاء القوم ومفكروهم الأحرار .

#### الغِنَاءُ والموسيقَى:

لما هاجر رسول الله عَلِيلَةِ إلى المدينة المنوَّرة ، لبس النَّاس أحسن ملابسهم ، كأنَّهم في يوم عيد ، ولما وصل عَلِيلَةٍ ظاهر المدينة ، صاح النَّاس رجالهم ونساؤهم جاء

<sup>(</sup>١٠) تحرير المرأة في عصر الرَّسالة ، عبد الحليم أبو شقَّة ، دار القلم ـ الكويت .

<sup>(</sup>١١) - المرأة بين الفقه والقانون ، ص : ٣

رسول الله ، وجعل الإماء والجواري ينشدن ويغنين ويضربن بالدُّفوف ، والحبشة تلعب بحرابها فرحاً بقدومه عَلَيْكُم ، وفي الصَّحيحين ، وجعلت النَّساء والصِّبيان والولائد ينشدن :

طَلَعَ البَدُرُ عَلَيْنَ مِنْ ثَنِيَ البَودَاعِ وَجَبَ الشُّكُرُ عَلَيْنَ اللهِ دَاعِ وَجَبَ الشُّكُرُ عَلَيْن اللهِ دَاعِ اللهِ مَلْ اللهِ اللهِ مَلْ اللهِ وَلَّ عَلَيْن وَ فَين اللهِ مَلْ حَبْتَ بِالأَمْرِ الْمُطَاعِ جَنْتَ شِرَّوْتَ المَدينة مَرْحَباً يَا خَيْرَ دَاعِ جَنْتَ شَرَّوْتَ المَدينة مَرْحَباً يَا خَيْرَ دَاعِ

ودخل عَيِّلِيَّةُ المدينة ، والمسلمون يحيطون به مشاة وركباناً ، وقد تقلَّدوا سيوفهم ، وتحلَّوا بأحسن ملابسهم ، وعلا وجوههم الرَّهو والبشر والابتهاج ، عقدمه عَلِيَّةً ، واعترضته القبائل لينزل عندها ، وقد أخذت بزمام النَّاقة ، فقال عَلِيَّةً : « خَلُوا سبيلها ، فإنها مأمورة » ، فخلُوا سبيلها ، فانطلقت ، حتَّى إذا حلَّت ديار بني عدي بن النَّجَّار ، فإذا بجوار يضربن بِدُقِّهِنَّ ويتغنين ويقلن :

نَحْنُ جَوَارٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ يَاحَبَّذَا مُحَمَّدٌ مِنْ جَارِ فَقَال رسول الله عَلِيَّةِ : « الله يعلم إنِّي لأُحبُكُنَّ »(١٢) .

٥٠ ولَّا تقرّرت صيغة الأذان ، أمر عَلِيْتُهُ أَنْ يَعْعَلَّمه بِلال ، **لأنّه كان ندي** الصّوت (١٣٠).

وكان ﷺ يكره نكاح السِّر حتَّى يُضْرَب بدُفِّ (١٤).

وعن عائشة قالت : دخل عليَّ أبو بكر ، وعندي جاريتان من جواري الأنصار

<sup>(</sup>١٢) انظر « الوفا بأحوال المصطفى » ٢٥٢/١ ، وابن ماجه ، الحديث ١٨٩٩

<sup>(</sup>١٣) عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عَلِيَّةٍ : « لكلِّ شيء حلية ، وحلية القرآن الصَّوت الحسن » .

<sup>(</sup>١٤) انظر « مجمع الزَّوائد ومنبع الفوائد » للحافظُ نور الـدِّين عَلَى بن أبي بكر الهيثمي ( ت ٧٠٨ هـ ) ، المجلَّد التَّاني ، دار الكتاب العربي ، ط٢ ، سنة ١٩٦٧ م .

تغنيان بما تقاولت به الأنصار في يوم بُعَاثٍ (١٥) ، قالت : وليستا بمغنيتين ـ أي محترفتين ـ فقال أبو بكر : أبمزمور الشَّيطان في بيت النَّبي عَلِيَّةٍ ؟ وذلك في يوم عيد الفطر ، فقال النَّبيُ عَلِيَّةٍ : « ياأبا بكر ، إنَّ لكلِّ قوم عيداً ، وهذا عيدنا »(١٦) .

فَحَيُّ ون الْحَيِّيكُمُّ مِ مَا حَلَّت بِوَادِيكُمُّ ءُ ما سمنت عَداريكُمُ

10

فإنَّ الأنصار قوم فيهم غزل » (١٧) .

أتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ

وَلَوْلا السِنَّهَا الأَحْمِ

ولَـوْلاَ الحنْطَـةُ السَّمْرا

« والحِداءُ » أيَّام رسول الله عَلَيْكَ كَان معروفاً ، ففي الطَّريق إلى غزوة خيبر (١٩) ، قال عَلَيْكَ لعامر بن الأكوع : « انزل فحدِّثنا من هناتك (١٩) ، انزل فحرِّك بنا الرِّكاب » ، فقال : يا رسول الله قد تولَّى قولي الشِّعر ، فقال عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه : اسمع وأطع ، فنزل عامر يرتجز :

<sup>(</sup>١٥) يوم بُعَاث : يوم من أيَّام العرب ، كان فيه حرب بين الأوس والخزرج في الجاهليَّة ، وبُعاث : اسم حصن للأوس ، ( اللَّسان : بعث ) .

<sup>(</sup>١٦) ابن ماجه ، الحديث ١٨٩٨

<sup>(</sup>١٧) ابن ماجه وابن حنبل والبيهقي والبخاري والحاكم ، والبيتان النَّاني والنَّالث في الطَّبراني في الأوسط .

<sup>(</sup>١٨) غزوة خيبر : المحرَّم ٧ هـ ، آب ( أُغسطس ) ٦٢٨ م .

<sup>(</sup>١٩) هناتك : جمع هنة ، كناية عن كلّ شيء لا تعرف اسمه ، أو تعرفه ، فتكنّي عنه ، وأصل الهنة : هنهة وهنوة ، قال الشّاعر : « على هنوات شأنها متتابع » ، وفي البخاري : « ألا تنزل فتسمعنا من هُنيهاتِك » مصفّرة بالهاء ، وإنّها أراد مُرَّكِيًّة أن يجدو بهم من أراجيزه وشعره ، فالإبل تستحث بالحداء .

وَلاَ تَصَدَّقنا وَلاَ صَلَّيْنا وَلاَ صَلَّيْنا وَلاَ صَلَّيْنا وَإِنْ أَرادُوا فِتْنَا اللَّهِ الْمُنْنَا الأَقْلَاتِ اللَّقِينَ الأَقْلِنا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنا اللَّهِ المَّيالِ عَوَّلُوا عَلَيْنا (٢٢) وَإِلَاقِينَ سَكِينَا عَوَّلُوا عَلَيْنا (٢٢) وَإِلَاقِينَ اللَّيْا (٢٢)

وَاللهِ لولا الله مااهتَديْنا إِنَّا إِذَا قَوْمٌ بغوا عَلَيْنا إِذَا قَوْمٌ بغوا عَلَيْنا فَ الْمَنانِ الله ما الله عَلَيْنا فَاعْفِرْ فداءً لَكَ مااقتَفَينا (٢١) إِنَّا إِذَا صيحَ بنَا أَبَيْنَا أَبَيْنَا إِذَا صيحَ بنَا أَبَيْنَا

فقال له رسول الله عَلِيَّةِ عند إنشاده هذه الأبيات : « يرحمك الله » (٢٣) ، « يرحمك ربَّك » (٢٤) . (٢٤)

وفي عمرة القضاء ، دخل عَلَيْكُ مكَّة المكرَّمة ، وعبد الله بن رواحة آخذ بخطام ناقته ، وهو يقول :

بِالْسُمِ الَّاذِي لادينَ إلاَّ دِينُه بِالْسُمِ الَّاذِي مُحَّدٌ رَسُولُهُ خَلُوا بَنِي الكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ (٢٥)

وكان العبَّاس رضي الله عنه يداعب ابنه (قُثَم )(٢٦) وهو يقول منشداً:

حِبِي قُصِهُ شِبْ هِ فَي الأَنْفِ الأَنْفِ الأَنْمِ الأَنْفِ الأَنْمِ الأَنْفِ الأَنْمِ الأَنْفِ الأَنْمِ النَّامِ مَنْ زَعَ مَنْ زَعَ مَنْ زَعَ مَنْ زَعَ مَنْ أَنْفِ النَّامِ الْأَنْمِ النَّامِ النَّامِ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُولِي الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللِمُ اللللْمُلِي اللللْمُلِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ ا

<sup>(</sup>٢٠) في السّيرة النَّبويَّة لابن كثير ٢٤٦/٢ : « لأَهُمَّ لولا أنتَ مااهتدينا » .

<sup>(</sup>٢١) أي فاغفر ما اكتسبنا ، وأصل الاقتفاء الاتّباع .

<sup>(</sup>٢٢) الأبيات مجموعة من عدَّة مصادر : الاكتفاء ١٦٣٢/أ ، السَّيرة الحلبيَّة ٣٧/٣ ، طبقات ابن سعـد ١١١/٢ ، الرَّوض الأَنْف ٥٦/٤ و ٥٧ ، ابن هشام ٢١١/٣ ، البراية والنَّهاية ١٨٢/٤ ، عيون الأثر ١٣٠/٢

<sup>(</sup>۲۳) الاكتفاء ١/١٣٣/أ

<sup>(</sup>٢٤) السِّيرة الحلبيَّة ٣٧/٣ ، البداية والنَّهاية ١٨٢/٤

<sup>(</sup>٢٥) السّيرة النّبويّة لابن كثير ٢٣٢/٢

<sup>(</sup>٢٦) رجل « قُتْمُ » : إذا كان معطاء ، ( النَّسان : قثم ) .

<sup>(</sup>٢٧) البداية والنَّهاية ٢١٦/٤ ، والسِّيرة النَّبويَّة لابن كثير ٢٠٩/٣ ، ( هكذا ورد النَّصُّ ) .

وجاء قوم إلى عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه ، فقالوا له : إنَّ إماماً يصلّي بنا العصر ، ثمَّ يغنّي بعد ذلك ، فقام معهم ، واستنشده الأبيات الَّتِي يغنّيها ، فإذا هي الأبيات التَّالية :

عَادَ فِي اللَّاذَاتِ يَبْغِي تَعَبِي فِي عَلَا لَكُونِ فِي اللَّادِي فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ أَرْبِي فَيْ اللَّهِ وَخَاللَّهُ وَخَالِهُ وَخَالِهُ وَخَالِهُ وَزَهْبِي

وفوادي كُلَّا عَاتَبْتُ فَ لاأراهُ السدَّهرَ إلاَّ لاَهِياً ياقَرِينَ السُّوءِ ماهذا الصِّال وشبابٌ بان منَّي فيض نفسيَ لا كُنْت وَلاَ كَانَ الهوى فجعل عمر يردِّد البيتَ الأخير:

نفسى لا كُنت ولا كانَ الهــــوى

ٱتَّقي اللهَ وَخَــــافِي وَارْهَبِي

وصار يبكي ، ثمَّ قال : مَنْ كان منكم مغنِّياً ، فليغَنِّ هكذا .

فالإنشاد والغناء وبلحن جميل محبّب لأبيات تحمل معاني فاضلة سامية ، أمر مباح (٢٨) ، ولم يقف الإسلام في وجه كلّ غناء ، بل وقف في وجه المعاني السّاقطة الماجنة ، وهي خطيرة جداً في حياة كلّ الأُمّ والشُّعوب ، ولعظيم خطر الأُغنية ،

<sup>(</sup>٢٨) انظر: إيضاح الدُّلالات في ساع الآلات ، تأليف الشَّيخ عبد الغني النَّابلسي ، تحقيق الأستاذ أحمد راتب حُوش ، طبع دار الفكر بدمشق عام ١٩٨١ م .

<sup>«</sup> واعلم أنَّ سماع الألحان بالأشعار الطَّيِّبة والنَّغَم المستلذَّة ، إذا لم يعتقد للستمع محظوراً ، ولم يسمع على منموم في الشُرع ، ولم ينخرط في زمام هواه مباح في الجملة ، ولا خلاف أنَّ الأشعار أنسدت بين يدي رسول الله يَهِيِّ ، وأنَّه سمعها ولم ينكر عليهم في إنشادها ، فإذا جاز ساعها بغير الألحان الطَّيِّبة ، فلا يتغيّر الحكم بأن تسمع بالألحان .. » ص ١٠٢ ، « وكل من ورد عنهم السَّماع من الصَّحابة والتَّابعين والعلماء العاملين رضي الله عنهم ، مقاصدهم في ذلك حسنة ، ونيَّاتهم صحيحة ، ومن أنكر السَّماع من المتقدّمين ، ومن المتأخّرين إنَّا مرادهم القسم الفاسد من ذلك .. » ص : ١٤٠

وعيق أثرها في الجمّع ، يقول دانيل أوكنل : « دَعُوني أكتب أغاني الأُمَّة ، وَلستُ أُبالي بعد ذلكَ مَنْ يَسِنُ شَرَائِعَها » (٢٩) .

ولمّا انتثر شعراء الغزل في العصر الأُموي ، أمثال : عربن أبي ربيعة ، وكثير عزّة ، وجيل بثينة ، تغنّى كثير من النّاس بأشعارهم . وكان الخلفاء الأول في هذا العصر ، يستعون في أوقات فراغهم لقصائد الشّعراء ، ولم يلبث الغناء أن حلّ محلّ الشّعر . فكان الخلفاء لا يظهرون للنّدماء ، بل كان بينهم حجاب ، حتّى لا يطلع النّدماء على ما يفعله الخليفة إذا طرب ، فقد تأخذ نشوة الطّرب بِلبّه ، فيقوم بحركات لا يطلع عليها ، إلاّ خواص جواريه ، وإذا ارتفع من خلف السّتارة صوت ، أو حركة غريبة ، صاح صاحب السّتارة : « حسبك ياجارية ! كفى ! انتهى ! أقصري ! » ، موهما النّدماء أنّ الفاعل لتلك الحركات هو بعض الجواري (٢٠٠) .

ويذكر الجاحظ أن بعض خلفاء بني أُميَّة ، ظهروا للنَّدماء والمغنين ، ولم يحفلوا بإتيان حركات تثيرها نشوة الطَّرب في نفوسهم .

وفي عهد الوليد الشَّاني كلف النَّـاس بـالموسيقى والغنـاء ، وأسرفوا في ذلـك . وكان للقيان أثر ملحوظ في تقدَّم الغناء ، وكانوا من غير العرب .

ومن أشهر المغنين في هذا العصر (طُوَيْس) ، وأَبو مروان الغَريض. ومن آلات الطَّرب: الصَّنج، وبه يُسَمَّى أعشى قيس «صنَّاجة العرب»، لجودة شعره، والطَّنبور، والدَّريج وله أوتار كالطُّنبور، والمزمار.

أمَّا العصر العبَّاسي ، فقد وردت أخبار غنائه ومغنِّيه في كتاب « الأغاني » لصاحبه أبي الفرج الأصفهاني ، والأصفهاني متَّهم في أمانته الأدبيَّة والتَّاريخيَّة . جاء في

<sup>(</sup>٢٩) قصَّة الحضارة ٦٢/٤

<sup>(</sup>٣٠) تاريخ الإسلام ١/٥٣٥

« ميزان الاعتدال في نقد الرِّجال » للدهبي ١١٢/٣ : « إنَّ الأصفهاني في كتابه الأغاني كان يأتي بالأعاجيب بحدَّثنا وأخبرنا » . وجاء في « لسان الميزان » بشأنه : يأتي بأعاجيب بحدَّثنا وأخبرنا . فن يقرأ الأغاني يَرَ حياة العبَّاسيِّين (٢٠) حياة لهو ومجون وغناء كلّها ، وهذا يناسب المؤلّف وخياله وحياته ومن حوله ، فنشك بصحَّة ما كُتِب في هذا الموضوع اعتاداً على الأغاني فقط .

وما سبق لا يعني مطلقاً أنه لم يكن غناء وموسيقى في الدَّولة العبَّاسيَّة ، بل كان ، ولكن ليس بالحجم الَّذي صوَّره الإُصِفهاني .

ولا يعني مطلقاً أنَّه لم يكن هناك مجون وحانات ، بل كان ، ولكن ليس بالصُّورة الَّتي صوَّرها الأصفهاني .

فالرَّشيد كانت مجالسه فيها سمر وأشعار تنشد ، ولكن في مستوى رفيع ، ومعان ، فاضلة ، كقول ابن السِّمَاك ، عندما دخل على الرَّشيد وبين يديه حمامة تلتقط حبّاً ، فقال له : صِفها وأوجز ، فقال : كأنَّا المنظر من ياقوتتين ، وتلتقط بدرتين ، وتطأ على عقيقتين ، وأنشدونا لبعضهم :

هتفت هاتفة آ
ذات طَوْقٍ مثل عَطْف الْنُّ
وتراها ناظرة
ترجع الأنفاس من ثق
وترى مثل البساتي
ولها لحيان كالصد

ذَنه ببین الفّ ببین الطّرفین الطّرفین الطّرفین نحوك من یاقوتین اللی والی وتین من اللی والی من اللی والی من عرعرتین وان مثال الیوردتین وان مثال الیوردتین

١٥

 <sup>(</sup>٢١) وخصوصاً عصر القوَّة في الدَّولة العبَّاسيَّة ، الَّذي بدأه أبو العبَّاس السَّفَّاح [ ١٣٢ هـ - ١٣٦ هـ ] ، وانتهى بوفاة المتوكّل بن المعتصم ٢٥٢ هـ .

نسجت فوق جناحي لها لها برنوستين وهي طاووسيَّة اللَّو ن بنان المنكبين تحت ظلَّ من ظلال الله أيْكِ صافي الكتفين فَقَدَتُ إلفاً فناحت من تباريح وبين فهي تبكيه بلادم ليج جمود المقلتين وهي لا تصبغ عينا ها كا تصبغ عَيْنَي (٢٣)

وغنَّى للرَّشيد مسكين المدني ، الَّذي يعرف بأبي صدفة :

قف بالنازِل ساعة فتأمَّلِ فلسوف أحمل للبلي في محمل

وكان ابن أبي مريم هو الّذي ينادم الرّشيد ويضحكه ، وكان عنده فضيلة بأخبار الحجاز وغيرها ، وكان الرّشيد قد أنزله في قصره ، نبّهه الرّشيد يوماً إلى صلاة الصبّح ، فقام فتوضّاً ، ثمَّ أدرك الرّشيد وهو يقرأ : ﴿ وَمَالِيَ لاَ أَعْبُدُ اللّذِي فَطَرَنِي ﴾ ، فقال ابن أبي مريم : لاأدري والله ، فضحك الرّشيد ، وقطع الصّلاة ، ثمَّ أقبل عليه وقال : ويحك اجتنب الصّلاة والقرآن وقل فيا عدا ذلك (٢٣) ، ومَنْ هذه شروطه مع نديمه ، لن نجد في كتب التّاريخ الصّحيحة عن مجالسه مجوناً ، كا أعتقد (٢١) .

وغنّى إبراهيم الموصلي للرَّشيد ولأبنائه الأمين والمأمون والمعتصم من بعده ، وأجاد ابنه إسحاق بن إبراهيم الموصلي في وضع الألحان ، وكتب رسالة مطوّلة في الغناء ، صحّح فيها أنغامه وطرائقه ، واحتفظ بالغناء القديم ، وخالف بذلك أباه ومن ذهب مذهبه في تغييرات أصوات المتقدّمين .

<sup>(</sup>۲۲) مروج الذُّهب ۲۰۹/۳

<sup>(</sup>٣٣) البداية والنّهاية ٢١٤/١٠ . وانظر : هارون الرّشيد أمير الخلفاء وأجلّ ملوك الدُّنيا ، طبع دار الفكر بدمشق .

<sup>(</sup>٣٤) تاريخ الإسلام ٢٩٩٧

وكان الخليفة الواثق يتقن الغناء إتقاناً لم يسبق إليه خليفة ولا ابن خليفة ، وقد وضع بعض الأصوات والأنغام الجديدة (٢٥) ، يقول السيوطي : « وكان الواثق أعلم الخلفاء بالغناء ، وله أصوات وألحان عملها نحو مائة صوت ، وكان حاذقاً بضرب العود ، ورواية الأشعار والأخبار »(٢٦) .

أمًا في الأندلس، فقد أولع أمويَّو الأندلس بالغناء والموسيقى، وأجزلوا العطاءَ ه للمغنِّين والموسيقيِّين، ففي عهد عبد الرَّجن بن هشام: [ ٢٠٦ ـ ٢٣٨ هـ] وفد على الأندلس أبو الحسن علي بن رافع الملقَّب بزرياب (٢٧)، تلميذ إسحاق بن إبراهيم الموصلي، الذي قدم من بغداد إلَّى بلاط زيادة الله الأغلبي، أمير القيروان، ثمَّ تاقت نفسه إلى الأندلس، فلمَّا سمعه عبد الرَّحن بن هشام قدَّمه على جميع المغنِّين (٢٨).

زاد زرياب على العود وتراً خاصًا ، واتّخذ مضرب العود من قوادم النّسر بدل الخشب ، وإليه يرجع تعليم الجواري الغناء في عصره ، علّمهنّ الغناء والعزف على العود ، ومن هؤلاء : غزلان وهنيدة ومنفعة ، وأثّر في أذواق النّاس ، في لباسهم ، وطعامهم ، وآداب المائدة وتنظيها ، « فكانوا يبدؤون بالحساء ، ثمّ يقدّمون اللّحوم والطّيور ، وينتهون بالحلوى ، كا أخذوا عنه تفضيل الأكواب الزّجاجيّة الرّفيعة على أكواب النّهب والفضّة ، وابتكر أسمطة الطّعام من الجلد الرّقيق بدل الكتّان ، واتّخذ ١٥ أمراء الأندلس وخلفاؤها وخواصهم زرياب قدوة فيا سنّه لهم من آداب المائدة واستحسنه من الأطعمة التي نسبت إليه (٢٦) .

<sup>(</sup>٣٥) و (٣٦) تاريخ الخلفاء : ٣٤٢ و٣٤٣

<sup>(</sup>٣٧) أُطلق عليه هذا اللَّقب لسواد لون بشرته ، وفصاحة لسانه ، تشبيهاً له بطائر أسود الرَّيش ، حسن الصَّوت . يقول ليڤي بروفنسال : أثبت أنه مجدد عبقري ، فقد أوجد معهداً موسيقيّاً عالياً ، حيث طُوّرت لِلوسيقى الأندلسية » ، [ الحضارة العربيَّة في إسبانية ، ط باريس ١٩٤٨ م ] .

<sup>(</sup>٣٨) نفح الطَّيب ٧٥٣/٢ و ٧٥٤

<sup>(</sup>٣٩) تاريخ الإسلام ٤١٣/٢ عن نفح الطَّيب ٧٥١/٢ و ٧٥٢ ، بروفنسال : الشَّرق الإسلامي والحضارة العربيَّة - الأندلسيَّة ، ص ٣٠-٣٤

ولم تلقَ الموسيقى إقبال النَّاس في العصر العبَّاسي الثَّاني ، ولعلَّ سبب ذلك مناهضة فقهاء الحنابلة لأسباب اللَّهو ، واللَّعب عامَّة ، ومن بينها الموسيقى .

ولًا كثر روَّاد الحانات في العصر العبَّاسي المتأخِّر ، قام بعض الصَّالحين في وجه هذا التَّيَّار ، ويذكر ابن الأثير أنَّ شخصاً أتلف آلة الغناء الَّتي تستعملها إحدى المغنِّيات ، كانت تصطحب جنديّاً من السَّلاجقة الأتراك (نَّ ) ، وذكر أنَّ الخليفة المقتدي بأمر الله : [ ٢٦٧ \_ ٤٨٧ هـ ] ، أمر بنفي المغنِّيات والمفسدات من النِّساء ، وخرَّب أبراج الْحَمَام ، ومنع اللَّعب بها ، صيانة لحُرُم النَّاس .

وفي خطط المقريزي ٢٨٧/٢ ، أنَّ الخليفة الحاكم الفاطمي ، أصدر بين سنتي [ ٣٩٨ ـ ٤٠١ هـ ] ، قوانين تحرِّم اجتماعات اللَّهو والطَّرب على شواطئ خليج القاهرة ، وتلاها بقوانين منع بموجبها سماع الموسيقى ، والاستمتاع بالألعاب ، ومنع آخرين من سماع المغنيات .





<sup>(</sup>٤٠) الكامل في التَّاريخ ٢٨/١٠

### اللُّهو واللُّعب :

الحياة زمن يمضى ، ولا يقبل الإسلامُ أن يمضى زمن في حياة معتنقيه غير مُنْتِجِ نافع ، لا يقدِّم خيراً في حياة الفرد أو المجتمع ، لذلك قال عزَّ وجلَّ : ﴿ لاَ خَيْرَ فِي كَثِيْرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَة أَوْ مَعْرُوفٍ أو إصلاح بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاءَ مَرْضَات الله فَسَوْفَ نؤتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ﴾ ، [النَّساء: ١١٤/٤] .

وهذا لا يعني ألاَّ يلهو المسلم ، ويلعب ، فرسول الله عَلِيْنَةٍ يقول : « الْهُوا والعبوا فإنِّي أكره أن أرى في دينكم غلظتُّةً » ( أله مَا الله على النَّفوس إذا سئت ضرورة : « إنَّ لِحسدك عليك حقّاً » ، وجلاؤها إذا ملَّت باللَّهو واللَّعب المباح : ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنْضَبْ ﴾ وَ إِلَى رَبِّكَ فَأَرْغَبْ ﴾ ، [الشَّرح : ٢٠٧٤ه ] .

يقول عَلَيْكَةٍ : « خير لهو المؤمن السّباحة ، وخير لهو المرأة الغَزْل » ، كما حضَّ عَلَيْكَةٍ ، ، على تربية الفَرَس والاعتناء بها أوقات الفراغ .

واللُّهو الحرَّم ، هو كلُّ لهوِ اقترن بالفجور والفسوق وترك الفرائض والواجبات .

وهكذا .. أحلَّ الإسلام ضروب التَّسلية البريئة والمفيدة كالصَّيد وسباق الخيل ، لذلك كلف بعض الخلفاء الأُمويِّين بالصَّيد ، لأنَّه تمرين على الرَّكض والكرِّ والرَّمي .. والفروسيَّة عموماً ، واختيار الخيول واختبارها ، ولذلك كان سباق الخيل أهمَّ تسلية ١٥ للشَّعب في كلِّ العهود الإسلاميَّة ، تستهوي نفوس الشَّباب ، حيث تظهر مهاراتهم وفروسيَّتهم وإمكاناتهم ، حتى أصبحت حلبات السِّباق وامتطاء الغلمان والعسكر صهوات الجياد ـ وهم كُثُر ـ بالعُدد الكاملة ، والأسلحة التَّامَّة ، وما يرافق ذلك من إقامة معالم الزينة ، كل أولئك كان عثابة أعياد فيها الفرحة والبهجة .

<sup>(</sup>٤٨) رواه البيهقي وابن حجر الهيتمي في : كفِّ الرَّعاع .

ويقال إنَّ هشام بن عبد الملك كان أوَّل من أقام حلبات السِّباق ، وكانت الأميرات يتدرَّبن على ركوب الخيل ، ويشتركن في السِّباق (٤٩) .

ومن أنواع التَّسلية « الكرة » ، وكانوا يتدافعونها في الهواء بالعصيِّ ، والقُلة والمُقلة وهما عودان يلعب بها الصِّبيان (٥٠) .

أمَّا في العصر العبّاسي الأوَّل ، فقد قض النّاس بعض أوقات فراغهم في ساع الحكايات الهادفة ، والنّوادر الهزليَّة ، والأحاديث الّتي تتجلّى فيها الفطنة والذّكاء ، كا لعبوا في منازلهم الشّطرنج (١٥) ، وعرفوا النّرد ، والرّمي بالنّشّاب ، والصّيد .. وكان سباق الخيل من أجلّ أنواع التّسلية وأرقاها عند الخلفاء والأمراء وكبار رجال الدّولة .

وعرف هذا العصر « التّنس » ، ويسمُّونها لعبة « القراح » ، وكان النّساء يمارسن الرّمي بالسّهام .

واسترَّ اللَّعب بالشَّطرنج في العصر العبَّاسي الشَّاني ، مع النَّرد وسباق الخيل ، وانتشرت في أوقات الفراغ مجالس الاستاع إلى الغناء أو الموسيقى . كا انتشرت مجالس الوعظ ، حيث أدَّت المساجد مهمَّة الوعظ ، وعالجت مسائل الدِّين والدُّنيا ، وكان لها أثر ملحوظ في حفظ القيم الإسلاميَّة ، ولا سيَّا ما يتعلَّق بالمثل العليا .

واستهوت مجالسُ القصص العامَّةَ ، فعقدت في الطَّرقات ، وفي المنازل ، وفي المساجد انطوت القصص على أهداف كالشَّجاعة ، والنَّجدة ، والكَرَم ، والوَفَاء ، والعَقَّة ، والشَّهامة ..

<sup>(</sup>٤٩) مروج الذُّهب ١٨٨/٣ و ١٨٩

<sup>(</sup>٥٠) يرمي الصِّي بالقلَّة في الهواء ثمَّ يضربها بمقلاة في يده ، وهي خشبة طولها ذراع ، فتستمر القلَّة في حركتها ، وإذا وقعت كان طرفاها مجانبين للأرض ، فيضرب الصِّي أحد طرفيها فتستدير وترتفع ، ثمَّ يعترضها بالمقلاة فيضربها في الهواء ، فتستمر ماضية .

<sup>(</sup>٥١) وفي أواخر القرن الشالث عشر الميلادي ، عرفوا نوعاً من الشَّطرنج يسمَّى « الجوارحيَّة » ، أو اللُّعب =

ويقول الدَّميري في حياة الحيوان الكبرى: ولعب بعض النَّاس بتربية الْحَمَام، هواية ومحبَّة ، وشارك بتربيته شرائح مختلفة من المجتمع ، ولكن السَّلطات عملت على محاربة هذه الهواية ، لأنَّ فيها انتهاك حرمات الجيران ، وإقلاق راحتهم ، وما يستتبع ذلك من الصِّياح ، ورمي الحجارة وتساقطها على سطوح المنازل المجاورة (٢٥) .

واعتني الخلفاء الفاطميُّون بعرض الخيل ، وتسييرها في مواكب يحضرها الخليفة .

☆ ☆ ☆

الأعياد: ﴿

أعياد المسلمين اثنان : عيد الفطر بعد شهر الصَّوم ، وعيد الأضحى بعد موسم الحجِّ ، وكان الخلفاء يحتفلون بها احتفالاً دينيّاً مهيباً ، فيؤمُّون النَّاس في الصَّلاة ، ويلقون عليهم خطبة العيد ، وكانت الأنوار تسطع في أرجاء المدن الإسلاميَّة في ليالي ١٠ العيد ، وتتجاوب أصوات المسلمين بالتَّهليل والتَّكبير ، وتضرب الطُّبول ، وتدقُّ الأبواق ، وترفع الأعلام والرَّايات ذات الألوان الزَّاهية (٢٥٠) .

واحتُفِلَ في الـدَّولـة العبَّـاسيَّـة بأعيـاد الفُرْس ، كالنَّوْروز ، وهو أوَّل أيَّـام السَّنـة عندهم ، ويقع في ابتداء فصل الرَّبيع ، وكان المسلمون قد أبطلوا الاحتفال بهذا العيـد في

<sup>=</sup> بالجوارح ، تعمل فيه كل حاسَّة من حواس الإنسان وتنافس غيرها من الحواس ، تاريخ الإسلام ... ٢١٠/٢ ، عن متز : « الحضارة الإسلامية » ٢١٣/٢ و ٢١٤

<sup>(</sup>٥٢) روى ابن ماجه « الحـديث ٣٧٦٠ و ٣٧٦٠ و ٣٧٦٠ » ، عن عـائشـة رضي الله عنهـا ، أنَّ النَّبي ﷺ نظر إلى إنسان يتبع طائراً ـ حمامة ـ، فقال : « شيطان يتبع شيْطانة » .

<sup>(</sup>٥٢) وكان الاحتفال بهذين العيدين يبلغ منتهى روعته وأبهته في التُغور - كا يقول ابن حوقل - مثل طَرَسُوس حيث يرابط المجاهدون القادمون من مختلف بقاع العالم الإسلامي ، فكان لهذه الاحتفالات أثر كبير في إظهار عظمة الإسلام وأفراحه ، حتَّى أصبح عيد الفطر وعيد الأضحى في هذه التُغور من الأيَّام البديعة الجميلة المشهودة .

بلاد فارس ، غير أنَّه عاد في العصر العبَّاسي الأوَّل ، وكانوا يتهادون فيه بالهدايا ، ومنها السُّكَّر والملابس ، ويلبس الجند ملابس الرَّبيع والصَّيف .

كا احتفلوا بالمهرجان أوَّل الشِّتاء ، ويسمُّونه « روزمهر » ، ومعناه « محبَّة الرُّوح » ، وكان الفرس يتَّخذون المهرجان دليلاً على نهاية العالم ، والنَّوْرُوز دليلاً على بدايته ، وكان اليوم الخامس من المهرجان ، من أعظم أيَّام الفُرْس ، ويسمُّونه « رام روز » ، وهو المهرجان العظيم .

وأولى الفاطميُّون عيد الفطر عناية خاصَّة ، فكانت الخيرات تعمُّ النَّاس ، حيث توزَّع الفطْرَة ، والكسوة ، ويعمل السِّماط ، ويركب الخليفة لصلاة العيد . كلُّ ذلك ، بعدما اتَّخذوا من غرَّة رمضان المبارك من المواسم الدِّينيَّة البهيجة ،حيث تعمَّر المساجد بتلاوة القرآن الكريم ، وبصلاة التَّراويح .

وكان عندهم نَوْرُوز خاص يُممَّى « النَّوْرُوز القِبْطي » ، وهو أوَّل السَّنة القبطيَّة ، توقد فيه النِّيران ، ويرشُّ الماء ، ولقد اهمُّ الفاطميُّون بالاحتفال بهذا العيد ، وأعادوا الاحتفال بوفاء النِّيل .

واحتفل الفاطميُّون بمولد الرَّسول الكريم عَلَيْكَ ، وبيوم عاشوراء ، وبمولد علي مَلَيْكَ ، وبيوم عاشوراء ، وبمولد علي من رضي الله عنه .. وكان معزُّ الدَّولة بن بُوَيْه أُوَّل من احتِفِل بعيد الغدير ، وذلك سنة ٢٥٢ هـ .

ومن الاحتفالات ، الاحتفالات بالانتصارات الحربيَّة ، كا حدث سنة ٤٦٢ هـ ، عندما انتصر السُّلطان ألْب أرسلان على البيزنطيِّين في موقعة ملاذكرد .

ومًّا يذكر أنَّ الاحتفالات بعيد المولد النَّبويِّ الشَّريف بلغت أوجها أيَّام الماليـك ، ٢٠ وعَّت العالم الإسلامي كلَّه .

 $\triangle$   $\triangle$ 

الْمَلابِسُ والأزْياءُ: لم يتأنّق المسلمون الأوَّلون في ملابسهم ، لقد عرفوا ببساطة اللَّباس ، فلبس أبو بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه الشَّملة والعباءة ، وعرف عن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه لبسه خشن الملبس ، وكثيراً ما رقَّع ثوبه ، قال على رضي الله عنه : رأيت لعمر بن الخطَّاب إزاراً فيه إحدى وعشرون رقعة من أُدم ـ أي جلد ـ .

وخطب مرَّة النَّاس وعليه إزار فيه اثنتا عشرة رقعة (٥٤).

وقال أنس: لقد رأيت في قميص عمر أربع رقاع بين كتفيه . وأبطأ جمعة في الصَّلاة ، ثمَّ خرج ، فلمًا صعد المنبر اعتذر إلى النَّاس فقال : إنَّا حبسني قميصي هذا ، لم يكن لى قميص غيره .

وعن عبد الله بن عبّاس قال: خرجت أريد عمر بن الخطّاب فلقيته راكباً حماراً وقد ارتسنه بحبلٍ أسود - أي جعله رسناً له - في رجليه نعلان مخصوفتان ، وعليه إزار ١٠ وقيد انكشفت منه رجلاه إلى ركبتيه ، فشيت إلى جانبه ، وجعلت أجذب الإزار وأسوِّيه عليه ، كلّما سترت جانباً انكشف جانب . فيضحك ويقول : إنّه لا يطيعك ، حتَّى جئنا العالية فصلَّينا ، ثمَّ قدَّم بعض القوم إلينا طعاماً من خبز ولم ، فإذا عمر صائم ، فجعل يقدِّم إلى طيّب اللّحم ، ويقول : كُلْ لي ولك ، ثمَّ دخلنا حائطاً فألقى إلى رداءه ، وقال : اكفنيه ، وألقى قيصه بين يديه وجعل مه يغسله ، وأنا أغسل رداءه ، ثمَّ جففناه وصلَّينا العصر ومشينا .

وكان سلمان الفارسي رضي الله عنه عامل عمر على المدائن ، يلبس الصَّوف ، ويركب الحمار ببرذعته بغير إكاف ، ويأكل خبز الشَّعير . وكان أبو عبيدة بن الجرَّاح يلبس الصوف الجافي ، فلاموه على ذلك ، وقالوا له : إنَّك بالشَّام ، وحولنا الأعداء ، فغير في زيِّك ، وأصلح من شارتك ، فقال : ماكنت بالَّذي أترك ماكنت عليه في . عصر الرسول عَيَّا الله .

<sup>(</sup>٥٤) تاريخ أبي الفداء ١٧٤/١ . والحلية ٥٣/١ . وابن الجوزي ١١٩

<sup>(</sup>٥٥) المسعودي (٨١١

أمًّا اللِّباسِ وخصوصاً في البادية - فقد كان يتألَّف من قباء طويل مشقوق الوسط ، ومتدلًّ على العقب ، مربوط في الوسط بحزام من جلد ، كا ارتدوا العباءة فوق القباء ، وهي مصنوعة من وبر الْجَمَل . وكان لباس الرَّأس العامة .

وفي الحرب لبسوا أردية خاصّة ، كالسّروال والرّداء القصير ، بدلاً من التّياب ه الفضفاضة المتدلّية .

وفي عهد سليان بن عبد الملك شاع الوشي أده الله عقول المسعودي ـ الله كان يجلب من الين والكوفة والإسكندريَّة ، واتَّخذ النَّاس منه جلابيب وأردية وسراويل وعمائم .

أمَّا في العصر العبَّاسي فقد ظهر التَّأثير الفارسي في الأزياء ، فلبس أبو جعفر النصور القلانس ، وهي القُبّعات السُّود الطَّويلة الخروطيَّة الشَّكل . وأصبح لباس عُلْيَةَ القوم يشتمل على « سروالة » فضفاضة ، وقميص وقباء وقلنسوة ، ولبس العامَّة إزاراً وقميصاً ودراعة وسترة طويلة وحزاماً ، وانتعلوا الأحذية ، ولبسوا الجوارب وسمَّوها « موزاج » .

وفي الأندلس ، تحكَّم زرياب في ابتداع الأزياء ، وحثَّ النَّاس على تغيير الملابس لتكون مناسبة للفصول ، وعلَّمهم أن يلبسوا ملابس بيضاء في الصَّيف ، وملابس حريريَّة خفيفة في الرَّبيع ذات ألوان زاهية ، وأنَّ الشِّتاء فصل الفراء والملابس التَّقيلة .

وفي عهد الفاطميّين في مصر ، كانت القاهرة من أهمّ مراكز النَّسيج ، واشتهرت بأنواع خاصّة من الثِّياب الحريريّة والقطنيّة والكتَّانيَّة والصُّوفيَّة ، وفي دار الكسوة الَّتي ٢٠

<sup>(</sup>٥٦) الوشي ـ في اللَّسان ـ نوع من الثَّياب معروف ، وهو يكون من كلُّ لون ، خلط لون بلون .

بناها الخليفة المعز لدين الله الفاطمي في القاهرة ، كانت تفصَّل الثَّياب للخليفة والأُمراء والوزراء وسائر موظَّفي الدَّولة ، على اختلاف مراتبهم ، والخلع الَّتي كانت تمنح بسعة للوزراء والأُمراء والأشراف في عيد الفطر حتَّى سُمِّى « عيد الْحُلَل » .

أمًّا ثياب المرأة فقد اشترط بها الحشمة ، وعدم إظهار مفاتن الجسم ، لذلك كانت ملاءتها طويلة تغطِّي جسمها ، كا لفَّت المرأة رأسها بمنديل ربطته فوق جيدها . وفي ه العصر العبَّاسي تطوَّر لباس المرأة ، فاتَّخذت وجيهات الجتمع غطاء للرَّأس مرصَّعاً بالجواهر ، ومحلَّى بسلسلة ذهبيَّة مظَّعَمة بالأحجار الكريمة ، ويعزى هذا الابتكار إلى عليّة بنت المهدي أُخت الرَّشيد .

أمًّا نساء عامَّة النَّاس ، فكنَّ يزيِّنَّ رؤوسهنَّ بحلية مسطَّحة من الـذَّهب ، ويلففن حولها عصابة منضَّدة باللؤلؤ والزُّمرُّد ، ولم يجهل جميعهنَّ فنَّ التَّجميل الَّذي أخـذنه من .. الفارسيَّات .



#### الطُّعَامُ:

كان الطَّعام في صدر الإسلام في غاية البساطة ، واكتُفِي بالقليل منه ، وضَّت المائدة العامرة لوناً أو لونين على الأكثر ، وخير الأدم اللَّحم ، مع مراعاة القواعد ، الصَّحيَّة ، فلا إدخال طعام على طعام ، وغسل الأيدي قبل الطَّعام وبعده .

وأفضل أطعمة العرب الثَّريد ، وهو الخبز يفتُّ ويبلُّ بالمرق ، ويوضع فوقه اللَّحم ، ومنه اللَّمزة وهو الخبز يكسر عليه السَّمن ، والكوتان وهو الأرز والسَّمك ، والأطرية وهو طعام فيه خيوط من الـدَّقيق ، والرَّبيكة وهي شيء يطبخ من بُرِّ وتمر ويعجن بالسَّمن ، والجشيش وهو دقيق مجروش يوضع في قدر ويلقى عليه لحم أو تمر . بطبخ ، والعكَّة وهو طعام يتَّخذ من دقيق يعجن بسمن ثمَّ يشوى ، والقديد وهو اللَّحم

يُشْرَح ويقدّد ، والصّفيف إذا شرح اللّحم عراضاً ، والشّواء ، والبسيسة وهي الدّقيق ، والسّويق ويتّخذ من الحنطة والشّعير ، والخزير وهي الحساء من الدّسم والدّقيق ، والخزيرة أيضاً أن تنصب القدر بلحم يقطّع صغاراً على ماء كثير ، فإذا نضج ذر عليه الدّقيق ، فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة ، ولا تكون الخزيرة إلا وفيها لحم فهي .

ويتَّضح مَّا سبق قلَّة استعال العرب للخضروات في طعامهم ، ولعلَّ السَّبب أنَّ بلادهم ليست زراعيَّة (٥٨) .

هذا .. وبُدئ باستعال الملاعق الَّتي صنعت من الخشب أو الفخَّـار زمن الأُمويِّين ، ويذكر الإمام أحمد أنَّ رسول الله عَلِيَّةِ كان يستعمل السَّكين في قَطْعِ اللَّحم .

وبدأ النَّاس يجلسون على موائد حولها الكراسي زمن الأُمويِّين (٥٩) ، وروي عن معاوية وسليان بن عبد الملك حبّها للطَّعام وتفنُّنها في اختيار ألوانه .

ونوَّع العبَّاسيُّون طعامهم منذ أيَّام أبي جعفر المنصور، وتفنَّن أهل بغداد في طعامهم من صيد وفاكهة وخضروات، وشربوا « النَّبيذ » الَّذي أحلَّه أبو حنيفة، وهو طبعاً غير نبيذ هذا العصر، وإن اتَّفقت التَّسمية. جاء في كتاب « بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع » للإمام علاء الدِّين الكاشاني، اللقَّبُ بملك العلماء: « وما يتَّخذ من الزَّبيب شيئان: نقيع ونبيذ، فالنَّقيع أن ينقع الزَّبيب في الماء أيَّاماً حتَّى تخرج حلاوته إلى الماء، ثمَّ يطبخ أدنى طبخ، فما دام حلواً يحلُّ شربه، وإذا غَلاَ واشتدً وقذف بالزَّبد يحرّم - لأنَّه تخمَّر -، وأمَّا النَّبيذ فهو الَّذي يؤخذ من ماء الزَّبيب إذا

<sup>(</sup>٥٧) تاريخ الإسلام ٥٤٢/١ و ٥٤٣ عن ابن سيده « المخصَّص » ١٢٠٠/٤ ـ ١٤٨

<sup>(</sup>٥٨) ولكنَّهم عرفوا بالكرم ، يجودون بطعامهم ولا سيا في البوادي ، حتَّى كانوا يوقدون النَّار ليلاً ليهتدي بها الضَّيفان الغرباء ، يقول شاعرهم :

وَإِنِّي لمعطر ما وجدتُ وقائل للوقدِ ناري: ليلة الرّيح أوقدِ (٥٩) بينا كانوا يبسطون ساطاً على الأرض ، ثمَّ يجلسون صَفَّيْن من حوله .

طبخ أوفى طبخ ، يحلّ شربه ما دام حلوا ، فإذا غَلاَ واشتدَّ وقدف بالزَّبد يحلُّ شربه ما دون السَّكر عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، وعند محمد والشَّافعي لا يحلُّ شربه » ، كا يحلُّ عند أبي حنيفة وأبي يوسف شرب نبيذ التَّمر ما دام حلوا .. ويحرم إذا أسكر ، وكذلك الشَّراب المتَّخذ من حَلِّ العسل بالماء دون تخمَّر ، وكذلك الأشربة المتَّخذة من الشَّعير والدُّخن والذَّرة والتِّين والسَّكر .. لذلك ، شرب هارون الرَّشيد - مثلاً - النّبيذ بعرف زمانهم ، لا نبيذ هذا الزَّمان ، ولقد تنبَّه إلى ذلك ابن خلدون فقال : لم يعاقر الرَّشيد الخر لاَنَّه كان يصحب العلماء والأولياء ، ويحافظ على الصَّلوات والعبادات ، ويصلّي الصَّبح في وقته ، ويغزو عاماً ويحجُّ عاماً ، وإنّا كان الرَّشيد يشرب نبيذ التَّمر ويصلّي الصَّبح في وقته ، وفتاويهم فيه معروفة ، وأمّا الخر الصّرف فلا سبيل إلى على مذهب أهل المراق ، وفتاويهم فيه معروفة ، وأمّا الخر الصّرف فلا سبيل إلى الكبائر عند أهل الملّة (٢٠) .

ونقل زرياب إلى الأندلس ، أرقى أنواع الطّهي البغدادي ، وقرَّر أغاطاً جديدة في تنظيم المائدة ، فكانوا يبدؤون بالحساء ، ثمَّ يقدِّمون اللَّحوم والطُّيور ، وينتهون بالحلوى .

وفي مصرأيًام الطُّولونيِّين ، تعدَّدت ألوان الطعام ، كالدَّجاج ولحوم الجدي والضَّأن ، ١٥ والفَّال ، ١٥ والفالوذج واللَّوزينج والقطايف ، والعصيدة الَّتي كانت توفَّر في عهد المقريزي باسم « المَّمونِيَّة » ، وبلغ من وفرة هذه الأطعمة ، أنَّها أصبحت في متناول العامَّة .

وهذا لا يعني أنَّ الخرة لم تعرف ، ولكنَّها ليست شرطاً في حفلاتهم الَّتي اهتُّوا بها اهتاماً بالغاً ، تتجلَّى فيها مظاهر الرَّوعة والجلال ، كحفلة زواج الرَّشيد من زبيدة ، والمأمون من بوران بنت الحسن بن سهل ، وقطر النَّدى والمعتضد العبَّاسي ؛ وابنة السُلطان ملكشاه السَّلجوقي إلى الخليفية العبَّادي المقتدي .. أو عند استقبال الوفود الأجنبيَّة ، كاستقبال المقتدر سنة ٢٠٥ هـ رسولي إمبراطور الرَّوم لطلب عقد الهدنة ، واستقبال الحاكم الفاطمي لرسول إمبراطور الرَّوم ، واستقبال الحكم المستنصر في الأندلس ملك الجلالقة سنة ٢٥١ ه . والشَّعب على مختلف شرائحه كان يقلَّد هذه الاحتفالات الرَّائعة ، كل حسب إمكاناته .

واعتنى الإخشيديُّون بتنويع الطَّعام واشتاله على العناصر الضَّروريَّة للتَّغذية ، وأقام الفاطميُّون الأسمطة في الأعياد والمواسم ، طول كل سماط منها نحو ثلات مئة ذراع ، وعرضه سبع أذرع ، تنثر عليه صنوف الفطائر والحلوى الشَّهيَّة . مِمَّا أُعِدَّ في دار الفطرة الخليفيَّة .

وكان الخلفاء والأمراء ذوو اليسار يحصلون على بواكير الفواكه بوساطة البريد ، الذي بلغ حدَّ الكال في عهد بني بُوَيْه في المشرق ، وفي عهد الفاطميّين والماليك في مصر .

وفي العصر العبّاسي المتأخّر ألّف محمد بن عبد الكريم الكاتب البغدادي كتاباً تحت اسم « الطّبيخ » ، وذلك سنة ٦٢٣ هـ = ١٢٢٦ م ، وصف فيه الطّعام في عصره ، وفيا سبقه من العصور العبّاسيّة ، ذكر فيه من الأطمعة : الدّجاج ، يسلق ويقطّع ثمّ تعرّق بالشّيرج ـ زيت السّمسم ـ المضاف إليه الكزبرة والمستكة والدّار صيني . والْمَضيرة : وهي اللّحم السّمين من الإلية ، يقطّع ويوضع في قدر ، ثمّ يضاف إليه ماء وملح ، ثمّ يغلى ، فإذا قارب النّضج أضيف البصل والكرّات والكّون والمستكة والدّارصيني ، فإذا نضج وجفّ ماؤه ولم يبق سوى الدّهن ، غُرف في إناء ، وأضيف إليه اللّبن واللّيون والنعناع ، ثمّ ترك على النّار حتّى يغلي قليلاً ، تضاف إليه بعدها التّوابل ، ثمّ تسح جوانب القدر ، ويترك ويغطّى حتّى يهداً .

« والسَّكباج » : حيث يقطَّع اللَّحم السَّمين ، ويوضع في قدر ، ثمَّ تُضاف الكزبرة الخضراء ، والـدَّارصيني والملح ، ويظل على النَّـار حتَّى يغلي ، ثمَّ يضاف إليـه الكزبرة اليابسة ، والبصل ، والكرَّات ، والجزر أو الباذنجان .

ومن الأطعمة الشَّهية الشَّعبيَّة السَّمك واللَّحم والباقِلاَّ، والهريسة من أنواع الحلوى الَّتي تباع في الأسواق كل صباح ، والعصيدة من التَّمر والسُّكر والعسل ، والثَّريد من المرق واللَّحم والحمص ، والأرز يؤكل مع اللَّبن والسَّمن والسُّكر ، والكباب

والرؤوس والأكارع ، وتُبَاع في الأسواق مطبوخة ونيّئة .. ويزيد في قيمة الطّعام ما يضاف إليه من المسك والعنبر والعود والزّعفران والقرنفل ، واللّوز والفستق والجوز والبندق ..

وتميَّز المغرب العربي بألوان خاصَّة من الطَّعام ، مثل « الكفتة » ، الَّتِي تطهَّى بالزَّيت ، ويضاف إليها كُمِّية كبيرة من التَّوابل ، وفي مدينة فاس سوق يباع فيه الخبز ه المقلي بالزَّيت ، ويُحَلَّى بالعسل ، ويتناول النَّاس هذا الخبز على طعام الإفطار ، ولا سيَّا في أيَّام الأعياد ، وتؤكل هذه الفطائر مع اللَّحم المشوي ، أو مع العسل ، أو مع الحريرة . وفي فاس ـ وغيرها من المدن المغربيَّة ـ يشوى اللَّحم في السَّفافيد ، ويُبنى كانونان ، أحدهما فوق الآخر ، وتوقد النَّار في الكانون الأسفل ، وعندما يحمى الكانون العُلُوي يوضع فيه الْحَمَل كاملاً من فوَّهة في أعلى الكانون ، حتَّى لا تحترق الأيدي ، ١٠ وهكذا يتمُّ شواء اللَّحم ، ويأخذ لوناً جميلاً ، ونكهة لطيفة ، لأنَّ الدُّخان لا يصل إلى اللَّحم ، وإنَّا يصل إلى اللَّحم ، وإنَّا يصل إلى اللَّحم ، وإنَّا يعل اللَّهب المشتعل ، ويسترُّ شيُّ اللَّحم على نار خفيفة طول اللَّيل ، وفي الصَّباح يبدأ بيع هذا اللَّحم في الأسواق .

أمًّا أسواق الجزَّارين ، فقد كانت المواشي قبل أن تُحْمَل إلى الحوانيت ، تعرض على أمين الجزَّارين لفحص اللَّحم والتَّأكُد من سلامته من الأمراض ، ثمَّ تسلَّم لحاملها ورقة ١٥ يحدِّد فيها ثمن البيع ، بحيث يستطيع كل شخص أن يراها ، ويقرأ الثَّمن الَّذي يباع به اللَّحم ، ويشرف المحتسب على ذلك ، وعلى باعة السَّمك بصفة خاصَّة ، كي لا يخلط السَّمك الطَّازج والسَّمك الفاسد ، ومن أنواع السَّمك الشَّهيرة في المغرب « الشَّابْل » ، وقيل : « وكفى بالشَّابْل لحاً طريّاً » .

۲.



# الحَيَاةُ الفِكْرِيَّةُ الفِينيَّةُ الدِّينيَّةُ

﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ
هُو ٱجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
الدَّيْنِ مِنْ حَرَج مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِمَ هُوَ
سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمَيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَدِنا
لِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيْدَا عَلَيْكُم
وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأْقِيمُوا
الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ
الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ
هُو مَوْلاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ
النَّصِيرُ ﴾ .

[ الْحَجُّ : ٧٨/٢٢ ]

مصلحة المسلمين العُلْيا توجب وحدة الكلمة ، وألاَّ سُنَّة ولا شيعة ـ خصوصاً وأن القرآن الكريم بقي بنجوة من كلِّ تحريف أو تبديل ، سلماً لم يمسمه تحريف ـ بل الجميع مسلمون مؤمنون ، كا كانت تسميتهم أيَّام رسولُ الله عَلِيَّةِ ، يقول عزَّ وجلً : ﴿ مِلَّةَ أَبِيكُم إِبْراهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ ﴾ ، [الحجُّ ٢٧٨٧٢] .

ولكن .. صادفت دعوة عبد الله بن سَبَأ ـ لتفريق كلمة الأُمَّة ، وإثارة الفتنة أيَّام عثان ـ في البَصْرة والكوفة والشَّام ومصر مرتعاً خصيباً ، فراح يبذر سمومه في المجتمع الإسلامي ، فهيّا العقول إلى الاعتقاد بأنَّ عثان بن عفَّان اغتصب الخلافة ، وأخذ المجتمع الإسلامي عثان وعلى ولايته : « إنَّ عثان أخذ الخلافة بغير حق ، وهذا على وصي الرَّسول عَلَيْكُمْ ، فانهضوا في هذا الأمر فحرِّكوه ، وابدؤوا بالطَّعن على أمرائكم ،

وأظهروا الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر تستيلوا النَّاس ، وادعوهم إلى هذا الأمر »(١) .

وأصبحت الحال في الأمصار حرجة ، ممَّا اضطر عثان إلى ندب محمد بن مسلمة الأنصاري إلى الكوفة ، وأسامة بن زيد إلى البَصْرة ، وعبد الله بن عمر إلى الشَّام ، وعَّار بن ياسر إلى مصر، ليقفوا على حقيقة الأمر، ولكن الأمر أفلت من يد عثان ه وولاته ، عندما بدأ دور العمل والتَّنفيذ حسب خطَّة رسمها ابن سبأ بـدقَّة ، عنـدمـا كاتب من مصر أشياعه من أهل البصرة والكوفة ، واتَّفقوا على الشُّخوص إلى المدينة المنوَّرة ، فوصلوها ، واستطاع عثان أن يعيد وفيد مصر راضياً ، إلاَّ أن كتاباً زوَّره ابن سبأ ، أمر فيه أن تستأصل شأفة هذا النَّفر ، أعاد القوم إلى المدينة ، فأغلظ عثمان رضى الله عنه الأيمان على أنَّه ماكتب ، ولا أمر بكتابة هذا الكتاب ، ولا علم له بـ ١٠ ولكن أصحاب الفتنة اقتحموا داره وقتلوه في الشَّامن عشر من ذي الحجة سنة ٣٥ هـ/١٥٦ م ، وبويع علي رضي الله عنه بالخلافة ، ونصح الَّذين طالبوا بدم عثمان أن يتريَّشوا ، حتَّى إذا هدأت النُّفوس ، وعاد الأمن إلى نصابهِ ، أُجري الحقُّ مجراه ، إِلاَّ أَنَّ نصائحه لم تُجْدِ نفعاً ، فكان خروج طلحة والزُّبير وعائشة إلى البصرة ، وكانت موقعة الْجَمَل في منتصف جمادي الآخرة سنة ٣٦ هـ ، والَّتي انتصر فيها على ، فبادر ١٥ إلى عزل الولاة الَّذين ولاَّهم عثمان ، والَّذين كانوا مثار الفتنة ، فأذعنوا إلاَّ معـاويـة بن أبي سفيان - والي الشَّام - قريب عثان ، والمطالب بدمه ، فسار على رضي الله عنه من الكوفة إلى صفين في تسعين ألفاً ، وسار معاوية بن أبي سفيان من الشَّام في خمسة وثمانين ألفاً ، فكانت صفّين في صفر عام ٣٧ هـ ، واستطاع عمرو بن العاص بما

<sup>(</sup>١) الطُّبري ٣٤٠/٤ ، ولدراسة الفرق الإسلاميَّة انظر :

ـ الفصل في الملل والأهواء والنَّحل ، لابن حزم الظَّاهري الأندلسي .

ـ الملل والنُّحل للشُّهرستاني .

ـ الفَرْقُ بين الفِرَق للبغدادي .

<sup>-</sup> والمصادر التَّاريخيَّة المعتدة ، كالطُّبري ، والكامل في التَّاريخ ، والبداية والنَّهاية ، ومروج النَّهب .

أُوتيه من دهاء (٢) وحنكة أن يفرِّق بين جند علي ، عندما قال بفكرة التَّحكيم : « هذا كتاب الله عزَّ وجلَّ بيننا وبينكم » ، وكان ما كان للتَّحكيم من أثر ، أبقى على التحام جند الشَّام ، وانقسام جند علي ، الَّذي أراد أن يحكم السَّيف بينه وبين معاوية ، ولكن الخوارج اعتزلوه ، وساروا متَّجهين إلى المدائن (٢) .

☆ ☆ ☆

الخَوَارجُ :

وهم أعداء الأمويين ، وأعداء شيعة على رضي الله عنه ، لم يدخلوا الكوفة بعد صفين مع علي ، ونزلوا قرية بظاهرها تسمّى حَرُوراء ، وكان عددهم اثني عشر ألفا ، ونادى مناديهم : إنَّ أمير القتال شَبَثُ بن رِبْعي ، وأمير الصّلاة عبد الله بن الكوّاء اليشكري ، والأمر شورى بعد الفتح ، والبيعة لله عزَّ وجلَّ ، والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر . ويسمّى هؤلاء الخوارج ، كا يسمّون الحروريّة ، وأمرهم غريب يدعو إلى العجب ، لأنّهم قبلوا بالتّحكيم ، وعلى رضي الله عنه لم يقبله ، إلا بعد أن أكرهوه على قبوله ، وهم يخرجون على ما أبرموه بعد قبول التّحكيم .

سار الخوارج من أهل البَصْرة والكوفة إلى النَّهروان مستخلفين عليهم عبد الله بن وهب الرَّاسبي ، وأخذوا يقتلون كُلَّ من لم يشاطرهم رأيهم ، فسار إليهم علي ، وانتصر عليهم ، ولكنَّ فئة منهم اعتزلت القتال ، ولم تعتزل رأيها ، فكانوا أشد الأحزاب خطراً ، إذ يرون أن غيرهم من المسلمين كفَّار ، وأنَّ دماءهم وأموالهم حلال .

<sup>(</sup>٢) قال الشَّعبي : « دهاة العرب أربعة : معاوية بن أبي سفيان ، وعمرو بن العاص ، والمغيرة بن شعبة ، وزياد ـ بن أبيه ـ فأمًا معاوية بن أبي سفيان فللأناة والحلم ، وأمًا عمرو بن العاص فللمعضلات . وأمًا المغيرة فلِلْمُبادَهَة . وأمَّا زياد فللصَّغير والكبير » ، وكان قيس بن سعد بن عبادة من الـدُهاة المشهورين ، وكان أعظمهم كرماً وفضلاً ، ( أَسْدُ الغابة ٢٤٨٥ ) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الإسلام ٢٦٤/١

ضعف شأن الخوارج أيّام الأمويّين ، عندما ولي العراق زياد بن أبيه ، لما بدأه من الشّدة والقسوة والعنف في معاملتهم ، وكذلك أيّام الحجّاج بن يوسف الثّقفي ، الّذي نكّل بهم على يد المهلّب بن أبي صُفْرَة ، ومنذ ذلك الوقت ، وبعد مقتل قطري بن الفّجَاءَة (٤) ، ضعفت شوكتهم ، وقلَّ عددهم ، فلم يحرّكوا ساكناً أيّام الوليد وأخيه سليان بن عبد اللك ، فلما ولي عر بن عبد العزيز الخلافة ، خرج شَوُذب اليشكري (٥) ، فكتب عر بن عبد العزيز إليه يقول : بلغني أنّك خرجت غضباً لله ولنبيّه ، ولستَ أولى بذلك منّي ، فهلم أناظرك ، فإن كان الحقُّ بأيدينا دخلتَ فيا دخل فيه النّاس ، وإن كان في يَّدك نظرنا في أمرنا ، فأجاب شوذب عرَ قائلاً : « لقد أنصفت ، وقد أرسلت إليك رَجَلَيْن بانَ عر على صواب : « ما سععت كاليوم قط دحجّة أثين وأقرب مأخذاً من حُجّتك ، أمّا أنا فأشهد أنّك على حقّ ، وأنا بريء مّن بَرئ من سيك » (١) ، فنصّب الخوارج أنفسهم في العراق وأرض الجزيرة حماة للضّعفاء منك » (١) ، فنصّب الخوارج أنفسهم في العراق وأرض الجزيرة حماة للضّعفاء

<sup>(3)</sup> قطري بن الفجاءة بن مازن بن يزيد الكناني المازني التَّميي ، من رؤساء الأزارقة الخوارج وأبطالهم ، بقي ثلاث عشرة سنة يقاتل ويُسَلِّم عليه بالخلافة وإمارة المؤمنين ، والحجَّاج يُسَيِّر إليه جيشاً بعد جيش وهو يردّهم ويظهر عليهم ، وكانت كنيته في الحرب أبا نعامة ( ونعامة فرسه ) ، وفي السلَّم أبا محمَّد ، كان طامَّة كبرى ، وصاعقة من صواعق الدُّنيا في الشَّجاعة والقوَّة ، اختلف للوَرِّخون في مقتله سنة ٧٨ هـ/١٩٧٧ م ، فقيل عثر به فرسه فاندقَّت فخذه فمات ، وقيل توجَّه إليه سفيان بن الأبرد الكلبي فقاتله وقتل في المعركة بالرّي أو بطبرستان ، ( الأعلام ٢٠٠٠) .

<sup>(</sup>٥) بسُطَام اليشكري المعروف بشوذب ، ثائر جبَّار ، كان أصحابه ٨٠ رجلاً ، حاربهم أهل الكوفة فلم يفلحوا ، سَيَّر إليهم يزيد بن عبد الملك ثلاثة جيوش ، كلُّ جيش في ألفين ، فانهزمت الجيوش ، فجهَّز مسلمة بن عبد الملك جيشاً فيه عشرة آلاف مقاتل بقيادة سعيد بن عمرو الحرشي ، فأحاطوا بشوذب ثمَّ قتلوه سنة ١٠١ هـ/٧٢٧ م ، ( الأعلام ٥١/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) مروج الذُّهب ١٣٠/٢

وفي أواخر الدَّولة الأمويَّة ظهر أبو حمزة الخارجي (١) ، الَّذي بايع عبد الله بن يحيى المعروف بطالب الحق سنة ١٢٨ هـ على الخلافة ، ودعا إلى قتال مروان بن محمَّد ، ولكن مروان بن محمَّد سار إليه ، فالتقى بالخوارج في وادي القرى ، فقتل أبا حمزة وكثيراً مَّن معه ، ثمَّ سار مروان بن محمَّد إلى الين ، وهزم عبد الله بن يحيى (طالب الحق) وقتله مع كثير من أتباعه ، وكانت ثورة أبي حمزة آخر ثورات الخوارج ، وإلى مروان بن محمَّد يرجع الفضل في القضاء عليهم .

وألمع فكرة عندهم نظريتهم بالخلافة ، ورأيهم إن كان لابدً منها ، فأصلح النّاس لها أحق بها ، قرشيّاً كان أم غير عربي ، وليس عندهم نظام وراثة ، أو تفويض لمن يليها ، لذلك بقوا مصبوغين بصبغة النّزاع مع السّلطة ، كثيري التّفرّق ، محدودي النّظر ، ومع ذلك جمعوا شجاعة وصراحة وبساطة ، أسهل شيء عليهم بيع أنفسهم لعقيدتهم ، فيقتل مثلاً عبد الرَّحمن بن ملجم عليّاً رضي الله عنه ، ويظل يقرأ القرآن ، ويرى أنّه تقرَّب إلى الله ، وعندما أريد قطع لسانه ، جزع لكرهه أن لا يذكر الله به .

وقطَّع عبيد الله بن زياد أوصالَ خارجيَّة ، وقال : كيف تَرَيْن ؟ فأجابت : إنَّ في فكري من هول المطلع لشغلاً عن حديدتكم هذه . وأقسمت غزالة الحروريَّة لتُصَلِّينَّ في مسجد الكوفة ركعتين ، تقرأ في الأولى سورة البقرة أُ، وفي الثَّانية سورة آل عران ، والكوفة معقل الحجَّاج ، ودار إمارته ، وبرَّت غزالة بقسمها ، وأرتج الحجَّاج عليه باب سته .

## ومن فِرَق الخوارج: الأزارقة: أصحاب نافع بن الأزرق (٨) ، الذي كفَّر كلَّ

<sup>(</sup>٧) المختار بن عَوْف الأزدي السّليبي البصري (أبو حمزة الخارجي) ثنائر فتّناك من الخطباء القادة، انهزم بوادي القرى سنة ١٣٠ هـ، فلحقه عبد الملك بن محمّد بن عطيّة السّعدي، فكانت بينها وقعة انتهت بقتل أبي حمزة سنة ١٣٠ هـ/٧٤٨ م، (الأعلام ١٩٢/٧).

<sup>(</sup>٨) صحب نافعُ عبد الله بن عبّاس ، وكان هو وأصحاب له من أنصار الثُّورة على عثان ، ووالوا عليّا ، =

المسلمين ، والنَّجديَّة أصحاب نجدة بن عامر (١) ، والبيهسيَّة أصحاب أبي بَيْهَس بن جابر (١٠) ، والإباضيَّة أصحاب عبد الله بن إباض التَّميي (١١) ، الَّذين لم يغلوا في الحكم على مخالفيهم ، وهم إلى المسالمة أميل ، والصَّفْريَّة أصحاب زياد بن الأصفر (١٢) .. وكلُّ هذه الفِرَق الخارجيَّة اشتطَّت في الحكم على مخالفيهم ، وعاملوهم معاملة الكافر عابد الوثن .

**☆ ☆ ☆** 

الشِّيعَةُ:

أنصار علي بن أبي طالب رضي الله عنـه ، ويرون أنَّـه أحقٌ بـالخلافـة من أبي بكر وعمر وعثمان ، وعليه فالواجب المترتَّب عليهم ، ردُّ الحقّ إلى صاحبه سِرَّا وجهراً .

وبعد التّحكيم خرجوا عليه ، ولمّا علموا بثورة عبد الله بن الزّبير على الأمويّين بمكة توجّهوا إليه ، وقاتلوا عسكر الشّام في جيش ابن الزّبير إلى أن مات يزيد بن معاوية سنة ٦٤ هـ ، وانصرف الشّاميّون ، وبويع ابن الزّبير بالخلافة ، ولمّا علم نافع برأي عبد الله بن الزّبير بعثان : « أنا ولي لابن عثان وعدوّ لأعدائه » ، لم يرضه ذلك ، فانصرف وأصحابه إلى البصرة ، وخرج بثلاث مئة ، قاتله المهلّب بن أبي صفرة ، ولقي الأهوال في حربه ، قتل نافع يوم ( دولاب ) على مقربة من الأهواز سنة مدمره من الأهواز سنة مدمره من ( الأعلام ٢٥٢٧٧ ) .

<sup>(</sup>١) نَجْدَة بن عامر الحروري ، من بني حنيفة ، رأس الفرقة النَّجديَّة نسبة إليه ، كان أوَّل أمره مع نـافع بن الأزرق ، ثمَّ استقلَّ باليامة سنة ٦٦ هـ ، وتسمَّى بأمير المؤمنين ، وجَّه إليه مصعب بن الزَّبير خيلاً بعـد خيل ، قتل سنة ٦٩ هـ/١٨٨ م ، ( الأعلام ١٠/٨ ) .

<sup>(</sup>١٠) أبو بَيْهَس هَيْصَم بن جابر ، كفَّر نافع بن الأزرق وعبد الله بن إباض في بعض ماذهبا إليه ، وتبعته جماعة ، طلبه الحجَّاج ، واستطاع عثان بن حيًّان المرِّي والي المدينة المنوَّرة اعتقاله ، وصُلِبَ بالمدينة سنة ٩٤ هـ/٧١٢ م .

<sup>(</sup>١١) عبد الله بن إباض (ت ٨٦ هـ/٧٠٥ م) ، لا يزال مذهبه منتشراً في الجزائر (وادي ميزاب) ، وفي سلطنة عَمَان ، ( الأعلام ٦٢/٤ ) .

<sup>(</sup>١٢) الصُّفْريَّة الزِّيادِيَّة : « خَالفوا الأزارقة والنَّجدات والإباضيَّة في أمور منها : أنهم لم يكفّروا القعدة عن القتال إذا كانوا موافقين في الدِّين والاعتقاد ، ولم يحكوا بقتل أطفال المشركين وتكفيرهم وتخليدهم في النَّال .. » ، ( الملل والنَّحل ١٣٧/١ ) .

خفَّت جذوة التَّشيَّع في نفوس أهل العراق ، بعد نزول الحسن بن علي رضي الله عنه عن حقَّه في الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان ، ومغادرته العراق إلى المدينة المنوَّرة ، ولكن سبُّ علي رضي الله عنه وآل البيت على المنابر ، أثارَ حنق الشِّيعة ، وبعد مقتل حجر بن عدي (١٣) أيَّام معاوية ، هدأ أمر الشَّيعة ، وأصبح التَّشيُّع أمراً نظريًا .

وأيَّام يزيد بن معاوية ، وبعد استشهاد الحسين رضي الله عنه في أرض كربلاء ، وحَد الشَّيعة صفوفهم ، وزاد حنقهم على بني أُميَّة وولاتهم ، وظهر ( التَّوَّابُون ) أيَّام مروان بن الحكم سنة ٦٥ هـ ، الَّذين نصَّبوا سليان بن صُرَد (١٤) ، ودعوا النَّاس للأخذ بثأر الحسين ، ولكن عبيد الله بن زياد ، ألحق بهم هزيمة ، وقُتِل ابن صُرَد .

ولمّا انضم المختار بن أبي عبيد الثّقفي إلى الشّيعة ، مؤسّساً ( الكيسانيّة ) (١٥) ، وانتصر على ابن زياد ، استفحل أمره ، فعمل عبد الله بن الزّبير ـ المعتصم في مكّة المكرّمة ـ على الإيقاع به ، فأرسل إليه جيشاً بقيادة أخيه مصعب ، بعد أن ولاّه العراق ، فانتصر قرب الكوفة سنة ٦٧ هـ ، وقَتَلَ الختار .

<sup>(</sup>۱۲) سنة ٥١ هـ/۲۷۱ م ، ويسمَّى حجر الخير ، صحابي شجاع شهد القادسيَّة ، من أصحاب علي ، قُتِل في مرج عذراء ـ قرب دمشق ـ مع أصحاب له ، ( الأعلام ١٦٩/٢ ) .

<sup>(</sup>١٤) سليمان بن صُرَد [ ٢٨ ق.هـ ـ ٦٥ هـ = ٥٩٥ ـ ٦٨٤ م ] ، صحبابي ، شهد الجمل وصفين مع علي ، كان مم كن كاتب الحسين وتخلّف عنه ، وخرج بعد ذلك مطالباً بدمه ، فترأس ( التّوابين ) ، ونشبت معارك بين سليمان وعبيد الله بن زياد ، فقُتِلَ سليمان بعين الوردة ، قتله يزيد بن الحصين ، ( الأعلام ١٢٧/٢) .

<sup>(</sup>١٥) لم يلق المختار عطف محمد بن الحنفيّة وتأييده ، لأنّه لم يكن يثق بأهل الكوفة الّذين خذلوا أباه وأخويه من قبل ، والكيسانيّة نسبة إلى كيسان مولى علي رضي الله عنه ، والكيسانيّة تغالي في وجوب طاعة الإمام وانفراده بتأويل الشَّريعة ، ويعتقدون بالرَّجعة ، أي برجعة مخمد بن الحنفيّة ، كا يعتقدون بنبوّة علي والحسن وابن الحنفيّة ، ويقول الشَّهرستاني : « إنَّ جميع الكيسانيَّة يعتقدون أنَّ الدِّين طاعة رجل ، وأنَّ طاعتهم ذلك الرَّجل تبطل ضرورة التَّمسُك بقواعد الإسلام كالصَّلاة والصَّوم والحبح وهكذا.» ، ( الملل والنَّحل ١٩٦٧) ).

وظلً عبد اللك بن مروان يرقب الأحداث ، وينتظر ضعف كل الأطراف المتحاربة ، فلم يكد مصعب يفرغ من قتال الختار ، حتَّى خرج إليه عبد الملك يحاربه ، وراسل قوَّاد مصعب وأعيان الكوفة ، ومنَّاهم الأماني حتَّى أفسدهم عليه ، إلا إبراهيم بن الأشقر ، فصفا الجوَّ لعبد الملك في العراق ، ولم يبق أمامه إلا بلاد الحجاز ، فسيَّر الحجَّاج بن يوسف الثَّقفي للقضاء على عبد الله بن الزَّبير (١٦) .

و يكن تمييز مذهبين كبيرين باقيين إلى يومنا هذا: الزَّيديَّة ، والإماميَّة .

الزَّيْدِيَّة : خرج زيد بن علي ترين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، في عهد هشام ، وإليه تنسب الزَّيديَّة الَّتِي تفرَّعت عنها جماعة الرَّافضة (١٧) ، قتل زيد سنة ١٢٢ هـ ، وكان رحمه الله قويّاً عالماً ، نجح أتباعه في الين وطبرستان ، تتلمذ الأصول لواصل بن عطاء ، ومن مذهبه جواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل ، ومن أجل هذا ٥٠ صحَّح إمامة أبي بكر وعمر ، ولم يتبرًأ منها .

ولا تقيَّة عند الزَّيديَّة ، ولا عصة للأئَّة ، ولا غيبة لهم ، فهم أقرب الفِرَق إلى السُّنَّة .

<sup>(</sup>١٦) استطاع عبد الله بن الزَّبير بن العوَّام أن يعكِّر صفو الأُمويِّين ردحاً من الزَّمن ، ولكن عبد الملك بعد أن صفا له الجوَّ في العراق ، سيَّر الحجَّاج بجيش كثيف للقضاء على ثورة ابن الزَّبير ، فحاصر مكَّة المكرَّمة ، وأظهر ابن الزَّبير مع من بقي معه شجاعة نادرة ، حتَّى قتل في جمادى الآخرة سنة ٧٣ هـ ، وبذلك قضى على الزَّبيريِّين بعد حكم تسع سنين ( ٦٤ ـ ٧٣ هـ ) للحجاز والعراق ومصر .

<sup>(</sup>١٧) ويرجع السّبب في تسميتهم ( الرَّافضة ) إلى أنَّ زيداً لمّا اشتبك مع يوسف بن عمر الثَّقفي ، قالوا له : « إنَّا ننصرك على أعدائك بعد أن تخبرنا برأيك في أبي بكر وعمر اللَّذيْن ظلما جَدَّك علي بن أبي طالب » ، فقال زيد : « إنَّي لاأقول فيها إلاَّ خيراً ، وما سمعت أبي يقول إلاَّ خيراً ، وإنما خرجت على بني أميَّة لاَنَّهم قتلوا جَدِّي الحسين ، وأغاروا على المدينة يوم الْحَرَّة ، ثمَّ رموا بيت الله مججر النجنيق والنَّار » ، ففارقوه عند ذلك حتَّى قال لهم رفضتوني ، فأطلق عليهم ( الرَّافضة ) .

الإماميّة: سمُّوا بهذا الاسم لاهتامهم بالإسلام من ناحية الإمامة، وهم يرون أنَّ الأُمَّة هم عليَّ وأبناؤه من فاطمة حصراً، وعلى التَّعيين واحداً واحداً (١٨).

ومن تعاليهم : عصة الإمام ، وغيبة الحجَّة محمد بن الحسن العسكري ، وهو المهدي المنتظر ، والرَّجعة ، والتَّقيَّة .

، وأهم فِرَق الإماميَّة ( الاثنا عشريَّة ) ، وسُمِّيت بهذا الاسم لأنَّها تقول باثني عشر إماماً على التَّرتيب من علي رضي الله عنه ، إلى محمد المهدي المنتظر (١٩١) .

الْمُرْجِئَةُ: نشأت هذه الفرقة في مدينة دمشق خلال النّصف الثّاني من القرن الأوَّل الهجري ، وإذا كان أساس الاعتزال الموقف من مرتكب الكبيرة ، أَيُسَمَّى مؤمناً أمْ لا ، فأساس التَّشيَّع هو الإمامة ، وأساس الإرجاء هو تحديد معنى الإيان ، وما يتبع ذلك من أبحاث .

والإرجاء هو التَّأخير ، ورأي أصحاب هذه الفرقة إرجاء الحكم على العصاة إلى يوم القيامة ، ويتحرَّجون عن إدانة أيِّ مسلم مها كانت الذَّنوب الَّتي اقترفها ، ويقولون ما الإيان ؟ ويجيبون : لدينا عناصر ثلاثة : تصديق بالقلب ، وإقرار باللِّسان ، وقيام بأنواع الأعمال من صلاة وصوم وزكاة وحج ، فأيُّ هذه هو الإيمان ؟ أو هل هو كلُها

<sup>(</sup>١٨) وهم اثنا عشر إماماً : ١ ـ علي بن أبي طالب ، ٢ ـ ألحسن ، ٣ ـ الحسين ، ٤ ـ علي بن الحسين زين العابدين ، ٥ ـ محمد بن علي الباقر ، ٦ ـ جعفر بن محمد الصّادق ، ٧ ـ موسى بن جعفر الكاظم ، ٨ ـ علي بن موسى الهادي ، ٩ ـ محمد بن علي الجواد ، ١٠ ـ علي بن محمد الهادي ، ١١ ـ الحسن بن علي العسكري ، ١٢ ـ الحُجّة بن الحسن المهدي المنتظر ، (سيرة الأثمّة الاثني عشر ، ج ١ و ٢ ، دار التّعارف بيروت ، هاشم معروف الحسني ) .

<sup>(</sup>١٩) وينتسب إلى الشّيعة الإماميَّة ( الإساعيليَّة ) ، ومنهم : ( إخوان الصَّفا وخُلاَّن الوفا ) ، الَّذين علوا بكلِّ طاقاتهم لتقويض أُسس جميع الأديان ، فهم من الباطنيَّة اللَّذين عَدُّوا الفلسفة فوق الشَّريعة ، وهم يدعون إلى دين جديد ، ودولة جديدة ، وتشيَّعهم ستار يخفون تحته آراءهم الحقيقيَّة ، وجعلوا للدّين باطناً وظاهراً ، والحنيقة في الباطن ، ومن وجد الباطن ، فهو ليس بحاجة إلى الظَّاهر من صلاة وصوم .

جميعاً ؟ وعلى هذا البحث دار الإرجاء ، فكثير منهم ظنّه تصديقاً بالقلب فقط ، أو هو معرفة الله بالقلب ، ولا عبرة بالمظهر ، فإنّ مَنْ آمن قلبه مؤمن مسلم ؛ وليس الإقرار باللّسان ، ولا الأعمال من صلاة وصوم ونحوها إلاّ جزءاً من الإيمان .

وحجَّتُهم أنَّ الإيمان في اللَّغة هو التَّصديق ، ومنهم من رأى أنَّ الإيمان تصديق بالقلب ، وإقرار باللِّسان .

بينا الإيمان تصديق بالقلب ، ثمَّ إقرار باللِّسان ، وعمل بالطَّاعات ، لأنَّ الصَّلاة لغةً الدُّعاء ، وفي الشَّرع لها معناها الجاص ، فالآيات ربطت بين الإيمان والعمل : ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا .. ﴾ (٢٠) .

وكان أشدٌ خصومهم: المعتزلة، والخوارج، لأنَّ هاتين الفرقتَيْن اشترطتا في الإيان العمل بالطَّاعات، واجتناب المعاصي.

وروي عن المأمون ـ الخليفة العبّاسي ـ أنّه قال : « الإرجاء دين الملوك » (٢١) ، وهذه الجملة تحتل معاني عديدة ، منها أن الإرجاء هو الدّين الّذي يرضاه الملوك من أتباعهم ، فلا يثيرون شغباً مها ارتكب الملك من معاص ، وتكل أمرهم وعقابهم أو العفو عنهم لله ، أو إنّ الإرجاء أنسب المذاهب لأن يعتنقه كلّ ملك ، لأنّه يحمله على أن ينظر لأهل المذاهب كلّهم من معتزلة وخوارج وشيعة .. نظرة واحدة معتدلة ، ٥٠ فلا يكفّر أحداً ، ولا يتّخذ إجراء ضدهم ، فكلّهم مؤمنون ، ومن عصى فأمره إلى الله ، وهذا يجعله فوق المذاهب ، فهو ملك الجميع ، ولكن المأمون كان أبعد النّاس عن هذا ،

إن كتاب الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ ، [ ٢٥/٢] ، ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ ، [ ٢٧/٤٢ ، ٥٨/٤ ، ٢٧/٤٢ ، و ٢٥ ، ٧/٣٥ ، ٢٢/٤٢ ، ٢٢/٤٢ ، و ٢٠/١ ، ٢٢/٤٢ ، ( ٢٠/١ ، ٢٢/١١ ، ١٠٨٥ ) و ٢/٤٧ ، ٢/٤٢ ] ، ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ ، [ ٩/١٠ ، ٢٢/١١ ، ٢٢/١١ و ١٠٨ ، ٩/٧١٩ .

<sup>(</sup>۲۱) تاریخ بغداد لطیفور ، ص ۸٦

فقد تورَّط في الاعتزال ، وحَمَل النَّاس على اعتناقه ، وأجبرهم على القول بخلق القرآن ، وأوصى المعتصم بالاعتزال .

والمرجئة رضيت بحكم بني أُميَّة ، ما داموا نطقوا بالشَّهادَتَيْن ، تاركين الفصل في أمرهم إلى الله وحده ، وبسقوط الدَّولة الأُمويَّة سنة ١٣٢ هـ أفل نجم المرجئة ، ومن أعلامهم جَهْم بن صفوان (٢٢) ، الَّذي وضع العقيدة فوق العمل ، وهذا يدفع مثل هذه العقيدة إلى طرح الفرائض العمليَّة للإسلام .

#### ☆ ☆ ☆

الْمُعْتَزِلَةُ: قامت هذه الطَّائفة عندما اختلف واصل بن عطاء (۲۲) مع أستاذه الحسن البَصْري (۲۲) في مسألة المؤمن العاصي الَّذي ارتكب كبيراً ، أيسمَّى مؤمناً أمْ لا ؟ ورأي واصل أن مشل هذا الشَّخص لا يمكن أن يسمَّى مؤمناً ، كا لا يسمَّى كافراً ، بل يجب أن يوضع في منزلة بين المنزلتين ، وانتحى واصلُ ناحية بعيدة من المسجد ، وأخذ يشرح رأيه لزملائه من التَّلاميذ الَّذين اتَّبعوه ، فكان الحسن البصري يقول للَّذين التَّفُوا حوله : « إنَّ واصلاً اعتزل عنًا » ، ومن هنا جاءت التَّسمية : ( المعتزلة ) .

« كان مبدؤهم أوَّل أمرهم البُعد عن السِّياسة ، والتَّفرُّغ لعبادتهم ودعوتهم ..

<sup>(</sup>٢٢) جَهُم بن صفوان السَّمرقندي ( أبو محرز ) : [ ت ١٢٨ هـ/٧٤٥ م ] ، وهـو رأس الجهميَّة ، قبض عليـه نصر بن سيَّار وقتله ، ( الأعلام ١٤١/٢ ) .

<sup>(</sup>٢٢) واصل بن عطاء الغزّال (أبو حـذيفة): [ ٨٠ ـ ١٣١ هـ / ٧٠٠ م]، رأس للعتزلة، ومن أمَّة البلغاء والمتكلّمين، له تصانيف منها: (أصناف المرجئة)، و (المنزلة بين المنزلة بين المنزلة أو (معاني الفرآن)، و (طبقات أهـل العلم والجهـل)، و (السّبيــل إلى معرفــة الحــق)، و (التّــوبــة)، (الأعلام ١٠٠٨).

<sup>(</sup>٢٤) الحسن بن يسار البصري ( أبو سعيــد ) : [ ٢١ ـ ١١٠ هـ/١٤٢ ـ ٢٢٨ م ] ، تــابعي كان إمــام أهــل الْبَصْرة ، وحَبُر الأُمَّة في زمنه ، وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشَّجعان النَّسَّاك ، وُلِـد بـالمـدينــة ، وشبَّ في كنف علي بن أبي طالب ، ( الأعلام ٢٢٦٧ ) .

ولكنَّهم تحوَّلوا عن هذا المبدأ بعد ذلك وانغمسوا في السّياسة ، وصاروا وزراء وحمَّالاً ، وأطلق المأمون والمعتصم والواثق أيديهم في السّياسة ، فنكّلوا بخصومهم ، وأذاقوا النَّاس العذاب إذا هم لم يقولوا بخلق القرآن .. وسمَّى المؤرِّخون هذه الفترة بمحنة خلق القرآن »(٢٥) ، وأبطل المتوكّل القول بخلق القرآن ، فهجر النَّاس المعتزلة ، فقلَّ عددهم ، وضعف شأنه .

من أعلام المعتزلة عمرو بن عبيد (٢٦) ، وأبو الهذيل العلاَّف (٢٧) ، وإبراهيم بن سيَّار النَّظَّام (٢٨) الَّذي تناول مسائل كثيرة عُدَّت من مسائل الاعتزال ، فردَّ كثيراً على شبه الملحدين ، وتكلَّم في إعجاز القرآن ، وفي القياس والإجماع ، وطالب بعرض الأحاديث على العقل ، ونفي مالم يقبله العقل منها ، وجاء بعده الجاحظ (٢٩) ، وكان لسان المعتزلة في عصره ، فردَّ على المُشَبِّهة ، وتكلَّم في إعجاز القرآن ، وألَّف كتاب : (حجج ١٠ النَّبَوَّة ) (٢٠) ، نصرة للرِّسالة واحتجاجاً لها .

<sup>(</sup>٢٥) ظهر الإسلام ٤/٤

<sup>(</sup>٢٦) عمرو بن عُبَيْد التَّبي بـالولاء ( أبو عثمان ) : [ ٨٠ ـ ١٤٤ هـ/٦٩٩ ـ ٧٦١ م ] ، شيخ للعتزلـة في عصره ، ومفتيها ، اشتهر بزهده وعلمه ، ( الأعلام ٨١/٥ ) .

<sup>(</sup>٢٧) محمَّد بن الْهَذَيْل العلاَّف ( أبو الهذيل ) : [ ١٣٥ ـ ٢٣٥ هـ/٧٥٣ م ] ، من أُمَّة المعتزلة ، اشتهر بعلم الكلام ، ( الأعلام ١٣١/٧ ) .

<sup>(</sup>٢٨) ابراهيم بن سيَّار بن هانئ البصري ( أبو إسحاق النَّظَّام ) : [ ت ٢٢١ هـ/٨٤٥ م ] ، من أُهَّـة المعتزلة . تبحَّر في علوم الفلسفة ، ( الأعلام ٢٣١١ ) .

<sup>(</sup>٢٩) عمرو بن بَحْر بن محبوب الكناني بالولاء (أبو عثمان الجاحظ) : [ ١٦٣ ـ ٢٥٥ هـ/ ٧٨٠ ـ ٢٦٩ م] ، كبير أُمَّة الأدب ، ورئيس الفرقة الجاحظيَّة من المعتزلة ، له تصانيف منها : (الحيوان) ، و (البيان والتَّبيّين) ، و (سحر البيان) ، و (التَّساج) ، و (البخلاء) ، و (الحساسن والأضداد) .. (الأعلام ٧٤/٥) .

<sup>(</sup>٣٠) وصلنا منه نتف ضمن (رسائل الجاحظ)، وممّا قاله الجاحظ فيه: «راح محمد عَلَيْتُ يتحدّاهم بالقرآن منذ أوَّل لحظة، ثمَّ أن يأتوا بسورة واحدة من مثله، ولم يكن القوم الذين ينازلهم محمد عَلِيْتُ قوماً عاديّين، إنَّهم شَكِسون خَصِون، لا يسكتون على ضم ، ولا ينامون على مَوْجِدَة .. ما السَّرُ في سكوت العرب عن المعارضة وقد صكَّ التَّحديّي أساعهم بإلحاح وشدّة ؟ إنَّ القوم قد أدركوا علوَّ كعب القرآن =

انقسم المعتزلة إلى فِرَق ، أو إلى مدارس ، نسبة إلى رئيسهم ، مثل : الواصليَّة نسبة إلى واصل بن عطاء ، والهذليَّة نسبة إلى أبي الهذيل العلاَّف ، والنَّظاميَّة نسبة إلى أبراهيم بن سيَّار النَّظَام ، والجاحظيَّة نسبة إلى عمرو بن بحر الجاحظ .

### وتتكوَّن عقيدة المعتزلة من خمسة أصول هي :

التَّوحيد (١٦): وهي الأصل الأوَّل ، والعدل: وهو الأصل الثاني ، ومعناه أنَّ الله لا يحبُّ الفساد ، ولا يخلق أفعال العباد ، بل إنَّهم يفعلون ما أُمروا به ، ونهوا عنه ، بالقدرة الَّتي جعلها الله لهم ، وركَّبها فيهم ، وإنَّه لم يأمر إلاَّ بما أراد ، ولم ينه إلاَّ عَا كره ، وإنَّه ولي كلِّ حسنة أمر بها ، بريء من كلِّ سيِّئة نهى عنها . والوعيد: وهو الأصل الثَّالث ، ومعناه أنَّ الله لا يغفر لمرتكب الكبائر إلاَّ بالتَّوبة . وأمَّا القول بالمنزلة بين المنزلتَيْن : وهو الأصل الرَّابع ، فهو أنَّ الفاسق المرتكب للكبائر ليس بمؤمن ولا بكافر ، بل يسمَّى فاسقاً . أمَّا القول بوجوب الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر : وهو الأصل الخامس ، فإنَّه واجب على سائر المؤمنين على حسب استطاعتهم في ذلك ، بالسَّيف فا دونه ، ولا فرق بين مجاهدة الكافر والفاسق .

وقالوا بخلق القرآن (٢٢) ، وبسلطة العقل وقدرته على معرفة الحسن والقبيح ، ولو

الم يرد بها شرع .

الكريم في البلاغة والنَّظم ، وأحسُّوا بعجزهم التَّام عن الإنتيان بمثله .. فسكتوا إيشاراً للسَّلامة ، وحتَّى لا ينكشف أمرهم أمام النَّاس » ، وأكَّد الجاحظ ( إعجاز القرآن ) في بيانه ونظمه . ( انظر مجلة المجمع : الجزء الرَّابع ، المجلّد الثَّالث والسَّتُّون ) .

<sup>(</sup>٢١) آمن المعتزلة إيماناً عيقاً بوحدانيّة الله عزَّ وجلٌ ، ولكنَّهم فلسفوا الوحدانيّة ، فقالوا : ليست ذاته مركَّبة من اجتاع أمور كثيرة ، لأنَّ كلَّ مركَّب مفتقر إلى غيره ، والله منزّه عن الافتقار ، إنَّه واحد تام الأحديَّة ، ثمَّ قالوا : إنَّ ذات الله وصفاته شيء واحد ، فالله حيًّ عالم قادر بذاته ، وهذه مسألة لم تُثَر في الإسلام من قبل ، ولم يعرف عن الصَّحابة شيء من هذا ، فرأى السَّلف الصَّالح أنَّه يجب أن نؤمن بصفات الله كا جاءت ، ونكفً عن التَّأويل ، لأنَّ صفوة الصَّحابة والتَّابعين لم يتعرّضوا لذلك ، وأنكر وا الجدل والمراء في الدين .

<sup>(</sup>٢٢) أوَّل من قال بخَلْقِ القرآن الْجَعْد بن دِرْهَم [ ت نحو ١١٨ هـ/نحو ٧٣٦ م ] ، جاء في ترجمته : مبتدع لـــه =

ولهم نظرة في آيات كثيرة ، مثل قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيّ ﴾ ، الشُورى ١١/٤٢] . وآيات ظاهرها يدلُّ على التَّجسيم : ﴿ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ ، [الفتح ١٠/٤٨] ، فقالوا : نتستَّك بآيات التَّنزيه ونشرحها ونوضِّحها ونحلِّلها ، ونؤوِّل آيات الوجه واليدين بما يتَّفق مع التَّنزيه ، فمعنى : (يدُ الله ) كا وصفها اليهود إنَّها مغلولة ، يعني البخل ، وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ ، [المائدة ١٠٤٥] ، ه تعبير مجازي يدلُّ على إثبات غاية السَّخاء ، ونفي البخل ، وفي قوله تعالى : ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى ﴾ ، [طه ٢٠/٥] ، قالوا : كناية عن الْمُلْك ، و ( وجه الله ) يعنى ذاته ..

وهكذا ، لمّا خلص لهم دليل التّنزيه على النّحو الّذي فسّروه به ، أوَّلوا كلَّ الآيات الدَّالَة على الجهة ، وعلى الأعضاء ، فعلوا ذلك في جميع الآيات والأحاديث الَّتي يخالف نظاهرها أصل التَّوحيد بالمعنى الَّذي شرحوه ، فنفوا الجهة ، لأنَّ إثباتها إثبات المكان ، وإثبات المكان إثبات الجسميَّة ، وكانوا منطقيّين مع أنفسهم ، وساروا في تطبيق نظريًا تهم إلى آخر حدود التَّطبيق .



أخبار في الزُّندقة ، سكن الجزيرة الفراتيَّة ، وأخذ عنه مروان بن محمد لمَّا ولي الجزيرة في أيَّام هشام بن عبد الملك فنسب إليه ، قال ابن تغري بردي في كلامه عن مروان : «كان يعرف بالجعدي نسبة إلى مؤتبه جعد بن درهم » ، وقال ابن الأثير : كان مروان يلقّب بالجعدي لأنَّه تعلّم من الجعد بن درهم مذهبه في القول بخلق القرآن والقدر ، ( الأعلام ١٢٠/٢ ) . ثمَّ قال بذلك الجهم بن صفوان ، ثمَّ جاء المعتزلة وقالوا بخلاصة ماقال به الجهميَّة ، وفي كتاب ( الْحَيْدَة ) أو المناظرة الكبرى في محنة خلق القرآن ، للإمام عبد العزيز بن يحيى بن مسلم الكناني المكي ( ت : ٢٤٠ هـ ) ، دار الفتح ، بيروت القرآن ، للإمام عبد العزيز بن يحيى بن مسلم الكناني المكي ( ت : ٢٤٠ هـ ) ، دار الفتح ، بيروت

#### أهْلُ السُّنَّة :

عُرِفَ هذا الاسم منذ أيّام أبي الحسن الأشعري البصري (٢٣) ، الّذي نشأ معتزليّا ، ثمَّ عَدَّلَ في بعض مسائل الاعتزال وصوَّب ، بعد تفكّر وتدبّر ، وبعد مناظرة أستاذه أبي على الْجُبَّائي (٢٤) ، حيث رجَّح رأي الأشعري ، ولا ينكر أنَّ الظُّروف التَّاريخيَّة ساعدته في انتشار مذهبه ، لقد ملَّ النَّاسُ المناظرات والماحكات والمحن التي شهدوها أو سمعوا بها في ( محنة خَلْقِ القرآن ) ، وتخلّت السُّلطة أيَّام المتوكِّل (٢٥) عن نصرة المعتزلة ، مَّا جذب نفوس النَّاس إلى الأشعري ، خصوصاً وقد امتلك حجَّة قويَّة لفتت الانظار ، مع صلاح وتقوى وحسن منظر (٢٦).

كا رُزِق الأشعري أتباعاً كثيرين من العلماء الأقوياء من شافعيّة ومالكيّة وحنفيّة وحنبليَّة ، كالجويني (إمام الحرمين) ، والإسفراييني ، والباقلاني ، والشّيخ أبي بحر القفاًل ، والحافظ الحرجاني ، والشّيخ أبي محمَّد الطّبري ، والحافظ الهروي ، والخطيب البغدادي ، وأبي القاسم القشيري ، وأبي حامد الغزالي ، وابن عساكر ، وأبي طاهر السّلفي ، وفخر الدّين الرّازي ، وسيف الدّين الآمدي ، وعز الدّين بن عبد السّلام .. وكلَّ هؤلاء نصروا الأشعريَّة ، مع علوِّ مكانتهم ، وسعة نفوذهم ، ممَّا آل أخيراً إلى انتشار المذهب ، وتراجع خصومهم وأفول نجمهم .

<sup>(</sup>٣٣) علي بن إساعيل بن إسحاق ( أبسو الحسن الأشعري ) : [ ٣٦٠ - ٣٢٤ هـ/٩٣٦ م ] ، من نسل الصَّحابي أبي موسى الأشعري ، مؤسِّس مذهب الأشاعرة ، كان من الأثمَّة المتكلِّمين المجتهدين ، ولد في البصرة ، وتوفِّي ببغداد ، بلغت مصنَّفاته ثلاث مئة كتاب ، منها : ( إمامة الصَّدِّيق ) ، و ( الرَّدُّ على الحَسِّمة ) ، و ( مقالات الإسلاميين ) ، و ( الإبانة عن أصول الديانة ) . ( الأعلام ٢٦٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٣٤) محمد بن عبد الوهاب بن سلام الْجُبَّائي ( أبوعلي ) : [ ٢٥٥ - ٣٠٣ هـ/ ٨٤٩ م ] ، من أمَّـة المعتزلة ، ورئيس علماء الكلام في عصره ، نسبت إلى ( جبي ) من قرى البصرة ، اشتهر في البصرة ، ودفن بجي ، ( الأعلام ٢٠٥٦ ) ، وجُبَّى في ( معجم البلدان ٩٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٣٥) جعفر ( المتوكِّل على الله ) بن محمد ( المعتصم بالله ) بن هـارون الرَّشيـد ( أبو الفضـل ) : [ ٢٠٦ ـ ٢٤٧ هـ/ ٨٢١ م ] ، ( الأعلام ٢٠٨٢ ) .

<sup>(</sup>٣٦) انظر : ظهر الإسلام الجزء الرَّابع ، فصل أهل السُّنَّة ، والملل والنَّحل ٩٤/١ بحث ( الأشعريَّة ) .

لقد خالف الأشعري المعتزلة في أصول فكرهم ، فقال بإثبات الصّفات لله تعالى ، فإثبات العلم والقدرة والإرادة له ، يدلَّ على وجود هذه الصّفات متيّزة ، لأنّه لامعنى لكلمة عالم إلاَّ أنّه ذو قدرة ... إنَّ الله تعالى عالم بعلم ، قادر بقدرة ، حيِّ بحياة ، مريد بإرادة ، متكلّم بكلام ، سميع بسمع ، بصير ببصر ، « وهذه الصّفات أزليّة قائمة بذاته تعالى ، لا يقال : هي هو ، ولا هي غيره ، ولا : لاهو ، ولا : لاغيره . والدَّليل على أنّه متكلّم بكلام قديم ، ومريد بإرادة قديمة أنّه قد قام الدَّليل على أنّه تعالى مَلِك ، والملكِ من له الأمر والنّهي ، فهو آمر ، ناه . فلا يخلو إمّا أن يكون آمراً بأمر قديم ، أو بأمر محدث ، وإن كان محدثاً فلا يخلو : إمّا أن يحدثه في ذاته ، لأنّه يؤدّي إلى أن يكون ذاته ، أو في محل أو لا في محل ، ويستحيل أن يحدثه في ذاته ، لأنّه يوجب أن يكون عملاً للحوادث ، وذلك محال ، ويستحيل أن يحدثه في ذاته ، لأنّه يوجب أن يكون علا الحل به موصوفاً ، ويستحيل أن يحدثه لا في محل ، لأنّ ذلك غير معقول فتعيّن أنّه الحل به ، صفة له ، وكذلك التّفسير في الإرادة والسّمع والبصر »(٢٠) .

وفي مسألة خلق القرآن ، خالف المعتزلة أيضاً : إنَّ الألفاظ المنزَّلة على لسان الملائكة إلى الأنبياء دلالات على الكلام الأزلي ، والدَّلالات مخلوقة محدثة ، والمدلول قديم أزلي .

وفي ( العدل ) مال الأشعريَّة إلى التَّوسُّط بين الجبر والاختيار ، وأنَّ الله يوجد القدرة والإرادة في العبد ، وقدرة العبد وإرادته لهما مدخل في فعله ، فجميع المخلوقات من فعل الله ، بعضها بلا واسطة ، وبعضها بوساطة ، وكون العبد يتوسَّط ، هو موضوع المسؤوليَّة والمؤاخذة ، « والعبد قادر على أفعاله إذ الإنسان يجد من نفسه تفرقة ضروريَّة بين حركات الرِّعْدة والرِّعْشَة ، وبين حركات الاختيار والإرادة ، والتَّفرقة ، راجعة إلى أنَّ الحركات الاختيار يَّة حاصلة تحت القدرة ، متوقفة على اختيار القادر » .

<sup>(</sup>۳۷) الملل والنَّحل ۹٥/١

وفي ( الوعد والوعيد ) قالوا : يخلد الكفَّار في النَّار ، والله قادر على أن يغفر لمن يشاء ، كما قالوا بالشَّفاعة ، وأساس فكرتهم أنَّ الله مالِكٌ لخلقه ، يفعل ما يشاء ، ويحكم عما يريد .

كَا قَـالــوا بجــواز رؤيــة الله في الآخرة : ﴿ وُجُــوهٌ يَــوَمَئِـــذٍ نَــاضِرَةٌ ، إلَى رَبِّهــا ' نَاظرَةٌ ﴾ ، [ القيامة ٢٢/٧٥ و٢٣ ] .

أمًّا خلق الأفعال الَّتِي قال عنها المعتزلة: إنَّ الإنسان يخلق أفعال نفسه ، ولذلك يُسأل عنها ، فقد قال الأشاعرة عنها: إنَّ للعبد قدرة مؤثِّرة بإذن الله تعالى ، وإنَّ له اختياراً ، ولكنَّه مجبور على اختياره ، وقدرته ليست مؤثِّرة أصلاً ، فنفوا الاختيار عن العبد ، وهذا هو الَّذي يتَّفق مع أنَّ الله يخلق ما يشاء ، وبقيت أدقُّ مسائل الاختلاف بين الأشاعرة والمعتزلة تفسير الآية الَّتِي علَّقت المشيئة ، مثل: ﴿ وَمَا تَشَاؤُونَ إلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ رَبُّ العَالَمينَ ﴾ ،[ التَّكوير ١٩/٨١] .

ومًّا يذكرأنَّ أبا حامد الغزالي (٢٨) ، وفخر الدِّين الرَّازي (٢٩) ، اللَّذين كان لهما مقام كبير جليل عند المسلمين ، فقوَّ يا مذهب الأشعري بما قدَّماه أيضاً من مؤلَّفات ، وَصَلا إلى نتيجة واحدة ، وهي : التَّقليل من قيمة علم الكلام ، قال فخر الدِّين الرَّازي في وصيَّته الَّي وضعها في آخر أيَّامه : « ولقد اختبرت الطُّرق الكلاميَّة والمناهج الفلسفيَّة ،

<sup>(</sup>٢٨) محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطُّوسي ( أبو حامد ) حجَّة الإسلام : [ ٥٠٠ ـ ٥٠٥ هـ/١٠٥٠ ـ ١١١١ م ] ، وهو الغَزَّالي لمن نسبه إلى غَزَالة من قرى طوس ، وهو فيلسوف متصوِّف ، له نحو مئتي مصنَّف ، من أشهرها : إحياء علوم الدِّين ، وتهافت الفلاسفة ، والمنقذ من الضَّلال ، وفضائح الباطنيَّة ، ( الأعلام ٢٢/٧ ) .

<sup>(</sup>٢٩) محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التَّبي البكري ( أبو عبد الله ) فخر المدَّين الرَّازي : [ ٥٤٠ ـ ٢٠٦ هـ/١١٥٠ ـ ١٢٠ م ] ، الإمام للفسِّر ، أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل ، وهـو قرشي النَّسب ، مولده في الرّي وإليها نسبته ، وتوفّي في هراة ، أقبل النَّاس على كتبه في حياته يتدارسونها ، وكان واعظاً بارعاً باللَّعتَيْن العربيَّة والفارسيَّة ، ( الأعلام ٢١٢/٦ ) .

فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة الّي وجدتها في القرآن ، لأنَّه يسعى في تسلم العظمة والجلال لله ، و يمنع عن التَّعمُّق في إيراد المعارضات والمناقضات ، وما ذاك إلاَّ للعلم بأن العقول البشريَّة تتلاشى في تلك المضايق العميقة ، والمناهج الخفيَّة » .

وأيًام أبي منصور الماتريدي (فقط) المنه ال

سُمِّي الأشعري وأتباعه ، والماتريدي وأتباعه بأهل السُّنَّة ، والسُّنَّة هنا بمعنى الطَّريقة ، أي أنَّ أهل السُّنَّة اتَّبعوا طريقة الصَّحابة والتَّابعين في تسليهم بالمتشابهات من غير خوض دقيق في معانيها ، بل تركوا علمها إلى الله ، وقد يسمَّون ( الأثريَّة ) '' نسبة إلى الأثر ، وهو الحديث .

واعتمدت حكومات قويَّة مذهب أهل السُّنَّة مثل : الدَّولة الأيوبيَّة في مصر وبلاد الشَّام ، ودولة الموحِّدين في المغرب والأندلس ، والدَّولة الغزنويَّة في أفغانستان والهند ، والدَّولة العثانيَّة الَّتي ضَمَّت قلب القارات القديمة الثَّلاث .

وأهل السُّنَّة يقولون إنَّهم لم يأتوا بشيء جديد ، وإنَّها اتَّبعوا مذهب السَّلَف ، أي ١٥ مذهب الصَّحابة والتَّابعين ، يقول أحمد أمين في ظهر الإسلام ١٠٥/٤ :

« لئن كان التَّسامح في زمانهم واجباً ، فهو في زماننا أوجب لسببَيْن :

الأوَّل: أنَّ كثيراً من أسباب الخلاف كان تاريخيًا ، وقد أصبح في ذمَّة التَّاريخ كالخلاف في أيِّ الصَّحابة أفضل ، والخلاف فيا عمله الصَّحابة في حروبهم وسيرهم ، وقد انقضى كلُّ هذا ودفن في التَّاريخ ، فمالنا نفتح صفحة طواها الله ، ونحاكم التَّاريخ .

<sup>(</sup>٤٠) محمد بن محمد بن محمد أبو منصور الماتريدي : [ت ٣٣٣ هـ/٩٤٤ م] ، نسبة إلى ماتريد محلَّة بسمرقنـد ، من كتبه : التَّوحيد ، أوهام المعتزلة ، الرَّدُّ على القرامطة ، ( الأعلام ١٩/٧ ) .

والثّاني: أنَّ المسلمين اليوم مدعُوُّون للوحدة امتثالاً لأمر الله ، ولوقوعهم في مشكلات أمام أُوروبَّة ، وأمام أنفسهم ، لا ينقذهم منها إلاَّ وحدتهم ، وليس أسرَّ لعدوهم من فرقتهم ، فما بالنا نسيء إلى أنفسنا بفرقتنا ونفرح العدو بشتاتنا .. والله تعالى يقول : ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيكُمْ إذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَاللهَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً ﴾ ، [آل عران ١٠٣/٢] .





# الحياةُ الفِكْرِيَّةُ حركة التَّعريب والتَّرجمة والتَّاليف العلوم الاجتماعيَّة ، العلوم الكَوْنِيَّة

« لَمَّا أَلْقُوا عصا التَّسيار ، واطأنَّت بهم السدَّار ، لم يلبثوا أن ه نشطوا للفتح الثَّاني ، وهو الفتح العلمي ، فأتوا في الفتحين على قصر المدَّة بما لم يسبق له مثيل في الأمم السَّالفة ، وكان من ذلك أنَّهم ملكوا ناصية العلم كا ملكوا ناصية العلم كا ملكوا ناصية العالم » . . . .

أحمد تيمور [ المهندسون في العصر الإسلامي : ١٠ ]

ما إن استقرَّ الإسلام في البلدان الَّتي فُتِحَت ، حتَّى بدأت الحركة الفكريَّة تنو وتزدهر ، وَوصلت إلى أوج عطائها زمن العباسيِّين . والعامل الأوَّل في ازدهار الحياة الفكريَّة في الحضارة الإسلاميَّة ، تأكيد الإسلام على أهيَّة العلم منذ أن نزلت أوَّل كلمة ٥٠ على قلب رسول الله عَلِيَّة في غار حِرَاء ، وكانت ﴿ أَقْرَأُ ﴾ ، ورفع جلَّ شأنه من مكانة العِلْم عندما أقسم بالقلم : ﴿ نَ وَالقَلَم وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ ، [القلم ١٧٦٨].

والآيات الكريمة الَّتي تحضُّ على إعْمال العقىل كثيرة ، حثَّت على توظيف الفكر واستخدامه ، ومع التَّفكُر حضَّت على التَّدبُّر والتَّذكُر ، من أجل الحصول على المعرفة في الكون والحياة : ﴿ قُلْ سِيْرُوا فِي الأرْضِ فَٱنْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ الله يُنشِئُ النَّشَاةَ ٢٠ الكون والحياة : ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي اللَّرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ الله يُنشِئِ النَّشَاةَ ٢٠ الاخْزَةَ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ، [العنكبوت ٢٠/٢٦] ، ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ

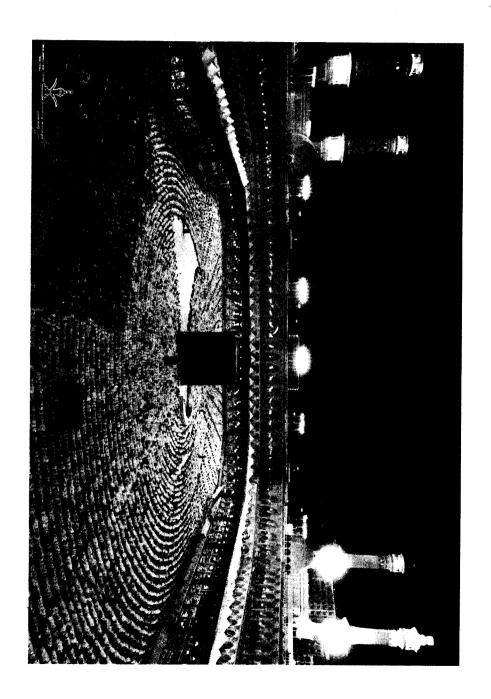

يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الأَلْبَابِ ﴾ ، [الزُّمر ٢/٢٩] ، ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآياتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ ﴾ ، [الرَّمر ٢٩٠٨] . [ال عران ٢٠٠٢] .

وقال عَلِيْكِ : « ليس مِنِّي إلاَّ عالم أو متعلِّم » (١) ، « وطلب العلم فريضة على كلَّ مسلم » (٢) .

وجعل عَلَيْكُ مداد العلماء أتقل في الميزان من دم الشهداء ، كا جعل فك إسار المتعلّمين من أسرى قريش في بعثر الكبرى ، تعليم عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتابة ، لأنَّ التَّعليم مفتاح كلِّ مغلق من مغاليق الحياة ، فكان عند العرب المسلمين منذ بزوغ فجر الدَّعوة الإسلاميَّة جزءاً من الحضارة العربيَّة الإسلاميَّة ، فليس عجباً أن يكون طلب العلم - بكلِّ مجالاته النَّافعة الْخَيِّرة - عبادة وفريضة في الإسلام .

قال أبو معاوية الضَّرير - وكان من علماء النَّاس -: أكملتُ مع الرَّشيد يوماً فصبً على يدي الماء رجل ، فقال لي : يا أبا معاوية ! أتدري مَنْ صبَّ الماء على يديك ؟ فقلت : لا يا أمير المؤمنين ، قال : أنا ، فقلت : يا أمير المؤمنين أنت تفعلُ هذا ؟ ودعوت له ، فقال الرَّشيد : إنَّا أردتُ تعظيم العِلْم " .

ومن عوامل ازدهار الحياة الفكريَّة في الحضارة الإسلاميَّة ، التَّعريب الَّذي بدأ ٥٠ زمن عبد اللَّك بن مروان ، واطِّلاع المسلمين على حضارات البلاد الَّي فُتِحَت ، فازدهرت حركة التَّرجة ونقل المعارف ، لينتقلوا بعدها إلى الإبداع ، ومن النَّقل إلى الاصطفاء والنَّقد ، مع طرح البدائل المشفوعة بالحجج والبراهين ، فبعد اطلاعهم على

<sup>(</sup>١) روى الدَّارمي ، والطُّبراني في الكبير عن ابن مسعود : « النَّاس رجلان ، عالم ومتعلَّم ، ولا خير فيا

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي عن أنس ، والطّبراني في الأوسط .

 <sup>(</sup>٦) البداية والنّهاية ٢١٥/١٠ ، وتاريخ بغداد ٢٩٣/١٤ ، والفخري في الآداب السُّلطانيَّة ١٩٤

الفلسفات اليونانيَّة والهنديَّة والفارسيَّة ، جابهوا خصومهم بالمنطق ، وقارعوهم بالحجَّة ، مَّا أدَّى إلى ظهور أساتذة العصور الوسطى : الغزالي ، ابن رُشد ، ابن خلدون ، ابن طفيل ، جابر بن حيان ، ابن الهيثم ، البيروني ، الخوارزمي ، ابن سينا ، ابن النَّفيس ..

ويجمل الدُّكتور عمر فرُّوخ ( بواعثَ النَّقل في الإسلام ) بما يلي (٤):

كانت البواعثُ على نقل كتب العلوم والفلسفة إلى اللُّغة العربيَّة جمَّة :

أ ـ احتكاك العرب بغيرهم من الأمم أطْلَعَ العربَ على ثقافات جديدة ، فأحبَّ العربُ أن يوسِّعوا بهذه الثَّقافات آفاقهم الفكريَّة ، ولعلَّ ذلك كان ـ في أوَّل الأمر ـ عاملاً من التَّقليد المحض .

ب ـ حاجة العرب إلى علوم ليست عندهم ، ممّا كانوا يحتاجون إليه في الطّبِ ، وفي معرفة الحساب والتَّوقيت لضبط أوقات الصَّلوات ، وتعيين أشهر الصَّوم والحجِّ وأوَّل السَّنة .

جـ ـ القرآن الكريم وحثُّه على التَّفكير وطلب العلم .

د ـ العِلْمُ من توابع الحضارة . فحينا تزدهر البلاد سياسيّاً واقتصاديّاً ، ويكثر فيها التَّرفُ ، ويستبحر العمران ، تتَّجـهُ النَّفوسُ إلى الحياةِ الفكريَّة ، والتَّوسُّع في طلب العلم .

هـ ـ رعاية الخلفاء للنَّقل والنَّقلَة ، فقد كان الخلفاء يدفعون للنَّاقل ثقل الكتاب المنقول ذهبا ، ثمَّ إنَّ الخليفة العبَّاسي المأمون أنشأ (بيت الحكة) ، وجمع فيه النَّاقلين ، فأصبح نقل الكتب الفلسفيَّة جزءاً من سياسة الدَّولة ، وكانت ثَّت أُسَرَّ وجيهة غنيَّة فأصبح نقل الكتب الفلسفيَّة جزءاً من سياسة الدَّولة ، وكانت ثَّت أُسَرِّ وجيهة غنيَّة محبَّة للعلم ، تبذل الأموال في سبيل الحصول على الكتب ، وفي سبيل نقلها ، فإنَّ آل المُنجَم كانوا ينفقون خمس مئة دينار في الشَّهر على نقل الكتب .

<sup>(</sup>٤) تاريخ العلوم عند العرب ، دار العلم للملايين ـ بيروت ، ص : ١١٢

و ـ وزع بعضهم أنَّ حُبَّ السَّريان لثقافتهم وحرصهم على نشرها ، حملاهم على نقل الكتب الفلسفيَّة إلى اللَّغة العربيَّة ، ولا وجه لهذا الزَّع ، لأنَّ الكتب المنقولة لم تكن سُريانيَّة مسيحيَّة ، بل وثنيَّة يونانيَّة ، أوهنديَّة ، ثمَّ إنَّ هؤلاء النَّقلة السُّريان ، لم ينقلوا هذه الكتب تطوُّعاً وابتداءً من عند أنفسهم ، ولا هم نقلوا الكتب الَّتي أحبُّوا نقلها ، بل كانوا ينقلون ما يُطلَب منهم نقله بأجُر .

#### ☆ ☆ ☆

#### حَرَكَةُ التَّعريب والتَّرجَمَةِ والْتَأْليفِ:

التَّعريب: نقل الكتب والنُّصوص من لغة أجنبيَّة إلى اللُّغة العربيَّة.

والتَّرجمة : نقل الكتب وترجمتها من لغةٍ إلى لغةٍ أخرى .

في العصر الأموي: كان خالد بن يزيد بن معاوية أوَّل من بدأ حركة التَّعريب في ١٠ العصر الأُموي ، لأنَّ خالداً المتوفَّى سنة ٨٥ هـ/٧٠٤ م ، لما يئس من الفوز بالخلافة انقلب إلى العِلْم ، ودرس الكيياء (علم الصَّنعة )على يد مريانوس الإسكندراني ، ثمَّ أمر بنقل كتب الكيياء إلى العربيَّة ، وفي عهد عبد الملك ترجم أوَّل كتاب في الطِّبِّ ، وهو ( الموسوعة الطِّبِيَّة ) لمؤلِّفها أهرون بن عبة الإسكندراني .

١٥

#### في العصر العبَّاسي:

المقفَّع (ت ١٤٢ هـ/٧٥٩ م) ، فقد نقل في الدَّولة العبَّاسيَّة ، قام به عبد الله بن اللَّقَفَّع (ت ١٤٢ هـ/٧٥٩ م) ، فقد نقل عدداً من كتب السُّلوك إلى اللَّغة العربيَّة ، ووضع كتاب كليلة ودمنة بالاستناد إلى قصص فارسيَّة وهنديَّة ، ومنذ عهد أبي جعفر المنصور (ت ١٥٨ هـ/٧٧٥ م) ، أصبح النَّقل في رعاية الدَّولة »(٦) .

<sup>(</sup>٥) من قيام الدُّولة العبَّاسيَّة سنة ١٣٢ هـ ، إلى بدء خلافة المأمون ١٩٨ هـ .

<sup>(</sup>٦) تاريخ العلوم عند العرب ، د . عمر فرُّوخ ، ص : ١١٤

وفي زمن هارون الرَّشيد أصبح التَّعريب عملاً منظًا ، ومَّن قام به ، يوحنا بن ماسويه ، وسَلَم أمين مكتبة بيت الحكمة ، والحجَّاج بن مطر .

٢ - في عصر المأمون (عصر الازدهار العلمي): أصبحت بغداد أعظم منارة للعلم والمعرفة في العصور الوسطى، وكان التَّعريب من كلِّ اللَّغات، وقُدِّم لكلِّ مترجم قُبَالة كلِّ كتاب عرَّبه، زنَتَه ذهباً.

ولًا انتصر المأمون على تيوڤيل ملك الرُّوم سنة ٢١٥ هـ/٨٣٠ م ، علم بأنَّ اليونان كانوا قد جمعوا كتب الفلسفة من المكتبات ، وألقوا بها في السَّراديب ، عندما انتشرت النَّصرانيَّة في بلادهم ، فطلب المأمونُ من تيوڤيل أن يعطيه هذه الكتب مكان الغرامة الَّتي كان قد فرضها عليه ، فقبل تيوڤيل بذلك ، وعدَّه كسباً كبيراً له ، أمَّا المأمون فعدً ذلك نعمة عظية عليه (٧) .

ومن المترجمين في هذه الفترة ، شيخ المترجمين حنين بن إسحـــاق ، وثـــابت بن قُرَّة ، والحجَّاج بن مطر .

وأورد الجاحظ (شرائط التَّرجُان ) فقال :

« ولا بُدَّ للتَّرجُان من أن يكون بيانُه في نفس التَّرجَة ، في وَزْن علمه في نفس المعرفة ، وينبغي أن يكون أعلم النَّاس باللَّغة المنقوْلة وَّالمنقول إليها ، حتَّى يكون فيها سواءً وغاية ، ومتى وجدناه أيضاً قد تكلَّم بلسانَيْن ، علمنا أنَّه قد أدخل الضَّمَ عليها ، لأنَّ كلَّ واحدة من اللَّغتَيْن تجذب الأُخرى ، وتأخذ منها ، وتعترض عليها ، وكيف يكون تمكنُ اللِّسان منها مجتمعين فيه ، كتكنه إذا انفرد بالواحدة ، وإنَّا له قوق واحدة ، فإن تكلَّم بلغة واحدة استُفْرِغَتْ تلك القوَّة عليها ، وكذلك إن تكلَّم بأكثر من لغتَيْن ، على حساب ذلك تكون التَّرجة لجيع اللَّغات ، وكلَّما كان الباب من العلم أعسرَ

<sup>(</sup>v) لذلك تمَّ تفجَّر علمي معرفي في العالم الإسلامي ، أدَّى إلى قيام حضارة عالميَّة جديدة ، راقية مزدهرة ، لها ساتها الخاصَّة .

وأضيق ، والعلماء به أقل ، كان أشد على المترجم ، وأجدر أن يخطئ فيه ، ولن تجد البتَّة مترجماً يفي بواحدةٍ من هؤلاء العلماء »(٨) .

وكان المنهج العلمي المتبع في التَّرجمة والتَّعريب الآتي : أوَّلاً العودة إلى عدَّة نسخ من الكتاب المراد تعريبه ، ومن ثَمَّ انتقاء أفضل نسخة موثَّقة لاعتادها ، ومراجعة التَّرجمات السَّابقة للكتاب إن وُجِدَت للاستفادة منها ، والاطِّلاع على أخطائها التداركها ، ثمَّ تقسيم العمل بين عدَّة أشخاص ، وإلى عدَّة مراحل ، فواحد يترجم من اليونانيَّة إلى السُريانيَّة ، وآخر يترجم من السُريانيَّة إلى العربيَّة ، وثالث يراجع النُّصوص وينقِّح ويدقِّق .

وكان للنَّقل طريقتان :

لفظيَّة : انتهجها يوحنا بن البِطْريق ، وعبد المسيح بن النَّاعمة الحمصي ، وكانت ١٠٠ التَّرجمة فيها حرفيَّة .

- ومعنويّة : انتهجها حنين بن إسحاق ، وكانت تعطي المعنى واضحاً ، دون التَّقيُّد باللفظ .

ونتج عن حركة النَّقل والتَّعريب هذه ، اتِّساع الثَّقافة العربيَّة بما دخل عليها من ثقافات الأُمم ومناحي تفكيرها ، واطِّلاع العرب على علوم كانوا في حاجة إليها ١٥ كالرِّياضيَّات والطِّب ، وأتاحت فرصة باكرة للعرب المسلمين مكَّنتهم من أن يؤدُّوا رسالتهم في تقدُّم الثَّقافة الإنسانيَّة ، فعارتقت الحضارة العربيَّة الإسلاميَّة في الحياة العمليَّة العامَّة في البناء وأسباب العيش ، وفي الزِّراعة والصِّناعة والأسفار والتَّطبيب .. واغتنت اللُّغة العربيَّة بالمصطلحات العلميَّة والتَّعابير الفلسفيَّة (١)

<sup>(</sup>۸) الحيوان ۱/۲۸

<sup>(</sup>٩) تاريخ العلم عند العرب ، ص ١١٩ ، وذكر د . عمر فرُّوخ بعدها سيِّئات النَّقل الَّتي قد تكون ، ومنهـا : عجز بعض النَّاقلين عن الإحاطة بالموضوعات الَّتي كانوا ينقلونها ، وخصوصـاً حينـا كان يتولَّى النَّـاقل =

#### المكتبات:

وأقبل النَّاس في هذه الحضارة ، على اقتناء الكتب لازدهار صناعة الورق في كلًّ من سمرقند ، وبغداد ، ودمشق ، والقاهرة ، والأندلس .. ومن الملاحظ أنَّ عدداً من الورَّاقين ، كانوا باعة كتب وأُدباء أيضاً ، كابن النَّديم صاحب كتاب ( الفهرست ) ، وياقوت الْحِمَوي صاحب ( معجم البلدان ) ، و ( معجم الأدباء ) .

وكانت المكتبات على ثلاثة أنواع:

مكتبات عامّة: ملحقة بالمساجد والمدارس، منها مكتبة البَصْرة الَّتي كانت فهارسها عشرة مجلَّدات، وكان في بغداد ست وثلاثون مكتبة عامَّة.

ومكتباتٌ خاصَّة : وهي مكتبات شخصيَّة في البيوت .

ومكتبات عامّة - خاصّة : اقتصر استخدامها على طبقة من العلماء والطّلاب والباحثين ، فيها كتب قيّمة نادرة ، لا قدرة للأشخاص العاديّين على اقتنائها ، مثل مكتبة (بيت الحكمة) في بغداد ، « لقد كانت نوعاً من الفتح الفكري ، الّذي بلغ ذروته في صورة من صور النّشوة الأدبيّة والعلميّة بين رجال الفكر »(١٠) ، « وإنّ ما عيّن مدرسة بغداد عن سواها ، الرُّوح العلميّة الَّتي سادت أعالها ، وذلك المضي من المعلوم إلى المجهول ، وملاحظة الظّواهر بدقّة لاستخلاص الأسباب من النّتائج ، وكذلك عدم قبول الأشياء إلاً ما كان منها ثابتاً بالتّجربة ، وكان العرب في القرن التّاسع قد أصبحوا علكون ذلك النّهج العلمي الخصب ، الذي كتب له بعد ذلك بزمن طويل ، أن يكون ذا فعاليّة في أحداث اكتشافاتهم العظيمة »(١١) .

نقل كتاب في غير اختصاصه ، وعجز النّاقلين في اللّغات ، وقلّة الأمانـة في نفر من النّاقلين ، وطمع
 النّاقلين في التّكسّب بالنّقل ، حتّى كانوا ينقلون الفصل من الكتاب ويسمُّونه كتاباً .

Louis Gardet : Méditerranée : Dialogue cultures dans les Etudes Méditerranée nnes Ete (1.)
1957. No1

L.A. Sédillot: Histoire des Arabes Paris 1854 (11)

ويرى سيوندي: «أنَّ مدرسة بغداد لم تسهم في بعث أوربة فحسب ، بل أثارت الفكر في آسية أيضاً ، فقد شقَّت العلوم الإسلاميَّة طريقها إلى الهند حوالي سنة ١٠١٦ م تحت إشراف محمود الغزنوي ، وانتقلت إلى السَّلجوقيِّين عن طريق عمر الْخيَّام حوالي سنة ١٠٧٦ م ، ثمَّ إلى المغول عن طريق ناصر الدِّين الطُّوسي ، مؤسِّس مرصد مراغة سنة ١٢٦٠ م ، وإلى العثمانيِّين سنة ١٣٣٧ م ، ثمَّ أُدخلت إلى الصِّين حوالي سنة ١٢٨٠ م ، خلال حكم قبلاي خان ، أدخلها كوتشوكنج ، أمَّا ألغ بك ، فقد أقام نصباً تذكاريّاً على شرفها في سمرقند سنة ١٤٣٧ م » (٢٠).

ويرى ابن خلدون أن (بيت الحكهة ) كانت من أبرز الحوادث الَّتي وقعت في العصور الوسطى ، لقد كانت مجمعاً علميًا ، ومرصداً فلكيًا ، ومكتبة عامَّة .

لقد كان لمكتبة بيت الحكمة مدير عام ، وفيها قاعات ترجمة ، وقاعات نُسَّاخ ، ... وعُمَّال تجليد .

أمًّا (دار الحكمة) في القاهرة ، فقد أُقيت زمن الحاكم بأمر الله ، أواخر القرن الرَّابع الهجري ، ويسمِّيها ابن خلدون (دار المعرفة) ، أو (دار العلْم) ، وكان فيها مئة ألف محلَّد ، مع ست مئة مخطوطة في الفلك والرِّياضيَّات ، وزُوِّدت بكرتَيْن ساويتَيْن ، أُولاهما من صنع بطليوس ، والثَّانية من عمل عبد الرَّحمن الصَّوفي لشرح علم الفلك ١٥ للطَّلبة ، وكان لهذه الدَّار أوقاف للإنفاق عليها .

و ( مكتبة العزيز ) في القاهرة أيضاً ، أقامها العزيز بالله ، وكان فيها مليون وست مئة ألف مجلَّد في الرِّياضيَّات ، وعشرة آلاف مجلَّد في الرّياضيَّات ، وعشرة آلاف مجلَّد في الفلسفة .

و ( مكتبة قرطبة ) ، وهي من عهد الحكم المستنصر في القرن الرَّابع الهجري ، وكان ٢٠

<sup>(</sup>١٢) دور المسلمين في بناء المدنيَّة الغربيَّة ، ص ٢٥

فيها أربع مئة مجلَّد ، وكانت فهارسها أربعة وأربعين سجلاً ، ووجَّـه الحكم إلى التَّخصُّص في اقتناء كتب العلوم والطِّب .

ومن المكتبات : مكتبة سيف الدَّولة ، وكان فيها عشرة آلاف مجلَّد ، والخزائن النُّوريَّة بدمشق ، ومكتبة أبي الفداء بحاة ، وكان فيها سبعون ألف مجلَّد .

« ولَّا أدخل العرب صناعة الورق إلى الأندلس ازداد حجم الكتب وتضاعف عددها ، حتَّى كان في الأندلس الإسلاميَّة سبعون مكتبة عامَّة ، وكان الأغنياء يتباهون بكتبهم المجلّدة بالجلد القرطبي ، ومحبّو الكتب يجمعون النّادر المزخرف منها .. »(١٣) .

كلُّ هذه النَّهضة العلميَّة ، في الوقت الَّذي تفشَّت الأُمِّيَّة في أُوروبَّة في العصور الوسطى ، حيث الكتب نادرة ، حتَّى كتابهم المقدَّس لا يوجد خارج الأديرة ، لقد اقتنى الْحَكَم في قرطبة مكتبة فيها أربع مئة مجلَّد ، وبعد أربعة قرون كان عند ملك فرنسة شارل الخامس مكتبة فيها ألف مجلَّد فقط (١٤٠) .

<sup>(</sup>١٣) قصَّة الحضارة ٢٠٧/١٣

<sup>(</sup>١٤) يقول وُل ديورانت في قصّة الحضارة ١٧٧/١٣ : « دعا سلطان بخارى طبيباً مشهوراً ليقيم في بلاطه ، فأبى محتجاً بأنَّه يحتاج إلى أربع مئة جَمَل لينقل عليها كتبه ، ولًا مات الواقدي ترك وراءه ست مئة صندوق مملوءة بالكتب ، يحتاج كلُّ صندوق منها رَجُليْن لينقلاه » .

لقد عشقوا المعرفة عندما عشقوا الكتب ، الّتي قالوا عنها : « الكتب إن خلوت لذّي ، وإن اغتمت سلوتي ، وإن قلت إن زهر البستان ونور الجِنان يجلوان الأبصار ، و يمتعان بحسنها الألحاظ ، فإن بستأن الكتب يجلو العقل ، ويشحذ الذهن ، ويحيي القلب ، ويقوي القريحة ، ويعين الطبيعة ، ويبعث نتائج العقول ، ويستثير دفائن القلوب ، ويمتع في الخلوة ، ويؤنس في الوحشة ، ويضحك بنوادره ، ويسرّ بغرائبه ، ويفيد ولا يستفيد ، ويعطي ولا يأخذ ، وتصل لذّته إلى القلب من غير سأمة تدرك ، ولا مشقّة تعرض لك .. إنها حياة الأزمنة الماضية ، ولبها وجوهرها ، إنها تبرّر لماذا عاش البشر وعملوا وماتوا ، وهي معنى حياته وخلاصتها .. » .



. رسم مكتبـة من المكتبـات الَّتي كان العلماء يتردّدون إليها

#### العُصُورُ الوسطَى :

وبعد هذا كله ، يقع بعضهم في خطأ عظيم ، عندما يعمّمون قائلين : العصور الوسطى عصور ظلام ، وتحريق العلماء ، ومحاربة للمعرفة ، وهذا حقَّ لا ريب فيه ، ولكنّه ينطبق هناك عندهم ، في أوربّة وحدها ، عندما كانت تخاطب الإنسان بقولها : ° أطع وأنت أعمى » ، وهذا يقابله في الفترة ذاتها في حضارتنا العربيّة الإسلاميّة : ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُم إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ﴾ ، [البقرة ١١١/٢] ، ﴿ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَبعُونَ إِلاَّ الطَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُونَ ﴾ ، [الأنعام ١٤٨/١] .

تحريق العلماء كان عندهم ، هناك في أُوروبَّة ، لا في بغداد ودمشق والقاهرة وقرطبة .. ثلاث مئة ألف عوقبوا على آرائهم في أُوروبَّة ، أُحرق منهم اثنان وثلاثون الفاً أحياء ، كان منهم العَالِمُ الطَّبيعي برونو Brunoe ، الَّذي قال بتعدُّد العَوَالم ، فحكم

عليه بالقتل وأحرق ميتاً ، وعوقب العالم الطبيعي الشهير غاليلو بالقتل لأنّه اعتقد بدوران الأرض حول الشّمس ، وحُبِس دي رومنس في رومة حتّى مات ، ثمّ حوكمت جثته وكتبه ، فحكم عليها بالحرق ، وألقيت في النّار لأنّه قال : إنّ قوس قُزَح ليست قوساً حربيّة بيد الله ، ينتقم بها من عباده ، إذا أراد ، بل هي من انعكاس ضوء الشّمس في نقط الماء ، وأصاب جيوفت في جينيف ، وفايتي في تولوز ماأصاب هؤلاء ، وحُرِّقا شَيّاً على النّار لآراء لاتستوجب حتّى التّعزير ، إن لم نقل إنّها تستوجب الاحترام والتّقدير (١٥)

لقد كانت جامعاتنا في العصور الوسطى مفتوحة للطّلبة الأوروبيّين الّذين نزحوا اليها من بلادهم لطلب العلم ، وكان ملوك أوروبّة وأمراؤها يفدون على بلاد المسلمين للعالجوا فيها ، فكانت بلاد العرب المسلمين مصدر إشعاع فكري وعلمي حضاري إلى أوروبّة ، إن جربرت الفرنسي درس في مدارس إشبيلية وقرطبة ، وتزوّد بالحضارة العربيّة الإسلاميّة ، ثمّ نُصّب بابا في رومة باسم سلفستر الثّاني ، وأدخل معارف عرب الشّرق والغرب إلى أوروبّة .

وتمنَّى غوستاف لوبون لو أنَّ العرب المسلمين استولوا على فرنسة ، لتغدو باريس مثل قرطبة في إسبانية ، مركزاً للحضارة والعلم ، حيث كان رجل الشَّارع فيها يكتب ويقرأ ، ويقرض الشِّعر أحياناً ، في الوقت الَّذي كان ُّفيه ملوك أُوروَبَّة لا يعرفون كتابة أسائهم ، ويبصون بأختامهم .

ويضيف لـوبـون سـاخراً ممّن يقـارن العرب المسلمين في العصـور الـوسطى بالأُوروبيِّين في الوقت الحاضر تماماً ، العرب هم المتحضِّرون ، والأُوروبيُّون هم المتأخِّرون ، ولا أدلُّ على ذلك من أنَّنا نسمي تاريخ أُوروبيَّة في ذلك الوقت العصور المظلمة »(١٦) .

<sup>(</sup>١٥) العرب والحضارة الحديثة ، مقالة الأستاذ محمد بهجة الأثري ، ص ٩٤ ، دار العلم للملايّين ، ١٩٥١ م .

<sup>(</sup>١٦) في التَّاريخ العبَّاسي والأندلسي ، د . أحمد مختار العبادي ، ص : ٢٩٤ و ٢٩٥

ويقول بارتلمي سنت هير في كتابه عن القرآن الكريم: «أسفرت تجارة العرب وتقليدهم، عن تهذيب طبائع سنيوراتنا الغليظة في القرون الوسطى، وتعلَّم فرساننا أرقَّ العواطف وأنبلها وأرحمها »(١٧)

« ومًّا لاشك فيه أنّ أحداً لا يستطيع اليوم ، أن يتكلّم عن العصور الوسطى المظلمة ، بل يجب على المرء ألاً ينسى أنّه بينها كانت أوروبّة في ذلك الحين تتحدّر في وهدة البؤس ، وتستسلم لبراثن الانجلال ، كانت الحضارة الإسلاميّة تزدهر في إسبانية ، وقادة الدّراسات العربيّة في إسبانية اليوم ، يفتحون آفاقاً جديدة لمعرفة مدى انتشار وتأثير الحضارة الأندلسيّة العربيّة ، وما جلبته من ازدهار وإشعاع فكري ، ولقد أثبت هؤلاء القادة الدّور الفعّال الّذي لعبته هذه الحضارة في تطوّر الفلسفة والعلم والشّعر ، وفي كلّ مجال آخر عند أوروبّة المسيحيّة ، وأثبتوا كذلك أنّ تأثيرها تناول على عالقة الفكر في العصور الوسطى ، كا يظهر في كتابات القديس توماس ودانتي ، غير أنّه لا يزال هناك أناس كثيرون ، على جانبي البحر المتوسّط وجبال البرانس ، يرفضون الاعتراف بهذه الحضارة ودورها التّكويني الذي لعبته ، ومها يكن في الأمر من شيء ، فإنّ الدّليل تلو الدّليل يبرز أمامنا كلّ يوم ليؤكّد هذه الحقيقة ، إذ أنّ تيار الحضارة فإنّ الذي تفجّر من قرطبة قد حافظ على لُبَاب الفكر القديم ونقله إلى العالم الجديد ، قبل ها نقلاً النّهضة الحديثة منابع الفكر التي كادت أن تجفّ بقرون عديدة » (١١)

« وما المكتشفات اليوم لتعدُّ شيئاً مذكوراً بالقياس إلى ماندين به للروَّاد المسلمين ، الَّذين كانوا قبساً مضيئاً لظلام العصور الوسطى في أُوروبَّة »(١٩) .

### المؤسَّسَاتُ التَّعْلِمِيَّةُ عنْدَ الْمُسْلمينَ :

الكتاتيب: وكانت تُلْحَق بالمساجد لتربية الأطفال وتعليهم ، وظهر المؤدّبون ٢٠

<sup>(</sup>١٧) أورده غوستاف لوبون في (حضارة العرب) ، ص ٥٧٦

Sancher Albornoz L Eopagne el L Islam (۱۸)

<sup>(</sup>١٩) الكيياء عند العرب ﴿ سلسلة من الشَّرق والغرب ) ، ص ١١٢

الّذين أشرفوا على تعليم أبناء الخليفة وتأديبهم ، قال الأحمر النّحوي : « بعث إليّ الرّشيد لتأديب ولده محمد الأمين ، فلمّا دخلت عليه قال : ياأحمر ، إنّ أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه ، وثمرة قلبه ، فصيّر يدك عليه مبسوطة ، وطاعتك عليه واجبة ، فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين ، أقرئه القرآن ، وعرّفه الآثار ، وروّه الأشعار ، وعلّمه السّنن ، وبصّره مواقع الكلام ، وابدأه وامنعه الضّحك ، إلا في أوقاته ، وخذه بتعظيم مشايخ بني هاشم إذا دخلوا عليه ، ورفع مجالس القوّاد إذا حضروا مجلسه ، ولا تمرّن بك ساعة إلا وأنت مغتنم منها فائدة تفيده إيّاها من غير أن تخرق به ، فتيت ذهنه ، ولا تمعن في مسامحته ، فيستحلي الفراغ ويألفه ، وقوّمه ما استطعت بالقرّب والملاينة ، فإن أباها فعليك بالشّدة والغلظة » (٢٠٠) .

واتَّخذ المرابطون العلماء لتهذيب بنيهم ، فيذكر ابن خلدون ذلك بقوله : « فقد نقل عنهم من اتِّخاذ المتعلِّمين لأحكام دين الله لصبيانهم ، والاستفتاء في فروض أعيانهم ، واقتناء الأئَّة للصَّلوات في نواديهم ، وتدارس القرآن بين أحيائهم ، وتحكيم حملة الفقه في نوازلهم وقضاياهم »(٢١) .

وكان الأمير علي بن يوسف يرسل أبناءه إلى الأندلس ، لتلقّي العلم يتشدّد في تعليم أولاده ، ويظهر ذلك من الرّسالة القصيرة الّتي أرسلها علي بن يوسف بن تاشفين إلى ابنه أبي بكر الّذي كان يقوم على رعايت وتأديّب الطّبيب الأندلسي المشهور أبو مروان بن زهر ، ويبدو أن الأمير أبا بكر لم يكن مكبّاً على الدرّس منصرفاً إلى التّحصيل ، ممّا دعا والده إلى تقريعه ونهره ، يقول فيها : « كتابنا ألهمك الله رشد نفسك ، ومن حضرة مَرَّاكُش ، بعد وصول الوزير الجليل أبي مروان ابن الوزير

<sup>(</sup>٢٠) مروج الذَّهب ٣٦٢/٣

<sup>(</sup>۲۱) ابن خلدون ( العبر ) ۲۰۸/٦

أبي العلاء بن زهر ، محل أبينا ، يشكو ما يكابده ويقاسيه من تضريبك ، فأمسك عليك رمقك ، وخذ من الأمور ما يسر ، وإلا أنفذناك إلى ميورقة »(٢٢) .

المسَاجِدُ: اتَّبع فيها نظام الحلقات ، حيث تعليم القرآن الكريم ، والحديث الشَّروف ، والعلوم .. ثمَّ أصبحت في العصر العبَّاسي بمثابة الجامعات ، حيث الشَّروح والإملاء والمناقشة ، وعندما يأنس الطَّالب في نفسه الكفاءة ، يعتزل حلقة أستاذه ، ليشكِّل حلقة جديدة لنفسه .

« وكان الطُّلاب يفدون إلَّى جامع تمبكت (٢٣) بعد أن يكونوا قد أمُّوا حفظ أجزاء من القرآن في مدارسهم الحلَّيَّة ، فإذا أمُّوا هذه الدِّراسات الأوَّليَّة ، شدُّوا الرِّحال إلى تبكت ، وأقاموا بها حتَّى يتمُّ تعليهم ، وكانت معيشة هؤلاء الطُّلاب ميسَّرة ، فقد كان يستضيفهم الأثرياء من أهل المدينة وتجَّارها ، وكانت لجامع سنكري أوقاف (٢١) ، ينفق ، من ريعها على طلبة العلم ...

وعندما ينتهي الطَّالب من هذه الدِّراسات المتنوِّعة ، يحصل على إجازة تؤهِّله للعمل بتعليم القراءة ، أو الخطابة ، أو الإمامة ، أو القضاء ، ونتيجة لازدهار هذه الحياة العلميَّة ، أقبل النَّاس في شغف على اقتناء المكتبات الخاصَّة الَّتي تعجُّ بالكتب العربيَّة ، وكثرت المكتبات العامَّة .

10

<sup>(</sup>٢٢) دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقية ، د . عصت دنـدش ، دار الغرب الإسلامي ، ص ١٤٤ ، عن سبع وثائق جمديدة عن دولة المرابطين وأيّامهم في الأندلس ، نشرها د . حسين مؤنس ( صحيفة معهد الدَّراسات الإسلاميَّة في مدريد ) ، الجلَّد الثَّاني سنة ١٩٥٤ ، ص : ١٨ ـ ٧٠

<sup>(</sup>٢٢) مدينة تمبكت في السُّودان الغربي على نهر النَّيجر ، يقول السَّعدي في ( تاريخ السُّودان ) ص ١٢١ : « مدينة \_ تمبكت \_ مدينة إسلاميَّة منذ البداية ، ما دنَّستها عبادة الأوثان ، ولا سجد على أديمها لغير الرَّحن ... » .

<sup>(</sup>٢٤) جامع سنكري في تمبكت ، بنته سيّدة تعرف باسم سنكري ، ضمَّ هذا الجامع نخبة من الفقهاء والعلماء ، أكثرهم من قبيلة جدالة .

ومع أن الحسن الوَزَّان (ليون الإفريقي) قد زار هذه البلاد بعد انتهاء دولة المرابطين بأكثر من أربعة قرون ، إلا أنه ذكر أنَّه يوجد بتبكت كثير من الفقهاء والأطبَّاء والدُّعاة ، الَّذين كانوا يعيَّنون بأمر ملكي ، وكان الملك يحترم العلماء والأدباء ، ويشتري كثيراً من الخطوطات ، ولا يبخل بدفع أثمانها مها ارتفعت ، ممَّا يدلُّ على تقديره الشَّديد لرجال العلم والأدب ..

وارتبطت المدارس في غرب إفريقية ارتباطاً شديداً بالدّين ، وفي أوّل الأمر ألحقت المدارس بالرباط ، حيث كان يقيم المرابطون للتّعبّد والتّعلّم ، فكان الشّيخ عبد الله بن ياسين معلّمهم الأوّل ، يعلّمهم الشّريعة ، ويقرئ الكتاب والسّنّة ، حتّى صار حوله فقهاء ، ورتّب لهم أوقاتاً للمواعظ ، وعندما كان ينتهي من تعليم روّاد الرباط هذه الأشياء ، كان يأمرهم بالنّهاب إلى قبائلهم لينشروا الإسلام على أسس سلية ، بعيدة عن البدع والجهل .

وبتوسَّع المرابطين ، وخروجهم للجهاد ، أصبحت المدارس ملحقة بالمساجد ، فكان إلى جانب كلَّ مسجد غرفة أو غرفتان لتعليم الأولاد ، وكانت هناك أمكنة لنوم الطُّلاب الَّذين يحضرون من أماكن بعيدة ، على أنَّ المساجد كانت بمثابة المقرِّ الرَّئيسي ١٥ لتلقي العلم ، إذ كانت تعقد في المسجد حلقات للدَّراسة والمناقشة في أمور الدِّين الخافية .

وقد قلَّد السُّودان هذا النَّوع من المدارس ، فأصبحت تلحق بكلِّ زاوية من زوايا الفرق المذهبيَّة والدِّينيَّة ، مدرسة لتعليم الأطفال ، على أنَّ القرى الصَّغيرة الَّتي تخلو من المساجد ، كان أطفالها يتلقّون تعليهم على يد أحد الـدُّعاة ، في ساحة صغيرة ، أو في المساجد يوت القادرين »(٢٦) .

<sup>(</sup>٢٥) سترُّ ترجمته مفصَّلة مع ترجمات ( الرَّحَّالة العرب المسلمين ) .

<sup>(</sup>٢٦) دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقية ، ص ١٦٥ وما بعدها ( باختصار ) .

وظهر نظام الإجازة ( الشَّهادات العالية ) ، حيث يستخدم الطَّالب بعد الإجازة كتب أُستاذه ، و يكنه الرِّواية عنه .

وكان للمرأة دور في التّدريس في حلقات المساجد ، وسجّلت كتب التّاريخ أسماء عشرات النّساء المحدِّثات ، ومنهنَّ أُمُّ الدَّرداء الصُّغرى ( هُجَية بنت حُيَي الأوصابيَّة الدّمشقيَّة ) (۲۷) ، الَّتي روت عن أبي الدَّرداء ، وسلمان الفارسي ، وفضالة بن عبيدة ، وأبي هريرة ، وكعب بن عاصم ، وعائشة وآخرين كُثُر ، وكان عبد اللك بن مروان كثيراً ما يجلس إليها بمسجد دمشيق ..ومنهنَّ : زينب بنت أحمد بن عبد الرَّحيم المقدسيَّة (ت ٧٤٠ هـ) ، الَّتي كانت تدرِّس صحيح مسلم ، وسمع عنها الرَّحَالة ابن بطوطة في جامع بني أُميَّة بدمشق .

مَجَالِسُ الْمُنَاظَرَة : وتعقد في بلاط الخلفاء والأمراء ، أو المستشفيات لتشخيص ١٠ مرض أو تحديد علاج ، كما في أيّام عبد الملك بن مروان وهارون الرشيد والمأمون .

لقد بدأت المناظرات بعد الفتح ، فطرق المتناظرون كلَّ مواطن الخلاف بين العقيدتين : ( الإسلام والمسيحيَّة ) ، وكان البطريق النَّسطوري طياثاوس Timotheus يعقد مناظرات في المسائل الدِّينيَّة بحضرة الخليفة الهادي ، ثمَّ هارون الرَّشيد (٢٨) .

وفي مجلس الرَّشيد كانت تدور مناظرات أدبية ، كان الأُصعي ألمع رجالها ، ومن ١٥ أهمِّ المناظرات الدِّينيَّة أيَّام الرَّشيد ، مناظرة كان الشَّافعي ( محَّد بن إدريس بن عثان بن شافع ) طرفها الأوَّل ، وطرفها الثَّاني محمد بن الحسن الشَّيباني وبشر المرسي ، ومكانها قصر الرَّشيد وبحضوره ، فأجاب الشَّافعي إجابات تـدلُّ على سعة علمه وتبحَّره

<sup>(</sup>۲۷) توفّیت سنة ٤١ هـ ، وأُمَّ الـدَّرداء الكبرى هي : خَیْرَة بنت أبي حَـدْرَد ، وزوجها آبـو الـدَّرداء هـو : عَوَیْمر بن مالك ، ( أعلام النِّساء ٥/٥٠٥ ) .

<sup>(</sup>٢٨) الدَّعوة إلى الإسلام ، السِّير توماس أرنولد ، ص ١٠٣

في الفقه والحديث وفنون العلوم ... وانبسط الشَّافعي في الكلام ، فتكلَّم بكلام حسن ، فأعجب به الرَّشيد وقرَّبه من مجلسه ورفعه عليها ، وقال الرَّشيد : أنا أمير المؤمنين وأنت القدوة ، فلا يدخل عليَّ أحد من الفقهاء قبلك (٢٩) .

وفي الأندلس كان المنصور بن أبي عامر يعقد طول أيَّام مملكته في كلِّ أُسبوع علساً ، يجتع فيه أهل العلم للمناظرة بحضرته ، ما كان مقيماً بقرطبة ، فقد كان كثير الغزوات ، وكان أبو العلاء صاعد بن الحسن "" سيِّد هذه المناظرات ، فأحبَّه ابن أبي عامر ، ولمَّا مات لم يحضر أبو العلاء مجلساً لأحد مَّن ولي الأمر بعده ، وادَّعى ألماً لحقه بساقه ، ثمَّ خرج إلى صِقِلِيَّة فمات فيها عن سِنٌ عالية (١٦).

الْمَدَارِسُ: بدأت المدارس بكثرة منذ القرن الخامس الهجري لازدحام المساجد بالحلقات ، ولإقبال النَّاس على العلم ، وأوَّل مسجد حُوِّل إلى مدرسة الجامع الأزهر سنة ٢٧٨ هـ ، ومن المدارس الشَّهيرة : المدرسة النَّظاميَّة ببغداد ، والمدرسة النُّوريَّة بدمشق ، وبني صلاح الدِّين الأيُّوبي عدَّة مدارس في مصر ، وذكر ابن جبير عشرين مدرسة بدمشق أيَّام صلاح الدِّين فيها تخصُّص عال ، وسبعاً وعشرين في حلب .

وفي الأندلس كانت المدارس الابتدائيَّة كثيرة العدد ، ولكنَّها كانت تتقاض أُجوراً نظير التَّعليم ، ثمَّ أضاف الْحَكَم إليها سبعاً وعشرين.مدرسة لتعليم أبناء الفقراء بالجَّان ، وكانت البنات يذهبن إلى المدارس كالأولاد سواء بسواء .. وكان التَّعليم العالي يقوم به أساتذة مستقلُّون يلقون محاضراتهم في المساجد ، وكانت المناهج الَّي يُدرِّسُونَها هي الَّي

<sup>(</sup>٢٩) حلبة الأولياء وطبقات الأصفياء ٨٢/٨

<sup>(</sup>٣٠) صاعد بن الحسن بن عيسى الربعي ( أبو العلاء ) : [ت ٤١٧ هـ/١٠٢٦ م] ، عالم بالأدب واللُّغة من الكتّاب الشُّعراء ، ولد بالموصل ، ونشأ ببغداد ، وانتقل إلى الأندلس حوالي سنة ٣٨٠ هـ ، فأكرمه المنصور بن أبي عامر ، فصنّف له كتاب ( الفصوص ) على نسق أمالي القالي ، توفّي بصِقِلِيّة ، ( الأعلام ١٨٦٧٣ ) .

<sup>(</sup>٣١) ظهر الإسلام ١٢٨/٠ ، عن : ( المعجب ) ، طبعة القاهرة .

كوَّنت جامعة قرطبة ، والَّتي لم يكن يفوقها في القرنين العاشر والحادي عشر إلاَّ جامعتا القاهرة وبغداد الشَّبيهتان بها ، وأُنشئت الكُلِّيَّات أيضاً في غرناطة وطليطلة وإشبيلية ومرسية والمرية وبلنسية وقادس (٢٢) .. الَّتي نقشت فوق مداخلها : « يقوم العلُم على عُمُد أربعة : حكمة العلماء ، وعدل العظهاء ، وصلوات الأتقياء ، وشجاعة الشُّجعان » ، لقد وجدت هذه العبارة محفورة فوق مدخل الجامعات الكبرى الَّتي عرفتها الأندلس في ظلِّ الحكم الإسلامي ، وتقديم (حكمة العلماء) أمر يلفت النَّظ (٢٢) .

# وعرفت هذه الكُلِّيَّات والمدارس الوظائف التَّالية :

المدرّس: وحقّ عليه أن يُحسن إلقاء الدّرس، وتفهيه للحاضرين، ثمَّ إن كانوا مبتدئين فلا يلقي عليهم ما لا يناسبهم من المشكلات، بل يدرّبهم ويأخذهم بالأهون إلى ١٠ الأصعب، إلى أن ينتهوا إلى درجة التّحقيق، وإن كانوا منتهين فلا يلقي عليهم الواضحات، بل يدخل بهم في مشكلات الفقه، ويخوض بهم عبّابه الزّاخر، ومن أقبح المنكرات مدرّس يحفظ سطرين أو ثلاثة من كتاب، ويجلس يلقيها ثمَّ ينهض، فهذا إن كان لا يقدر إلاَّ على هذا القدر، فهو غير صالح للتّدريس، ولا يحلُّ له تناول معلومه، وقد عطل الجهة، لأنّه لا معلوم لها، وينبغي ألاَّ يستحقَّ الفقهاء المنزلون معلوماً، لأنَّ مدرستهم شاغرة من مدرّس، وإن كان يقدر على أكثر منه، ولكنّه يسهّل ويتأول فهو أيضاً قبيح، فإنَّ هذا يطرِّق العوام إلى رَوم هذه المناصب، فقلَّ أن يوجد عاميّ لا يقدر على حفظ سطرين، ولو أنَّ أهل العلم صانوه، وأعطى المدرّس منهم التّدريس حقَّه، فجلس وألقى جملة صالحة من العلم، وتكلّم عليها كلام محقّق عارف، وسأل وسئيل، واعترض وأجاب، وأطال وأطاب، بحيث إذا حضره أحد،

<sup>(</sup>٣٢) قصَّة الحضارة ٣٠٦/١٣

<sup>(</sup>٣٣) دورالمسلمين في بنـاء الْمَـدَنِيَّـة الغربيَّـة ، الأُستـاذ حيـدر بـامـات ، المركز الإسلامي ـ جنيف ، ( بـلا تاريخ ) .

العوام أو المبتدئين أو المتوسِّطين فهم من نفسه القصور عن الإتيان بمثل ما أتى به ، وعرف أنَّ العادة أنَّه لا يكون مدرِّس إلاَّ هكذا ، والشَّرع كذلك لم تطمح نفسه في هذه المرتبة ، ولم تطمع العوام بأخذ وظائف العلماء (٢٤) ..

الْمُعِيدُ: الَّذي عليه قدر زائد على سماع الدَّرس من تفهيم بعض الطَّلبة ونفعهم ، وعمل ما يقتضيه لفظ الإعادة ، وإلاَّ فما يكون قد شكر الله تعالى على وظيفة الإعادة ، وأصبح والفقيه سواء .

الْمُفِيدُ: عليه أن يعتمد ما يحصل به في الـدَّرس فـائـدة ، من بحث زائـد على بحث الجمـاعـة ونحو ذلـك ، وإلاَّ ضـاعَ لفـظ الإفـادة وخصوصيَّتهـا ، وكان أخـذه العِوَض في مقابلتها حراماً .

المنتهي من الفقهاء : عليه من البحث والمناظرة فوق ما على مَنْ دونه .

فقهاء المدرسة : وعليهم التفهُّم على قدر أفهامهم ، والمواظبة إلاَّ بعذر شرعي .

قارِئ العُشْر: وينبغي أن يقدّم قراءة العشر، فيكون قبل الدَّرس، وأن يقرأ آية مناسبة للحال، موضوع الدَّرس.

الْمُنْشِد: وينبغي أن يذكر من الأشعار ما هو واضح اللَّفظ ، صحيح المعنى ، المُمْنُشِد على مدائح للنَّبي الكريم عَلِيَّاتُم ، وعلى ذكر الله تعنَّالى وآلائه وعظمته ، وخشية مقته وغضبه ..

كاتب الغَيْبة على الفقهاء: عليه اعتاد الحق ، وألاَّ يكتب على كلِّ من لم يحضر ، ولكن يستفصح عن سبب تخلُّفه ، فإن كان لـه عـذر بيَّنـه ، وإن هـو كتب على غير بصيرة فقد ظلمه حقَّه ، وإن سامح بمجرَّد حُطَام يأخذه من الفقيه فقد خان .

<sup>(</sup>٣٤) لهـذه الوظائف ، انظر : معيـد النَّعم ومبيـد النَّقم ، للسَّبكي ، مؤسَّسة الكتب الثَّقافيَّـة ، ١٤٠٧ هـ/

خَازِنُ الكَتَب: وحقّ عليه الاحتفاظ بها ، وترميم شعثها ، وحبكها عند احتياجها للحبك ، والضّنّة بها على من ليس من أهلها ، وبذلها للمحتاج إليها ، وأن يقدّم في العارية الفقراء اللذين يصعب عليهم تحصيل الكتب على الأغنياء ، وكثيراً ما يشترط الواقف ألا يخرج الكتاب إلا برهن يحرز قيته ..

هذا .. ولا ينسى دور الرِّباطات والزَّوايا والتَّكايا كراكز فكريَّة ، ساهمت في ه نشر العلم والمعرفة ، بالإضافة إلى أهدافها الدِّينيَّة والاجتاعيَّة ، ومَّا يذكر أيضاً أن نظام التَّقاعد للمعلِّمين كان معمولاً به في العهد العثاني منذ القرن الثَّامن الهجري (٢٥) .

### ومن مبادئ التّربية الإسلاميّة:

يقول ابن سينا: « إذا اقتضت الضَّرورة الالتجاء إلى العقاب ، ينبغي مراعاة ذلك عنتهى الحذر والحيطة ، فلا يؤخذ الولد بالعنف ، وإنَّا بالتَّلطُّف ، ثمَّ تمزج الرَّغبة ١٠ والرَّهبة » .

ويقول حجَّة الإسلام أبو حـامـد الغزالي : « من اشتغـل بـالتَّعليم فقـد تقلَّـد أمراً عظيماً ، فينبغى أن يأُخذ نفسه بالشَّفقة على المتعلَّمين ، وأن يجريهم مجرى بنيه » .

ومًّا هو جدير بالذَّكر ، كومضة حضارية رفيعة ، أن وقفاً بدمشق دُعي ( وقف القُضامة ) التُمثلاً جيوبُ الأطفال بها عند ١٥ عيئهم إلى المدرسة للتَّعَلَّم برغبة وإقبال ، وهذا تعزيز إيجابي رائع ، وتشجيع عظيم ، وترغيب كبير على طلب العلم والسَّعي إليه بشوق ومحبَّة .

 $\triangle$   $\triangle$ 

<sup>(</sup>٣٥) العرب والحضارة الحديثة ، ص ٦٣

<sup>(</sup>٣٦) القضامة : نوع من الحمُّص المشوي الملِّح ، محبَّب للأطفال جدّاً .

## أَهَمُّ المراكِز الفكريَّة عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ :

المدينة المنوّرة: لقد كان مسجد الرَّسول عَلَيْكَ مركزاً للحياة الفكريَّة والاجتماعيَّة والإجتماعيَّة والإداريَّة ، وظهر فيه التَّخصُّص ، فاشتهر علي رضي الله عنه بالقضاء ، ومعاذ بن جبل بالفقه والأحكام ، وأُبَيُّ بن كعب ، وابن عبَّاس في القراءات والتَّفسير .

وتميَّزت المدينة المنوَّرة باعتمادها على الحديث الشَّريف أكثر من اعتمادها على الرَّأي والقياس ، كما هي الحال في مدارس العراق ، وبرز فيها محَّد بن شهاب الزَّهري ، وسعيد بن الْمُسَيِّب ، وعروة بن الزَّبير ، وكانت أشهر الحلقات العلميَّة حلقة :

قال الإمام مالك إنَّ أصول الفقه تقوم على الإجماع ، وقصد به إجماع فقهاء المدينة المنوَّرة ، بوصفها مركز الفقه الإسلامي ، ومبعث نوره ، ومأوى رجاله وثقاته ، ولقد خالفه في ذلك كثير من الفقهاء وأعَّة الدين ، وعلى رأسهم أبو حنيفة النَّعان ، لأنَّ الاستئثار بالرَّأي لفقهاء المدينة في غير صالح المسلمين ، وإيصاد لباب الاجتهاد عند فقهاء غيرها من الأمصار الإسلاميَّة .

أمًّا السُّنَّة الَّتِي اتَّبعها في إقامة مذهبه ، فترجع إلى أصلَيْن : الإجماع ، والقياس . وقيَّد القياس بما سمَّاه ( الاستصلاح ) ، وقصد بذلك عدم الأخذ به إذا كان في ذلك

ما يضرُّ بمصالح المسلمين . ولقد انتشر المذهب المالكي في شالي إفريقية أوَّل الأمر ، ثمَّ دخل الأندلس في عصر عبد الرَّحن الثَّاني : [ ٨٢٢ - ٨٥٢ م ] ، إذ حمله إليها يحيى بن يحيى (٢٧) ، الَّذي لُقِّب بحكيم الأندلس . والمذهب المالكي لا يزال حتَّى اليوم ، مذهب أكثر المسلمين في صعيد مصر ، وشالي إفريقية وعُمَان والبحرين والكويت .



( المدينة المنوّرة )

<sup>(</sup>٣٧) يحيى بن يحيى بن أبي عيسى كثير بن وسلاس اللّيثي بالولاء (أبو محمّد) : [ ١٥٢ - ٢٣٤ هـ ٧٦٩ - ٨٤٩ م ١ ) عالم الأندلس في عصره ، أصله من قبيلة مصودة من طنجة ، قرأ بقرطبة ، ورحل إلى للشرق شاباً ، فسمع الموطّأ من الإمام مالك ، وأخذ عن علماء مكّة ومصر ، وعاد إلى الأندلس فنشر فيها مذهب مالك ، وعلا شأنه عند السّلطان ، فكان لا يُولّى قاضٍ في أقطار بلاد الأندلس إلا بمشورته واختياره ، توفّي بقرطبة ، (الأعلام ١٧٦٨٨) .

دِمَشْقُ : برز فيها عبادة بن الصَّامت ، وتميم الدَّاري ، و :

الإمام الأوزاعي (٢٨): عبد الرَّحمن بن عمرو بن يُحْمِد ، إمام الدَّيار الشَّاميَّة في الفقه والزَّهد ، له كتاب ( السَّن ) في الفقه ، و ( الشَّائل ) ، ويقدَّر ماسئل عنه بسبعين ألف مسألة أجاب عليها كلها ، وكانت الفتيا تدور بالأندلس على رأيه إلى زمن الحكم بن هشام .

وتميَّزت مدرسة دمشق بتدوين التَّاريخ المبكِّر ، وذلك منذ أيَّام معاوية بن أي سفيان على يد عبيد بن شَرِيَّة (٢٩) ، وترك لنا المؤرِّخ الحافظ ، الرَّحَّالة ، محدِّث الدِّيار الشَّاميَّة ابن عساكر الدِّمشقي (٤١) ( تاريخ دمشق ) في أكثر من ثمانين جزءاً ، وفي الطِّب كتب أحمد بن أبي أصيبعة (٤١) ، الطَّبيب المؤرِّخ : ( عيون الأنباء في طبقات الأطبًاء ) في مجلَّدَيْن .

بَيْتُ الْمَقْدِسِ : بعد تحريرها من يد الصَّليبيِّين عام ١١٨٧ م ، بني صلاح الدِّين الأَيُّوبِي المدرسة النَّاصريَّة والصَّلاحيَّة ، ثمَّ أصبح عدد المدارس عشرين مدرسة ، ويثل هذا المركز الفكري أبو بكر الطُّرطُوشي : محمَّد بن الوليد القرشي الفهري (٤٦) .

<sup>(</sup>٣٨) ولد في بعلبك ، وتوفَّى ببيروت : [ ٨٨ ـ ١٥٧ هـ/٧٠٧ \_ ٤٧٧ ﴿ ] .

<sup>(</sup>٢٩) عبيد بن شَرِيَّة الجرهي: [ت نحو ٦٧ هـ/نحو ٦٨٦ م] راوية من المعمّرين ، استحضره معاوية من صنعاء إلى دمشق ، فسأله عن أخبار العرب الأقدمين وملوكهم ، فحدثته ، فأمر معاوية بتدوين أخباره ، فأملى كتابين : كتاب الملوك وأخبار الماضين ، وكتاب الأمثال ، ( الأعلام ١٨٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٤٠) علي بن الحسن بن هبة الله : [ ٤٩٩ ـ ٥٧١ هـ/١١٠٥ م ] ، ثقة الدِّين ابن عساكر الدَّمشقي .

 <sup>(</sup>٤١) موفّق الدّين أبو العبّاس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس الخررجي ، كان مولده ووفاته في
 دمشق ، وفيها صنّف كتابه سنة ٦٤٢ هـ .

<sup>(</sup>٤٢) الطُّرطُوشي : [ ٤٥١ \_ ٥٢٠ هـ/١٠٥٩ \_ ١٠٢٦ م ] ، من فقهاء المالكيَّة الحَفَّاظ ، من أهل طُرطوشة Tortosa بشرقي الأندلس ، تفقّه ببلاده ، ورحل إلى الشَّرق سنة ٤٧٦ هـ ، فحجَّ وزار العراق ومصر وفلسطين ولبنان ، وأقام في الشَّام . توفَّي بالاسكندريَّة ، ( الأعلام ١٣٣/٧ ) .

البَصْرَةُ: تميَّرت البصرة أنَّها مركز إشعاع ديني ولغوي وفلسفي ، برز فيها أبو موسى الأشعري ( عبد الله بن قيس ) ، والحسن البصري ( وهو تابعي كان إمام أهل البصرة ، وحبر الأمَّة في زمنه ، وهو أحد العلماء الفقهاء والفصحاء الشَّجعان النُساك ، قال الغزالي : كان الحسن البصري أشبه النَّاس كلاماً بكلام الأنبياء ، وأقربهم هدياً من الصَّحابة ، وكان غاية في الفصاحة ، تتصبَّب الحكة من فيه ، ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب إليه : إنِّي قد ابتُليت بهذا الأمر ، فانظر لي أعواناً يعينونني عليه ، فأجابه الحسن : أمَّا أبناء الدُّنيا فلا تريدهم ، وأمَّا أبناء الآخرة فلا يريدونك ، فاستعن بالله .

وواصل بن عطاء (الله على المعتزلة ، ومن أمَّة البلغاء والمتكلِّمين ، سُمِّي أصحابه بالمعتزلة لاعتزال حلقة درس الحسن البصري ، ومنهم طائفة تنسب إليه تسمَّى ١٠ ( الواصلِيَّة ) ، وهو الَّذي نشر منذهب الاعتزال في الآفاق ، بعث من أصحاب عبد الله بن الحارث إلى المغرب ، وحفص بن سالم إلى خراسان ، والقاسم إلى البن ، وأيوب إلى الجزيرة ، والحسن بن ذكوان إلى الكوفة ، وعثان الطَّويل إلى أرمينية .

ومحمَّد بن سيرين (١٤٥): الَّذي اشتهر بالورع ، وتعبير الرُّؤيا ، وينسب إليه كتاب : ( تعبير الرُّؤيا ) .

وسيبَوَيه (٤٦): (عمرو بن عثان بن قنبر): إمام النَّحاة ، وأوَّل من بسَّط علم النَّحو ، ولد في إحدى قرى شيراز ، وقدم البَصْرة ، فلزم الخليل بن أحمد الفراهيدي

<sup>(</sup>٤٣) أبو سعيد الحسن بن يسار البصري : [ ٢١ \_ ١١٠ هـ/٦٤٢ \_ ٧٢٨ م ] .

<sup>(</sup>٤٤) أبو حذيفة واصل بن عطاء : [ ٨٠ ١٣١ هـ/٧٠٠ م ٢٤٨ م ] .

<sup>(</sup>٤٥) أبو بكر مُمِّد بن سيرين ، مولده ووفاته بالبصرة : [ ٣٣ ـ ١١٠ هـ = ٦٥٣ ـ ٦٢٩ م ] .

<sup>(</sup>٤٦) سيبويه بالفارسيَّة : ( رائحة التُّفاح ) ، ولند سيبوينه سنة ١٤٨ هـ/٧٦٥ م ، وتوفِّي سنة ١٨٠ هـ/٧٩٦ م .

ففاقه ، وصنَّف كتابه المسمَّى (كتاب سيبويه) في النَّحو ، لم يصنع قبله ولا بعده مثله ، ورحل إلى بغداد فناظر الكسائي ، وأجازه الرَّشيد بعشرة آلاف درهم .

الكُوفَةُ: نافست البَصْرة في النَّحو ، ومن أشهر علمائها في هذا العلم الكسائي (علي بن حمزة ) ، وتلميذه الفرَّاء ( يحيى بن زياد ) ((١٤٠) ، والمفضَّل الضَّبِّي الَّذي صنَّف كتابه ( المفضَّليَّات ) وأهداه إلى الخليفة المهدي .

وفي الدِّين برز فيها عبد الله بن مسعود ، والإمام الشَّعبي ( عـامر بن شراحيل ) ، وإبراهيم النَّخعي ، وجعفر الصَّادق .

جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي (أمير المؤمنين) رضي الله عنه: [ ٨٠ - ١٤٨ هـ ] الله ي كان يفخر بجده أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، فهو القائل: « إِنَّ أَبا بكر ولدني مرَّتَيْن » ، [أعيان الشيعة: ١٩٥٨] ، لأنَّ أُمَّ جعفر الصَّادق فاطمة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر ، وأمَّها أساء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين .

لقد سلَّم الباقر ابنه جعفر شعار حياته في مقولَتَيْن رائعتين :

١ ـ شيعتنا من أطاع الله . 💮 🦈

10

٢ ـ وإنَّ الله خبًّا رضاه في طاعته ، فلا تحقرنَّ من الطَّاعـات شيئـاً ، فلعل رضـاه

<sup>(</sup>٤٧) أبو زكرياء الفرَّاء : [ ١٤٤ \_ ٢٠٧ هـ = ٢٠١ \_ ٢٠٢ م ] ، إمام الكوفيّين وأعلمهم بالنَّحو واللَّغة وفنون الأدب ، كان يقال : « الفرَّاء أمير المؤمنين في النَّحو ، ولـد بالكوفة ، وانتقل إلى بغـداد ، وعهـد إليه المأمون بتربية ابنيه ، فكان أكثر مقامه بها ، فإذا جاء آخر السَّنة ، انصرف إلى الكوفة فأقام أربعين يوما في أهله يوزَّع عليهم ما جمعه ويبرُّهم ، وتوفّي في طريق مكّة ، وكان مع تقـدُّمه في اللَّغة فقيها متكلًا ، عالماً بأيّام العرب وأخبارها ، عارفاً بالنَّجوم والطّب ، يميل إلى الاعتزال ، من كتبه : المقصور والمدود ، المعانى ، اللَّغات ، مشكل اللَّغة ..

فيه ، وخباً سخطه في معصيته ، فلا تحقرنَ من معصيته شيئاً فلعل سخطه فيه ، وخبّاً أولياءه في خُلْقه ، فلا تحقرنَ أحداً فلعل ذلك ولى .

كان الإمام مثلاً عالياً للأمَّة ، وواحداً من كبار فقهاء المدينة المنوَّرة .

من آرائه المتيزة: باب الاجتهاد مفتوح أبداً في الظِّنّيات الّتي ليس فيها دليل من الشَّرع يفيد اليقين، أما القطعيات فلا اجتهاد فيها، كالعقائد الواجبة، وما ثبت من ه الأحكام العملية.. و:

أبو حنيفة النّعان (٤٨): الّذي شرع يدرّس في مسجد الكوفة ، حيث وضع قواعد مذهبه ، وبثّ في تلاميذه روح الاستقلال في الرّأي ، حتّى أثمّ وضع المذهب الحنفي ، وهو أحد المذاهب الفقهيّة الكبرى في التّشريع الإسلامي ، ولم يكتب أبو حنيفة كتاباً يضمُّ شتات مذهبه ، وإنّا قام بذلك من بعده تلميذه أبو يوسف ( يعقوب بن ١٠ إبراهيم بن حبيب ) (٤٩) كبير قضاة بغداد ، فنشر المذهب ، وفسَّر ما غمض من أصوله ، حتّى ارتفع ذكر أبي حنيفة في بلاط الخليفة الرّشيد ، وأصبح مذهبه من المذاهب الأربعة الكبرى في فقه الإسلام .

يقوم المذهب الحنفي على ثلاثة أصول :

القرآن الكريم ، وهو المأخذ الثَّابت للشَّريعة .

ثمَّ الحديث الشُّريف.

ثم القياس ، غير أنّه فسَّر القياس تفسيراً أوسع مَّا فُسِّر به من قبل ، فأدخل فيه عنصراً جديداً سمَّاه ( الاستحسان ) ، بحيث يرجع فيه إلى حكم العقل ، والأخذ بما هو

10

<sup>(</sup>٤٨) أبو حنيفة النُّعمان بن ثابت : [ ٨٠ \_ ١٥٠ هـ = ٦٩٩ \_ ٧٦٧ م ] .

<sup>(</sup>٤٩) أبو يوسف : [ ١١٣ ـ ١٨٢ هـ ] ، تنبأ له أبو حنيفة لما أرادت أمَّه منعه من حضور مجالسه في صنعة يقتات منها ، قال لها أبو حنيفة : سيأتي يوم على ابنك يأكل أطايب الطّعام بأطباق النّهب ، وكان ذلك أيّام الرّشيد .

حق وعدل ، والعدول عمَّا يتَضح أنَّه جائر أو مناف لصالح المجتمع ، غير أنَّ هذا الاتِّجاه عا تضمَّن من حرِّيَّة في الرَّأي ، عاد من بعد أبي حنيفة فجمد ، وانتهى إلى فكرة الأخذ بالسَّوابق الَّتي جرى عليها المتقدِّمون من الفقهاء .

#### بَغْدادُ: برزفيها:

عمد بن إدريس الشّافعي (٥٠): إمام من أمَّة المذاهب الأربعة الكبرى في فقه الإسلام ، ولكن مذهب مالك في المدينة المنوّرة ، ومذهب ابن حنبل في بغداد ، جعله يهجر بغداد ، وهبط الفسطاط بأرض مصر ، ومضى يبثُّ مبادئ مذهبه وقواعده في مسجد عرو بن العاص ، وكتاب ( الأمُّ ) أعظم ما خلَف الشَّافعي من مؤلّفات في الفقه والشَّريعة ، وقد جمع بين دفتيه أطراف منهه من قواعد وبحوث ومناقشات .

ومن أخص ما يجري عليه مذهب الشّافعي ، أنّه وسّع من معنى ( الإجماع ) ، ومحصّلة إجماع الرّأي بين فقهاء المسلمين على مسألة فقهيّة أو تشريعيَّة ، وألاّ يؤخذ بإجماع المدينة المنوَّرة من الفقهاء وحدهم على مذهب مالك بن أنس ، فقد كان مالك يقول إن إجماع المدينة على مسألة خلافيَّة في الدِّين ، كاف لتقرير صحّتها ، فخرج الشّافعي على هذا الرَّأي ، لأنَّ فقهاء المدينة لم يؤتوا العصة من الخطأ ، أمّا إذا اجتم فقهاء المسلمين على رأي ، فذلك أدنى إلى العصة ، وأقرب إلى الحق ، كذلك ذهب إلى أنَّ الرَّأي الفردي ، وإن اعترف لصاحبه بالأمانة في الدِّين ، لا يصحُّ أن يؤخذ به أصلاً من أصول التَّشريع .

وأحمد بن حنبل (٥١): صاحب ( الْمُسْنَد ) ، الَّذي يحتوي على ثلاثين ألف حديث في ستَّة مجلَّدات ، اختارها من سبع مئة ألف حديث ، وهذا مالم يتَّفق لغيره ،

<sup>(</sup>٥٠) ولد الشَّافعي بغزَّة ، وتوفِّي بمصر : [ ١٥٠ ـ ٢٠٤ هـ = ٧٦٧ ـ ٨٢٠ م ] .

<sup>(</sup>٥١) أبو عبد الله أحمد بن محمَّد بن حنبل ، ولـد ببغـداد وتوفّي بهـا أيّـام المتوكّل : [ ١٦٤ ـ ٢٤١ هـ = ٧٨٠ ـ ٨٥٥ م ] .

وصاحب الإمام الشَّافعي ، فكان من خواصِّه ، ولم يزل يصاحبه إلى أن ارتحل الشَّافعي إلى مصر ، فقال فيه : « خرجتُ من بغداد ، وما خلَّفتُ بها أتقى ولا أفقه من ابن حنبل » .

ذاعت مبادئه الّتي طبَّقها على الفقه في ذلك العصر ، قال إنَّ أُصول الشَّريعة ليست كأُصول النَّحو أو المنطق من حيث الثَّبات وعدم التَّغَيَّر ، وإنَّها تنظِّم حالات المجتع ، فينبغي لها أن تتحوَّل بتحوَّل المجتع وبحسب حاجاته ، وأسَّس مذهبه على أنَّ الشَّريعة لا مصدر لها غير القرآن الكريم ، والحديث الشَّريف .

وأبو حامد الغزالي ( حُجَّة الإسلام )(٥٢): الَّذي تلقَّى العلم في مسقط رأسه مدينة طُوس ، ثمَّ في جرجان ، ثمَّ قدم نيسابور ، ودرس على أبي المعالي الْجُوَيْني : « وجَدَّ في الاشتغال حتَّى تخرَّج في مـدَّة قريبـة ، وصار من الأعيـان الْمُشَـار إليهم في زمن أَستاذه » ، كما يقول ابن خلكان .

وعلَّم أبو حامد بالمدرسة النِّظاميَّة ببغداد ، فارتفعت منزلته عند أهل العراق ، ثمَّ سلك طريق الزَّهد والانقطاع ، ومن أشهر كتبه : (إحياء علوم الدِّين) ، و (المنقذ من الضَّلال) ، الَّذي نقض فيه الباطنيَّة ، و (تهافت الفلاسفة) ، «الَّذي استعان فيه على العقل بجميع فنون العقل » (٥٢) .

10

الند أمض الغزالي عمره يجاهد ويعمل ويؤلف في سبيل مااعتقد أنّه الحق ، ويصفّي الإسلام ممّا لحق بأصوله من بدع وانحراف عن الأصول ، ليظهر حقّه على باطل المبطلين ، ويقود سفينة الإيمان إلى شاطئ السّلام ، ممّا أضفى عليه لقب : (حجّة الإسلام).

<sup>(</sup>٥٢) أبو حامد محمد الغَزَالي ( أو الغَزَّالي ) ، مولده ووفاته بطوس ( ضواحي مشهـد اليوم ) : [ ٥٠٠ \_ ٥٠٠ هـ = ١٠٥٨ - ١١١١ م ] ، مرَّت ترجمته مفصّلة .

<sup>(</sup>٥٢) قصَّة الحضارة ٣٦٤/١٣

يقول وُل ديورانت : « إنَّ أبا حامد الغزالي أعظم فقهاء المسلمين قاطبة ، وإنَّه ينزل من فقه الإسلام منزلة ( أُوغسطين ) في اللاَّهوت النَّصراني ، أو ( كَانْت ) من فلسفة الاستشراف ، وإنَّ الغزالي نِدُه ونظيره في قدرة الجدل ، وإنَّه سبق الفيلسوف ( هيوم ) الإنكليزي بسبعة قرون ، إذ إنَّه ردَّ قدرات العقل إلى منطق السَّببيَّة » ( عنه ) .

وخلاصة الرَّأي في الاتصال الغيبي عند الغزالي أنَّ العلم السَّديد بالحقّ الأزلي التَّابت ، وطبيعة الخير والشَّر ، وهي جميعاً مَّا نزل به القرآن الكريم ، وأوحى به إلى الأنبياء ، وأهل القداسة بفيض من الله ، يكن لكلِّ إنسان أن يصل إليه ، لا عن طريق العقل ، بل عن طريق الرُّوح واستعلائها ، والاتصال بالله عزَّ وجلَّ بالزَّهد والنَّسك والوجد القلي .

. لوحة من بداية القرن التّاسع عشر للقاهرة ، كا سجّلها الفنّان:

(دیقیدو برتس)



## القَاهِرَةُ:

درَّس في ( الفسطاط ) قبل بناء القاهرة (٥٥) ، الإمام الشَّافعي ، واشتهر فيها أيضاً معزَّ الدِّين بن عبد السَّلام ، وأُمُّ الخير الحجازيَّة [ ت ٤١٠ هـ ] ، الَّتِي اختصَّت بتعليم النِّساء .

<sup>(</sup>٥٤) المرجع السَّابق ٣٦٤/١٣ أيضاً .

<sup>(</sup>٥٥) بنيت الفسطاط منذ الفتح الإسلامي لمصرعلى يد عمرو بن العاص ، ودخل المعز الفاطمي القاهرة بعدد أن بناها جوهر الصّقلّي في ٧ رمضان ١٣٦٢ هـ = ١١ حزيران ( يونيه ) ٩٧٣ م

لقد اختصَّت القاهرة بأزهرها ، اللَّذي اختصَّ بالعلوم اللَّينيَّة والكونيَّة والطَّبيعيَّة ، وبرز فيها :

جلال الدّين السّيوطي (٢٥١): الّذي ترك ستّ مئة مصنّف ، منها الكتاب الكبير ، والرِّسالة الصَّغيرة ، من كتبه : ( الإتقان في علوم القرآن ) ، و ( إتمام الدِّراية لقرًاء النّقاية ) ، و ( الأشباه والنَّظائر ) ، و ( الإكليل في استنباط التَّنزيل ) ، و ( تاريخ الخلفاء ) ، و ( تفسير الجلالين ) ، و ( تنوير الحوالك في شرح موطنًا الإمام مالك ) ، و ( جمع الجوامع ) ، ويعرف بالجامع الكبير ، و ( حَسْنُ المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ) ، و ( الدُّرُ المنثور في التَّفسير بالمأثور ) ..

وابن حَجَر العَسْقَلاني (٥٧): الَّذي ولع بالأدب والشَّعر ، ثمَّ أقبل على الحديث الشَّريف ، وأصبح حافظ الإسلام في عصره ، قال السَّخاوي : « انتشرت مصنَّفات في ١٠ حياته ، وتهادتها الملوك وكتبها الأكابر » .

من كتبه : (الدُّرر الكامنة في أعيان المئة الشَّامنة) ، و (لسان الميزان) ، و (الإحكام لبيان ما في القرآن من الأحكام) ، و (الإصابة في تمييز أساء الصَّحابة) ، و (إنباء الغمر بأبناء العمر) ، و (الإعلام في مَنْ ولي مصر في الإسلام) ، و (فتح الباري في شرح صحيح البخاري) .

#### القَيْرَوَانُ :

اشتهرت القيروان بالفقه المقارن على يد أسد بن الفرات (٥٨) ، الذي رحل إلى

<sup>(</sup>٥٦) عبَد الرَّحمٰن بن أبي بكر السُّيوطي : [ ٨٤٩ ـ ٩١١ هـ = ١٤٤٥ ـ ١٥٠١ م ] .

<sup>(</sup>٥٧) أحمد بن على بن محمَّد الكناني العسقلاني : [ ٧٧٣ ـ ٨٥٢ هـ = ١٣٧٢ ـ ١٤٤٩ م ] .

<sup>(</sup>٥٨) أبو عبد الله أسد بن الفرات بن سنان : [ ١٤٢ ـ ٢١٣ هـ = ٧٥٩ ـ ٨٢٨ م ] ، تولَّى قضاء القيروان سنة ٢٠٤ هـ ، ٢٠٤ هـ ، واستعمله زيادة الله الأغلبي على جيشه وأسطوله ووجَّهه لفتح جزيرة صِقِلِّيَّة سنة ٢١٢ هـ ، فهو أوَّل من فتح صِقِلِيَّة ، وتوفِّى من جراحات أصابته وهو محاصر سرقوسة برّاً ومجراً .

الشَّرق في طلب الحديث سنة ١٧٢ هـ ، وفي الحجاز قابل إمام دار الهجرة ، مالك بن أنس ، وشهد حلقاته ، وكتب عنه ، ومضى إلى العراق فوجد في أبي عبد الله محمد بن الحسن الشَّيباني من العناية به ، والرَّعاية لشأنه ماسدَّد خطاه ، ومضى به نحو غايته ، وهكذا قُدِّر لابن الفرات أن يدرس المذهبَيْن الكبيرَيْن السَّائدَيْن في العالم الإسلامي إذ واك ، مذهب أهل الحديث في المدينة المنوَّرة ، ومذهب أهل الرَّأي في بغداد .

اتّخذ ابن الفرات القيروان مقرّاً له بعد عودته ، فأقبل النّاس يتلمّسون حصيلة الرّحلة العلميّة الطّويلة ، فكان يجلس إليه أتباع مذهب مالك ، وأصحاب المذهب العراقي ، فيأخذ في عرض مذهب أبي حنيفة ، وشرح أقوال العراقيّين ، فإذا فرغ منها صاح صائح من جانب المجلس : « أوقد المصباح الثّاني ياأبا عبد الله » ، فيأخذ في ايراد مذهب مالك ، وشرح أقوال أهل المدينة المنوّرة ، فكان هذا نهجاً جديداً في دراسة الفقه المقارن ، اتّسعت دراسته في القيروان .

وسَحْنُون : عبد السَّلام بن سعيد بن حبيب التَّنوخي : [ ١٦٠ ـ ٢٤٠ هـ/ ٧٧٧ ـ ٨٥٤ م] ، الَّذي انتهت إليه رئاسة العلم في المغرب ، مولده في القيروان ، ولي القضاء بها سنة ٢٣٤ هـ واستمر إلى أن مات ، روى ( المدوَّنة ) في فروع المالكيَّة عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن الإمام مالك .

## قُرْطُبَةً:

اشتهر فيها:

على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظّاهري (٥٩): عالم الأندلس في عصره ، وأحد أمَّة الإسلام ، كان في الأندلس خلق كثير ينتسبون إلى مذهبه ، يقال لهم : در الْحَزْمِيَّة ) .

<sup>(</sup>٥٩) ابن حزم : [ ٣٨٤ ـ ٥٦٦ هـ = ٩٩٤ ـ ١٠٦٤ م ] .



المسجد الكبير ( القيروان )



جامع الزَّيتونة ( القيروان )

كان ابن حزم على رأس الباحثين ، فقيهاً حافظاً ، يستنبط الأحكام من الكتاب والسُّنَة ، قال ابنه الفضل : اجتم عندي بخط أبي من تأليفه نحو أربع مئة مجلَّد ، تشتل على ثمانين ألف ورقة ، وكان يقال : « لسان ابن حزم ، وسيف الحجَّاج شقيقان » ، وأشهر مصنَّفاته : ( الفِصَل في الملل والأهواء والنَّحَل ) في خسة أجزاء ، و ( المُحَلَّى ) في أحد عشر حزءاً .

وابن طُفَيْل : محمَّد بن عبد الملك بن محمَّد بن طفيل القيسي الأندلسي (٢٠) ، طبيب السُّلطان أبي يعقوب يوسف الموحِّدي ، وهو صاحب القصَّة الفلسفيَّة (حَي بن يقظان) ، قال المراكشي في المعجب : رأيت له تصانيف في أنواع الفلسفة من الطَّبيعيَّات والإلهيَّات وغير ذلك ، ورأيت بخطِّه رسالةً في (النَّفس) ، وكان أمير المؤمنين أبو يعقوب شديد الشَّغف به ، والحب له ، يقيم عنده ابن طفيل أيَّاماً ، ليلاً ونهاراً ، لا يظهر ، واسترَّ إلى أن توفِّي بمرَّاكُش ، فحضر السُّلطان جنازته ، وله (رجز في الطبّ) في أكثر من سبعة آلاف وسبع مئة بيت ، وله شعر جيِّد أورد المراكشي غاذج منه ، وكانت بينه وبين ابن رشد (الفيلسوف) مراجعات ومباحث .

وابن رُشْد: أبو الوليد محمَّد بن رشد (١١١) ، الَّذي قَدَّم شروح أرسطو إلى أُوربة ، لقد درس ابن رشد في صباه الدِّين ، والشَّريعة ، والرِّياضيَّات ، والطِّب ، والفلسفة ، آخذاً عن كبار علماء عصره في الأندلس ، من أمثال أبن طفيل ، وابن زُهْر أعظم أطباء المسلمين في عصره ، وكان لابن رُشد طريقته المبتكرة في البحث العلمي ، تجرَّد فيها من مشاعر النَّفس ، واهتدى بهدى العقل ، حتَّى قيل عنه في أُوربة : إنَّ طريقته في البحث دليل قاطع على نبله ، واستقامة أخلاقه ، واستواء ذهنه .

٢٠ ظلَّ اهتمام أهل أُوربة بابن رشد ذا أثر في ثقافتهم حتَّى أواسط القرن التَّـاسع عشر

<sup>(</sup>٦٠) ابن طفیل : [ ٤٩٤ ـ ٨٥١ هـ = ١١٠٠ ـ ١١٨٥ م ] .

<sup>(</sup>٦١) محمد بن أحمد بن محمد بن رشد: [ ٥٢٠ ـ ٥٩٥ هـ = ١١٢٦ ـ ١١٩٨ م] .

الميلادي ، ففي سنة ١٨٥٩ م نُشِرَت مقالته في الشَّريعة والحكمة ، وهي الرِّسالة المشهورة باسم : ( فصل المقال فيا بين الشَّريعة والحكمة من الاتِّصال ) ، وظهرت ترجمة ألمانيَّة في سنة ١٨٧٥ م ، وليس من شيء أدلُّ من هذا على اتِّصال أثره من القرن الثَّاني عشر إلى القرن التَّاسع عشر الميلادي عند الغربيِّين ، ولا شك أن ترجمة تعليقاته على أرسطو كانت الأساس الَّذي قامت عليه فلسفة الكلام عند النَّصارى .

ومن التَّرجمات الَّتي اهمَّ بها الغربيُّون ، كتابه ( الكُلِّيَّات ) في الطِّب ، الَّذي ظلَّ متناً للتَّدريس في الجامعات الغربيَّة زمناً طويلاً ، و ( تهافت التَّهافت ) الَّذي ردَّ به على الإمام الغزالي ، ومَّا يؤثر عنه في الطِّب أنَّه كان أوَّل من كشف عن وظيفة الشَّبكيَّة في العين ، وقوله إنَّ الإصابة بالجدري تولِّد في الجسم مناعة من هذا المرض .

اتَّبع في شروحه على أرسطو أُسلوب التَّأليف الَّذي جرى عليه العلماء في الجامعات ١٠ الإسلاميَّة ، فبـدأ بملخَّص عن أرسطو ، وعقَّب عليـه بتعليـات مختصرة ، ثمَّ ختم بشروح مطوَّلة ينتفع بها المتقدِّمون في استيعاب الحكمة .

وذهب في كتابه ( تهافت التَّهافت ) نفس المذهب الّذي انتحله فيا بعد ( فرنسيس باكون : ١٥٦١ ـ ١٦٢٦ م ) ، فقال : إنَّ الدَّرس والتَّفكير ، قد يقودان إلى فهم أقوم لما بين الدِّين والحكمة من صلة ، وله في ذلك آراء ترفعه ولا شك إلى طبقة المعتدلين من ١٥ أحرار الفكر ، وكان ذلك في نهاية القرن الثَّاني عشر الميلادي .

## العُلُوم النَّقْليَّةُ:

روى البُخاري حديثاً عن رسول الله عَلِيلَةٍ ، ظهر فيه بدء التَّخصُّ في العلوم النَّقليَّة (١) ، على يد كبار الصَّحابة رضى الله عنهم ، جاء في الحديث الشَّريف : « أرحم

<sup>(</sup>١) وتسمَّى أيضاً العلوم الشَّرعيَّة ، أو العلوم الدّينيَّة ، واخترت اسم العلوم النّقليَّة لأنَّ كل العلوم المفيدة النّافعة في كلّ المجالات ، هي علوم شرعيَّة يأمرنا الدّين بإتقانها .

أُمَّتي بأُمَّتي أبو بكر ، وأشدُّم في دين الله عمر ، وأصدقهم حياءً عثمان ، وأقضاهم علي ، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ ، وأفرضهم زيد بن ثابت (٢) ، وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب ، ولكل أُمَّة أمين ، وأمين هذه الأُمَّة أبو عبيدة بن الجرَّاح » . والعلوم النَّقليَّة هي :

معلمُ القراءاتِ: وهي سبع قراءات للقرآن الكريم ، وسببها أنَّ رسول الله عَلِينَةُ سمح للعرب بقراءة القرآن الكريم حسب لهجاتهم ، ولطبيعة الخطِّ العربي ، إذ كان غير منقوط ، ولا حركات فيه ، كقوله تعالى في سورة هود الآية الكريمة ٤٦ : ﴿ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ﴾ ، وتُقرأ أيضاً : ﴿ إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرُ صَالِحٍ ﴾ .

ومن أشهر أصحاب القراءات في العصر العبَّـاسي يحيى بن الحــارث الــذَمـــاري (ت ١ ١٤٥ هـ )، وحمزة بن حبيب الزَّيَّات (ت ١٥٦ هـ ).

التَّفْسِيرُ: وهو إمَّا بالمَاثور، وهو ماأثر عن رسول الله عَلِيلَةٍ وكبار الصَّحابة، وإمَّا التَّفسير بالرَّأي، وهو ماكان يعتمد على العقل وعلوم اللَّغة العربيَّة، واعتمد المعتزلة والباطنيَّة هذا النَّوع من التَّفسير.

ومن أشهر المفسّرين عبد الله بن مسعود رضي الله عند (ت ٣٢ هـ)، الله عند الله بن عبّاس (ت ٦٩ هـ)، والطَّبري (ت عبد الله بن عبَّاس (ت ٦٩ هـ)، والسَّنِي (بِت ١٢٧ هـ)، والطَّبري (ت ٣١٠ هـ)، والقرطبي (ت ٦٧١ هـ).

الحديث الشّريف: وهو ما أُثِرَ عن رسول الله عَلِيلِيم من قول أو فعل أو تقرير لشيء رآه ، ويأتي بعد القرآن الكريم أهيّة ، ومن أشهر مصنّفي كتب الحديث الشّريف الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩ هـ) ، والإمامان محمّد بن إساعيل البخاري (ت ٢٥٦ هـ) ، وأبو داود السّجستاني (ت

<sup>(</sup>٢) أي أعلمهم بعلم الفرائض ، وهي المواريث .

٢٧٥ هـ) ، وأبو عيسى محمَّد التَّرمذي (ت ٢٧٨ هـ) ، والنَّسائي (ت ٣٠٣ هـ) ، وابن ماجه (ت ٢٧٥ هـ) .. ومن رواة الحديث الشَّريف محمَّد بن إسحاق صاحب المغازي .

النفضة : نشأ عن دراسة القرآن الكريم ، والحديث الشَّريف ، وعن التعرَّف على معانيها الخاصَّة الحاجة إلى تعلَّم النَّحو واللَّغة ، وتطلَّب ذلك فهم الشَّعر الجاهلي الَّذي عُدَّ أحسن ما تَمَّله اللَّغة العربيَّة من الأدب القديم الخالص ، كا تطلَّب فهم اللَّغة العربيَّة ، ودراسة الأنساب ، والتَّاريخ .. تلك العلوم الَّتي ما لبثت أن أصبحت على مرِّ الزَّمن علوماً مستقلة .

ولكن اختلاف أغَّة الفقه في فهم بعض النَّصوص الفقهيَّة ، واستنباط الأحكام منها ، أدَّى إلى تعدُّد المذاهب أو المدارس ، كمدرسة أهل الحديث في المدينة المنوَّرة ، وعلى رأسها الإمام مالك الَّذي كان يأخذ بمبدأ التَّوسُّع في النَّقل عن السُّنَّة ، ومدرسة أهل الرَّأي في العراق ، وعلى رأسها الإمام أبو حنيفة الَّذي كان يعتقد بالرَّأي .

ومَّن اشتهر بالفقه من تلاميذ مالك : محمد بن الحسن الشَّيباني في العراق ، ويحيى بن يحيى اللَّيثي في الأندلس ، وأسد بن الفرات في القيروان ، ومن أشهر الأثَّة أبو عبد الله محمد بن إدريس الشَّافعي ، الَّذي جمع بين مدرستي النَّقل والعقل بما أُوتيه من سعة العقل والقدرة على الابتكار ، وأحمد بن حنبل ، وأبو يوسف القيماضي ، ٥٥ واللَّيث بن سعد ..

عِلْمُ الكلام: نشأ هذا العلم في العصر العبَّاسي، ويقصد به الأقوال الَّتي كانت تصاغ على غط منطقي أو جدلي، وكان من أثر ذلك أن أخذت كل مدرسة تدافع عن عقيدتها، وتعمل على دحض الأدلَّة الَّتي وردت في عقائد مخالفيها، وكانت المناظرات تعقد بين المتكلِّمين في قصور الخلفاء، وفي المعاهد الدِّينيَّة، كالمساجد، وغير الدِّينيَّة ٢٠ كبيت الحكمة.

ويرجع ابن خلدون سبب تسمية هذا العلم بهذا الاسم « لما فيه من المناظرة على البدع ، وهي كلام صرف ، وليست براجعة إلى عمل ، وإما لأنَّ سبب وضعه والخوض فيه تنازعهم في إثبات الكلام النَّفسي "(٢) .

ومن أشهر المتكلّمين واصل بن عطاء ، وأبو الهذيل العلاّف ، وإبراهيم بن سيّار النّظّام ، وأبو الحسن الأشعري ، وحجّة الإسلام الغزالي .

# ومن علوم اللُّغة العربيَّة:

النّحو: نشأ علم النّحو في البَصْرة والكوفة ، وفيها نشأت مدرستا النّحويين واللّغويين ، وكان أبو الأسود الدّؤلي أوّل من اشتغل بالنّحو في العصر الأموي . ومن علماء النّحو المبرّزين الخليل بن أحمد الفراهيدي ، واضع علم العروض ، وصاحب كتاب « العين » (أ) ، الّذي يُعَدُّ أوّل معجم وُضِع في اللّغة العربيّة . ثمّ وضع الجوهري معجم « الصّحاح » ، الّذي اختصره الرّازي في كتاب « مختار الصّحاح » ، ثمّ وضع أبو الفضل جمال الدّين محمد بن مكرم بن منظور « لسان العرب » ، ووضع الفيروزبادي « القاموس الحيط » .

وألَّف محمد بن مالك الأندلسي أُرجوزة في النَّحو ، عُرِفت باسم « أَلْفِيَّةُ ابن ، مالك » .

الأذب : اشتهر من شعراء المسلمين في صدر الإسلام حسَّان بن ثابت ، وكعب بن مالك ، وعبد الله بن رواحة . وفي العصر الأموي يزيد بن معاوية ، لذلك قيل : « بُدِئ الشَّعر بملك \_ يعنون امراً القيس \_ وخُتم بملك \_ ويعنون يزيد بن معاوية \_ » (٥) . ولمعت أساء أمراء الشّعر العربي في العصر العبَّاسي ، كالحسن بن هانئ (٢) مقدّمة ابن خلدون ، ص ٤٠٦

بن ملى « بالعين » ، لأنّه ابتدأ بحرف العين .

<sup>(</sup>٥) قال أبو هلال العسكري في كتابه الصّناعتَيْن : الشّعر ديوان العرب ، وخزائن حكمتها ، ومستودع علومها .

« أبي نواس » ، وأبي تمَّـام الطَّـائي ، وأبي عبـادة الـوليـد البحتري ، وأبي الحسن علي بن عبَّاس بن الرُّومي ، وأبي العتاهية ، وأبي الطَّيِّب أحمـد بن الحسين المتنبِّي ، وأبي العلاء المعرِّي ، والشَّريف الرَّضي ، وعمر الخيَّام صاحب الرُّباعيَّات ..

أمّا في مجال النّشر، فقد نشأ أدب الرّسائل بين القادة والأمراء والعمّال ومركز الخلافة بعد فتح الجبهات، واتساع رقعة الدّولة. ويعد عبد الحميد الكاتب (ت ١٣٢هـ) مؤسّس الكتابة الفنيّة، وواضع أصولها وقواعدها، حتّى قيل: «بدئت الكتابة بعبد الحميد، ومن الكتّابي: ابن قتيبة، صاحب كتاب «أدب الكاتب»، وعمرو بن بحر الجاحظ، صاحب كتاب «الحيوان»، و «البيان والتّبيين»، وابن مقلة، وابن العميد، والصّاحب بن عبّاد، وأبو إسحاق إبراهيم بن هلال الحرّاني، وبديع الزّمان أحمد بن الحسين الهمذاني.

#### $\triangle \quad \triangle \quad \triangle$

لاريبة في أنَّ ابن رشد كان يذهب إلى أنَّ الشَّريعة متِّمة للطَّبع البشري ، وعلى هذا قام مذهبه في أنَّ اتِّصالاً بين الشَّريعة والعقل الَّذي هو مصدر الحكمة ، لابدَّ من أن يظلَّ قائماً ، وإلاَّ امتنع على الشَّريعة أن تساير الطَّبع ، وأُفلت الطَّبع من طوق الشَّر بعة .

#### \$ \$ \$

## العُلُومُ الاجتماعِيَّةُ :

#### التَّاريخ:

التَّاريخ لغةً : التَّعريف بالوقت ، يقـال : أرَّخ الكتــاب وورَّخــه ، أي بيَّن وقت كتابته ، وتاريخ الشَّيء : وقت حدوثه .

والتَّاريخ : هو العِلْمُ الَّذي يتضَّن ذكر الوقائع وأوقاتها وأساليبها ، ومظاهر

الحضارة وازدهارها ، وعوامل اضمحلالها وانهيارها ، والتَّاريخ موضوعه الإنسان والزَّمان معا .

والمؤرِّخ: هو كاتب التَّاريخ، والمؤرِّخون المسلمون أوَّل من أرَّخ حوادثه باليوم والشَّهر والسَّنة، كا ربطوا تاريخهم بكلِّ العلوم: الآداب، والسَّياسة، والاجتاع، والفقه، والجغرافية والرِّحلات. فكان بحق (عِلْمَ العلوم)، واهتُّوا بتدوينه لرغبتهم في معرفة تاريخهم السِّياسي، وسيرة أعلامهم وزعائهم، ولرغبتهم في معرفة كلِّ ما يتَّصل بحياة رسول الله عَلِيَّة ، من أعمال وأقوال، ليستعينوا بها على تفسير القرآن الكريم، ولتشجيع الخلفاء والأمراء ورجال الدَّولة على تسجيل حوادث زمانهم، لتطلع عليها الأجيال القادمة.

لذلك ، نشأ التّاريخ العربي الإسلامي نشأة طبيعيّة ، يكن عدّها استجابة لحاجة المجتع العربي الإسلامي ، لقد بدأ تدوين التّاريخ خلال القرن الأوَّل للهجرة ، منذ مطلع العصر الأموي ، ويجب ألاَّ يفوتنا أنَّ مؤرخينا لم تكن غالبيَّتهم من المؤرِّخين الرَّسميِّين \_ كا يُدَّعي أحياناً \_ الَّذين يدوِّنون التَّاريخ لخليفة أو أمير ، ممَّا جعل تآليفهم ذات قية علميَّة ، ويكن القول بحزم وعلميَّة : إنَّ حظَّ جهرة مؤرِّخينا العرب المسلمين من النَّزاهة والحياد لاسبيل إلى جحوده .

# الكتب التّاريخيّة:

القصص التَّاريخيَّة ، وأيَّام العرب : قيل لبعض أصحاب رسول الله عَلِيَّةِ : ما كنتم تتحدَّثون به إذا خلوتم في مجالسكم ؟ قال : كنَّا نتناشد الشِّعر ، ونتحدَّث بأخبار جاهليَّتنا .

٢٠ ومن كُتَّاب هذا الصِّنف من الكتب التَّاريخيَّة :

عبيد بن شَرِيَّة الجرهمي [ت ٦٧ هـ = ٩٨٦ م]: أوَّل من صنَّف الكتب من

العرب . وهو يمني أدرك رسول الله عَلِيلَةٍ ، لكنّه لم يسمع منه شيئاً ، استحضره معاوية بن أبي سفيان من صنعاء إلى دمشق ، فسأله عن أخبار العرب الأقدمين وملوكهم ، فحدّثه ، فأمر معاوية بتدوين أخباره ، فأملى كتابين ، سُمّي أحدها : (كتاب الملوك وأخبار الماضين ) (1) ، والثّاني : (كتاب الأمثال) .

ووهب بن مُنَبَّه [ ت ١١٤ هـ = ٧٣٢ م ] : الَّـذي يُعَدُّ في التَّابِعين ، ولـد ومـات ° بصنعاء ، وولاَّه عمر بن عبد العزيز قضاءها ، من كتبـه : ( ذكر الملوك الْمُتَوَّجـة من حِمْير وأخبارهم وقصصهم وقبورهم وأشعارهم ) ، رآه ابن خلكان في مجلَّد واحد ، ولـه : ( قصص الأنبياء ) ، و ( قصص الأُخيار ) .

كتب المغازي والسّيرة : بحثت في غزوات رسول الله على وسيرته ، ومن كُتَّابها :

أَبَّان بن عثمان [ت ١٠٥ هـ = ٧٢٣ م]: أوَّل من كتب في السِّيرة النَّبويَّة ، وهـ و ١٠٥ ابن الخليفة الرَّاشدي الثَّالث عثمان بن عفَّان ، مولده ووفاته في المدينة المنوَّرة ، وكان من رواة الحديث الثِّقات ، ومن فقهاء المدينة المنوَّرة أهل الفتوى ، دَوَّن ماسمع من أخبار السِّيرة النَّبويَّة والمغازي ، وسلَّمها إلى سليمان بن عبد الملك في حجَّة سنة ٨٢ هـ ، فأتلفها سلمان .

و يمكننا القول : إنَّ التَّأْليف العلميَّ بدأ بكتابة سيرة رسول الله عَلِيُّكُم ومغازيه .

محمَّد بن عمر الواقدي [ت ٢٠٧ هـ = ٨٢٣ م]: من أقدم المؤرِّخين في الإسلام، ومن أشهرهم، ولد بالمدينة المنوَّرة، وانتقل إلى العراق سنة ١٨٠ هـ في أيَّام الرَّشيد، فولي القضاء شرقي بغداد، واستمرَّ إلى أن توفِّي بها. من كتبه: (المغازي النَّبويَّة)، و ( فتح العجم)، و ( فتح مصر والإسكندريَّة)، و ( أخبار مكَّة)،

<sup>(</sup>١) طُبِعَ مع كتاب ( التَّيجان وملوك حِمْيَر ) تحت عنوان : ( أخبار عبيد بن شَرِيَّة في أخبار البين وأشعارها وأنسابها ) ، الأعلام ١٨٩/٤ ، فهرست ابن النَّديم ٨٩ ، وإرشاد الأريب ١٠/٥٥

و ( الطَّبقات ) ، و ( فتوح العراق ) ، و ( سيرة أبي بكر ووفاته ) ، و ( تاريخ الفقهاء ) ، و ينسب إليه كتاب ( فتوح الشَّام ) ، وأكثره مَّا لا تصحُّ نسبته إليه .

قال الخطيب البغدادي : كان الواقدي كلَّما ذُكِرَت له وقعة ، ذهب إلى مكانها فعاينه (٧) .

يقول الواقدي : ما أدركت رجلاً من أبناء الصَّحابة ، وأبناء الشُّهداء ، ولا مولى لهم الاَّ وسألته : هل سمعت أحداً من أهلك يخبرك عن مشهده ، وأين قُتِلَ ؟ فإذا أعلمتني مضيت إلى الموضع فأعاينه ، ولقد مضيت إلى المريسيع (^) فنظرت إليها ، وما علمت غزاة إلاَّ مضيت إلى الموضع حتَّى أعاينه .

انقسم النَّقدة في حكمهم على الواقدي ، بين مادح وقادح ، فقد وثَّقه مالك ، ثمَّ نال منه كثيرون من المحدِّثين لأنَّه لم يكن يتقيَّد بمذهبهم ، بل أخذ من الكتب والصَّحف ، ولم يسمع من الرُّواة .

عروة بن الزَّبير بن العوَّام ( ٢٢ - ٩٣ هـ = ٦٤٢ - ٢١٧ م ) : أحد الفقهاء السَّبعة بالمدينة المنوَّرة ، أُمَّه أسماء بنت أبي بكر ( ذات النَّطاقَيْن ) ، وهو أخ شقيق لعبد الله بن الزَّبير ، نشأ في المدينة المنوَّرة ، واستقى أخباره من أبيه وأُمَّه وخالته عائشة أُمّ المؤمنين ، وعن كبار الصَّحابة الكرام ، كزيد بن ثابت ، وأسامة بن زيد ، وأبي هريرة ( عبد الرَّحن بن صخر الدَّوسي ) ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس .

لم ينغمس كَأْخُوَيْه عبد الله ومصعب في شؤون السِّياسة ، كان كثير الحديث ، ثقـة

 <sup>(</sup>۷) تذكرة الحفاظ ۲۱۷/۱ ، وفيات الأعيان ۲/۵۰۱ ، وتـاريخ بغـداد ۲/۳ـ۲۱ ، وميزان الاعتـدال ۱۱۰/۳ ،
 وعيون الأثر ۱۷/۱ ، وتهذيب التَّهذيب ۲٦٣/٩ ـ ٣٦٨

 <sup>(</sup>٨) الْمُرَيْسِيع : اسم ماء في ناحية قُدَيد إلى ساحل البحر الأحمر بين مكّة والمدينة للنورة ، ( معجم البلدان
 ١١٨/٥ ) .

فيا يرويه ، وكان يدوِّن علمه ، روى عنه كثيرون ، ولم يصلنا مَّا رواه من أخبار وأحاديث سوى ماعثرنا عليه في تآليف محمد بن إسحاق ، والواقدي ، والطَّبري .

محمَّد بن إسحاق بن يسار (ت ١٥١ هـ = ٧٦٨ م): شيخ مـؤرِّخي السِّيرة والمغازي ، ومن أقدم مؤرِّخي العرب ، نشأ في المدينة المنوَّرة ، له: (السِّيرة النَّبويَّة) الَّتي هذَّ بها ابن هشام ، و (كتاب الخلفاء) ، و (كتاب المبدأ والمبعث والمغازي) ، سكن بغداد فمات فيها ودفن بمقبرة الخيزران أُم الرَّشيد .

قال ابن حبَّان : لم يكن أحتُ بالمدينة يقارب ابن إسحاق في علمه ، أو يوازيـه في جمعه ، وهو من أحسن النَّاس سياقاً للأخبار (١) .

عبد الملك بن هشام بن أيوب الجميري البَصْري (ت ٢١٨ هـ): هـذَّب سيرة ابن إسحاق ، نقلها عن تلميذه زياد البكَّائي (ت ١٨٣ هـ)، وذكر المؤرِّخون أنَّه وضع ، كتاباً في قصص الأنبياء وملوك عرب الجنوب ، دعاه كتاب التِّيجان .

كتب الطّبقات: الَّتي اعتمدت تصنيف المحدِّثين حسب أهميَّتهم في رواية الحديث، ثمَّ صنَّف المؤرِّخون على الطَّريقة ذاتها كتباً في طبقات الصَّحابة أو الأطبَّاء أو الشُّعراء.. وأشهر هذه الكتب:

( الطَّبقات الكبرى ) (۱۱۰ لمحمد بن سعد بن منيع الزَّهري ( ١٦٨ ـ ٢٣٠ هـ = ٧٨٤ ـ ١٥ ٨٤٥ م ) : وهـ و مـ وَرِّخ ثقـ ة ، من حفَّاظ الحـديث ، ولـد في البصرة ، وسكن بغـداد فتوفِّى فيها .

صحب ابن سعد الواقدي زماناً ، فكتب له وروى عنه ، وعُرِف بكاتب الواقدي ، لفضله الكبير في صحبته ونشر علمه ، قال الخطيب البغدادي : محمد بن سعد عندنا من

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفّاظ ١٦٣/١ ، تاريخ بغداد ٢١٤/١ ، دائرة المعارف الإسلاميَّة ٨٨/١ ، وتهذيب التَّهذيب ٣٨/٩

<sup>(</sup>١٠) وهو في اثني عشر جزءاً ، ويعرف بطبقات ابن سعد .

أهل العدالة ، وحديثه يدلُّ على صدقه ، فإنَّه يتحرَّى في كثير من رواياته (١١).

أورد ابن سعد في القسم الأوَّل من ( الطَّبقات الكبرى ) أنباء الأنبياء ، كا ذكر نسب رسول الله عَلِيلَةٍ وسيرته ومغازيه ، راوياً ماأورد في هذا القسم عن جمهرة علماء السَّيرة كالشَّعبي ، والأوزاعي ، وموسى بن عقبة ، ومحمد بن إسحاق ، والواقدي .

، وفي القسم الشَّاني عُنِي ابن سعد في تدوين أخبار أصحاب رسول الله عَلَيْكَم ، والخلفاء إلى زمانه (١٢).

واستفاد ابن سعد ممًّا تعرَّض له أُستاذه الواقدي من نقد علماء الحديث ، فتجنَّب المطاعن الَّتي وجِّهت إليه ولابن إسحاق من قبله ، علاوة عن أنَّه لم ينغمس في الفتنة الَّتي ذرَّ قرنها منذ عصر المأمون ، وهي إجبار النَّاس على القول بخَلْقِ القرآن ، فرضي المحدِّثون عنه ، لأنَّه تقيَّد عبادئهم في الكتابة (١٣).

و ( طبقات الشُّعراء ) ألمحمَّد بن سلاَّم الجمحي ( ت ٢٣٢ هـ = ٨٤٦ م ) : إمام في الأدب ، من أهل البَصْرة ، مات ببغداد ، وكان يقول بالقدر ، فقال أهل الحديث : يُكتَبُ عنه الشَّعر ، أمَّا الحديث فلا .

و (عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء ) (١٥٥) لأحمة بن القاسم بن أبي أصيبعة (ت ١٥٥) مم النّب عين طبيباً في البيارستان ١٦٨ هـ = ١٢٧٠ م ) : كان مقامه في دمشق ، مع أنّه عين طبيباً في البيارستان

<sup>(</sup>١١) تاريخ بغداد ٣٢١/٥ ، الوافي بالوفيّات ٨٨/٣ ، وتهذيب التَّهذيب ١٨٢/٩

 <sup>(</sup>١٢) نهاية خلافة المعتصم بالله ، قال أبن سعد : والله لوناداني مناد من السَّماء : إنَّ الله أحلَّ الكذب ،
 ماكذبت .

<sup>(</sup>١٣) وهي العناية بالإسناد .

<sup>(</sup>١٤) ( طبقات الشَّعراء الجاهليين والإسلاميين ) ، انظر : لسان الميزان ١٨٢/٥ ، تـاريـخ بغـداد ٢٢٧/٥ ، وفهرست ابن النَّديم ١١٣ ، وطبقات النَّحويين واللَّغويين ١٩٧ ، والوافي بالوفيَّات ١١٤/٣

<sup>(</sup>١٥) انظر : النُّجوم الزَّاهرة ٢٢٩/٧ ، ودائرة المعارف الإسلاميَّة ٦٩/١ ، وأدباء الأطبَّاء ٥٢/١

النَّاصري في القاهرة سنة ٦٣٤ هـ ، فبقي عاماً واحداً ، عاد بعدها إلى دمشق ، وفيها صنَّف كتابه (طبقات الأطبَّاء) ، الَّذي أُمَّه سنة ٦٦٧ هـ ، أي قبل وفاته بسنة واحدة .

بلغ عدد أطبًاء العصر الإسلامي الله فين كتب عنهم ابن أبي أصيبعة كتابة دقيقة أربع مئة ، كا أثبت في نهاية ترجمة كل طبيب الكتب التي عُزِيت إليه ، وقد بلغت من الثّقة حدّاً كبيراً .

ولابن أبي أُصيبعة ثلاثة كتب لم يُعْثَر عليها ، وهي : كتاب حكايات الأطبّاء في علاجات الأدواء ، وكتاب إصابات المنجّمين ، وكتاب التّجارب والفوائد .

كُتُبُ الفُتُوحِ: الَّتِي اهتَّت بفتوح البلدان والأمصار ، مثل ( فتوح الشَّام ) المنسوب للواقدي ، و ( فتوح البلدان ) لأحمد بن يحيى بن جابر البلاذري ، ( ت ٢٧٩ هـ = ٨٩٢ م ) ، وهو مؤرِّخ ، جغرافي ، نسَّابة ، من أهل بغداد ، جالس المتوكِّل ، ومات في أيَّام المعتد (١٦) ، ومَّا تجدر الإشارة إليه ، أنَّ البلاذري يشير أثناء سرده للحوادث إلى تاريخ الحضارة والنَّظم الاجتاعيَّة ، كذكره تعريب الدَّواوين ، ومسائل الْخَرَاج ، واستعال الخاتم ، وأمر السِّكة وتداولها ، وتاريخ الخط العربي .

التَّراجم: وتبحث في حياة مشاهير الرِّجال ، مثل: (أَسُد الغابة في معرفة ٥٠ الصَّحابة ) لابن الأثير ، و ( معجم الأدباء ) (١٧٠ لياقوت الْحَمَوي ( ت ٦٢٦ هـ = ١٢٢٩ م ) : مؤرِّخ ثقة ، ومن أغَّة الجغرافيِّين ، ومن العلماء باللَّغة والآداب ، ومن كتبه : ( معجم البلدان ) ، و ( المقتضب من كتاب جمهرة النَّسب ) ، و ( المبدأ والمآل ) في التَّاريخ ، وكتاب ( الدُّول ) ، و ( معجم الشُّعراء ) .

<sup>(</sup>١٦) لسان الميزان ٣٢٢/١ ، ودائرة المعارف الإسلاميَّة ٨/٤

<sup>(</sup>١٧) واسمه : ( إرشاد الأريب ) ، ويعرف بمعجم الأدباء ، انظر : وفيات الأعيان ٢١٠/٢ ، مرآة الجنان ٥٩/٤

الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ = ١٠٧٢ م): أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي ، أحد الحفَّاظ المؤرِّخين المقدَّمين ، صنَّف أكثر من ستِّين كتاباً في علوم شتَّى ، ولكن غلب عليه الحديث والتَّاريخ ، قال ابن خلكان : لو لم يكن له سوى التَّاريخ لكفاه ، فإنَّه يدلُّ على اطِّلاع عظيم (١٨) .

أهم كتبه وأشهرها: (تاريخ بغداد أو مدينة السّلام)، وهو من أُمّهات المراجع الَّتي لا غنى في دراسة تاريخ الدَّولة العبَّاسيَّة في فترة نيفت على ثلاثة قرون (١٠١)، ويشمل هذا الكتاب وصفاً مستفيضاً لعاصمة العبَّاسيِّين، كا يطلعنا على سير من تعاقب عليها من خلفاء، ومن عاش فيها من الأُمراء والوزراء، أو من أمّها أو غادرها من أُولي الفضل والعلم (٢٠٠).

ابن عساكر (ت ٥٧١ هـ = ١١٧٦ م): أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ، ثقة الدِّين ابن عساكر الدِّمشقي ، أهمُّ كتبه (تاريخ دمشق) الَّذي جمع فيه تراجم كلِّ الرِّجال الَّذين كانت لهم صلة بدمشق ، مقتدياً في ذلك بطريقة الخطيب البغدادي في كتابه (تاريخ بغداد) ، ولكن كتاب ابن عساكر بلغ الثَّانين مجلَّداً (٢١)

ابن بَشْكُوَال (ت ٥٧٨ هـ = ١١٨٣ م): أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى بن بَشْكُوَال ، كتابه: (كتاب الصِّلة في تماريخ رجال الأندلس) (٢٢٠)، وهو معجم ذكر فيه سِيَر علماء الأندلس ، أنجزه سنة ٥٣٤ هـ ، وله كتاب: (الغوامض

<sup>(</sup>۱۸) وفيات الأعيان ٩٢/١

<sup>(</sup>١٩) من تاريخ بناء بغداد سنة ١٤٥ هـ ، وحتَّى وفاة الخطيب البغدادي سنة ٤٦٣ هـ ، وذلك ضمن أربعة عشر جزءاً .

<sup>(</sup>٢٠) تحليل نصوص تاريخيَّة ، د . صلاح مدني ، ص ٣٦ ، جامعة دمشق ، كلِّيَّة الآداب ، قسم التَّــاريخ ، طبعة : ١٩٥٩ ـ ١٩٦٠ م .

<sup>(</sup>٢١) اختصره ابن منظور ، صاحب لسان العرب في ٢٩ جزءاً ، طُبِعَت كاملة في ( دار الفكر ) بـ دمشق ما بين : ١٩٨٤ - ١٩٨٩ م .

<sup>(</sup>٢٢) ويرد اسمه أيضاً : كتاب الصِّلة في تاريخ أئمَّة الأندلس .

والمبهات من الأساء) ، ذكر فيه من جاء اسمه في الحديث مبهاً فعيَّنه . كالأساء العسيرة التَّهجية ، أو الَّتي كثيراً ما تختلط بغيرها من الأسهاء .

ابن خَلَكان (ت ٦٨١ هـ = ١٢٨٢ م): أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خَلِكان الإربِلِي ، المؤرِّخ الْحُجَّة ، والأديب الماهر ، كتابه: ( وَفَيَات الأعيان ، وأنباء أبناء الزَّمان ) من أشهر كتب التَّراجم ، ومن أحسنها ضبطاً ، وإحكاماً ، وكان منهجه في البحث: جمع المعلومات من الكتب ومن أساتذته ومن مشاهداته ، مع النَّقد والتَّعليَّق ، ثمَّ الامتناع عن ذكر تراجم الصَّحابة والتَّابعين والخلفاء ، لأن الكتب المصنَّفة في تراجمهم فيها الكفاية ، ثمَّ لم يترجم إلاَّ للَّذين وقف على سنِي وفاتهم ، ثمَّ رتَّب أساء الأعلام الَّذين ترجم لهم على حروب الهجاء .

الْمَقَرِي (ت ١٠٤١هـ = ١٦٣١م): أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن أحمد بن يحيى ١٠ القري ، كتابه: (نفح الطّيب من غصن الأندلس الرَّطيب وذكر وزيرها لسان الدّين بن الخطيب) ، طريقته في التَّاليف التَّاريخي طريقة فذَّة ، فهو يجمع عن الشَّخصيَّة المترجم لها الأخبار الكثيرة ، والمعلومات المستفيضة ، ويتَّخذ تلك الشَّخصيَّة محوراً يدور حوله الموضوع ، فيؤلِّف بين شوارده ويضم أجزاءه ، ويسعى المقري إلى فهم الشَّخص المترجم عن طريق فهم عصره ، واستقصاء معارف زمنه ، والإحاطة ٥٠ بالظُّروف التَّاريخيَّة الَّتي مهّدت له السَّبيل ، واستفتحت له المغلق ، وقرَّبت له البعيد .

والكتاب جامع لأحسن الوثائق الأدبيَّة ، وأهم المصادر في تــاريخ الأنــدلس بوجــه عام ، وهو يشمل مجموعة ممتازة من المعلومات التَّاريخيَّة والجغرافيَّة والاجتاعيَّة والأدبيَّة ، اقتبسها المقَّري من مصادر مختلفة معظمها مفقود الآن (٢٢) .

التَّواريخ العامَّة : وأشهر مؤلِّفيها حسب سنيِّ وفاتهم :

<sup>(</sup>۲۳) تحلیل نصوص تاریخیّة ، ص ۳۸

ابن قتيبة الدِّينَوري (ت ٢٧٦ هـ = ٨٨٩ م): أبو محمَّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدِّينَوري ، من أُمَّة العرب ، ومن المصنفين المكثرين ، وأهمها: (عيون الأخبار) ، اللَّذي يضمُّ الأجزاء التَّالية: كتاب السُّلطان ، وكتاب الحرب ، وكتاب السُّؤدُد ، وكتاب الطَّبائع والأخلاق المذمومة ، وكتاب العِلْم والبيان ، وكتاب الزَّهد ، وكتاب الإخوان ، وكتاب الحوائج ، وكتاب الطَّعام ، وكتاب النِّساء .

الطَّبري (ت ٣١٠ هـ = ٩٢٣ م): أبو جعفر محمَّد بن جرير بن يـزيــد بن كثير الطَّبري ( ت ٣١٠ م. ٩٢٣ م ): أبو جعفر محمَّد بن جرير بن يـزيــد بن كثير الأملي الطَّبري (٢٤٠)، شيخ المؤرِّخين ، كتـابـه : ( تـاريـخ الطَّبري ) ، في أحد عشر جزءاً ، ولـه : ( جـامع البيـان في تفسير القرآن ) في ثلاثين جزءاً .

والطَّبري من ثقات المؤرِّخين ، قال ابن الأثير : أبو جعفر ـ أي الطَّبري ـ أوثـق
 من نقل التَّاريخ ، وفي تفسيره ما يدلُّ على علم غزير وتحقيق (٢٥) .

اعتمد الطّبري في تاريخه طريقة الحوليّات ، الّتي تقوم على ذكر الحوادث الهامّة الّتي وقعت خلال عام من الأعوام ، فإذا انتهى منها انتقل إلى العام الّذي يلي ، وأسلوب الطّبري سهل بليغ ، ولغته فصيحة ، وتجنّب في صياغة فِكَره الغريب من الكلام ، فهو طلي العبارة ، يتجنّب التّعقيد ، واضح المعاني ، ممّا بيدل على أنّه كان مالكاً لزمام العربيّة .

وأثبت الطَّبري عدَّة روايات تدور حول حادثة واحدة ، وهذا أوثق للأمانة

<sup>(</sup>٢٤) احتَفِل ما بين ١٣ و ١٥ أيلول ( سبتبر ) ١٩٨٩ في محافظة مازندران ( طبرستان ) بمناسبة مرور ١١٠٠ سنة هجريَّة على وفاة أبي جعفر الطَّبري ، وزارت الوفود المشاركة مسقط رأسه ( آمُل ) حيث فكرة تشييد جامعة تحمل اسم الطَّبري ، وكان عنوان موضوعي الَّذي قَـدَّم لهذا المؤتمر ( مؤتمر الطَّبري الدَّولِي ) : الطَّبري في تاريخه بين طريقة الحدَّثين ومنهج المؤرِّخين .

<sup>(</sup>٢٥) إرشاد الأريب ٤٢٣/٦ ، تذكرة الحفّاظ ٣٥١/٢ ، طبقات السّبكي ١٣٥/٢ ـ ١٤٠ ، البداية والنّهاية المثنون ٤٣٧ ، ميزان الاعتدال ٣٥/٣ ، تاريخ بغداد ١٦٢/٢ ، لسان الميزان ١٠٠/٥ ، كشف الظّنون ٤٣٧

العلميَّة في النَّقل ، وذلك كي لا يترك المؤرِّخ لبساً أو إبهاماً في نفس القارئ ، أو اعتقاداً أن المؤرِّخ جاهل للرِّواية الشَّانية ، الَّتي تتعارض مع الرِّواية الَّتي أثبتها في كلامه ، فيحل ذلك منه على الجهل ، أو على سوء القصد ، وإيراد مختلف الرِّوايات المتعلَّقة بخبر واحد ، ميزة انفرد بها مؤرِّخون قلائل كان الطَّبري شيخهم وعميدهم .

قال بعض الباحثين : إنَّ سياق الطَّبري الأُخبار دون تمحيصها ، أمر لا يليق ، بالمؤرِّخ النَّاقد البصير .

وعند الطّبري في ذلك هو عَثَر زواة الحديث ، الّذين يذكرون الحديث بطرقه ورجاله ، تاركين الحكم للقارئ ، أمانة للعلم وإبراء للذّمَّة ، يقول الطَّبري في مقدّمة تاريخه : « وليعلم النَّاظرِ في كتابنا هذا أن اعتادي في كلِّ ماأحضرت ذكرَه فيه ، ممَّا شرطت أني راسمه فيه ، إنَّا هو على ما رويت من الأخبار الَّتي أنا ذاكرها فيه ، والآثار ، التي أنا مسندها إلى رواتها فيه ، دون ماأدرك بحجج العقول ، واستنبط بفكر النَّفوس ، اللَّ اليسير القليل مله ، إذ كان العلم بما كان من أخبار الماضين ، وما هو كائن من أنباء الحادثين ، غير واصل إلى من لم يشاهدهم ، ولم يدرك زمانهم ، إلاَّ بإخبار الخبرين ، ونقل النَّاقلين ، دون الاستخراج بالعقول ، والاستنباط بفكر النَّفوس ، فيا يكن في ونقل النَّاقلين ، دون الاستخراج بالعقول ، والاستنباط بفكر النَّفوس ، أو يستشنعه كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مَّا يستنكره قارئًه ، أو يستشنعه ما سامعه ، من أجل أنَّه لم يعرف له وجها في الصَّحَة ، ولا معنى في الحقيقة ، فليعلم أنَّه لم يؤت في ذلك من قبلنا ، وإنَّا أَتِي من قبل بعض ناقليه إلينا ، وأنَّا إنَّا أَدينا ذلك على غو ماأَدِيَ إلينا » وأنَّا إنَّا أَدينا ذلك على غو ماأَدِيَ إلينا » (٢٠) .

وفي هذا النَّص الواضح والصَّريح ، ما يشير إلى مذهبه فيا ورد في كتابه (تاريخ الرَّسل والملوك ) من تلك الأخبار ، وأيّاً ما كان شيخ المؤرِّخين ، فإنَّ كتابه سيظلُّ بما ٢٠ الشّل عليه من الرِّوايات الأصيلة ، والنَّصوص النَّادرة في أُسلوبه الرَّائع الرَّصين ، أشملَ

٢٦) الطَّبري ٢/٦ ـ ٨

كتاب للتَّاريخ عند العرب ، وأوفى عمل تـاريخي بين مصنَّفاتهم ، أقـامـه الطَّبري على منهج مرسوم ، بلغت فيه الرِّواية مبلغها من الثِّقة والأمانة والإتقان .

المسعودي (ت ٣٤٦ هـ = ٩٥٧ م): أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي ، كتابه: (مروج النَّهب ومعادن الجوهر)، وهو (مؤرِّخ ـ جغرافي)، ينظر الأُمورَ ، بعين المؤرِّخ ، ويتأمَّلها في الوقت نفسه بلواحظ الجغرافي، ولكنَّه لم يظهر براعة في تنسيق المعلومات الَّتي جمعها، ولم يجعل منها كُلاَّ حيّاً متجاوب الأجزاء متناسقاً.

ابن الأثير الْجَـزْرِي ( ت ٦٣٠ هـ = ١٢٣٣ م ) عـزّ الــدِّين علي بن محمــد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشَّيباني الْجَزْري (٢٧) ، المؤرِّخ الإمام ، سكن الموصل ، فكان منزله مجمع الفضلاء والأُدباء ، وتوفِّي بها ، وأكثر من جاء بعده من المؤرِّخين عيال ملى كتابه : ( الكامل في التَّاريخ ) .

وله (أُسْدُ الغابة في معرفة الصَّحابة ) ، و (تاريخ الدَّولة الأتابكيَّة) ، و (الجامع الكبير) في البلاغة ، و (تاريخ الموصل) لم يتّه .

ابن عِذَارِي الْمَرَّاكُشي ( نحو ٦٩٥ هـ = نحو ١٢٩٥ م ) أبو عبد الله محمد ( أو أحمد بن محمد ) المرَّاكُشي ، كتابه : ( البيان الْمُغرِب في اختصار أخبار ملوك الأندلس المعرب ) ، من أهمِّ الكتب الَّتي تشمل حوادث المغرب والأندلس السيّاسيّة والاجتماعيّة والإجتماعيّة والإداريّة ، وأوثقها في موضوعها ، كا تعرَّض ابن عذاري إلى الحروب الَّتي استعرت بين المسلمين الأندلسيّين والإسبان .

ابن الطقطقي (ت ٧٠٩ هـ = ١٣٠٩ م): أبو جعفر محمد بن علي ابن طباطبا، كتابه: ( الفخري في الآداب السُّلطانيَّة والدُّول الإسلاميَّة )، في قسمه الأُوَّل: شؤون السِّياسة، وفي قسمه الثَّاني: موجز لتاريخ دول الإسلام، وذيَّل ابن الطَّقطقي بحثه

<sup>(</sup>٢٧) وُلِدَ ونشأ في جزيرة ابن عُمَر على نهر دِجُلَة شالي الموصل ، ( معجم البلدان ١٣٨/٢ ) .

لتاريخ كلِّ خليفة بأخبار وزرائه ، فهو والحال هذه يعادل من حيث الأهيَّة كتاب ( الوزراء والكتَّاب ) للجهشياري ، بل فاقه ، لأنَّ الجهشياري توقَّف عند وزراء المأمون من آل سهل ، سنة ٢٠٢ هـ .

ابن كثير (ت ٧٧٤ هـ = ١٣٧٣ م): أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ثمَّ الدِّمشقي ، حافظ مؤرِّخ فقيه ، كتابه : ( البداية والنِّهاية ) ، ومن كتبه أيضاً : ٥ ( طبقات فقهاء الشَّافعيِّين ) ، و ( تفسير القرآن الكريم ) ، و ( التَّكيل في معرفة الثِّقات والضَّعفاء والمجاهيل ) (٢٨) في

ابن خَلْدُون ( ت ٨٠٨ هـ = ١٤٠٦ م ) : أبو زيد عبد الرَّحمن بن محمد بن محمد بن خلدون الحضرمي الإشبيلي ، الفيلسوف المؤرِّخ ، العالم الاجتاعي البحَّاثة ، كتابه : ( كتاب العبر ، وديوان المبتدأ والخبر ، في أيَّام العرب والعجم والبربر ، ومَنْ عاصرهم من ذوي السَّلطان الأكبر ) ، ومقدِّمة هذا الكتاب تقع في جزء كامل ، وكانت صورة حيَّة للحياة الاجتاعيَّة في مختلف البيئات الَّتي تقلَّب فيها ابن خلدون ، وللعصر الَّذي انقضت فيه حياته ، وهي محاولة للنَّقد التَّاريخي ، مع تعليل وتفهم وتفسير ، فتوصَّل إلى الخطأ والصَّواب ، ومعرفة الحوادث بدقَّة وضبط ، لا سرد الوقائع والأسماء فحسب .

ثمَّ إنَّ المقدِّمة علَّلت الظَّاهرات الاجتاعيَّة ، وأوضح ابن خلدون فيها أثر السَّكن ٥٥ على الحياة الاجتاعيَّة ، ودرس الظَّاهرات الاقتصاديَّة ، فيكون بذلك قد بحث في علم الاقتصاد والسيّاسة والاجتاع والعمران ، ففتح وولج بذلك باب ما يُسَمَّى اليوم ( فلسفة التَّاريخ ) ، والمقدِّمة تقع في ستَّة فصول هي :

- ١ \_ في العمران البشري على الجلة .
  - ٢ ـ في العمران البدوي .
- ٣ ـ في الدُّول والخلافة والْمُلْك ، وذكر المراتب السُّلطانيَّة .

<sup>(</sup>٢٨) الدُّرر الكامنة ٢٧٣/١ ، البدر الطَّالع ١٥٣/١

- ٤ \_ في العمران الحضري والبلدان والأمصار .
- ٥ ـ في الصَّنائع والمعاش والكسب ووجوهه .
  - ٦ ـ في العلوم واكتسابها وتعلَّمها .

وبقي هذا الأثر الخالد يُدْرَس ويؤخذ منه ، فترجمت المقدِّمة إلى معظم لغات العالم ، يقول (أرنولد توينبي) في كتابه (دراسة التَّاريخ): إنَّ ابن خلدون نسيج وحده في تاريخ الفكر ، لم يدانه مفكِّر كان من قبله ، أو جاء من بعده في جميع العصور (٢٩).

وفلسفة ابن خلدون دارت حول نقطتَيْن رئيسيَّتَيْن : فلسفة الاجتاع ، وفلسفة التَّاريخ ، ولسنا بصدد فلسفة الاجتاع الَّتِي يعدُّ علماً من أعلامها البارزين ، ومع ذلك نوجز فنقول : إنَّه بحثَ في علم الاجتاع العام أو الاقتصادي (٢٠٠) ، ثمَّ الاجتاعي ، ثمَّ السيّاسي ، ونظريَّة الدَّولة . أمَّا فلسفة التَّاريخ ، فقد أراد أن يكتشف العوامل الَّتِي تُسَيِّر الوقائع التَّاريخيَّة ، والقوانين العامَّة الَّتِي تتشَّى عليها الدُّول والشُّعوب في تطوُّرها مع إيجاد معيار صحيح يتحرَّى به المؤرِّخون طريق الصِّدق والخطأ فيا ينقلونه من الأخبار والوقائع .

أوجد ساطع الحصري على التَّقريب أهمَّ المؤلَّفِاتِ الَّتي تتعلَّق بفلسفة التَّاريخ مباشرة ، فوجدها بعد ظهور مقدِّمة ابن خلدون ، تَنحصر في عشرة كتب ، منها :

<sup>(</sup>٢٩) « لم يسبق أن حمل أحد من العرب ، أو من الغربيّين ، قبل ابن خلدون ، وجهة نظر تجمع بين الشُّول والفلسفة الحقَّة في آن واحد ، والاعتقاد السَّائد بين منتقدي ابن خلدون هو أنَّه أعظم مؤرَّخ أنتجه الإسلام ، ومن أعظم المؤرِّخين في العصور الوسطى » ،

J.C. Riesler: La Civilisation arabe, Paris 1956

<sup>(</sup>٢٠) ويرى ابن خلدون أنَّ الدَّولة هي التَّاجر الكبير ، وهي كالتَّاجر البارع البعيد النَّظر ، من واجبها أن تتأكَّد من أنَّ الضَّرائب المعتدلة أعظم حافز على التَّداول بين النَّاس ، والضَّرائب المعتدلة أعظم حافز على العمل ، ومن النَّاحية الأُخرى فإنَّ الضَّريبة لا تشر إذا هي فرضت تعسَّفيًا .

( الأمير ) لميكياڤيلي الإيطالي ، و ( الحكومة المدنيَّة ) لجون لوك الإنكليزي ، و ( العَالَم الجديد ) لباتيستاڤيكو الإيطالي ، و ( طبائع الأُمم وفلسفة التَّاريخ ) لقولتير الفرنسي ، و ( آراء فلسفيَّة في تاريخ البشريَّة ) لهردر الألماني ، وكلَّهم اقتبسوا من مقدِّمة ابن خلدون في كتبهم .

ولقد سبق ابن خلدون علماء الاجتماع بقرون :

سبق غبرييل تارد بالقول بالمحاكاة والتَّقليد ، وكان ابن خلدون أعمق وأدق ، لأنَّه أعطى رأياً متيِّزاً ، وعدَّ التَقليد ظُاهرة ضعف ، لا دلالة قوَّة .

وسبق دوركهايم بالقول بالقسر الاجتماعي ، وقال : الإنسان ابن مجتمعه ، وتفرض الظَّاهرة الاجتماعيَّة نفسها على الأفراد .

وامتاز عن ڤيكو في مجرى تاريخ الأمم وتطوُّراتها بأنَّه كان موضوعيًا .

والشَّبه جليَّ بينه وبين ميكياڤيلي في دراسات السَّلطة والحكومـات والإمـارات ، والأساليب الَّتي يجب اتِّباعها في الحكم .

ووجه الشُّبه بينه وبين جان جاك روسُّو واضحة من حيث الإيمان الشَّديـد بحيـاة التَّقشُّف.

10

۲.

وبينه وبين نيتشه في نظريَّة الحقُّ للقوَّة .

وسبق كارل ماركس في نظريَّة فضل القية .

ولابن خلدون لمحات لتفسير الظُّواهر السِّياسيَّة بالعامل الاقتصادي ، وسبق علماء الاجتاع بالدُّخول إلى صلب الظَّاهرة وتقسيها إلى أجزاء بقصد دراستها . ولم يكن رائداً في علم الاجتاع السُّكوني ، بل هو رائد في علم الاجتاع الحركي ( الـدِّيناميكي ) ، بدليل أنَّه لم يدرس المدن الفاضلة ، بل المدن القائمة ، ووازن بين ماكان وما صار .

لقد كان ابن خلدون بحقِّ أوَّل كاتب استطاع أن يكتشف ميدان التَّاريخ الحقيقي وطبيعته ، وأن ينظر إلى التَّاريخ كعلم خاص يبحث في الحقائق الَّتي تقع في دائرته ، لقد كانَ شغوفاً بالتَّاريخ مع معاناته للسِّياسة ، فكانت تجربته غنيَّة .

الْمَقْريزي (ت ٨٤٥ هـ = ١٤٤٢ م): أبو العبّاس أحمد بن علي تقيّ الدّين الْمَقْريزي ، معاصر ابن خلدون ، خلّف كتابَيْن هامّيْن : (كتاب السُّلوك لمعرفة دول الملوك) ، وفيه أخبار سلاطين الماليك ، و (كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار) ، وهو من أهمّ المراجع في تاريخ مصر الدِّيني والسِّياسي والإداري والتَّجاري .

ابن تَغْرِي بُردِي (٢١) (ت ٨٧٤ هـ = ١٤٧٠ م): أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظّاهري ، مؤرِّخ بحَّاثة ، وصل إلينا من كتبه سبعة كتب في التَّاريخ ، أهمها: (النَّجوم الزَّاهرة في ملوك مصر والقاهرة) ، عالج فيه تاريخ مصر منذ الفتح العربي الإسلامي إلى سنة ٨٥٧ هـ ، مشيراً في مواضع كثيرة إلى حوادث البلاد المجاورة ، وإلى وفيات كلِّ عام .

وكتاب ( مورد اللَّطافة فين ولي السَّلطنة والخلافة ) ، ويتضَّ سيرة موجزة للنَّيِّ عَلِيْكَ ، مع إيراد ثبت بالساء الصَّحابة وسلاطين مصر ووزرائهم حتَّى مد سنة ٨٤٢ هـ .

وأتمَّ ابن تغري بردي كتاب السُّلوك للمقريزي ، فوصل بحوادثه من ٨٤٥ هـ إلى ٨٦٠ هـ ، ودعاه : (حوادث الدُّهور في مدى الأيَّام والشُّهور) ، كا أتمَّ كتاب (الوافي) للصَّفدي من سنة ٦٥٠ هـ إلى عهده ، القرن التَّاسع الهجري ، والكتاب هو سيرة لمشاهير الرِّجال ربِّبت أسماؤهم فيها على حروف المعجم ، وقد صار الكتاب يدعى : (المنهل الصَّافى والمستوفى بعد الوافي ) (٢٢).

<sup>. [</sup> ۱۶۷۰ ـ ۱٤۱۰ هـ ۱٤۱۰ م ۱۶۷۰ م ۱۲۸ م ۱۲۸۰ م ۱۲۸۰ م

<sup>(</sup>٣٢) لم ننسَ : أبا الرِّيحان البيروني ، وابن زولاق ، وابن إياس ، وابن بشكوال ، وابن مسكويه ، وابن شداد ، وأبا شامة ، وابن واصل .. ولكن اكتفينا بالأمثلة السَّابقة اختصاراً .

#### الجغرافية:

ازدهرت الجغرافية (علم وصف الأرض) (٢٦٠)، بسبب الفتوح الَّتي وصلت قلب الصِّين شرقاً، وقلب فرنسة غرباً، وبسبب تدوين التَّاريخ والأدب، والرَّحلات، والحج، والتَّجارة الواسعة برَّا وبحراً، وأشهر الجغرافيِّين المسلمين:

عبيد الله بن أحمد بن خُرْدَاذْبُه (٢٤) (ت ٢٨٠ هـ = ٨٩٣ م) : مؤرِّخ جغرافي ، من ه أهل بغداد ، اتَّصل بالمعتمد العبَّاسي ، فولاَّه البريد والْخَبَر بنواحي الجبل (٢٥) ، أهم تصانيفه كتاب : ( المسالك والمالك ).

مُمَّد بن حَوْقَل البغدادي الموصلِّي: (ت بعد ٣٦٧ هـ = بعد ٩٧٧ م) ، رحَّالة دخل المغرب وصقِلِّيَّة ، وجابَ بلاد الأندلس وغيرها ، من علماء البلدان ، له كتاب: (المسالك والمالك والمالك والمالك والمالك والمالك).

محمَّد بن أحمد بن أبي البنَّاء المقدسي : (ت نحو ٣٨٠ هـ = نحو ٩٩٠ م) ، رحَّالة جغرافي ، وُلد في القدس ، وتعاطى التِّجارة ، فتجشَّم أسفاراً هيَّأت له المعرفة بغوامض أحوال البلاد ، ثمَّ انقطع إلى تتبُّع ذلك ، فطاف أكثر بلاد الإسلام ، وصنَّف كتابه : ( أحسن التَّقاسيم في معرفة الأقاليم ) ، امتاز فيه عن سائر علماء البلدان بكثرة ملاحظاته ، وسعة نظره ، قال سبرنغر : لم يتجوَّل سائح في البلاد كا تجوَّل المقدسي ، ولم ينتبه أحد ، أو يحسن ما علم به مثله (٢٠٠٠) .

<sup>(</sup>٣٢) أطلق العرب المسلمون على هذا العلم أساء متعدّدة ، منها : علم تقويم البلدان ، علم المسالك والمالك ، علم مسالك البلدان والأمصار .

<sup>(</sup>٣٤) كما في لسان الميزان ٩٦/٤

<sup>(</sup>٢٥) الجبل هنا هو ( إقليم الجبال ) ، ويقع شرقي العراق ، وغربي الرَّي ، وشالي الأهواز ، أهم مدنه : همدان ونهاوند ، ( أطلس التَّاريخ العربي ، ص ٤٠ و ٤١ ) .

<sup>(</sup>٢٦) دائرة المعارف الإسلاميَّة ١٤٥/١ ، الرَّحَّالة المسلمون في العصور الوسطى ٢٩

<sup>(</sup>٣٧) أحسن التَّقاسيم ٤٣

محمَّد بن محمَّد بن عبد الله ، الشَّريف الإدريسي : (ت ٥٦٠ هـ = ١١٦٥ م) ، من كبار علماء الجغرافية ، ولد في سبتة ، وتعلَّم بقرطبة ، ورحل رحلة طويلة انتهى بها إلى صقِلِّيَة ، فاستدناه الملك روجر الثَّاني ( Roger II ) ملك جزيرة صقِلِّيَة النُّورماندي ، وخصَّه بالكثير من العطف والعناية ، فصنع له الإدريسي كرة أرضيَّة من الفضَّة ، محفوظة في متحف برلين اليوم ، ووضع له كتاباً سمَّاه : ( نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ) ، وهو أصحُّ كتاب ألَّفه العرب في وصف بلاد أوربَّة وإيطالية ، وكل ما كتب عن الغرب من علماء العرب أخذ عنه ، يقول غوستاف لوبون : « وأشهر جغرافيي العرب هو الإدريسي ، ومن كتبه الَّتي ترجمت إلى اللاَّتينيَّة ، تعلَّمت أوربَّة علم الجغرافية في القرون الوسطى » (٢٨) .

وخريطة الإدريسي الَّتي اشتلت على منابع النيل والبحيرات الاستوائيَّة الكبيرة اي على البقاع الَّتي لم يكشف عنها الأوربيُّون إلاَّ في العصر المتأخِّر - أكثر خرائطه طرافة ، إذ هي تثبت أنَّ معرفة العرب بجغرافية إفريقية ، أكمل مَّا ظُنَّ من قبل ، ولا أدلَّ على صحَّة هذا القول من وصف لمنابع النيل أثبته الإدريسي في (نزهة المشتاق) إذ قال: « وهذان القسمان مخرجها من جبل القمر، فوق خطِّ الاستواء بستً عشرة درجة ، وذلك أنَّ هذا النيل من هذا الجبل عشر عيون ، فأمًّا خسة أنهار منها ، فإنَّها تصبُّ وتجتع في بطيحة (٢٩) كبيرة ، وخمسة أنهار أخر تنزل أيضاً من الجبل الى بطيحة أخرى كبيرة ، ويخرج من كلِّ واحدة من البطيحتين ثلاثة أنهار ، فترُّ بأجمعها إلى أن تصبُّ في بطيحة كبيرة جداً ، على هذه البطيحة مدينة تسمَّى طرمى » .

٢ وللإدريسي أيضاً كتاب : ( الجامع لصفات أشتات النّبات ) ، استفاد منه ابن

<sup>(</sup>٣٨) حضارة العرب ٥٦٧

<sup>(</sup>٣٩) البطح لغة : البسط ، والمراد هنا مستنقع ، مجمع مياه .



\*مصور الإدريسي

البيطار ، و ( روض الأنس ونزهة النَّفس ) ، ويعرف ( بالمالك والمسالك ) ، و ( أُنس المُهَج وروض الفَرَج ) .

شهاب الدِّين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرُّومي الْحَمَوي ( ت ٦٢٦ هـ = ١٢٢٩ م ) : مؤرِّخ ثقة ، وجغرافي من أغَّة الجغرافييّن ، درس الجغرافية بصورة عمليَّة في ه أسفاره الَّتي زار خلالها : بلاد العرب ، وآسية الصُّغرى ، ومصر والشَّام ، وإيران وما وراء النَّهر وخراسان ، أهم كتبه : ( إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ) ويعرف بعجم الأدباء ، و ( المقتضب من كتاب جمهرة النَّسب ) ، و ( المبدأ والمال) في التَّاريخ ، وكتاب ( الدَّول ) ، و ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٤٠) دائرة المعارف الإسلاميَّة ٥٧/١ ، الوافي بالوفيات ١٦٣/١

جاء في قصّة الحضارة: « وكان ياقوت كثير الأسفار ، سافر أوَّلاً للتّجارة ، ثمَّ سافر لدراسة الأرض وأهلها ، لأنَّه أعجب أشدَّ الإعجاب ببلادها ، وسكّانها المختلفي الأجناس ، وبلباسهم وأساليب حياتهم ، وقد سرَّه وأثلج صدره أن يجد عشر مكاتب عامَّة في مَرُو تحتوي إحداها على ١٢٠٠٠ مجلَّد ، وفطن أمين هذه المكتبة لشأن الزَّائر ، فسمح له أن يأخذ منها مائتي كتاب إلى حجرته دفعة واحدة ، وما من شكٍ في أن الَّذين يحبُّون الكتب ويرون أنَّها دم الحياة يجري في عروق عظماء الرِّجال ، يدركون ما شعر به ياقوت من بهجة حين حصل على هذا الكنز العظيم من كنوز العقل » (١٤).

#### ومن الرَّحَّالة العرب المسلمين:

أحمد بن فضلان بن العبّاس بن راشد بن حمّاد (ت بعد ٣١٠ هـ = بعد ٩٢٢ م): صاحب الرّحلة المعروفة إلى بلاد التّرك والْخَزَر والرَّوس والصّقالبة ، المعروفة برسالة ابن فضلان ، أوفده المقتدر العبّاسي إلى ملك الصّقالبة ـ على أطراف نهر الفولغا ـ وقد بعثوا برسول منهم إلى عاصمة الخلافة ، يرجون العون على مقاومة ضغط قبائل الخزر عليهم من أطراف بلادهم الجنوبيّة ، وأن ينفذ إليهم من يفقههم في الدّين ، ويعرّفهم بشعائر الإسلام ، وكانوا قد اعتنقوه قبل عهد غير بعيد ، وقامت البعثة من بغداد في بشعائر الإسلام ، وكانوا قد اعتنقوه قبل عهد غير بعيد ، وقامت البعثة من بغداد في وبخارى ، ثمّ مع جيحون إلى خُوَارزم إلى بلغار الفولغاً في ١٨ الحرّم ، ١٣ هـ = ١٢ أيّار ومايو ) ٩٢١ م ، وايو ومايو ومرو ومايو ) ١٩ م ، ولم يُعْرَف خطّ سير الرَّجعة لضياع القسم الأخير من الرّسالة (١٤٠٠) .

مُحَّد بن أحمد بن جُبَير الكناني الأندلسي (ت ٦١٤ هـ = ١٢١٧ م): رحَّالـة أديب، وُلد في بلنسية، ونزل شاطبة، وبرع في الأدب، ونظم الشِّعر الرَّقيق، وأولع

<sup>(</sup>٤١) قصَّة الحضارة ٣٥٨/١٣

<sup>(</sup>٤٢) الرَّسالة مطبوعة : طبعة المجمع العلمي العربي بـدمشق ، ووزارة الثَّقـافـة والإرشـاد القومي في سوريَّـة ( مديريَّة التُّراث القديم ) .

بالتَّرحُّل والتَّنقُّل ، فزار المشرق ثلاث مرَّات ، إحداها سنة ٥٧٨ هـ ـ ٥٨١ هـ ، وهي التَّي ألَّف فيها كتابه : ( رحلة ابن جبير ) ، ومات بالإسكندريَّة في رحلته الثَّالثة ، ومن كتبه : ( نظم الْجُهان في التَّشكِّي من إخوان الزَّمان ) (٢٤٠ .

محمّد بن عبد الله بن محمّد بن إبراهيم الطّنجي ( ابن بطُّوطة ) : ( ت ٧٧٩ هـ = ١٣٧٧ م ) : رحّالة مؤرِّخ ، وُلد ونشأ في طنجة ، وخرج منها سنة ٧٢٥ هـ ، فطاف ه بلاد المغرب ومصر والشَّام والحجاز والعراق وفارس والين والبحرين وتركستان وما وراء النَّهر ، وبعض مناطق الهند والصِّين ، وبلاد التَّتر ، وأواسط إفريقية ، ثمَّ انقطع إلى السُّلطان أبي عنان (١٤٤) ، فأقام في بلاده ، وأملى أخبار رحلته على محمَّد بن الجرِّي الكلبي بمدينة فاس سنة ٧٥٦ هـ ، وسمَّاه : ( تحفة النَّظَّار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ) .

استغرقت رحلته سبعاً وعشرين سنة ، من سنة ١٣٢٥ إلى سنة ١٣٥٦ م ، ومات في مَرَّاكُش ، وتلقّبه جامعة كمبردج في كتبها وأطالسها : أمير الرَّحالين المسلمين (٤٥) : Prince of Moslems Travellers

الحسن بن الوزَّان الغَرْناطي ، المعروف باسم ( ليون الإفريقي ) : ( ت نحو ٩٥٧ هـ = نحو ١٥٥٠ م ) ، جغرافي رحَّالة ، ومؤرِّخ أندلسي ، انتُدب أبوه لبعض السَّفارات ٥٠ والوساطات السِّياسيَّة ، ثمَّ انتُدب هو لمثل ذلك ، فتيسَّرت له الرِّحلة إلى أكثر بلدان إفريقية الشَّماليَّة والمشرق ، وحجَّ سنة ٩٢١ هـ ، ودخل الأستانة ومصر ، وطاف بلاد المغرب الأقصى ، وزار تُمْبُكتُو ، وعاد منها عن طريق سجله اسة ، وحضر حروباً بين البرتغال والشَّريف محمَّد السَّعدي ( القائم بأمر الله ) ، وأسره قرصان من الإيطاليِّين سنة

<sup>(</sup>٤٣) نفح الطَّيب ١٩٥/ ، دائرة المعارف الإسلاميَّة ١١٦/١ ، الإحاطة في تاريخ غرناطة ١٦٨/٢

<sup>(</sup>٤٤) من ملوك بني مَرين .

<sup>(</sup>٤٥) دائرة المعارف الإسلاميَّة ٩٩/١ ، الدُّرر الكامنة ٨٠/٢ ، الرِّحَّالة المسلمون ١٣٦ ـ ١٧١

٩٢٣ هـ ( أو سنة ٩٢٦ هـ ) ، قرب جزيرة ( جربة ) (٤٦١ ، وأخذوه إلى نابولي ، وعرفوا أنَّه من أهل العلم ، فقدَّموه هديَّة إلى البابا ليون العاشر في رومة ، ومعه كتبه وأوراق رحلته ، وكانت للبابا عناية بعلوم العرب ، فأكرمه وأدخله في خاصَّته وسمَّاه ( جان ليون ) ، وكان الحسن بن الوزَّان يكتبها بالعربيَّة ( يوحنَّي الأسد ) ، وأشيع أنَّه تنصَّر ، وما من دليل يؤكِّد ذلك ، وتعلُّم الإيطاليَّة واللاَّتينيَّة ، وكان يحسن الإسبانيَّة والعبريَّة ، وطلب منه البابا أن يترجم رحلته إلى الإيطاليَّة ففعل ، وأذن لـ بتـدريس العربيَّة في كليَّة بولونيَّة Bologne ، وبعد موت البابا سنـة ٩٢٧ هـ ، دخل تحت حمـايـة الكردينـال جيل Gilles de Niterbe ، وعلَّمـه العربيَّـة ، وصنَّف في خـلال ذلـك معجماً طبيًّا لاتينيًّا عبريًّا ، لا تزال أوراق منه موجودة بخطِّه ، أنجزه سنة ٩٣٠ هـ ، ثمَّ قدَّم سنة ٩٣٢ هـ كتاب ( وصف إفريقية ) مترجماً إلى الإيطاليَّة ، وفيـه كثير من حوادثهـا التَّاريخيَّة ، أوردها وعلَّل أسبابها ونتائجها ، وهو القسم التَّالث من كتاب لـ اللَّف في ( الجغرافية العامَّة ) ، وطبع هذا القسم سنة ١٥٥٠ م بإيطالية ، وأُعيد طبعه عدَّة مرَّات سنة : ١٥٥٤ و ١٥٨٨ و ١٦٠٦ و ١٨٣٠ م ، وتُرْجم إلى اللاَّتينيَّة وطبع بها ، ونقله جان تمبورال Jean Temporal إلى الفرنسيَّة عن طبعتَيْ ١٥٥٠ و ١٥٥٠ الإيطاليَّتَيْن ، ثمَّ تكرَّر طبعه في فرنسة وهولندة وألمانية عدَّة طبعات ، وهو أوَّل كتاب فنِّي جغرافي ظهر بأوربَّة ، وتأثيره في النَّهضة الأُوربيَّة بِيَّا لا شكَّ فيه .

عاد الحسن بن الوزَّان إلى بلاده حوالي سنة ٩٣٤ هـ = ١٥٢٧ م ، ومات مسلماً في تونس نحو سنة ١٥٥٧ م ، ومن كتبه أيضاً : ( مختصر تاريخ الإسلام ) ، و ( تاريخ إفريقية ) ، و ( مجموع شعري ) في الوعظ والزَّهد ، وله رسالة باللاَّتينيَّة في ( تراجم الأطبَّاء والفلاسفة العرب ) ، طبعت سنة ١٦٦٤ م ، وصنَّف كتاباً في ( العقائد والفقه

<sup>(</sup>٤٦) جزيرة قبالة ساحل تونس الجنوبي ، أقرب مدن السَّاحل إليها قابس ، ( الرُّوض المعطار في خبر الأقطار ص ١٥٨ ) .

الإسلامي ) ، كا ذكر كتاباً له أو رسالة في ( الأعياد الإسلاميَّة ) ، و ( كتاباً في النَّحو ) ( النُّحو ) ( النَّحو ) ( النَّحو ) ( النَّحو ) ( النَّحو

### فَضْلُ المسلمين في عِلْم الجغرافية :

لقد أبدع العلماء المسلمون في رسم المصوَّرات الجغرافيَّة لأكثر الأمكنة الَّي زاروها أو عرفوها ، ورسموا المصوَّرات البحريَّة للبحار الَّي جابوها ، ووضعوا المعاجم الجغرافيَّة ه النَّي ما زالت معتمدة حتَّى يومنا هذا ، وطوَّروا الإسطرلاب ، وعرفوا كرويَّة الأرض ، وقاسوا أبعادها بدقَّة ، خصوصَّا أيَّام المأمون ، وحدَّدوا خطوط الطُّول والعرض ، متَّخذين جزر الباليار مبدأ خطوط الطُّول ، وظهرت أبحاث حديثة تقول إن ( الفتية المغرورين ) وصلوا عبر بحرالظُّلمات ( الأطلسي ) إلى أمريكة قبل كولومبس بمدَّة ٢٠٠ أو ٤٠٠ عام ، واستدلَّ أصحاب هذه النَّظريَّة إلى وجود كلمات عربيَّة في لغة هنود ، أمريكة ، وأنَّ مدنيَّة بعض الجماعات الهنديَّة في أمريكة تشبه المدنيَّة الإسلاميَّة إلى حدًّ كبير (١٤٠٠) .

وفي عام ١٩٥٢ م نشرت صحف البرازيل تصريحاً للدُّكتور جغرز أُستاذ العلوم الأثريَّة الاجتاعيَّة في جامعة (ويتواترستراند) في جمهوريَّة إفريقية الجنوبيَّة ، جاء فيه أنَّ كتب التَّاريخ تخطئ عندما تنسب اكتشاف أمريكة إلى كريستوف كولومبس، ١٥ ذلك لأنَّ العرب في الواقع هم اكتشفوها قبله بئات السِّنين (٤١).

<sup>(</sup>٤٧) الأعلام ٢١٧/٢ ، عن حياة الوزّان الفاسي وآشاره لمحمد المهدي الحجوي ، البحث المقدّم إلى مؤتمر المستشرقين الّذي انعقد في فاس سنة ١٩٣٣ م .

<sup>(</sup>٤٨) انظر أعسلام الجغرافيّين العرب ، د . عبد الرَّحن حميدة ص ٢٣٣ ، عن الأب أنستسانس الكرملي ، المقتطف شباط ( فبراير ) ١٩٤٥ م .

<sup>(</sup>٤٩) أعلام الجغرافيّين العرب ، ص ٢٣٥ ، وليس يغمز من قدر البحّار الكبير كولومبس أن يقال اليوم إنَّ غيره من الملاَّحين قد سبقوه إلى العالم الجديد .

ودراسة الأستاذ المذكور ، والَّتي دامت ست سنوات ، اعتمدت على دراسة للهياكل البشريَّة الَّتي عثر عليها في ولاية ( غراناده ) البرازيليَّة .

#### $\triangle$ $\triangle$ $\triangle$

الفَلْسَفَةُ: لم تصل الفلسفة اليونانيَّة إلى المسلمين مباشرة ، لأنَّهم كانوا يجهلون اللَّغة اليونانيَّة ، من أجل ذلك عهدوا إلى نفر من النَّصارى كانوا يتقنون اللَّغتين اليونانيَّة والسُّريانيَّة ، أو السُّريانيَّة والعربيَّة ، لينقلوا لهم علوم اليونان وفلسفتهم .

ومن سيِّئات النَّقل ، أنَّ النَّقلة ترجوا كثيراً من شروح الإسكندرانيِّين على الفلسفة اليونانيَّة ، والإسكندرانيُّون أو الأفلاطونيُّون المحدثون ، كانوا متفلسفين هالهم أن تكون الفلسفة اليونانيَّة طبيعيَّة مادِّيَّة لا تتَّفق مع ما ورد في التَّوراة والإنجيل ، فراحوا يبدِّلون فيها ، ويفسِّرونها على أهوائهم ، ويزعمون أنَّهم يريدون أن يوفِّقوا بين الدِّين والفلسفة ، فزعوا مثلاً أنَّ أفلاطون ترهَّب في الصَّحراء سبع سنوات ، حتَّى استطاع أن يخرج ببرهان على التَّالوث المقدِّس ، وكانوا أحياناً يضعون في أفواه القدِّيسيَّن بولص وبطرس أقوالاً لسقراط .

« ولقد كان قُت ما هو أدهى وأمر ، ذلك أنَّ أكثر النَّقلة كانوا نصارى اسطوريِّين ، يعتقدون أنَّ للمسيح عليه السَّلام ، طبيعتَيْن بشريَّة وإلهيَّة ، ومشيئتَيْن بشريَّة وإلهيَّة ، أو نصارى يعاقبة يعتقدون أنَّ فيه طبيعة واحدة هي الطبيعة الإلهيَّة ، ومشيئة واحدة هي الطبيعة الإلهيَّة ، هؤلاء النَّقلة لم يستطيعوا أن يميِّزوا بين مذاهبهم الدِّينيَّة وفلسفة أرسطو وأفلاطون ، ومن سبقها ، فكانوا إذا وقع أحدهم على رأي يخالف مذهبه ، حذفه أو حوَّره ، وربَّها أضافوا كلّهم إلى كتب الفلاسفة ماليس

<sup>(</sup>٥٠) القول للدُّكتـور عمر فرَّوخ : « عبقريَّـة العرب في العلم ، الفلسفـة » ، ص ٩٢ ، ط٢ ، بيروت ١٩٥٢ ، واعتمدنا في هذا البحث مع كتاب د . فرُّوخ : « درلسـات في الفلسفـة الإسلاميَّـة » ، د . محمود قـاسم ، =

وهكذا وصلت الفلسفة اليونانيَّة إلى العرب المسلمين مشوَّهة ممسوخة ، جهلاً من النَّاقلين ، أو قصداً ، مع أنَّ خلفاء المسلمين ائتنوهم على هذا التَّراث ، ولقد كان فلاسفة الإسلام من طهارة النَّفس أنَّهم لم يشكُّوا في هذا التَّزوير الَّذي أدخله الإسكندرانيُّون ، والنَّقلة السَّريان من بعدهم على الفلسفة ، فأخذوا يجهدون أنفسهم وعقولهم في سبيل التَّوفيق بين هذه المتناقضات والحاولات الَّتي لا تتَّفق مع العقل ، وقضوا في ذلك قرنَيْن ، ونصف القرن من الزَّمن ، مظهرين عبقريَّة عظية في بحوثهم ونظريًاتهم .

أشهر الفلاسِفَةِ الْمُسْلِمينَ عُنَّ .

أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي : (ت ٢٦٠ هـ = ٨٧٣ م) ، فيلسوف العرب ، ولد بمدينة الكوفة ، وجرى على سُنَّة غيره من علماء المسلمين في ذلك العصر الزَّاهر ، أيَّام المأمون والمعتصم ، فدرس أكثر فروع العلم والأدب الَّتي كانت في متناول ١٠ الطَّالبين في عصره ، ولقد خلَّف من المؤلَّفات مئتَيْن وخمسة وستِّين بحثاً ومقالة ، في الحساب والهندسة والنَّجوم والفلك والأنواء والجغرافية والطَّبيعة والسِّياسة والموسيقى والطِّب والفلسفة .

كانت فلسفة الكندي على مذهب الأفلاطونيَّة الحديثة ، ولكن الكندي لم يأخذ هذه الفلسفة جملة ، بل غيَّر فيها ، ومن كتبه « الفلسفة الأولى فيا دون الطَّبيعيَّات ، والتَّوحيد » ، وخمس رسائل أُولاها في ماهيَّة العقل .

وأبو النَّصر محمَّد بن محمَّد بن طَرْخان الفارابي: (ت ٣٣٩ هـ = ٩٥٠ م) ، المعلِّم الثَّاني ، وأكبر فلاسفة المسلمين ، تخرَّج الرَّئيس ابن سينا على كتبه وانتفع بها ، ولد بفاراب على نهر جيحون ، ونزل بغداد فأتقن العربيَّة ومَلَك زمامها ، وألَّف بها كلَّ تصانيفه ، إنَّ أخطر كتبه الفلسفيَّة هو « آراء أهل المدينة الفاضلة » ، الَّذي يعطي ٢٠

و « دور العرب في تكوين الفكر الأوربّي » ، د . عبد الرَّحن بدوي ، « مذاهب الإسلاميّين » ، د . عبد الرَّحن بدوي ، « الفِصَل في الملل والأهواء والنَحَل » لابن حزم الأندلسي .

فكرة عن قانون الطبيعة ، ويصوِّر هذا القانون في صورة كفاح وتناحر يأتيه كلَّ حيًا إزاء الأحياء جميعاً وهي الفكرة نفسها الَّتي قال بها « هبز » الفيلسوف الإنجليزي وأن كلَّ كائن عضوي إنَّا يرى في الكائنات الأخرى وسيلة لغاياته ، وأنَّه في معمعة هذا التَّنافس المحتوم ، يكون أعقل العقلاء من يقتدر على إخضاع غيره لإرادته ، فيصل إلى تحقيق رغباته كاملة ، ولكن كيف استطاعت الجماعة الإنسانيَّة الخروج من قانون الغاب هذا ؟ لقد سبق الفارابي جان جاك روسُّو ، ونيتشه عندما قال : إنَّ الجمعيَّة أساسها الاتّفاق أو العقد بين الأفراد ، وإنَّ بقاءها رهن بقبول عدَّة قيود تفرضها العادة ، وينظّمها القانون ، ورفض الفارابي أن يغزو القويُّ الضَّعيف ، وأن يفرض عليه شرائعه ، ورفض على الجملة مذهب هؤلاء الَّذين جعلوا الحقَّ قوَّة ، وحضَّ النَّاس على ألاً يقيوا مجتمعهم على الحقد والقوَّة الغاشمة والتَّناحر ، بل يقيوه على العقل والإخلاص والحيَّة .

إنَّ في هذه الآراء لنسباً كبيراً ووثيقاً إلى الفلسفة الأُوربيَّة في أواخر القرن الثَّامن عشر ، بل إنَّها فلسفة الثُّورة الفرنسيَّة ، وإنجيلها « العقد الاجتاعي » لمؤلِّف جان جاك روسُّو .

لقد كان أثر الفارابي في اتّجاه التّفكير الأوربي عظيماً ، فكتبه نُقلت إلى اللاّتينيّة ، وطبعت جملة واحدة في باريس عام ١٦٣٨ م . فن فلاسفة العصور الوسطى الّذين تأثّروا بفلسفة الفارابي الرّاهب الفرنسي فنسان دو بوفيه Vincent de Beauvais المتوفّى نحو سنة ٦٦٣ هـ = ١٢٦٤ م ، الّذي ضمَّ أجزاء من فلسفة الفارابي برمّتها إلى كتابه ، أمّا ألبرتوس ماغنوس ( ألبرت الكبير ) كبير فلاسفة الكنيسة في العصور الوسطى فإنّه لم يستطع عرض فلسفة أرسطو بأحسن ممّا عرضها الفارابي ، لذلك لم يجد بدّاً من أن يقتفي آثار الفيلسوف المسلم في عرض فلسفة أرسطو (١٥) .

<sup>(</sup>٥١) عبقريَّة العرب في العلم والفلسفة ، ص ٩٥ ، وانظر : وفيات الأُعيان ٨٦/٢ ، والوافي بالوفيات ١٠٦/١ ، ودائرة المعارف الإسلاميَّة ٤٠٧/١

وأبو الوليد محمّد بن أحمد بن محمّد بن رشد الأندلسي: (ت ٥٩٥ هـ = ١١٩٨ م) ، من أهل قرطبة ، شارح أرسطو يوم لم يكن أحد في أوربة يستطيع فهمها ، حتّى عُرِف من أجل ذلك في أوربّة باسم « الشّارح » ، ويعنون شارح كتب أرسطو في ولكنه لم يكن شارحاً لكتب أرسطو فقط ، فكثيراً ما كانت شروحه على أرسطو في حقيقتها حجّة لإبراز آرائه الشَّخصيَّة ، أو لتفسير الآراء القديمة تفسيراً صحيحاً ، هذه ه الشُّروح كانت الوسيلة الوحيدة لفهم أرسطو ، حتَّى إنَّها كانت تطبع مع كتب أرسطو نفسها ، وحتَّى إن وليم اكزر (تِ ١٢٣١ م) فقيه باريس ، وعضو اللَّجنة الَّتي الَّفها البابا غريغوريوس التَّاسع لتهذيب كتب أرسطو ، اعتمد على كتاب ما وراء الطبيعة لأرسطو وعلى شرحه لابن رشد ، وقد نُقِلَت كتب ابن رشد إلى العبريَّة واللاَّتينيَّة ، وطبعت في البندقيَّة وحدها أكثر من خسين مرَّة .

ولقد اقتبس الغرب فلسفة ابن رشد بكاملها ، وكان من حسناتها أن حلَّت عقال الفكر الأوربي ، وفتحت أمامه باب البحث والمناقشة واسعاً على مصراعيه ، وخصوصاً عالم علما من آراء ماديَّة وطبيعيَّة وشموليَّة ، ولم يكن من المستغرب أن يعجب مفكرو العصور الوسطى بشروح ابن رشد ، وبإصابة آراء ابن رشد ، وهكذا نشأ بينهم مذهب الرُّشديَّة للأخذ بالعقل عند البحث ، وترك الاعتاد على الرِّوايات الدِّينيَّة (٥٠٠).

ثمَّ لَمَّا اجتاحت فلسفة ابن رشد عقول الفلاسفة في العصور الوسطى ، وساد العقل في كلِّ مكان ، هبَّت الكنيسة لتقاوم هذا التَّيار الجارف بكلِّ سبيل ، فابن رشد يعتقد صراحة أن هنالك أُموراً تصحُّ في الدِّين ولا تصحُّ في الفلسفة ، وأن ثمَّة أشياء تصحُّ في الفلسفة ولا تصحُّ في الدِّين ، وابن رشد يقبل طبعاً كلَّ ماجاءت به الفلسفة ، وكذلك يقبل كلَّ ما جاء به الفلسفة ، وكذلك يقبل كلَّ ما جاء به الدِّين ، ولكن على شرط واحد ، هي أن يتأوَّل بعض الرِّوايات ، ولدِّينًة اللَّي في ظاهرها مع الرَّاي الفلسفى ، كا قال بأزليَّة المادَّة ، وأنَّ فيها قوَّة

<sup>(</sup>٥٢) عبقريَّة العرب في العلم والفلسفة ، ص ١١٤



**؞ابن رشد** 

كا تصوره ( رفائيل ) في لوحته الشهرة ( مدرسة أثينا ) ، إنه الرَّجلِ الوحيد الَّدي يلبس عمامة بيضاء في اللَّوحة كلِّها ، ونحن لا نرى من هذه اللَّوحة هذا إلا ربعها ، ولعل من الصَّعب جَداً أن يخطئ المرء في التَّعرُّف إلى ابن رشد ، بسبب هذه العهامة

كامنة هي الَّتي تدفعها في تطوُّرها الدَّائم المستر ، وقال بوحدة العقل وفناء الأنفس الجزئيَّة ، أمَّا الَّذي يخلد فعقل الإنسانيَّة جمعاء . من أجل ذلك أعلنت الكنيسة على ابن رشد حرباً شعواء دامت قرنَيْن كاملَيْن ، فحرَّمت دراسة الفلسفة وتدريسها ، وقتلت مناصريها ، وأحرقت كتبها .

وكان على رأس المذهب الرُّشدي سيغر البرابسوني الَّذي احتلَ مقاماً سامياً في ٥ جامعة باريس ، فاستصدرت الكنيسة حكماً بطرده من تلك الجامعة ، ولكن ذلك لم يبدِّل رأيه ، ولا خفَّف من نشاطعٍ ، إلاَّ أنَّه قتل غيلة .

قال الفيلسوف الألماني «كانت » (ت ١٨٠٤ م) رأيه في المكان والزَّمان ، وإنَّها ليسا «شيئاً في ذاته » ، إنَّها وعاءان كبيران يحتويان على جميع الحقائق المحسوسة والمعقولة ، ولكنَّها وعاءان بلا قعر ، ولا جوانب ، إنَّها في الحقيقة « فكرة » خالصة ، تكنّنا من تخيُّل الأشياء مرتَّبة بعضها إلى بعض ، أو منسوقاً بعضها خلف بعض ، وهما في ذلك كلِّه مدرَكان بأوَّل العقل ، وبالبديهة لابالحواس .. وابن رشد هو الَّذي قال : « والزَّمان معنى ذهني لا وجود له على الحقيقة » ، وقال أيضاً : « إنَّ الزَّمان شيء يفعله النَّهن في الحركة ، لأنَّ الزَّمان ليس هو شيئاً غير ما يدركه الذَّهن من هذا الامتداد المقرَّر للحركة ، فإنّه كان من المعروف بنفسه أن الزَّمان موجود ، فينبغي أن يكون المقدا الفعل للذِّهن من أفعاله الصَّادقة المنسوبة إلى العقل لا إلى الخيال ، والزَّمنان ليس بذي وضع (١٠٠) .

## وساهم في بناء الفلسَفَة العربيَّة الإسلاميَّة :

المعتزلة الَّذين بالغوا في قيمة العقل ، حتَّى جعلوا معرفة الله واجبة بالعقل .

<sup>(</sup>٥٢) المرجع السَّابق ، ص ١١٨/١١٧ ، كتب كرستوفر كولومبس كتاباً في هاييتي مؤرِّخاً في تشرين الأوَّل ( أُكتوبر ) ١٤٩٨ م يذكر فيه اسم ابن رشد كواحد من المؤلِّفين الَّذين ساعدوه على تخمين وجود العالم الجديد . وابن رشد طبيب أيضاً ، فهو أوَّل من شرح وظيفة شبكيًّة العين ، وقال : إن من عرض بالجدري يكتسب الحصانة من هذا الدَّاء .

وشجَّع البويهيُّون جمعيَّة سرِّيَّة ، ظلَّت مجهولة إلى نحو سنة ٣٧٠ هـ = ٩٨٠ م ، هي : « إخوان الصَّفا وخُلاَّن الوفا » ، الَّذين رتَّبوا بحوث الفلسفة الَّتي كانت شائعة في أيَّامهم ، ثمَّ عملوا على تعليم الفلسفة لسواد الشَّعب .

وابن سينا الَّذي انتقد أفلاطون في النَّفس ، حيث اعتقد بالتَّقمُّ ، فعدَّ ابن مينا ذلك بعيداً عن الصَّواب ، واعتقد أنَّ النَّفوس متعدِّدة بتعدُّد الأبدان ، فكلًا حدث جسد مستعد لقبول الحياة ، ظهرت الحياة فيه ، وبما أنَّ ابن سينا قد تأثَّر بفلسفة الفارابي وآثاره واستفاد منها ، فإنَّ جميع الَّذين تأثَّروا بالفارابي من الأُوربيِّين ، تأثَّروا بابن سينا أيضاً .

فكثيراً ما اعتمد روجر بايكون على ابن سينا في توضيح آراء أرسطو ، ولما جاء القدِّيس توما بخمسة أدلَّة على وجود الله عزَّ وجلَّ ، سلك فيها لأوَّل مرَّة في تاريخ المسيحيَّة مسلك أرسطو ، معتمداً على آراء ابن سينا في سوقها ، وكذلك قلَّده القدِّيس توما في القول بتعدُّد أشخاص الملائكة ، وبأنَّهم مفارقون للمادَّة .

وتأثّر متّى الاكواسبارطي الّذي أصبح كردينالاً عام ١٢٩١ م وتوفّي عام ١٣٠٠ م بنظريَّة الفيض عند ابن سينا ، وكذلك ديترش الفرايبورغي (ت بعيد ١٣١٠ م) ، الّذي رأى أنَّ « خلق العالم » لا يكن أن يكون عمل غير الله ، وأنَّ نظريَّبة الفيض لا تخالف خلق العالم ، ولكنَّها تشمله ، ما دامت الأسبابُ الثَّانية الظَّاهرة لنا لا تعمل إلا بأثر من الأسباب الأولى الحقيقيَّة الصَّادرة عن الألوهيَّة ، وكذلك وافق ديترش ابنَ سينا بأنَّ العقل الفعَّال هو المبدأ السَّبي لمادة النَّفس ، وأنَّ صلته بالنَّفس كصلة القلب بالجسم الحيواني ، وخالف بذلك القديس توما (٤٥) .

ووقف أبو العلاء المعرِّي (٥٥) في « لزوميَّاته » أمام مشكلة كبرى ، أعظم من (٥٤) عبقريَّة العرب في العلم والفلسفة ، ص ٩٩

<sup>(</sup>٥٥) أحمد بن عبد الله بن سليان التَّنوخي المعرِّي (ت ٤٤٩ هـ = ١٠٥٧ م )

<sup>(</sup>٥٦) من كتبه:( لزومما لا يلزم ) ، و ( سقط الزَّند ) ، و ( ضوء السَّقط ) ، و ( رسالة الغفران )من أشهر كتبه .

تلك الَّتي وقف حيالها الفلاسفة المشارقة كلَّهم ، إنَّه لم يصطدم بالخلاف بين العقل والنَّقل في الأُمور الإيمانيَّة ، كا كان شأن المعتزلة ومن جاء بعدهم ، بل وجد أنَّ العقل يفهم الأُمور كلَّها على غير ما استقرَّت عليه في أذهان النَّاس ، من العامَّة ومن العلماء والفلاسفة حتَّى أفلاطون وأرسطو ، إنَّ قضيَّة النَّفس في اتِّصالها بالجسد ، ثمَّ في مصدرها ومصيرها بعد الموت ، وإنَّ القضايا المتعلِّقة بصفات الله وذاته ، أو ببعثه الرُّسل وما هو ه بعنى ذلك أيضاً ، ثمَّ بتخيُّل نظام العالم وبالعناصر وما يتألف منها ، ثمَّ بالمجتع وما يتَّسل به ، كلُّ ذلك كان موضِع تساؤل في لزوميَّات « حكيم المعرَّة » ، وموضع شك فلسفى صحيح .

وإذا كان المعرِّي لم يجمع آراءه في سلك واحد ، ولم يكن إلا نقَّادة ينتقل من سؤال الى سؤال ، ثمَّ لا يدلي برأيه في شيء ، مَّا يُسأل عنه ، فما ذلك إلاَّ لأنَّ عبقريَّته كانت ، في أن يثير التَّفكير في أدمغة الَّذين حوله ، كما كان يفعل سقراط تماماً (٥٧) .

يقول د . عبد الرَّحن بدوي ، تحت عنوان « المصادر الإسلاميَّة للكوميديا الإلهيَّة لدَانْتَه » : « كانت قنبلة هائلة تلك الَّتي ألقاها المستشرق العظيم أسين بلاثيوس ، وهو يلقي خطاب استقباله في الأكاديميَّة الملكية الإسبانيَّة في جلسة ٢٦ كانون الثَّاني ( يناير ) سنة ١٩١٩ م ، لمَّا أعلن أنَّ دانته في ( الكوميديا الإلهيَّة ) ، قد تأثَّر بالإسلام ٥٠ تأثُّراً عميقاً واسع المدى ، يتغلغل حتَّى في تفاصيل تصويره للجحيم والجنَّة ، إذ تبيَّن له أنَّ تَت مشابهات وثيقة بين ما ورد في بعض الكتب الإسلاميَّة عن معراج النَّبي عَلِيَّكَم ، وما في ( رسالة الغفران للمعرِّي ) ، وبعض كتب محيي الدِّين بن عربي من ناحية ، وبين ما ورد في ( الكوميديا الإلهيَّة ) ، وفي هذه المشابهات من الدِّقَة والتَّفصيل ، ما يؤيِّد أنَّ التَشابه هنا لم يكن أمراً عرضيًا وتوارد خواطر ، بل كان تأثُّراً مباشراً ٢٠ بالتَّصويرات الإسلاميَّة للآخرة » (١٥٠) .

<sup>(</sup>٥٧) عبقريَّة العرب في العلم والفلسفة ، ص ١٠٠

<sup>(</sup>٥٨) دور العرب في تكوين الفكر الأوربي ، ص ٤٩

وتحلّت أثار حجّة الإسلام أبو حامد الغزالي في أوربّة في ثلاثة مظاهر: في السّببيّة ، فيرى الغزالي أنَّ الأُمور تمُّ بإرادة الله لها ، لا بالأسباب الظّاهرة لنا ، واقترب المفكّر الفرنسي أرنست رينان من الحقيقة عندما قال : إن دافيد هيوم الفيلسوف الإنكليزي لم يقل شيئاً في السّببيّة فوق ما قاله الغزالي . وفي الشّك ، فقد بنا ديكارت الفرنسي ( ت ١٦٥٠ م ) كا بدأ الغزالي قبله مخمسة قرون ونصف القرن : « لندع الشّك يتسرّب إلى كلّ اقتناع ، بل إلى كلّ عقيدة فينا ، ولكن لنهاجم شكوكنا واحداً واحداً ، ولنحاول أن نصرفها » (١٥٠ ، وبما أنّ الشّك أقوى دلائل التفكير ، فقد قال ديكارت جملته للشهورة : « أنا أفكر ، ولذلك أنا موجود ! » . وإخضاع العقل للدّين والفلسفة للفقه ، وهذا من أبرز ما تركه التفكير الإسلامي على التفكير الأوربي في العصور الوسطى ، لقد أخضع الغزالي العلم والفلسفة والعقل للوحي والدّين والفقه .

والغزالي لم يجد للإيمان التَّقليدي الموروث قيمة ما ، ورفع العقل إلى مرتبة علما (٦٠٠).

وأبو محمَّد على بن أحمد بن حزم الأندلسي ( ت ٤٥٦ هـ = ١٠٦٤ م ) ، صاحب « الفصَل في الملل والأهواء والنِّحَل » ، له نظريَّة في المعرفة ، حيث يرى أنَّها تكون : بشهادة الحواس ، أي بالاختيار لما تقع عليه الحواس ، أو بالعقل من غير حاجة إلى استعمال الحواس الخمس ، أو ببرهان راجع من قُرب أو مَن بُعد إلى شهادة الحواس .

ثمَّ إنَّ ابن حزم يعتقد أنَّ جميع أنواع المعرفة يجب أن تعتمد على الحواس الَّتي تعتمد هي بدورها على ما حولها من المحسوسات ، ويقول الدُّكتور عمر فرُّوخ : « هذه هي المشكلة الَّتي يزع مؤرِّخو الفلسفة الأُوربيَّة أنَّها عَرَضَت أوَّل ما عَرَضَت للفيلسوف

<sup>(</sup>٥٩) عبقرية العرب في العلم والفلسفة ، ص ١٠٤

<sup>(</sup>٦٠) المرجع السَّابق ، ص ١٠٥

« كانت » في أواخر القرن الثَّامن عشر للميلاد ، مع أنَّها عَرَضت لفيلسوفنا ابن حزم في أواسط القرن الحادي عشر ، قبل « كانت » بسبعة قرون ونصف القرن » (٦١) .

ومن عباقرة المسلمين أبو بكر محمّد بن يحيى الصّائغ ، المعروف بابن بَاجّه (١٦) ، الذي كانت لفلسفته قيمتان أساسيّمتان : إنه بنى الفلسفة العقليّة على أسس الرّياضيّات والطّبيعيَّات ، كا أراد الفيلسوف الألماني «كانت » أن يفعل تماماً ، وهكذا خلع ابن باجّه عن مجموع الفلسفة الإسلاميَّة سيطرة الجدل ، ثمَّ خلع عليها لباس العِلْم الصّحيح ، وسيَّرها في طريق جيدية . وهو أوَّل فيلسوف في الإسلام ( وأوَّل فيلسوف في العصور الوسطى أيضاً ) فصل بين الدِّين والفلسفة في البحث . ونقل موسى بن يوشع المعروف في أوربَّة بموسى النربوني فلسفة ابن باجه في أواخر القرن الرَّابع عشر للميلاد ، ولا شكَّ في أنَّ فلسفة ابن باجّه وصلت إلى الأوربيّين عن غير طريق موسى ١٠ هذا ، حتى كان لها تأثير كبير على فلسفة الكنيسة في العصور الوسطى : ألبرت هذا ، حتى كان لها تأثير كبير على فلاسفة الكنيسة في العصور الوسطى : ألبرت الكبير ، وتوما الإكويني . وكذلك أثَّر ابن باجَّه في بوتيوس داسيا الَّذي قال بأن الأبيل يبلغ السَّعادة من طريق الإحاطة بالحقائق العلمية ، وسكت عمّا وراء ذلك .

أمًّا أبو بكر محمَّد بن عبد الملك بن طفيل : (ت ٥٨١ هـ = ١١٨٥ م) ، صاحب قصَّة «حي بن يقظان » ، أعظم وأشهر قصَّة كُتبت في العصور الوسطى ، فقد أراد ١٥ منها أنَّ الإنسان العاقل بفطرته يصل عن طريق تفكيره الصَّحيح إلى مرتبة من السَّعادة ، كتلك الَّتي يصل إليها الَّذين يأخذون الشَّريعة من الأنبياء أخذاً صحيحاً .

لقد تأثَّر بقصة ابن طفيل موسى بن ميمون ، وسبينوزا ، ونالت إعجاب ليبنتز ، وظهر أثر هذه القصَّة أيضاً في قصَّة روبنسون كروزو ، الَّتي أُلِّفت سنة ١٧١٩ م .

<sup>(</sup>٦١) المرجع السَّابق ، ص ١٠٩

<sup>(</sup>٦٢) ابن باجُّهُ : ( ت ٥٣٣ هـ = ١١٣٩ م ) . ويسمونه في أُوربة :

العُلوم الكونيَّةُ: « العلوم الأساسيَّة والتَّطبيقيَّة ، الرِّياضيَّات والفلك ... » .

الطّبُّ: عندما اكتمل عصر التَّرجة في صدر العصر العبَّاسي ، ظهر عدد من الأطبًاء العرب المسلمين الَّذين ساهموا في النَّهضة الطّبيَّة ، وبلغ من كثرتهم ، أنَّ الحكومات المحليَّة كانت تُجْري لهم امتحانات رسميَّة ، وتمنحهم شهادات للعمل ، وكان لهم في كلِّ مدينة رئيس هو الَّذي يجيز مَنْ يرى فيه الكفاءة للتَّطبيب (۱) ، وأشهرهم سنان بن ثابت رئيس أطبًاء بغداد .

وتخصّص الأطبّاء في الشرق والأندلس ، فهناك الجرّاح ، والفاصد ، والكحّال ، وطبيب الأسنان ، وطبيب أمراض النّساء ، وطبيب الجانين (طبيب الأعصاب ) ، ومن أشهر الأطبّاء العرب المسلمين :

أبو بكر محمَّد بن زكريًا الرَّازي: (ت ٣١٣ هـ = ٩٢٥ م) ، من الأُمَّة في صناعة الطّب ، من أهل الرّي ، ولد وتعلّم بها ، وسافر إلى بغداد بعد سنِّ التَّلاثين ، يسمّيه كتَّاب اللاَّتينيَّة « رازيس Rhazes » ، تولَّى تدبير مارستان الرَّي ، ثمَّ رياسة أطبّاء البيمارستان المقتدري في بغداد ، كان يجلس في مجلسه ، ودونه تلاميذه ، ودونه تلاميذه ، ودونهم تلاميذ أخر ، فيجيء المريض فيذكر مرضه لأوَّل من يلقاه ، فإن تلاميذهم ، ودونهم علم وإلاَّ تعداهم إلى غيرهم ، فإن أصابوا وإلاَّ تكلَّم الرَّازي في ذلك . وكان أول من دوَّن من العرب المسلمين ملاحظاته على مرضاه ، ومراتب تطوَّر المرض ، وأثر العلاج فيه ، وهو أوَّل مَنْ وصف الجدري والحصبة ، وقال بالعدوى الوراثيَّة ، واستخدم العلاج فيه ، وهو أوَّل مَنْ وصف الجدري والحصبة ، وقال بالعدوى الوراثيَّة ، واستخدم

<sup>(</sup>۱) وهذا نص أحدى هذه الشهادات في الجراحة: «بسم الله الرَّحن الرَّحيم ، بإذن الباري العظيم نسمح لل ... بمارسة فن الجراحة لما يعلمه حق العلم ، ويتقنه حق الإتقان ، حتى يبقى ناجعاً وموقّقاً في علمه ، وبناء على ذلك فإن بإمكانه معالجة الجراحات حتى تشفى ، وبفتح الشّرايين ، واستئصال البواسير ، وخلع الأسنان ، وتخييط الجروح ، ولمهارة الأطفال .. وعليه أيضاً أن يتشاور دوماً مع رؤسائه ، ويأخذ النصح من معلّميه الموثوق بهم وبخبرتهم »، [ شمس العرب تسطيع على الغرب ، ص ٢٢٨] .

الحيوان في تجارب الأدوية ، ومن مؤلَّفاته : الحاوي ، رسالة في الجدري والحصبة ، الكتاب المنصوري ، كتاب الأسرار ، الكتاب الجامع (٢) .

وأبوعلي الحسين بن عبد الله بن سينا : (ت ٤٢٨ هـ = ١٠٣٧ م) ، أصله من بلخ ، ومولده في إحدى قرى بخارى ، نشأ وتعلَّم في بخارى ، طاف البلاد ، وناظر العلماء ، توفّى في همذان . عرفته أوربة باسم Avicenne ، وله عندهم مكانة رفيعة .

اشتغل بالعلم الطبيعي والإلهيّات ، ثمَّ درس علم الطّب ، واستوعب الكتب المصنّفة فيه ، وعالج « تأدّباً لاتكسّباً »، وقصده فضلاء هذا العلم وكبراؤه ، يقرؤون عليه أنواعه ، والمعالجات المقتبسة من التَّجربة . ولقد انتقل علم الرَّئيس<sup>(۱)</sup> ابن سينا سبعة قرون متوالية ، فكان المرجع في الفلسفة والطّب والعلم الطّبيعي .. وبقي كتابه « القانون » في الطّب العمدة في تعليم هذا الفن حتَّى أواسط القرن السَّابع عشر في . . جامعات أوربة .

وكان لابن سينا ضلع في التَّرجمة ، وحقَّق أرصاداً فلكيَّة ، ولـه بحوث مبتكرة في الحركة والقوَّة والفراغ والضوء والحرارة والثِّقل النَّوعي ، بالإضافة إلى ما لـه من أثر في بحث المعادن ، وهو بحث أدَّى إلى علم طبقات الأرض .

وابن سينا أوَّل من وصف التهاب السَّحايا الأوَّلي وصفاً صحيحاً ، ووصف أسباب ١٥ اليرقان ، ووصف أعراض حصى المثانة ، وانتبه إلى أثر المعالجة النَّفسانيَّة في الشَّفاء (١٠) .

وأبو مروان ابن زهر الإشبيلي : ( ١٠٩١ - ١١٦٢ م ) : كان لترجمة كتابه التَّيسير إلى اللاَّتينيَّة والعبريَّة أعظم الأثر في الطِّب الأُوربي ، وأهم ما برع فيه ابن زهر الوصف

<sup>(</sup>٢) طبقات الأطبًاء ٢٠٩/١ ، تاريخ حكماء الإسلام ٢١ ، الوافي بالوفيات ٧٦/٣ ، دائرة المعارف الإسلاميَّة ٤٥١/٩

<sup>(</sup>٣) لقّب ابن سينا: الشّيخ الرّئيس.

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان ١٥٢/١ ، تاريخ حكماء الإسلام ٢٧ ، دائرة المعارف الإسلاميَّة ٢٠٣/١

الإكلينيكي ، وترك وراءه تحليلات صادقة للأورام الحيزوميَّة ، والتهاب التَّامور ، ودرن الأمعاء والشَّلل البلعومي .

وعلاء الدّين علي بن أبي الحزم القَرْشي (٥) الملقّب بابن النّفيس: ( ٦٨٧ هـ = ١٢٨٨ م) ، من كتبه: « الموجز» في الطّب ، اختصر به قانون ابن سينا ، و « فاضل بن ناطق » على غط « حيّ بن يقظان » لابن الطُّفيل ، و « الشّامل » في الطّب ، و « بغية الفِطَن من علم البدن » .. وكانت طريقته في التّأليف أن يكتب من حفظه وتجاربه ومشاهداته ومستنبطاته ، وقلّ أن يراجع أو ينقل (١) . ومن كتبه « شرح تشريح القانون » ، أي شرح قانون ابن سينا .

في عام ١٩٢٤ م قدم د . محيى الدين الطَّطاوي رسالته في ألمانية ، أكَد فيها أنَّ ابن النَّفيس أوَّل من اكتشف الدَّورة الدَّمويَّة الصُّغرى « الرِّئويَّة » ، وأوَّل من أشار إلى الحويصلات الرِّئويَّة ، والشَّرايين التَّاجيَّة ، ناقضاً نظريَّة جالينوس ، ونقض ابن سينا « الشيَّخ الرَّئيس » في الدَّورة الدَّمويَّة ، فقال : « التَّشريح يكذِّب ماقالاه » .

أخذ المستشرق ماكس مايرهوف أطروحة الطَّطاوي ، ونشر في مجلَّة « إيزيس » مقالة عنها ، لفتت نظر جورج سارتون ، فكتب ذلك في كتابه « تاريخ العلم » ، ومن ينسب اكتشاف الدَّورة الدَّمويَّة الرِّئويَّة إلى الإنكليزي « وليم هارفي » يتناسى - عن قصد أو عن غير قصد - أنَّ ابن النَّفيس عرف في أوربَّة منذ أوائل القرن الخامس عشر ، وهارفي درس الطِّب في جامعة بادوا « بادوقا » الإيطاليَّة على طبيب إيطالي زار دمشق ، ودرس ابن النَّفيس ، وترجم ابن النَّفيس دون أن يذكر ابن النَّفيس . وبدأ هارفي يقول بنظريَّته في الدَّورة الدَّمويَّة في سنة ١٦١٦ م ، أي بعد ابن النَّفيس بأربعة قرون ، والفضل لمن سبق ، لا لمن سرق .

<sup>(</sup>º) للدة « قَرْش » في ما وراء النَّهر ، ومولده في دمشق ، ووفاته بمصر .

<sup>(</sup>٦) طبقات السُّبكي ١٢٩/٥ ، شذرات النَّهب ٤٠١/٥ ، دول الإسلام للنَّهبي ١٤٣/٢ ، النُّجوم الزَّاهرة ٧٧٧٧

رأس ابن النَّفيس المستشفى المنصوري بالقاهرة . وكان ـ رحمه الله ـ معتداً بنفسه ، مع لطف وعلم ، عندما قال : « لوأعلم أنَّ تصانيفي لا تبقى بعدي عشرة آلاف سنة ما وضعتها » (٧)

وخَلَفُ بن عبّاس الزَّهْرَاوِي الأندلسيّ : (ت ٤٢٧ هـ = ١٠٣٦ م) ، جعله كتابه « التَّصريف لمن عجز عن التَّاليف » ، من كبار جرَّاحي العرب المسلمين ، وأستاذ علم ه الجراحة في أُوربة في العصور الوسطى ، وعصر النَّهضة الأُوربيَّة ، حتَّى القرن السَّابِع عشر ، ومن خلال دراسة يحتبه تبيَّن أنَّه أوَّل من وصف عمليَّة تفتيت الحصاة في المثانة ، وبحث في التهاب المفاصل ، وفي السِّل ، وأشار باستخدام مساعدات وممرِّضات من النِّساء في حال إجراء عمليَّة جراحيَّة لامرأة للطُّأنينة والرَّقَة والأنس (^) .

وعبد اللطيف بن يوسف بن محمّد بن علي البغدادي : (ت ٦٢٩ هـ = ١٢٣ م) ، ، ، ويعرف بابن اللباد ، وبابن النَّقطة ، أحد العلماء المكثرين من التَّصنيف في الحكمة وعلم النَّفس والطِّب والتَّاريخ والبلدان والأدب ، مولده ووفاته ببغداد (٩٠) .

اعتمد التَّجربة الحسيَّة ، ونقض جالينوس في شرحه لعظم الفكِّ بعد مشاهدة أكثر من ألفي جمجمة ، لقد صحَّح أخطاء جالينوس بنظرة علميَّة سلمة ، فكسر هالة التَّقديس الَّتي أُحيط بها أطبًاء اليونان الكبار ، وقال : « الحِسُّ أصدق منه » ، لقد على العلم موقوفاً على التَّجربة ، فكثيراً ما كان يقول : هذا الرَّأي المشهور ، وهو عندنا باطل ، هذا ما قيل ، والتَّشريح يكذِّب ما قالوه : « القول يقصر على العيان ، الحِسُّ أقوى دليلاً من السَّمع » ، ولهذا كان البغدادي ينتقل بطلاَّبه الَّذين يتردَّدون عليه في دراسة الطب إلى المقابر ليتحقَّق بنفسه من أشكال العظام ، « والَّذي شاهدناه من حال

<sup>(</sup>٧) شمس العرب تسطع على الغرب ، ص ٢٦٨

<sup>(</sup>٨) طبقات الأطبًاء ٥٢/٢

<sup>(</sup>٩) فوات الوفيات ٧/٢ ، طبقات الأطبَّاء ٢٠١/٢

<sup>(</sup>١٠) أي من جالينوس .

هذا العضو - عظم الفك ما أنه عظم واحد ليس فيه مفصل ولا درز أصلاً ، واعتبرناه ماشاء الله من المرَّات ، في أشخاص كثيرين ، تزيد على ألفي جمجمة ، بأصناف من الاعتبارات ، فلم نجده إلا عظماً واحداً من كل وجه ، ثم اننا استعنا بجاعة مفترقة اعتبروه بحضرتنا وفي غيبتنا ، فلم يزيدوا على ما شاهدناه منه وحكيناه ، وكذلك في أشياء أخرى غير هذه ، ولئن مكنتنا المقادير بالمساعدة وضعنا مقالة في ذلك نحكي بها ما شاهدناه ، وما علمناه من كتب جالينوس ، ثم انني اعتبرت هذا العظم أيضاً بمدافن بوصير (۱۱) القديمة ، فوجدته على ماحكيت ، ليس فيه مفصل ولا درز .. والمفاصل الوثيقة إذا تقادم عليها الزمان تظهر وتتفرق ، وهذا الفك الأسفل لا يوجد في جميع أحواله إلا قطعة واحدة » (۱۲)

القياس السَّاذج في صناعة الطِّب مطروح ، وهو موقوف على التَّجربة ، فإن صحَّحَتُهُ وصدَّقته قُبل ، وإلاَّ رُدَّ وطُرح (١٣).

ومِمًا يذكر أنَّ اليهود يكرهون البغدادي ، وحاولوا سرقة كتابه « الإفادة والاعتبار » لأنَّه يعرِّي موسى بن ميون ، فهو طبيب بلاط ، لم يؤلِّف ، ولم يبحث ، واليهود يقولون : « مابعد موسى إلاَّ موسى » ، هالة من التَّفخيم حوله لغيط حقِّ العلماء المسلمين .

كا انتقد البغدادي ، أبا الحجّاج يحيى بن شمعون تلميذ ابن ميمون ، وشبيهه في الصّفات ، والّدي فصد الغازي بن صلاح الدّين فمات في قلعة حلب سنة ١٩٦٦ هـ = ١٢٦١ م .

#### ☆ ☆ ☆

<sup>(</sup>١١) بوصير : اسم لأربع قرى بمصر ، وبوصير السِّدُر : بليدة في كورة الجيزة ، معجم البلدان ٥٠٩/١ و ٥٠٥

 <sup>(</sup>١٢) عبد اللَّطيف البغدادي في مصر ، الإفادة والاعتبار في الأمور والمشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر ،
 الحِلَّة الجديدة ، مطبعة المصري .

<sup>(</sup>١٣) المرجع السَّابق « عبد اللَّطيف البغدادي في مصر » ص ٧٤

هذا .. واهم العرب المسلمون اهم عظياً بالرّفاه العام لشعوبهم ، فأنفقوا بسخاء على المستشفيات العامّة المجانية ، وأهم أنواعها : مستشفيات الجنومين : وهي أوّل أنواع المستشفيات ( منذ أيّام الوليد ٧٠٧ م ) ، ومستشفيات الجافين لمعالجتهم سريريّا ونفسيّا ، في الوقت الّذي كانت فيه أوربّة تداويهم بالضّرب المبرّح ، والمستشفيات العسكريّة : وكانت تنتقل مع الجيش ، وتحمل أجهزتها على الجال والبغال ، بينا كان واسعاف الجنود في أوربّة في العصور الوسطى يقع على عاتق الجندي نفسه . ومستشفيات السّجون : وجدت في بغداد في العصر العبّاسي الأوّل ، ومآوي العجزة والعميان والأيتام : وجدت أيّام الأمويين ، وزادت في العصر العبّاسي ، المستشفيات والمنقلة : في الرّيف والقرى البعيدة عن المدن والّي لاأطبّاء فيها ، ومحطّات المتشفيات نقبا ، وعطّات المتشفيات العامّة : الّي لم تخلُ منها مدينة كبيرة ، ولها أوقاف واسعة للإنفاق عليها .

تقول المستشرقة الألمانيَّة زيغريد هونكة: « إنَّ كلَّ مستشفى ، مع مافيه من ترتيبات ومختبر ، وكلَّ صيدليَّة ومستودع أدوية في أيَّامنا هذه ، إنَّا هي في حقيقة الأمر ، نصب تذكاريَّة للعبقريَّة العربيَّة . كا أنَّ كلَّ حبَّةٍ من حبوب الدَّواء ، مذهَّبة ، أو مسكَّرة (١٤) ، إنَّا هي كذلك ، تذكار صغير ظاهر ، يذكرنا باثنين من أعظم أطبَّاء العرب (١٥) ، ومعلِّمي بلاد الغرب » (١٦).

وتقول هونكة أيضاً: « والواقع أنَّ رواتب الأطبَّاء والمساعدين والمرَّضين وصانعي الأبرَّة والخدم ، كانت تدفع من الرَّيع الخصَّص للمستشفى ، وكان القيِّمون عليها يسجِّلون كلَّ شيء في سجلات خاصَّة تُقيَّد فيها المصروفات جيعاً في ترتيب ٢٠

<sup>(</sup>١٤) مغلَّفة بورقة مذهَّبة ، أو مغطَّاة بالسُّكر .

<sup>(</sup>١٥) ابن سينا والرّازي.

<sup>(</sup>١٦) شمس العرب تسطع على الغرب ، ص ٣٣٤



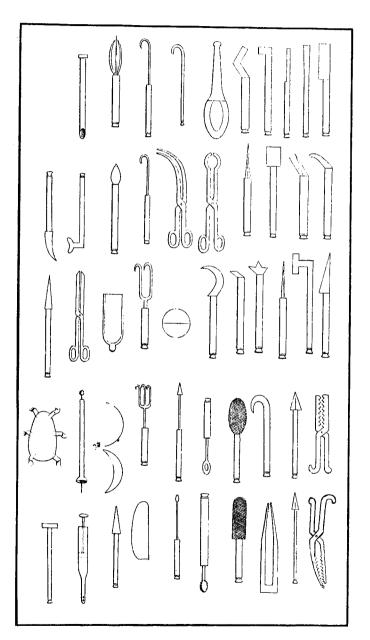

مصورة من مخطوطة عربيّة تمثّل طبيباً عربيّاً يشرح لطلابه تصالب العصب البصري، وأمراض العين، وطلابه يسجّلون على دفاترهم شروحه





۱۰۰۰ سینا

بديع ، وحقيقة الأمر ، أنَّ هذ السِّجلات لا تخبرنا بميزانيَّة المؤسَّسات فقط ، وإنَّما البشراف أيضاً عن قية رواتب الأطبَّاء ، وأثمان العقاقير والآلات الطبيَّة ، وأمَّا الإشراف الطبيّ ، فقد كان من صلاحيَّة رئيس الأطبًاء فقط ، وكان يُختار من بين العديد من زملائه بعد اجتياز امتحان دقيق لكفاياته العلميَّة ، ومثال ذلك ، أنَّ الرَّازي قبل اختياره لمنصبه ، اضطر أن يبرهن على طول باعه وتضلّعه من فن الطبّ أمام مئة منافس له ، وأن يبزه جميعاً في المسابقة ، وبعد تسلّمه لمنصبه أصبح له فريق من الأطباء يجاوز عددهم الأربعة والعشرين ، فنهم الختص بالأمراض الدَّاخليَّة ، ومنهم بالأمراض العصبيَّة ، ومنهم الجرَّاحون البارعون ، ومنهم المتضلّعون بأمراض المفاصل والعظم ( Orthopadie ) ، ومنهم أطبًاء العيون ، وكان كلُّ واحد منهم يتسلم إدارة قسم ما ، مدَّة من الزَّمن ، ثمَّ يخليه لزميله في الاختصاص ، وهكذا دواليك ، هذا وقد كتب هنا الطبيب والشَّاعر ابن أبي أصبعة (١٠٠٠) الذي درس الطبّ في مدينة دمشق تقريراً وافياً عمَّا يقوم به يوميّاً رئيس الأطبًاء في المستشفى فقال :

كان دأبُ ابن أبي الحكم (١٨) رئيس أطبًاء مستشفى النَّـوري في دمشـق ، القيــام بزيارته للمرضى صباح كل يوم ، ليستخبر عن أحوالهم ، ويستعلم عن رغباتهم ، وكان يصحبه في تجواله هذا رهط كبير من مساعديه الأطبًاء والممرضين .

وكان كل ما يصفه للمرضى من أدوية أو حِمْيات يُّشَجَّل بلا إبطاء ، ويُعْمَل به بلا توان ، وبعد جولته هذه ، كان يذهب إلى حيِّ القصبة ليعاين نبلاء القوم وموظفي الدَّولة ذوي الشَّأن (۱۹) ، ثمَّ يعود إلى المستشفى ، فيجلس في القاعة الكبيرة بين كتبه وأوراقه ليحضِّر محاضراته التَّالية ، لقد أقام نور الدِّين ، رحمه الله ، في هذا المستشفى

<sup>(</sup>١٧) أحمد بن أبي أصيبعة ، صاحب كتاب : « عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء » ، منشورات دار الحياة ، بيروت .

<sup>(</sup>١٨) محمد بن عبيد الله بن المظفر بن عبد الله الباهلي ، أبو المجد بن أبي الحكم « ت ٥٧٠ هـ = ١١٧٤ م » .

<sup>(</sup>١٩) « فإذا فرغ ـ من جولته ـ خرج إلى القلعة فافتقد مرضى السُّلطان ـ نور الدّين ـ وغيرهم ، ثمَّ عاد إلى البيارستان » .

مكتبة ضخمة جمعت كتباً ومخطوطات قيّمة ، رُتِّبت على رفوف عالية في القاعدة الكبيرة ، وكان يأتي إليه أطبَّاء وطلاب كثر ، فيجلسون بين يديه ، ويسمعون له ، ويحفظون عنه ، ويجادلونه في الأمور المستعصية ، والحالات النَّادرة الَّتي صادفتهم في مستشفاهم » (٢٠).

لقد كانت المستشفيات الكبيرة بمثابة مدارس عالية للطّب ، بينها كان طلاب العلم في أوربة يسهرون درساً وحفظاً على ضوء الشَّموع في قاعات الأديرة ، كانت التَّجربة العلميَّة هنا تسير مع العلم جنباً إلى جنب ، وتُجَابه النَّظريَّاتُ ، على أسِرَّة المرضى ، حقائق المعاينة والكشف ، وحقائق التَّجارب ، فتفنَّد الظَّواهر تفنيداً علميّاً ، وتشبع الحالات المستعصية بحثاً ونقاشاً ، وعلاجها تفصيلاً وشرحاً ، « بعكس ما كان يجري في بلاد الغرب ، حيث كانت النَّظريَّات الجافَّة تملاً عقول رجال الأكليروس ، وتحول دونهم والاحتكاك بالمخلوقات ذات الدِّماء الحارَّة »(٢١).

وهناك حادثة طريفة ، رواها ابن شاهين الظّاهري (٢٢) ، كان أطبّاء دمشق يتندَّرون بها ، وهي قصَّة أحد الظُّرفاء من الَّذين يملكون شهيَّة طيِّبة للطَّعام ، كان بالقرب من بيارستان نور الدِّين ، فبلغت أنفه رائحة دجاجة مشويَّة ، ودغدغت حاسَّة الشَّم لديه ، وعلى الفور قرَّر أن يتارض ، وأخذ يئن ، وأدخل المستشفى ، وحين ، وفحصه الطبيب لم يجد لديه أيَّة علَّة ، ولكن بعض الاستفسارات نبَّهت الطبيب إلى حقيقة أطهاع ذلك الشَّره ، وإلى أصل الدَّاء عنده ، فلم يكشف من أمره شيئاً ، بل أمر بنقله إلى جناح المرض الدَّاخليين ، ووصف له وجبتَيْن في النَّهار مَّا لذَّ وطاب من رقائق الحلوى بالعسل ، وكبد الطيور ، ولحم الدَّجاج ، والفاكهة المطبوخة بالسَّكر والشَّراب . ومع ذلك ، فقد كان يتارض وهو في قمَّة السَّعادة ، وبعد مضي ثلاثة أيَّام .٢

<sup>(</sup>۲۰) شمس العرب تسطع على الغرب ، ص ٢٣٣

<sup>(</sup>٢١) شمس العرب تسطع على الغرب ، ص ٢٣٤

<sup>(</sup>٢٢) خليل بن شاهين الظاهري « ت ٨٧٣ هـ = ١٤٦٨ م » له نحو ٣٠ مصنَّفاً .

على هذه « الحِمْيَة » الَّتِي كادت تفقد المريض كلَّ مناعة ، وتودي به إلى حتفه ، قال الطبيب : لقد انقضت الأيَّام الثَّلاثة للضَّيافة العربيَّة ، فامضِ مرتاح الضَّير ، يا رعاك الله (٢٢).

وهكذا .. كان العلاج بالبيارستان النّوري ، الّذي أنشأه نور الدّين بدمشق عام ١١٦٠ م ، مجانياً للفقراء وللأغنياء سواء بسواء ، دون أن تكلّف المريض درهماً واحداً ، بل كانوا يمنحون لدى خروجهم من المستشفى ثياباً ونقوداً تكفيهم للعيش دون عمل في فترة النّقاهة . « لقد كانت المعالجة بالموسيقى ، والتّرويح عن المرضى وتسليتهم عن الامهم بالقصّاصين والمنشدين ، ولمن يخرج من البيارستان عند برئه كسوة ، وخمس قطع من الذّهب ، إعانة حتّى تنتهي فترة نقاهته » ، ولقد ظلَّ ثلاثة قرون يعالج المرضى من غير أجر ، و يمدّهم بالدّواء من غير ثمن ، و يقول المؤرّخون : إنَّ نيرانه ظلّت مشتعلة لا تنطفئ ٢٦٧ سنة ، (قصة الحضارة : ٢٦٠/٣) .

### ል<sup>`</sup> ል ል

الكيمياء والصيدلة : لقد شغلت فكرة تحويل المعادن الخسيسة إلى معادن ثمينة خالد بن يزيد الأُموي ، وبقيت تحمّس الكثيرين على إجراء التَّجارب الكيميائيَّة في علم عرفوه باسم « علم الصَّنعة » ، فنشطت بذلك صناعة الكيمياء والصيدلة معاً ، قال البيروني : « الصيدلي هو المحترف بجمع الأدوية على أحد صورها ، واختيار الأجود من أنواعها مفردة ومركبة على أفضل التَّراكيب الَّتي خلَّدها له مبرزو أهل الطِّب » .

لقد كانت الأدوية المفردة هي العقاقير الأصليَّة ، فإذا اجتمعت كانت الأدوية المركَّبة الَّتي سمَّاها العلماء المسلمون « الأقراباذين » .

<sup>(</sup>٢٢) وفي رواية : كانت الوصفة الأولى الـدَّجاج السَّمين ، والأشربة الزَّكيَّة ، والفواكه الشَّهيَّة ، وأقراص الحلوى .. وبعد ثلاثة أيَّام ، كتب الطَّبيب لهذا المتارض وصفة أُخرى قدَّمها له ، جاء فيها : إنَّ حدَّ الضَّيافة ثلاثة أيَّام .

وكان الصيادلة خاضعين منذ أيّام المأمون لامتحان يحصلون بعده على إجازة لمارسة المهنة ، وكانوا يدعون « عطّارين » ، ولهم عميد يرأسهم .

والمسلمون أول من أنشأ مخازن الأدوية والصّيدليّات ، وهم الّذين أنشؤوا أوّل مدرسة للصّيدلة ، وفي قصّة الحضارة : ١٨٧/١٣ : « يكاد المسلمون يكونون هم الّذين ابتدعوا الكيمياء بوصفها علماً من العلوم » .

# ومن أعلام الكيمياء والصَّيدلة المسلمين :

جابر بن حيَّان الكوفي: (عت ٢٠٠ هـ = ٨١٥ م) ، بلغت تصانيفه مئتين واثنين وثلاثين كتاباً ، ترجم قسم منها إلى اللاتينيَّة ، وعرف عندهم « Geber » ، وهو أوَّل من استخرج حامض الكبريتيك وسمَّاه زيت الزَّاج ، وأوَّل من اكتشف الصُّود الكاوي ، وأوَّل من استحضر ماء الذَّهب ، ودرس خصائص مركَّبات الزَّئبق واستحضرها . ومن ١٠ كتبه « السُّموم » .

يقول غوستاف لوبون: « تتألّف من كتب جابر موسوعة علميَّة تحتوي على خلاصة ما وصل إليه علم الكيياء عند العرب في عصره، وقد اشتملت كتبه على بيان مركَّبات كيياويَّة كانت مجهولة قبله، وهو أوَّل من وصف أعمال التَّقطير والتَّبلور والتَّبلور والتَّندويب والتَّحويل .. » (٢٤).

وأبو بكر الرَّازي ، وقد مرَّت ترجمته في الطِّب ، وقد سلك في بحوثه وتجاربه مسلكاً علميّاً سلياً ، ففي كتابه « سرُّ الأسرار » ذكر تجاربه مبتدئاً بوصف المواد الَّتي اشتغل بها ، ثمَّ الأدوات والآلات ، ثمَّ الطَّريقة الَّتي اتَّبعها في تحضير المركَّب « وهذا هو النَّهج العلمي الصَّحيح في البحث العلمي » .

وأبو الرَّيحان محمَّد بن أحمد البيروني : (ت ٤٤٠ هـ = ١٠٥٠ م) ، لقد مثَّل ٢٠ موسوعة علميَّة في زمانه ، أو دائرة معارف كاملة ، قال عنه « ول ديورانت » في قصَّة

<sup>(</sup>٢٤) حضارة العرب، ص ٧٤٥

الحضارة : « إنَّ البيروني هو مثال العالم المسلم في أرقى مراتبه ، كان فيلسوفاً مؤرِّخاً جغرافياً لغوياً رياضياً فلكيّاً شاعراً وعالماً طبيعيّاً .. وخلَّف مؤلَّفات في جميع هذه العلوم .. ».

وكتابه في الصّيدلة اسمه « كتاب الصّيدلة » ، أشار فيـه إلى مـا للعقـار من مكانـة هـ خاصّة بين الأطعمة والسُّموم .

وأحمد الفافقي: (ت ٥٦٠ هـ = ١١٦٤ م)، وكتابه « الجامع في الطّب في الأدوية المفردة ».



وسانع العقاقير

من مآثر العرب المسلمين في الكيمياء والصيدلة: عرفوا طرق التَّقطير والتَّرشيح والتَّكليس والتَّحويل والتَّبخُر والتَّذويب والتَّبلور، واكتشفوا الكحول والقلويَّات، والنَّسادر، ونترات الفضَّة «حجر جهنَّم»، والبورق، والزَّرنيخ، وزيت الزَّاج «حامض الكبريتيك»، والبوتاس، والسَّنكي والكافور، والصَّندل والرَّاوند، والمسك والرّ، وجوز الطيب وهم الَّذين اخترعوا الأشربة والمستحلبات والخلاصات العطريَّة، وتوصَّل ابن سينا إلى تغليف الحبوب الَّتي يصفها للمرضى منعاً لمرارتها أن تؤذي اللِّسان، وعملوا الترياق المؤلِّف من عشرات الأدوية، وهم أوَّل من استعمل «المُرَقِّد» من الأفيون والزّيوان أو الشّيلم للتخدير.

ولعل أكبر دليل على منجزات العرب المسلمين العظية في علمي الكياء والصّيدلة ، ما نراه اليوم من كلمات وأساء عربيّة ما تزال على لسان كلّ عالم كيائي ، بل ولسان كلّ ربّة منزل ، منها (٢٥):

| Realger | رهج النَّار  | Markasit | مركزة            | Borax   | البورق             |
|---------|--------------|----------|------------------|---------|--------------------|
| Savon   | الصَّابون    | Natron   | نطرون            | Elixier | الإكسير            |
| Tutia   | التُّوتياء   | Soda     | الصُّودا         | Kalium  | قلي (قلويات)       |
| Kasdir  | القصدير      | Chemie   | الكيياء          | Kalium  | قلی (مفرد)         |
| Kebrit  | كبريت        | Caz      | الغاز            | Alambik | الإنبيق            |
| Saffron | زعفران       | Zaibag   | الزِّئبق         | Aludel  | الأثـال «الجـزء    |
|         |              |          | İ                |         | السُّفلي من آلـــة |
|         |              |          |                  |         | ً<br>التَّقطيرِ»   |
| Balsam  | بلسم         | Kermes   | قرمز             | Alkohol | الكحول (الغول)     |
| Anilin  | انيلين(نيلة) | Taikum   | الطُّلق(البودرة) | Amalgam | الملغم             |
|         |              |          |                  |         | (معدن زئبقي)       |

<sup>(</sup>٢٥) شمس العرب تسطع على الغرب ، ص ٢٢٧

هذا .. وحضَّر أبو القاسم بن أحمد المجريطي (ت ١٠٠٧ م) في قرطبة أكسيدَ النِّئبق ، هذه المادَّة الَّتي لعبت دوراً هامّاً في أبحاث بريستلي ولافوازيه في القرن الثَّامن عشر .

أمًّا عزَّ الدِّين بن علي الجلدكي (ت ١٣٦٣ م) صاحب كتاب « التَّقريب في أسرار التَّركيب » ، فقد فصل الذَّهب عن الفضَّة بوساطة حامض النّتريك ، وهي طريقة ما تزال تستخدم ، ولها شأن في تقدير عيارات الذَّهب في المشغولات والسَّبائك الذَّهبيَّة .

### ☆ ☆ ☆

علم النَّبات : سطعت في سماء هذا العلم أسماء كثيرة ، منها :

أبو حنيفة أحمد بن داود الدِّينَوَرِي : (ت ٢٨٢ هـ = ٨٩٥ م) ، مهندس مؤرِّخ نباتي ، من كتبه « النَّبات » . وعرف ـ كا عرف نباتيُّو العرب ـ أن يستولد ثماراً ذات صفات جديدة بطريقة التَّطعيم ، وأن يخرج أزهاراً جديدة بالمزاوجة بين الورد البرِّي وشجرة اللوز .

إنَّ الدِّينَوري أوَّل المؤلِّفين المسلمين في علم النَّباتٍ ، دوَّن في تاليف ملاحظاته الشَّخصيَّة (٢٦).

ورشيد الدّين الصبّوري: (ت ٦٣٦ هـ = ١٢٤١ م) ، الّذي كان مولعاً بالتّنقيب عن غريب النّباتات والحشائش ، يستصحب مصوّراً ، معه الأصباغ ، ويتوجّه إلى المواضع الّي فيها النّباتات ، فيشاهده ويحقّقه ، ويريه للمصوّر فيعتبر لونه ومقدار ورقه وأغصانه وأصوله ويصوّر بحسبها ، وكان يُري المصوّر النّبات في إبان نباته وطراوته فيصوّره ، ثمّ يُريه إيّاه وقت كاله وظهور بزره فيصوّره تلو ذلك ، ثمّ يريه

<sup>(</sup>٢٦) إرشاد الأريب ١٢٣/١ ، وخزانة الأدب للبغدادي ٢٥/١

إيًاه في وقت ذَوِيّه ويُبْسِه فيصوِّره ، وقد أتى ذكر كثير من هذه الأعشاب في كتابيه « الأدوية المفردة » ، و « التَّاج »(٢٧).

لقد وصف الصُّوري ٥٨٥ عقاراً ، منها ٤٦٦ من فصيلة النَّبات ، و ٧٥ من المعادن ، و ٤٤ من فصيلة الحيوان .

عبد الله بن أحمد المالقي ، أبو محمّد ضياء الدّين المعروف بابن البيطار: (ت ١٤٦هـ = ١٢٤٨م) ، رئيس العشّابين ، وكبير العطّارين ، والصّيادلة في مصر، ولد قرب مالقة ، وتعلّم الطّب ، ورحل إلى اليونان « بلاد الأغارقة » ، وأقصى بلاد الرَّوم باحثاً عن الأعشاب والعارفين بها ، حتّى كان الحجّة في معرفة أنواع النّباتات ، وتحقيقه وصفاته ، وأسائه وأماكنه ، ففاق أستاذه أبا العبّاس أحمد بن محمّد بن أبي الخليل ، المعروف بابن الروية (ت ٦٣٧هـ = ١٢٣٩م) .

اتصل ابن البيطار بالكامل الأيوبي في مصر ، فجعله رئيس العشَّابين في الدِّيار المصريَّة ، من كتبه : « الأدوية المفردة » ، في مجلَّدين ، المعروف بمفردات ابن البيطار ، وله « المغني في الأدوية المفردة » .. لقد عرف في أوربة بحق ، باسم « أبي علم النَّبات » (٢٨).

لقد ذكر الجاحظ أنَّ ثلاث مئة وستِّين صنفاً من التَّمور كانت موجودة في سوق المرة (٢٩) ووفقاً لما كتبه ابن رشد في مطلع القرن العاشر الميلادي كان هناك ثمان وسبعون صنفاً من العنب في المناطق المجاورة لصنعاء ، ويذكر عبد اللَّطيف البغدادي

<sup>(</sup>۲۷) طيقات الأطياء ١٢٣/٢ ـ ١٣٠

<sup>(</sup>٢٨) طبقات الأطباء ١٣٣/٣ ، ونفح الطيب ٦٨٣/٢ ، ودائرة المعارف الإسلاميَّة ١٠٤/١

<sup>(</sup>٢٩) « الإبداع الزَّراعي في بدايات العالم الإسلامي » انتشار المحاصيل والتقنيات الزَّراعيَّة ما بين عامي ٧٠٠ ـ ١١٠٠ ميلادية . تأليف د. أندريو واطسون ، ترجمة د. أحمد الأشقر ، مراجعة د. محمد نذير سنكري ، نشر معهد التراث العلمي العربي ( حلب ) ، ص : ٣

أنَّ « هذه الأنواع والأصناف كانت تطعَّم على بعضها ، أو تهجَّن ، لتنتج مجموعة لاحصر لها من الأصناف الجديدة » ((٢٠) .

ويذكر البدري أنّه كان في منطقة دمشق وحدها واحد وعشرون صنفاً من المشمش وخمسون صنفاً من السرّ إلى وخمسون صنفاً من السرّ بيب ، وأدخل العرب المسلمون القطن وقصب السّكر إلى البلدان الأوربيّة ، وأوصلوا القمح القاسي إلى الأندلس بحلول القرن العاشر الميلادي ـ كا تشير إلى ذلك أقوال الرّازي ـ وذكر عنه أنّه يبقى عشرات السّنين لا يتغيّر ولا يفسد ، أمّا الحيري فيشير إلى أن قمح ( لورقة ) يبقى مخزّناً مدّة عشرين سنة دون أن يفسد ، أما المقرّي في نفح الطّيب فإنه يشير إلى إمكانية عثورك في ( سرقوسة ) على قمح عره مائة سنة (۱۲)

« ومن الطّريف أن نشير إلى قابائة القمح الإسباني للخزن مدّة طويلة من الزّمن علّق عليها مؤلّف صيني من القرن الشّالث عشر وهو تشاوجو ـ كاو Chau Ju-Kau الذي قال: إنّ القمح في جنوبي إسبانيا يمكنه أن يختزن عشرات السّنين دون أن يناله العطب أو التّلف » ، ويعلّق الدكتور محمد نذير السّنكري على هذا القول: وهذا يشير إلى أن بعض الكتب العربيّة الزّراعيّة والجغرافيّة وغيرها كانت قد ترجمت إلى اللّغة الصّينيّة قبل القرن الثّالث عشر (٢٣).

والتَّكثيف الزِّراعي بدأه المغرب العربي منذ أيَّام يوسف بن تاشفين (٢٣)، أمير

<sup>(</sup>٣٠) المرجع السَّابق ، ص ٤ ، عن كتاب الإفادة .

<sup>(</sup>٣١) المرجع السَّابق ، ص ٤٧

<sup>(</sup>٣٢) المرجع السابق ، ص ٥٤

<sup>(</sup>٣٣) محاضرة للدكتور محمد نذير السُّنكري في معهد التُّراث بحلب ١٩٨٦/١٢/٢٠

المرابطين ، فقد كان يحمل محصولاً على محصول ، وتنزرع الأرض أربع مرّات في العام الواحد ، كي لا تبقى بوراً ، وعندما بنيت مَرّاكُش ، زُرع النّخيل الّذي عِثّل مظلّة واقية ، وزُرع تحته الزّيتون ، وزُرع تحت الزّيتون « البرسم » لخيل الجند المجاهدين .

يقول الإسباني خوان فيرنيت Juan Vernet في كتابه « فضل عرب إسبانية على الثّقافة » Ce que la culture doit aux Arabes d Espagne أنَّ علم تأصيل الحبوب والنّبات يُعَدُّ علم القرن الواحد والعشرين ، وابن رافد الأندلسي في كتابه « الزّراعة » طرح نظريّة جنس النّبات « ذكر وأنثي » ، ومن الصّعب تصوّر آي تقدّم لأحد في هذا الميدان ، خصوصاً على يد الألمانيّين يورك ( ت ١٥٥٣ م ) ، وبروفلز ، دون علم النّبات كا عُرِف في الأندلس في القرن الثّالث عشر الميلادي ، ومن يعوزه البرهان ، النّبات كا عُرِف في الأندلس في القرن الثّالث عشر الميلادي ، ومن يعوزه البرهان ، اللّبانيّين .

وإسبانية اليوم بعد عشرة قرون ، عادت لتستفيد من منجزات يحيى بن العوام الإشبيلي ، الذي كان يطعم الصنوبر ، فبدأت تطعم الصنوبر الحلبي كان يفعل ابن العوام تماماً .

وعرفت الأندلس كتباً متخصّصة بالأزهار ، وأخرى مُتخصّصة في تربية البلابل ...

والإمام حجة الإسلام الغزالي وصل إلى مبادئ علميَّة عجز عنها غيره ، عندما عزا « النتح » (٢٥) في الشجرة إلى الشبس .

<sup>(</sup>٣٤) الأسبوع العربي ، العدد ١٤٠٠ ( ١١ آب « أغسطس » ١٩٨٦ ) ، ص ٥٠ ، ترجمه إلى الفرنسيَّة غابرييل مارتينيز غرو « دار سندباد » .

<sup>(</sup>٣٥) النُّتُح : التُّعَرُّق ، والرُّشح ، ( اللَّسان : نتح ) .

وهكذا .. وعلى الرغ من أن العرب المسلمين كانوا روَّاد زراعة البيئة الصَّحراويَّة في العالم بأساليب علميَّة تجريبيَّة ، وأساتذة العالم في تصنيف الأراضي ، وأساتذته في علم تهجين النبّات ، الَّذي كان في أوربة محرَّماً حتّى القرن الثَّامن عشر ، وأقرَّ هذا الفضل مؤتمر أريزونا ١٩٨٥ ، حيث أقرَّت أبحاثه إبداع العرب المسلمين في تهجين النباتات ، على الرَّغ من ذلك كله جاء « ابن الوحشيَّة » في كتابه « الفلاحة النبطيَّة » ـ وهو شعوبي دعي ـ فخلط الحقائق بالسِّحر والأساطير ، ودسَّ على العرب ، فأساء إلى أمتنا بخبث وذكاء .



## إسهامات العرب المسلمين في العلوم التَّطبيقيَّة :

مراحل النَّهضة العربيَّة الإسلاميَّة في العلوم التَّطبيقيَّة :

- أ ـ مرحلة مسح المراجعة المتوفّرة .
- ٢ً \_ مرحلة الإنتاج في العلوم النَّظريَّة .
- مرحلة الإنجازات في العلوم التَّطبيقيَّة (٣٦).

وساعد على هذه النَّهضة العلميَّة: الحرِّيَّة المطلقة للعَالِم في إبداء الرَّأي العلمي ، والمساعدات المادِّيَّة الكبيرة من ذوي السَّلطان وأُولي الأمر، وتقدير المجتع للعلماء، فقد كانت لهم منزلة مرموقة في المجتع، بالإضافة إلى العامل الدِّيني، فقد كان الإسلام ولم يزل \_ يشجِّع العلوم النَّافعة كلَّها.

ومن الله في عملوا وأبدع وا في « علم الحيل = الآلات = الميكانيك » ، أولاد ١٠ موسى بن شاكر (٢٦) : محمَّد وأحمد والحسن ، تخرَّجوا من « بيت الحكمة » ، أكادييَّة العلوم العالميَّة في عصرها . وفي كتابهم « كتاب الحِيل » ، وصف لآلات مائيَّة لم يسبق لأحد الحديث عنها .

وعبًاس بن فرناس الأندلسي: (ت ٢٧٤ هـ = ٨٨٨ م)، الَّذي من اختراعاته: النَّظَّارات والسَّاعات الدَّقَّاقة المعقَّدة التَّركيب، والقُبَّة الفلكيَّة الَّتي صنعها في بيته، ١٥ جاء في نفح الطِّيب: « وصنع في بيته على هيئة السَّماء، وخُيِّل للنَّاظر فيها النَّجوم والغيوم والبروق والرَّعود»، واختراع الزَّجاج من الحجارة « الكريستال » وهو أوَّل من

<sup>(</sup>٣٦) أمَّــا مراحـل تطبيـق تكنـولـوجيــا مــا فيرٌ في : أ ـ البحث العلمي : Adjustment ، وهي التَّطـوير : Adjustment ، وهي مراحل قد تكون متداخلة أحاناً .

<sup>(</sup>٣٧) عاصروا المأمون العبّاسي : ( ت ٢١٨ هـ = ٨٣٣ م ) .

صنع ذلك في الأندلس ، ومحاولة الطّيران في الجوّ ، وله في ذلك فضل الرّيادة (٢٨) والسّاعة لمعرفة مواقيت الصّلاة ، وأهداها إلى الأمير محمد بن عبد الرّحمن الأموي ، أمير قرطبة ، ونقش عليها من شعره :

وأبو سعيد عبد الرَّحن بن أحمد بن يونس المصري: (ت ٣٩٩ هـ = ١٠٠٩ م) ، الَّذي اخترع الرَّقَاص « البندول » ، وعرف أشياء كثيرةً من قوانين تذبذبه ، وبعد ستائة وخمسين عاماً من اختراعه ، جاء غاليلو الإيطالي ( ١٠٥٢ هـ = ١٦٢٤ م ) ، ليتوسَّع في درس الرَّقَاص ، وليضع أكثر القوانين الَّي نعرفها اليوم عن الرَّقَاص ، ثمَّ حَسَبَها حساباً رياضياً .

وأبو الفتح عبد الرِّحن الخازن (٢٦): (ت نحو ٥٥٠ هـ = نحو ١١٥٥ م) ، حكم فلكي مهندس ، من كتبه « ميزان الحكمة » ، تحدّث عن الخاصّة الشّعريّة ، والوزن النّوعي لعديد من المواد بدقّة .

وهذه قائمة بمواد استخرج البيروني والخازن ثقلها النّوعي ، لمقارنتها يالأرقاء
 الحديثة ، ويظهر أن البيروني قد استعمل طريقتين لاستخراج الثّقل النّوعي (٤٠٠):

<sup>(</sup>٣٨) تمت هذه الحاولة التي أودت بحياة ابن فرناس في مدينة الرصافة ، ضواحي قرطبة .

<sup>(</sup>٣٩) أو الحازني .

<sup>(</sup>٤٠) تاريخ العلوم عند العرب ، ص ٢٢٣ ، عن : Aldo Miele, La Science Arabe, P. 101

| الأرقام الحديثة | الخازن | بيروني | أرقام ال | <b>ត</b> 5 U 1    |
|-----------------|--------|--------|----------|-------------------|
| 19,77           | 19,00  | 19,00  | 19,77    | الذَّهب           |
| 17,09           | ۱۳,٥٦  | 17,09  | ۱۳,۷٤    | الزُّئبق          |
| ۸,۸٥            | ۸,٦٦   | ۸,۸۳   | ۸,۹۲     | النُّحاس          |
| نحو ۸,٤         | ۸,٥٧   | ۸,٥٨   | ۸,٦٧     | النُّحاس الأَّصفر |

ولقد خصَّ الخازن نفسه باستخراج النُّقل النُّوعي للسُّوائل التَّالية :

| النسبة الحديثة | النّسبة الّتي استخرجها الخازن | المادّة                   |
|----------------|-------------------------------|---------------------------|
| ١,٠٠           | ١,٠٠                          | الماء العذب البارد        |
| ٠,٩٥٩٧         | ٠,٩٥٨                         | الماء الحار               |
| ٠,٩٩٩٩         | ٠,٩٦٥                         | الماء إذا بلغ درجة الصّفر |
| 1,.77          | ١,٠٤١                         | ماء البحر                 |
| ٠,٩١           | ٠,٩٢٠                         | زيت الزَّيتون             |
| 1,27_1,• 8     | ١,١١٠                         | حليب البقر                |
| 1,.40_1,.20    | ١,٠٣٣                         | دم الإنسان                |

« ويجب أن نَعُد النَّسبة الَّتي وصل إليها الخازني دقيقة جداً ، لأن الاختلاف بين ١٥ ما وصل هو إليه وبين ما وصل إليه العلماء المعاصرون لنا يمكن تعليله ، إنَّ مياه البحر مثلاً تختلف في مقدار الأملاح الَّتي فيها اختلافاً كبيراً ، فكلما كان البحر صغيراً وإقليماً (داخلياً) كالبحر الميت ، وبحر قزوين ، كانت مياهه أكثر ملوحة ، وبالتَّالي أثقل من مياه البحار العظمى ، كالمحيط الأطلسي والمحيط الهادي ، وكذلك الثَّقل النَّوعي لحليب البقر يختلف بين بقرة وبقرة بالإضافة إلى المرعى ، فالمرعى الخصيب الغني يزيد مقدار ٢٠ السَّمن من الحليب ، فيكثر حينئة الثَّقل النَّوعي للحليب ، ونحن لا نعلم اليوم أيَّ مياه البحار فحص الخازني ولا عدد البقر الذي أجرى عليه تجاربه .

ولقد عرف الخازني أنَّ الأجسام السَّاقطة تنجذب في سقوطها نحو مركز الأرض (٤١).

أمَّا ثابت بن قُرَّة الحَرَّاني : (ت ٢٨٨ هـ = ٩٠١ م) ، أعظم هندسي عربي على الإطلاق ، فقد شرح الجاذبيَّة : « إن الْمَدَرة (٢٤٠ تعود إلى السِّفل لأنَّ بينها وبين كلِّية الأرض مشابهة في الأعراض ، أعني البرودة والكثافة ، والثَّيء ينجذب إلى أعظم منه » ، وشرح الرَّازي ، هذه العبارة بقوله : « إنَّا إذا رمينا المدرة إلى فوق ، فإنَّها ترجع إلى أسفل ، فعلمنا أنَّ فيها قوَّة تقتضي الحصول في السفل ، حتَّى إذا رميناها إلى فوق أعادتها تلك القوَّة إلى أسفل .

وبديع الزَّمان إسماعيل الْجَزَري ، عالم ميكانيكي من الطِّراز الأوَّل ، فهو مهندس حِرْفي ، يُصَمِّم ويرسم وينفِّذ ، كتابه : « الجامع بين العلم والعمل النَّافع في صناعة الحيل » ، والحيل هنا « الهندسة الميكانيكيَّة » طبعاً ، وأعظم اختراع للجزري « الدَّسَّامات » .

أمَّا تقي الدِّين الدِّمشقي ، (ت ١٥٢٥ م) ، الَّذي ساهم في بناء مرصد إسطنبول ، فقد اخترع المضخَّة ذات الأسطوانات السِّتِّ ، والَّتي هي فكرة المحرِّكات الانفجاريَّة في موهرها .

هذا .. وأتقن العرب المسلمون صناعة الموازين المدَّقيقة ، وفرق الخطأ أقل من أربعة في ألف جزء من الغرام ، لقد وزن « فلندر بتري » ثلاثة نقود عربيَّة قديمة ، فوجد أنَّ الفرق بين أوزانها جزء من ثلاثة آلاف جزء من الغرام ، فقال : إنَّه لا يمكن

<sup>(</sup>٤١) المرجع السَّابق، ص ٢٢٤

<sup>· (</sup>٤٢) الْمَدَر: قطّع الطين اليابس ، ( اللّسان: مدر) .

<sup>(</sup>٤٣) تاريخ العلوم في الإسلام، هامش ص ١٤٤

<sup>(</sup>٤٤) نسبـةً إلى جزيرة ابن عمر ، على نهر دِجْلَـة جنوبي ديــاربكر ، عــاش حــوالي ١٢٠٠ م ، ألّف لمحمــود بن أرتق صاحب آمد كتاباً في معرفة الحيل الهندسية ١٢٠٥ م ، وفيه تعليمات لصنع السّاعات .

الوصول إلى هذه الدِّقَة في الوزن إلاَّ في استعال أدق الموازين الكيياويَّة . وبتكرار الوزن مراراً ، حتَّى لا يبقى فرق ظاهر في رجحان أحد الموازين على الآخر ، ولذلك فالوصول إلى هذه الدَّقَة لمَّا يفوق التَّصوُّر ، ولا يعلم أنَّ أحداً وصل إلى دِقَّة في الوزن مثل هذه الدِّقَة (٤٤).

وطوَّروا آلة الأَسْطُرُ لاب (٤٦) ، لقد عرف اليونانيُّون بضع طرق لاستعالها ، بينا ذكر الخوارزمي أكثر من ثلاث وأربعين طريقة لاستعالها ، ثمَّ أيي على وصف ما يقارب ألف طريقة لاستعالها .



أسطرلاب عربي

<sup>(</sup>٤٥) تاريخ العلوم في الإسلام ، هامش ص ١٤١

<sup>(</sup>٤٦) لقد رأيتُ في مرصد غرينتش أسطرلابَيْن كتب على أحدهما : صنع في سوريَّة ، وكتب على الآخر : صنع في مصر .

وأبدعوا في السَّاعات الشَّمسيَّة والمائيَّة الدَّقَّاقة ، « هذا وقد انفتحت آفاق عديدة أمام العرب ، فصنعوا السَّاعات الَّتي تسير على الماء ، وعلى الزِّئبق ، وعلى الشَّمع المشتعل ، أو الَّتي تعمل بوساطة الأثقال المختلفة ، فكان أن أوجدوا السَّاعات الشَّمسيَّة الدَّقَّاقة الَّتي كانت تُعْلِن ساعة الغداء بصوت رنَّان ، والسَّاعات المائيَّة الَّتي كانت تقذف كل ساعة كرة في قدح معدني ، وتدور حول محور تظهر فيه النَّجوم ورسومات من عالم الحيوان ، أو ساعات تحمل فتحات منسَّقة الواحدة تلو الأُخرى في شكل نصف دائري ، وما تلبث أن تبرق كلَّما جاوزت السَّاعة الشَّانية عشرة ليلاً في حين يرُّ فوقها هلال وضًّاء ، وفي عام ٨٠٧ م قدَّم عبد الله رسول هارون الرَّشيد إلى القيصر شارلمان ، في مدينة آخن ( Aachen ) من أعمال ألمانية ، ساعة من هذا النَّمط ، وقد علَّق مؤرِّخ القيصر « إينهارد Einhard » على هذا الحدث في يوميَّاته قائلاً : « كانت ساعة من النُّحاس الأصفر ، مصنوعة بمهارة فنيَّة مدهشة ، وكانت تقيس مدَّة اثنتي عشرة ساعة ، وفي حين إتمامها لذلك ، كانت تُسْقطُ إلى الأسفل اثنتي عشرة كرة صغيرة ، محدثة لـدى اصطدامها برقَّاص معدني مثبت ، دَويّاً إيقاعيّاً جميلاً ، بالإضافة إلى عدد مماثل من الأفراس الصَّغيرة الَّتي كلَّما دارت السَّاعة دورتها الكاملة قفزت من فتحة اثنتي عشرة بوَّابة وأغلقتها بقفزاتها هذه ، وهناك أشياء أُخرى كثيرة تسترعى الانتباه في هذه السَّاعة تدعو إلى العجب والدَّهشة ، وليس مُّة مجال لعدِّها ، إذ إِن ذلك قد يقودنا إلى تفاصيل كثيرة ».

« ونحن ما زلنا حتَّى يومنا هذا نقف فاغري الأفواه دهشةً وإعجاباً ، كلَّما رأينا ساعة كبيرة في مبنى البلديَّة ، وما يرافق دقَّاتها من ظهور شخوص صغيرة متحرِّكة ، دم تذكّرنا بما فعله العرب ، في الماضي البعيد ، حبّاً بالألعاب الميكانيكيَّة وولعاً بها »(٤٧).

كا أوجد العرب المسلمون عدداً من الرَّوافع المبنيَّة على قواعد ميكانيكيَّة لجرِّ الأثقال بقوى يسيرة لرفعها أو لوزنها ..

<sup>(</sup>٤٧) شمس العرب تسطع على الغرب ، زيغريد هونكة ، ص : ١٤٢



ومًّا يذكر تحت عنوان « العلوم التَّطبيقيَّة عند العرب المسلمين » ، وصف مقصورة جامع مَرَّاكش المصنوعة أيَّام الموحِّدين بأَنَها كانت تتحرَّك جدرانها ونبرها مجرَّد ما تمسُّ رِجُل الخليفة الأزرار الموضوعة في المدخل الخاص عند دخوله المقصورة ، إذ كانت تدار هذه المقصورة بحيل هندسيَّة بحيث تُنصَبُ إذا استقرَّ المنصور ووزراؤه بمصلاه منها ، وتختفي إذا انفضُّوا عنها ، وقد اتَّخذها المنصور بجامعه المتَّصل بقصره في مرًّاكُش ، وفيها يقول أبو بكر بن مجبر شاعر المغرب في وقته :

طَوْراً تكونُ بِمَنْ حَوَتْهُ مُحِيطَة فَكَأَنَهِ اسُورٌ مِنَ الأَسُوارِ وَتَكُونُ حِينَا عَنْهُمُ مَخْبُوةً فكأَنَّهِ السُورِ مِنَ الأَسْرارِ وَتَكُونُ حينَا عَنْهُمُ مَخْبُوةً فكأَنَّهِ اللَّهِ مِنَ الأَسْرارِ وكأنَّها عَلَى مقدد الرِ وكأنَّها عَلَى مقدد الرِ الوَرَى فَتَصَرَّفتُ لَهُمُ عَلَى مقدد الرِ في الوامام يَزُورُها في قوم في قامتُ إلى الزُّوارِ في المناه المناء المناه المنا

وذكر الْمَقَّري ( أحمد بن محمد ) أنَّه زار مَرَّاكُش عام ١٠١٠ م ، فلاحظ أنَّ حركات هذه المقصورة بطلت وبقيت آثارها (٤٩).

لقد كانت الصِّناعة العربيَّة الإسلاميَّة في العصور الوسطى محل فخر الأوربي ، عندما يرى بين يديه سلعة كُتِبَ عليها : من صنع دمشق ، أو بغداد ، أو القاهرة ، ١٥ أو مرَّاكُش ، أو قرطبة .. وتراه يفاخر بها من حوله ، لأنَّها كانت « صناعة عربيَّة » .

الفيزياء: أهم أبحاث العرب المسلمين في علم الفيزياء، الَّـذي لم يُفْصَل عن علم الفيزياء، الَّـذي لم يُفْصَل عن علم الميكانيك، كانت في مجال الضَّوء والصَّوت. وإذا ذكر الضَّوء الَّـذي يسمِّيــه العرب

<sup>(</sup>٤٨) كلَّ شيء رفع شيئاً ، فقد نَبَره ، وكلُّ مرتفع مُنْتَبِرٌ ، وكلُّ مارفعتَهُ ، فقد نبرته تنبره نبراً ، ( اللَّسان : نبر ) .

<sup>(</sup>٤٩) تاريخ العلوم في الإسلام ، ص ١٤٠ ، عن كتاب : مظاهر الحضارة المغربيَّة ، تأليف : عبد العزيز بن عبد الله .

المسلمون علم البصريّات أو علم المناظر ذُكِرَ رائد علم الضَّوء حتَّى القرن السَّابع عشر للميلاد ، ألا وهو:

أبو علي محمّد بن الحسن البصري المعروف بابن الهيثم : ( نحو ٤٣٠ هـ = نحو ابو علي محمّد بن الحسن البصري المعروف بابن الهيثم : ( نحو ٤٣٠ هـ = نحو ١٠٣٨ م ) ، بلغ خبره الحاكم الفاطمي ، ونقل إليه قوله : لو كنت بمصر لعملت في نيلها معلاً يحصل به النّفع في حالَتي ويادته ونقصه ، فدعاه الحاكم إليه ، وخرج للقائه ، وبالغ في إكرامه ، ثمّ طالبه بما وعد من أمر النّيل ، فذهب حتّى بلغ الموضع المعروف بالحنادل ـ قِبْلي مدينة أسوان ـ فعاين ماء النّيل واختبره من جانبيه ، وضعف عن الإتيان بشيء جديد في هندسته لقلّة الوسائل ، واعتذر بما لم يقنع الحاكم ، فولاً ، بعض الدّواوين ، فتولاً ه خائفاً ، ثمّ تظاهر بالجنون ، فضبط الحاكم ماعنده من مال ومتاع ، وأقام له من يخدمه ، فلم يزل إلى أن مات الحاكم ، فأظهر التّعقّل ، وخرج من داره ، وأعيد إليه ماله ، فانقطع للتّصنيف والإفادة إلى أن توفّى .

يكفي أن نعرف عن هذا الرَّائد العظيم أنَّه مؤلِّف كتاب « المناظر » ، أي البصريَّات ((٥١) ، الَّذي ظلَّ مرجعاً للعلم في أوربَّة حتَّى أواخر القرن السَّابع عشر الميلادي ، درس فيه نظريَّة انكسار الضَّوء وانعكاسه في البيئات الشَّفَّافة كالهواء والماء ، وكاد يهتدي إلى المبدأ الطبيعي الَّذي يقوم عليه بناء المجهر ( المنظار المكبِّر ) ، ولمرصد ( المنظار المقرِّب ) ، ولولا بحوثه لما كان لمثل ( روجر بالكون ) ، أو ( فيتالو ) ((٥٠) الَّذي ترجم كتابه هذا إلى اللاَّتينيَّة ( ١٢٧٠ م ) ذكر في تاريخ العلم .

<sup>(</sup>٥٠) ولد عدينة البصرة ، وتوفّي بالقاهرة .

<sup>(</sup>٥١) البصريّات : علم يبحث في الضّوء والعين والرؤيا .

<sup>(</sup>٥٢) استفاد فيتالو Wietalio « ١٢٢٠ - ١٢٧٠ م » وكبلر ودافنشي من كتاب المناظر الله ترجم إلى اللاتينيَّة ، ممَّا يدلُّ على أهميَّته ومدى استفادة الأوربيِّين منه ، وفي عام ١٥٧٢ م نشر Risner ترجمة كاملة لكتاب المناظر ، بالإضافة إلى التَّرجات الحس ، وفيه لأوَّل مرَّة أجزاء العين .

جاء في قصَّة الحضارة: ٢٧٥/١٣: « لولا ابن الهيثم لما سمع النَّاس قطُّ بروجر باكون ، وها هوذا روجر باكون نفسه لا يكاد يخطو خطوة في ذلك الجزء الذي يبحث في البصريات من Orus Maius دون أن يشير إلى ابن الهيثم أو ينقل عنه ، الجزء السَّادس من هذا المؤلَّف يكاد كله يعتد على كشوف هذا العالم الطبيعي ـ ابن الهيثم ـ » .

ونفى ابن الهيثم نظريَّة إقليدس وبطليوس في أنَّ الإبصار يعود إلى إشعاعات تخرج من العين إلى الشَّبح المرئي ، وقال: إنَّ الأشباح تدخل العين منقولة إليها من خلال الرَّطوبة الزَّجاجيَّة .

ولاحظ ابن الهيثم تأثير الجوّ في تضخيم حجم الشَّمس أو القمر ، إذا نُظِرا وهما بمقربة من الأُفق ، وقال : إنَّه وفقاً لحقيقة انكسار الضَّوء ، تصلنا أشعَّة الشَّمس حتَّى عندما تكون تحت الأُفق بمقدار ١٩ درجة ، وبذلك استطاع أن يقيس ارتفاع الغلاف الجوِّي ، فقال بأنَّه قرابة عشرة أميال . وحلَّل العلاقة بين ثقل الغلاف الجوِّي وكثافته ، وتأثير الكثافة الجوِّيّة في وزن الأحجام ، ودرس بصيغ رياضيَّة معقَّدة (الحَارِقة ) ، ودرس مرآة كرويَّة أو سلجميَّة (الشَّكل ، ومن خلال العدسة المجمِّعة (الحارقة ) ، ودرس صورة كسوف الشَّمس على حائط مقابل له من خلال ثقب صنعه في مصراع نافذة ، فكان هذا أوَّل ذِكْر للغرفة المظلمة ، الَّتي قامت عليها فكرة التَّسوير الضَّوئي .

لقد كان ابن الهيثم أبا المنهج العلمي لا « روجر باكون » ، فالطّريقة التّجريبيّة العلميّة ، أهم أدوات العقل الحديث وأعظم مفاخره ، هدية ابن الهيثم للإنسانيّة ، لقد خالف من سبقه في نظريّة الرؤيا ، فهو لم يسلّم بما كان سائداً في ذلك الوقت ، بل

<sup>(</sup>٥٣) مسألة الحسن بن الهيثم ذكرها العالم الأمريكي Struik في مجال الرّياضيّات ، وهي توصل إلى مسألة من المدّرجة الرَّابعة « قطع زائد مع دائرة متقاطعة معه » ، واهمّ بها الهولندي Hygens « ١٦٢٩ - ١٦٢٥ م » .

<sup>(</sup>٥٤) السُّلْجَمُ : الطُّويل من الخيل ، ( اللَّسان : سلجم ) ، وهو معرَّب ، والسُّلْجَمُ هنا : المرايا المحدَّبة .

شك وبحث ونقد ، فنادى : إن للضّوء وجوداً ذاتيّاً ، وتكلّم عن الارتداد قبل نيوتن ، وهكذا .. استفاد ممن تقدّمه ، وهذا أمر طبيعي ، ولكنّه أثم النّقص ، ونقض الخطأ ، ثم أبدع وألّف وحدة مرتبطة الأجزاء ، وأقام صرحاً أثبت عليه صرح الضّوء من بعده ، لذلك يقول « ول ديورانت » في كتابه « قصّة الحضارة » : « لامبالغة مها قلنا في أثر ابن الهيثم في أوربة » . ويقول « سارتون » : « إن ابن الهيثم هو أكبر عالم طبيعي من المسلمين ، ومن أكبر المشتغلين بعلم البصريّات والرّياضيّات والطّبيعة ، كا علّق على فلسفة أرسطو ، ومؤلّفات جالينوس » .

ومن علماء المسلمين في البصريَّات: كال الدِّين الفارسي: ( ت ٧٢٠ هـ = ١٣٢٠ م ) ، الَّذي قدَّم في كتابه « تنقيح المناظر لذوي الأبصار والبصائر » النَّظريَّة الموجيَّة للضَّوء ، وبيَّن أنَّ للضوء حركة كحركة الأصوات ، وشرح قوس قُزَح ، وانعكاس أشعَّة الشَّمس ضمن قطيرات الماء بعد هطول المطر . والبيروني أوَّل من أكَّد أنَّ سرعة الضَّوء أعظم بكثير من سرعة الصَّوت .



الرِّياضيَّات: إذا ذُكِرَت الرِّياضيَّات في الحضارة العربيَّة الإسلاميَّة ، ذُكِرَ أبو عبد الله محمَّد بن موسى الْخُوارزمي: (ت بعد ٢٣٢ هـ = بعد ٨٤٧ م) ، الَّذي ينعت بالأستاذ بعد أن أقامه المأمون العبَّاسي قيًّا على خزانة كتبه ، وأمره باختصار ( الجسطي ) لبطليوس ، فاختصره وسمَّاه ( السِّندهند ) ، أي الدَّهر الدَّاهر . من كتبه « الجبر والمقابلة » ، و « النَّريج » ، و « التَّاريخ » ، و « صورة الأرض من المدن والجبال » ، و « عمل الأسطرلاب » ، و « وصف إفريقية » ، وهو قطعة من كتاب « رسم المعمور من البلاد » .

لقد بدأ النُحُوارزمي يستعمل الأرفام الهنديَّة في سنة ٨١٣ هـ ، وفي سنة ٨٢٥ م كتب رسالة فيها ، ومع الزَّمن أصبح اسمه علماً على طريقة الحساب العشريَّة ، وأدخل استعال « الصِّفْر » في العدِّ والحساب ، قال الْخُوَارزمي : « إنَّه إذا لم يكن هناك رقم يقع ، في مرتبة العشرة ، استعيض عنه احتفاظاً بالسِّلسلة الحسابيَّة بدائرة ، وهذه الدَّوائر الصِّغار تسمَّى الأصفار ، توضع لحفظ المراتب في المواضع الَّتي ليس فيها أعداد » ، وعن الخُوَارزمي انتقل استعال « الصِّفْر » إلى أوربة ، فعرفه أهلها منطوقاً « صيفر » ، واختصره الإيطاليُّون فقالوا « زيرو » ، وهذا ونطقه اللاَّتينيُّون « زفيروم » ، واختصره الإيطاليُّون فقالوا « زيرو » ، وهذا إلى ماشئت من قيم ، هو أعظم استكشاف رياضي على مرِّ القرون .

وهو الله ينتب ونظم علم الجبر، فوضعه بشكله الحالي، كتب مقالة في عصر المأمون تُرجمت إلى اللاتينيَّة ونُشرت في عصر النَّهضة الأوربيَّة، غير أن هذه التَّرجمة فُقِدَت، ولكن الأصل العربي ما يزال محفوظاً في مكتبة « بودلي » بجامعة أكسفورد، ومنها يستدلُّ على أنَّها نُسِخَت في سنة ١٤٣٢ م، وينوِّه ناسخها في أوَّل صفحة منها أن ٢٠ كاتبها « محمَّد بن موسى الْخُوَارزمي »، وعلى هامشها تعليق بأنَّها أوَّل مقالة كُتبت في الحبر.

ووضع الْخُوَارزمي جداول في حساب المثلّثات ، وترجم جيرار الكريموني كتابـه في

« التَّكَامل والتَّفاضل » في القرن الثَّاني عشر إلى اللاَّتينيَّة ، وظلَّ من عمد التَّدريس في الجامعات الأُوربيَّة حتَّى القرن السَّادس عشر . وفي الموسوعة البريطانيَّة الكبرى أنَّ كتابه في الجبر بدأ بعبارة « قال الْخُوَارزمي » ، فصحِّف الاسم عند النَّقل عند اللاَّتين « الجوريتي » ، ثمَّ تحوَّل بعد ذلك في العصر الحديث إلى « لوغاريتم » ، وهو ما نعرف الآن « بالأنساب الرِّياضيَّة » (٥٠).

وهذَّب الأرقام الهنديَّة الَّتي تكوَّن منها سلسلتان ، عُرِفت إحداها بالأرقام الهنديَّة ، ولا تزال تستعمل في جميع البلاد العربيَّة - باستثناء المغرب العربي - والإسلاميَّة ، وعُرِفت ثانيتها بالأرقام الغُبَاريَّة (٥٦) ، وهي الَّتي تكتب بها شعوب أوربَّة أرقامها ، وتسمِّيها أرقاماً عربيَّة .

تقول زيغريد هونكة : « ولم يقتصر النّخُوارزمي على تعليم الغرب كتابة الأعداد والحساب ، فقد تخطَّى تلك المرحلة إلى المعقَّد من مشكلات الرّياضيَّات ، وما زالت القاعدة الحسابيَّة ( Algorithmus ) حتَّى اليوم تحمل اسمه كعلم من أعلامها ، وعرف أنصاره - في إسبانية وألمانية وإنكلترة - اللّذين كافحوا كفاحاً مريراً من أجل نشر طريقته الرّياضيَّة باسم الْخُوَارزميِّين ( Algorithmiker ) . وكان ظفرهم على أنصار الطَّريقة الحسابيَّة المعروفة باسم ( أباكوس Abacus ) عظياً ، فانتشرت الأرقام العربيَّة التسعة يتقدَّمها الصّفر في كلِّ أنحاء أوروبَّة » ((٥٠))

إنَّ فضل العرب المسلمين في علم الرِّياضيَّات عظيم جداً ، فقد عمل عمر الخيَّام بعادلات أكثر من الدَّرجة الثَّانية ، وكذلك أبو كامل بن أسلم ، والكاشي اهمَّ بالكسور العشريَّة ، وحسب العدد الثَّابت **٦** (بي) ، فكان ٣,١٤١٥٩٢٦٥٣٥٨ ، وفصل عمر الخيام الجبر عن الهندسة ، وهو صاحب مدرسة التَّحليل الجبرى .

<sup>(</sup>٥٥) سير ملهمة من الشرق والغرب ، إسماعيل مظهر ، ص ٢٥

<sup>(</sup>٥٦) سُمّيت ( غباريّة ) لأن الهنود كانوا يرشُون غباراً ناعاً على لوح من خشب ، ثمُّ تكتب عليه .

<sup>(</sup>٥٧) شمس العرب تسطع على الغرب ، ص ٧٥

و « المثلّثات الكرويَّة » علم عربي ، مع أن الغربيّين يقولون : إنَّ الألماني ريكيومانتونس Regiomantunis هو أبو المثلّثات ، وما قدَّمه موجود عند العرب المسلمين قبله ، تكلَّم به الطُّوسي ، والبتَّاني ، والبيروني .

وأوجد ثابت بن قرَّة حجم الجسَّم المكافئ النَّاتج من دوران قطع مكافئ حول محوره ، ثمَّ زاد ابن الهيثم فأوجد حجمه إذا دار حول أي قطر ، أو أي رأس ، وقام ثابت معمل أرصاد فلكيَّة في بغداد نخصُّ منها بالذِّكر أرصاداً في حساب ارتفاع الشَّمس ، وفي طول السَّنة الشَّمسيَّة .

ومن أعلام الرّياضيّات العرب أيضاً: الكرجي ، والخوجندي ، وأبو الوفاء البوزجاني ، وعمر الخيام ..

وسيبقى أعلام الرِّياضيَّات العرب المسلمون ، روَّاد الأَسس السَّلمِة لهذا العلم في ١٠ العصور الوسطى .

#### ☆ ☆ ☆

الفلك: ساعد على تطوَّر علم الفلك وتقدَّمه ، حاجة المسلمين لتحديد أوقات الصَّلاة ، واختلافها حسب موقع البلدان الجغرافي ، ومتابعة حركة القمر ، لتحديد بدء شهر الصَّوم ، والحج ، وهذا التَّقدُّم رافقه تصحيح أغلاط « المجسطي » لبطليوس . ومن ١٥ أعلام الفلك العرب :

محمد بن جمابر بن سنمان الحرَّاني البِتَّماني : (ت ٣١٧ هـ = ٩٢٩ م) ، فلكي مهندس ، يسمِّيه الأُوربيُّون Albatenius ، أو Albatenius ، اشتغل برصد الكواكب من سنة ٢٦٤ إلى ٣٠٦ هـ ، وهو صاحب « الزَّيج » (٥٨) المعروف بزيج الصَّابئ ، وطبعت

<sup>(</sup>٥٨) الزّيج : وجمعها أزياج : صناعة حسابيَّة على قوانين عديدة فيا يخصُّ كلُّ كوكب ، من حيث طريقه وحركته .

ترجمته إلى اللاتينيَّة في نورمبرج سنة ١٥٣٧ م، وقالوا إنَّه أصح من زيج بطليوس ، ومن كتبه « معرفة مطالع البروج فيا بين أرباع الفلك »، و « شرح أربع مقالات لبطليموس »، ولم يُعلم أحد في الإسلام بلغ مبلغ البِتَّاني في تصحيح أرصاد الكواكب ، وامتحان حركاتها ، وهو أوَّل من كشف السَّمت Azimuth ، والنَّظير Nadir ، وحدَّد نقطتيها من السَّماء ، والكلمتان عند علماء الفلك الأوربيين عربيَّتان ، واكتشف حركة الأوج الشَّمسي ، وتقدَّم المدار الشَّمسي وانحرافه ، والجيب الهندسي والأوتار (١٠٠) ، ويقول المستشرق « نيللينو » إنَّ له رصوداً جليلة للكسوف والخسوف اعتمد عليها دنتورن Dunthorne سنة ١٧٤٩ م في تحديد تسارع القمر في حركته خلال قرن من الزَّمان "، وقال لالند المالكيّ الفرنسي : « البِتَّاني أحد الفلكيّين العشرين العشرين العشرين ظهروا في العالم كلّه » .

وإبراهيم الزُّرقالي (٦٢) الَّذي ثبت أن ألفونسو اعتمد على أبحاثه وجداوله في الأعمال الفلكيَّة الَّتي تَمَّت في عصره بعد أن ترجمت المصادر العربيَّة إلى اللاَّتينيَّة ، وثلاثة علماء مغاربة استفاد من أبحاثهم وكتبهم كبلر وباكون وألبرتو ماجنو .. وهم : أبو العبَّاس بن البنا (ت ١٣٢١ م) ، والحسن بن عمر المراكشي ، وأبو الحسن علي المراكشي .

ا أما عبد الرحمن الصُّوفي: (ت ٣٧٦ هـ = ٩٨٩ م ) فله خرائط للنَّجوم ، ذكر فيها أكثر من ألف نجم ، ولقيته العاميَّة ، هنالك مراكز على القمر باسمه اليوم .

وله أصل مخطوط في مكتبة الفاتيكان ، وفي حوالي سنة ١١٤٩ م اشتغل من يدعى روبرت من مدينـة تشستر بزيج البتّاني فأدخل حساب المثلّثات العربي إلى انجلترة ، وبقل حساب الجيوب الفلكيّة .

<sup>(</sup>٦٠) قاله تشمرلس في موسوعات العلوم الفلكيَّة الإنجليزيَّة .

<sup>(</sup>٦١) Nalliono في دائرة المعارف الإسلاميَّة ٣٣٦/٣

<sup>(</sup>٦٢) ( ١٠٢٩ ـ ١٠٨٧ م ) أحد علماء طليطلة ، ومن الأساء العالميَّة ، حسَّن الآلات الفلكيَّة ، وتقال كوبرنيكس فقرات من رسالته عن الأسطرلاب ، وكانت أزياجه الفلكيَّة خير الأزياج كلها في زمانه ، وقد استطاع أن يثبت لأوَّل مرَّة في التَّاريخ حركة الأوج الشَّمسي بالنَّسبة للنَّجوم ، « وكانت أزياج طليطلة المحدّة لحركات الكواكب تستخدم في كافَّة أنحاء أوربَّة » ، [ قصَّة الحضارة : ٣٠٨/١٣ ] .

# Measurability

# of Sensations of Hue, Brightness,

### or Saturation

#### Lewis Fry Richardson

There are at least three ways of measuring sensations of hue, brightness or saturation as distinct from stimuli: (E) by counting small equal. pearing intervals; (J) by counting just-perceptible intervals; (R) by directly estimating the ratio of unequal intervals, both much larger than the least perceptible. This R method is not yet as well known as it deserves to be.

Before there were photometers, Al-Sufi,<sup>1</sup> [References cited in this paper will be found on page 243] about the year 964 A.D., estimated the brightness of more than 1000 stars. His description of his method seems to indicate that he judged by equal-appearing intervals E. C. S. Pierce<sup>2</sup> compared Al-Sufi's estimates and many others with the Harvard photometric measurements and found general agreement with Fechner's law,  $E = \text{const.} \times \ln S$ .

But Fechner<sup>3</sup> had made some queer assumptions, such as the existence of negative sensations "below the threshold," which provoked people by reaction to deny that formless visual sensations were quantitative at all. This seems to me an excessive reaction. Yet several otherwise excellent men of science have gone to that extreme.<sup>4</sup> Stumpf<sup>5</sup> well expressed a commonly felt difficulty when he wrote: "One sensation cannot be a multiple of another. If it could, we ought to be able to subtract the one from the other, and to feel the remainder by itself. Every sensation presents itself as an indivisible unit." Stumpf's remark seems convincing until one compares it with the following parody, "One mountain cannot be twice as high as another. If it could, we ought to be

Measurability of Sensations of Hue, Brightness, or Saturation, by Lewis Fry Richardson, in Discussion on Vision (London: Physical Society, 1932).

يقول كاتب البحث ( Lewis Fry Richardson ) في المقطع المشار إليه : قبل أن يكون هناك مقياس للضوء ، قام الصُّوفي ( ٩٦٤ م ) بتقدير لمعان أكثر من ألف نجم ، وإن وصف الطريقت في تقدير قيم اللَّمعان تظهر أنه استعان بواسطة عالات الطاقة E المتساوية ، وقد قارنت ( C.S. Pierce ) تقييات الصُّوفي بنتائج القياسات الضوئية لـ ( Harvard ) ووجدت توافقاً عاماً مع قانون فخنر E .

وأبو الوفاء البوزجاني الذي يقرن اسمه بإحدى قواعد علم الفلك ، ألا وهي قاعدة الانحراف القمري الثالث ، فسبق العالم الدغاركي ( تيخو براهه ) الذي يعزى إليه هذا الاكتشاف خطأبعشرة قرون ، وابن يونس المصري الذي أسس مدرسة القاهرة الفلكيّة ، وأوكل إليه الحاكم الفاطمي [ ٩٩٠ - ١٠٢١ م] أمر إدارة المرصد ( المرقاب ) الذي بناه على جبل المقطم ، ونشر ابن يونس الجداول المسمّاة باسم الخليفة الحاكم ، والتي فاقت في دقّتها كلَّ الجداول السّابقة ، فاعتد في الشّرق كلّه حتّى الصّين .

وابن الشَّاطر ، نصير الـدِّين الطُّوسي ، والشَّيرازي .. الَّذين عاشوا قبل كوبرنيكوس فأثروا به بشكل أو بآخر ، فعلم الفلك لم يبدأ من كوبرنيكوس البولوني أبداً ، يقول روم لاندو (٦٣) : « في كتاب كوبرنيكوس De Revolutionibus orbium بنقول روم لاندو النَّروقالي وينقل عنه ، والزَّرقالي عالم كان في coelestuim الأندلس ، فلكي ، اخترع أُسطرلاباً ، وتمَّ له من الشُّهرة قدر جعله منطلقاً لتراث فلكي كامل » (٦٤).

فمن مآثر العرب المسلمين في علم الفلك: لقد كان لهؤلاء العلماء أدمغة حرّة مستطلعة ، فلم يتردّدوا في التّصويب والتصحيح ، فمن مآثرهم الخالدة في علم الفلك:

ـ صحَّحوا أغلاط بطليوس . محَّحوا

ـ أوَّل من عرف أصول الرَّسم على سطح الكرة .

- وفي عام ١٠٨١ م صنع إبراهيم السَّهلي ، أحد علماء بلنسية في الأندلس ، أقدم كرة ساوية معروفة في التَّاريخ ، وقد صنعت هذه الكرة من النحاس الأصفر ، وكان طول

<sup>(</sup>٦٢) في كتابه « الإسلام والعرب » ، ص ٢٥٣ ، طبع دار العلم للملايين ، ط ١ سنة ١٩٦٢ م .

<sup>(</sup>٦٤) ويقول ول ديورانت في قصَّة الحضارة ٢٠٩/٨ : « كان كوبرنيكوس على علم بنظريَّة أرستارخوس القائلة إنَّ الشَّمس هي مركز المجموعة الشَّمسيَّة ، لأنَّه ذكر ذلك في فقرة اختفت من الطَّبعات المتأخِّر: من كتابه » .

قطرها ٢٠٩ مللميتر ، وحفر على سطحها ١٠١٥ نجاً مقسَّمة إلى سبع وأربعين كوكبة ، وتبدو النجوم فيها حسب أقدارها ، جاء في [ تراث الإسلام : ٥٨٩ ] : أتقن العلماء المسلمون صنع آلات الرَّصد ، وأهمها ( ذات الْحَلَق ) ، المعروفة عموماً عند الأقدمين باسم ( الكرة السَّماوية ) .

- حسبوا الحركة المتوسطة للشمس في السَّنة.
- ضبطوا حركة أوج الشُّمس ، وتداخل فلكها في أفلاك أخر .
  - ـ وقالوا بدوران الأرض حول الشَّمس قبل كوبرنيكوس .
- وحسب البِتَّاني ميل فلك معدل النَّهار ، فوجده ٢٣ درجة و ٣٥ دقيقة ، وحسب طول السَّنة الشَّمسيَّة ، فوصل إلى النَّتائج الحديثة بفارق دقيقتين و ٢٢ ثانية فقط ، وكتب عن كَلَف الشَّمس قبل أن تعرف أوربة أسباب هذا الكَلَف بعدَّة قرون .
  - وقاسوا محيط الأرض في عصر المأمون في موضعين اثنين : بادية الشَّام قرب تدمر ، وبرِّيَّة سنجار ، فكان طول الدَّرجةالواحدة عند فلكبي المأمون ١١١,٨١٥ متراً ، وطول الحيط ٤١,٢٤٨ كم ، وهو رقم قريب جدًا من الحقيقة .
    - ومعظم أساء الكواكب والنَّجوم في اللُّغات الأوربيَّة عربيَّة الأصل (٥٠):

| 10 | Alhabor      | العبور       | Algebar    | الجبَّار    | Acarnar         | آخر النَّهر       |
|----|--------------|--------------|------------|-------------|-----------------|-------------------|
|    | Alkor        | القُرّ       | Algedi     | الجدي       | Achleis Chemali | الإكليل الشَّمالي |
|    | Alphard      | الفرد        | Algenib    | الجانب      | Alanac          | العناق            |
|    | Alpharaz     | الفرس        | Algomeiza  | الغميصاء·   | Albajoth        | البُغاث           |
|    | Alpheta      | الفتي        | Algol      | الغول       | Alchabor        | الخابور           |
| ۲. | Altair       | الطائر       | Algorab    | الغراب      | Aldebaran       | الدَّبران         |
|    | Kalbelazyuar | الكلب الأزور | Beteigeuse | إبط الجوزاء | Amak            | العناق            |

<sup>(</sup>٦٥) شمس العرب تسطع على الغرب ، ص ٥٥٩/٥٥٨

| Kochab     | الكوكب       | Denab       | الذَّنب    | Aridif         | الرِّدف   |   |
|------------|--------------|-------------|------------|----------------|-----------|---|
| Markab     | المركب       | Deneb ola   | ذنب العلى  | Arioph         | الردف     |   |
| Rasalgue   | رأس الجو     | Dubhe       | الدُّبة    | Ascheree       | الشِّراع  |   |
| Rasalgethi | رأس الجدي    | Etalnin     | التَّنين   | Atair          | الطَّير   |   |
| Resalgeuse | رأس الجوزاء  | Farcadin    | الفرقدان   | Ataur          | التَّور   | ٥ |
| Rigel      | رجل الجوزاء  | Famalhaut   | فم الحوت   | Ayuk           | العيوق    |   |
| Scheat     | السَّاعد     | Kalbehasit  | قلب الأسد  | Baten - Kaitos | بطن الحوت |   |
| Wega       | النسر الواقع | Kalbalacrab | قلب العقرب | Beneth nasch   | بنات نعش  |   |







# المُظهر الفنى في الحضارة العربيَّة الإسلاميَّة

بناء المدن، المساجد، القصور، الحمامات، الرسم والتَّصوير، الخط العربي

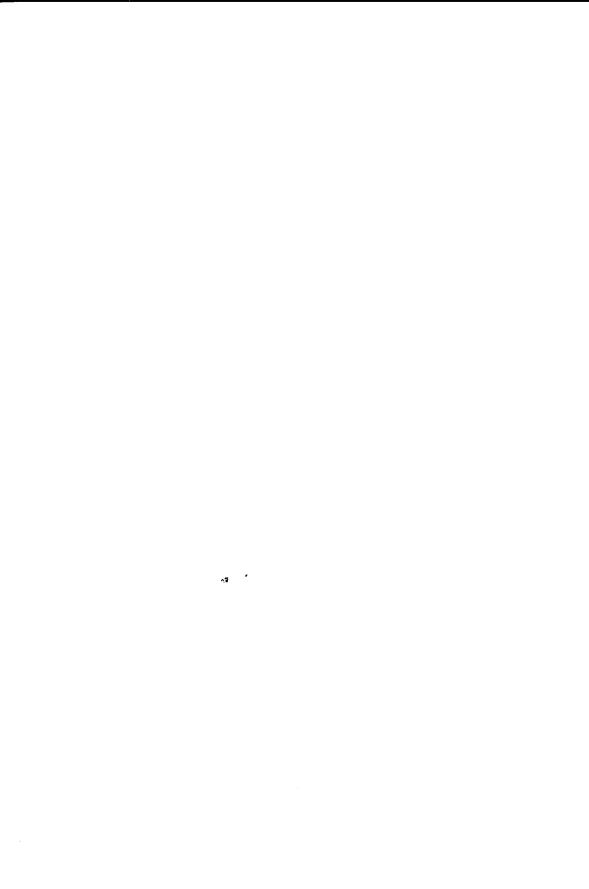

# المظهر الفَنِّي :

#### بناء المدن ـ المساجد ـ القصور ـ الحمامات

### بِنَاءُ المدنِ:

بنى العرب المسلمون مدناً عديدة ، في وقت مبكّر من بدء فتوحاتهم ، وكان أرَّل ما يفعلونه بعد اختيار موقع المدينة المراد بناؤها ، أن يختطُّوا المسجد الجامع ، ودار ه الإمارة ، ومن حولها حيَّ لكلِّ قبيَّلَة ، كان يُدْعى « القطيعة » ، وفي كلِّ « قطيعة » منازلها ومسجدها وسوقها ..

## ومن المدن الَّتي أنشأها العرب المسلمون :

البَصْرَةُ : الَّتِي بُنِيَت بعد أن فتح سعد بن أبي وقَّاص الحيرة ، كتب إليه عمر بن الخطَّاب أن ابعث عتبة بن غزوان (١) إلى أرض الهند (٢) ، فلينزلها و يجعلها قيرواناً المسلمين ، ولا يجعل بيني وبينهم بحراً ، فخرج عتبة من الحيرة في ثمانمائة رجل ، حتَّى نزل موضع البصرة ، فلمَّا افتتح الأُبُلَّة ، اختطَّ فيها المسجد ، ودار الإمارة ، وقسَّم المدينة بين القبائل (٢) .

الكُوفَةُ: مُصِّرت بعد البصرة في سواد العراق سنة ١٧ هـ (٤) . وبنى الحجَّاج بن- يوسف التَّقفي وَاسِطَ سنة ٨٣ هـ ، في مكان وسط بين البصرة والكوفة (٥) .

<sup>(</sup>۱) عُتْبَة بن غزوان الحارثي المازني ، أبو عبد الله ، باني مدينة البصرة ، صحابي قديم لإسلام ، هـاجر إلى الحبشة ، وشهد بدراً ، ثمَّ شهد القادسيَّة مع سعـد بن أبي وقَّـاص ، ووجَّهه عر مَ أرض البصرة واليـ عليها ، كان طويلاً جميلاً من الرَّماة المعدودين ، توفّى سنة ١٧ هـ = ٦٣٨ .

<sup>(</sup>٢) كانت « الأُبُلَّة » تسمَّى أرض الهند ، والأُبلة جنوبي العراق على شاطئ شط العرب الشَّرقي .

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان : ٤٣٠/١

<sup>(</sup>٤) معجم البلدان : ٤٩٠/٤

<sup>(</sup>٥) معجم البلدان : ٣٤٧/٥

الفُسُطَاطُ: بُدِئ في بنائها في ربيع سنة ٢٠ هـ ، عندما أجمع عمرو بن العاص المسير إلى الإسكندريَّة ، وأمر بفسطاطه أن يُقَوَّض ، فإذا بيامة قد باضت في أعلاه ، فقال : لقد تحرَّمت بجوارنا ، أقرُّوا الفسطاط حتَّى تَنْقُف وتطير فراخها ، فأقر فسطاطه ، ووَكَلَ به من يحفظ أن لا تهاج ، ومضى إلى الإسكندريَّة ، وأقام عليها ستَّة أشهر ، حتَّى فتحها الله عليه ، فكتب إلى عمر بن الخطَّاب يستأذنه في سكناها ، فكتب إليه : لا تنزل بالمسلمين منزلاً يحول بيني وبينهم فيه نهر ولا بحر ، فقال عمرو لأصحابه : أين ننزل ؟ فقالوا : نرجع أيَّها الأمير إلى فسطاطك ، فنكون على ماء وصحراء ، فقال للنَّاس : نرجع إلى موضع الفسطاط ، فرجعوا ، وجعلوا يقولون : نزلت عن يمين الفسطاط وعن شاله ، فسُمِّيت البقعة بالفسطاط لذلك (١) .

ا القَيْرَوَانُ: بناها عقبة بن نافع سنة ٥٠ هـ ، اختطَّ وسطها المسجد الجامع ، ثمَّ دار الإمارة ثمَّ بيوت الجند (٧) .

فاس: بناها إدريس الثَّاني سنة ١٩٢ هـ، لتكون حاضرة إمارة الأدارسة ، تميَّزت بسورها الحجري ، ومسجدها الجامع ، وحمَّاماتها ، والفنادق للتَّجَّار (٨) .

قُرْطُبة: عاصة الأُمويين في الأندلس منذ أيَّام صقر قريش « عبد الرَّحن الدَّاخل » (1) ، شيَّدوا جامعها الشَّهير ، وقصورها إلَّتي زادت عن ثمانية وعشرين قصراً ، وجرُّوا إليها المياه من الجبال القريبة ، وزاد عدد حَّاماتها عن ثلاثمائة حَّام ، ولكثرة مدارسها وجامعاتها ومكتباتها قيل عنها « جوهرة العالم » ، وشُبِّهت لفخامتها ببغداد ، وبقربها بني عبد الرَّحن النَّاص سنة ٣٢٥ هـ « الزَّهراء » ، مدينة ملكيَّة .

<sup>(</sup>٦) معجم البلدان : ۲٦١/٤

<sup>(</sup>۷) معجم البلدان : ۲۰/٤

<sup>(</sup>٨)، معجم البلدان : ٢٣٠/٤

<sup>(</sup>٩) معجم البلدان : ٣٢٤/٤

بَغدادُ: « مدينة السَّلام » ، بناها أبو جعفر المنصور العبَّاسي سنة ١٤٥ هـ ، ونزلها سنة ١٤٩ هـ ، ونزلها سنة ١٤٩ هـ ، على شاطئ الدّجلة ، لتكون دار الخلافة (١٠).

القاهرة: بناها جوهر الصَّقِلِّي قائد المعز لدين الله الفاطمي بجنب الفسط اط (١١٠) بدئ ببنائها في شعبان ٣٥٨ هـ، وانتقل إليها الفاطميُّون سنة ٣٦٢ هـ، بعد أن تمَّ بناء قصر فخم للمعز، وإتمام بناء الجامع الأزهر فيها. وكانت المهديَّة حاضرتهم قبل القاهرة، بناها عبيد الله بن المهدي سنة ٣٠٣ هـ.

مرّاكش: اختطّها يوسف بن تاشفين أمير المرابطين ٤٥٤ هـ (١٢)، وجُلب إليها الماء من ناحية أُغمات «عاصتهم القديمة»، ليسقي بساتينها، ومّا يذكر أنَّ يوسف بن تاشفين شارك العمّال بنفسه في بناء المسجد في العاصمة الجديدة.

#### ☆ ☆ ☆

الْمُدُنُ الْعَسْكَرِيَّةُ في الإسلام: « التَّغور ـ الرِّباطات ـ العواصم ـ العسكر »(١٤).

الثُّغور: الثَّغر: ما يلي دار الحرب، والثَّغر: هو الموضع الَّذي يكون حداً فاصلاً بين بلاد المسلمين والكفَّار، والتُّغور في الاصطلاح العسكري عند المسلمين هي المدن الحصينة الَّتي أُنشئت على حدود الدَّولة الإسلاميَّة، لاستعالها في صدِّ العدوِّ، أو لتكون منطلقاً للإغارة عليه داخل أراضيه. والثُّغور في العادة تكون في التُّخوم البرِّيَّة، الَّتي ١٥ تفصل دار الإسلام عن دار الحرب، أو بعبارة أخرى: الَّتي تفصل ما بين الدُّول الإسلاميَّة والدُّول الأجنبيَّة، وذلك في الجهات المتقابلة بين هذي وتلك على الأرض

الياسه .

١٠) معجم البلدان : ٤٥٦/١

<sup>(</sup>١١) معجم البلدان : ٣٠١/٤

<sup>(</sup>۱۲) معجم البلدان : ۹٤/٥

<sup>(</sup>١٣) أغات على بُعد خسة وثلاثين كيلومتراً ، جنوب شرقي مَرَّاكُش .

<sup>(</sup>١٤) « الفكر العربي » العددين : ٢٩ و ٣٠ ، مسألة المدنية والمدنية العربيَّة ، مقالة : المدنيَّة في الإسلام للشَّيخ طه الولى ، العدد ٢٩ ، ص ١٠٨ وما بعدها .

وأرجع للؤرِّخون تاريخ إنشاء الثُّغور في الإسلام إلى زمن خلافة عمر بن الخطَّـاب رضي الله عنه (۱۵)، وقد أنشأها في تخوم الدَّولة الإسلاميَّة قُبَالة بلاد الرُّوم .

ونظّمت « الدّوريّات » منذ أيّام معاوية بن أبي سفيان ، تارة خلال فصل الصّيف ، ولذلك الشّتاء ، ولذلك الشّتاء ، ولذلك الشتهرت باسم « الشّواتي » ، وهذه الثّغور سُمّيت :

الثُّغور الرُّوميَّة: وهي المدن العسكريَّة الَّتي أنشأها العرب المسلمون على امتداد حدود الدَّولة الإسلاميَّة بمواجهة أرض الرُّوم « الإمبراطوريَّة البيزنطيَّة » ، وهي قسمان :

اً ـ الثُّغور الشَّاميَّة: كثغر طَرَسُوس الَّذي بني أيَّام المهدي العبَّاسي ، وآذنة « أضَنَـة » ، والمصيصة « ميسيس » على نهر جيحان ، والقرنـة السَّوداء في جبال طوروس ، والهارونيَّة نسبة إلى هارون الرَّشيد .

أ ـ الثُّغور الْجَزَريّة: كمرعش، والحديث، وسَمِيساط، وملاطية « مَلَطِيّة ».

والثُّغور الهنديَّة : الَّتي أُقيت بمواجهة بلاد الهند ، ومنها : جَنْزَة « كَنْجَة » ، وهو ثغر بين شروان وأذربيجان في بلاد الرَّان ، وأسَفيجاب ، وطِرَاز ، ونزاوة .

ومثال هذه التُّغور طَرَسوس ، الَّذي يُعَدُّ مثالاً كامَّلاً عن هذه التُّغور ، بالنَّسبة لكانته العسكريَّة ، أو بالنَّسبة لنوعيَّة الجنود الَّذين كانوا مثاغرين أفيه ، قال ابن حوقل (۱۷) : « فأمًّا مدينة طرَسوس ، فكانت المدينة المشهورة المُسْتَغْني بشهرتها عن تحديدها ، كبيرة ، استحدثها المأمون بن الرَّشيد ومدَّنها ـ أي جعلها مدينة ـ وجعل

<sup>(</sup>١٥) الطُّبري ١٦٥/٢ ، وفتوح البلدان للبلانري ص ١٧٠

<sup>(</sup>١٦) مثاغرون : مقيمون في الثُّغور .

<sup>(</sup>١٧) كتاب صورة الأرض ، لأبي القاسم بن حوقل ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، ص ١٦٨

عليها سورين من حجارة ، وكانت تشتل من الخيل والرّجال والعدّة والعتاد والكراع (١٨) والسّلاح والعارة ، والخصب والغلّت والأموال والسّعة في جميع الأحوال على حال لم يتصل بمثله ثغر من ثغور المسلمين ، لكافر ولا مسلم ، إلى عزّتام ، ونصر عام على جميع من وليها من رجال الإسلام ، فا غزا في برأو بحر إلا وصحبه من الظّفر والنّصر والغنائم بالقسر والقهر ما ينطق الإخبار بتصديقه ، والآثار بتحقيقه ، وكان بينها وبين وحدّ الرّوم جبال منيعة متشعّبة من اللَّكام (١٩) كالحاجز بين العملين ، ورأيت غير عاقل ميز ، وسيد حصيف مبرّز ، يشار إليه بالدّراية والفهم واليقظة والعلم والفطنة والسيّاسة والرّياسة ، يذكر أنّه كان بها مائة ألق فارس .. وذلك عن قريب عهد من الأيّام الّتي وكرمان وفارس وخوزستان والرّي وأصبهان وجميع الجبال ، وطبرستان والجزيرة ، وأن ربيجان والعراق والحجاز والين والشامات (٢٠)، ومصر والمغرب ، إلا وبها لأهلها وأذربيجان والعراق والحجاز والين والشامات (٢٠)، ومصر والمغرب ، إلا وبها لأهلها وترد عليها الجرايات والصّلات ، وتُدرّ عليهم الأنزال والحملان العظيمة الجسيمة ، إلى متطوّعو السّلاطين يتكلّفونه ، وأرباب النّعم يعانونه وينفّذونه ، ويتحاضّون عليه ما كان متطوّعو السّلاطين يتكلّفونه ، وأرباب النّعم يعانونه وينفّذونه ، ويتحاضّون عليه ما وقاف من ها عليه اأوقاف من هما

<sup>(</sup>١٨) الكُرَاعُ: البقر والغنم « اللَّسان: كرع » .

<sup>(</sup>١٩) اللُّكَّام: الجبل المشرف على أنطاكية والمصيصة وطرسوس وتلك التُّغور ، « معجم البلدان ٢٢/٥ » .

الشّأمات: في معجم البلدان: وهي الشّام ( ٣١١/٣ )، وفي كتاب الرَّوض المعطل في خبر الأقطار، ص ٣٥٥: « والشّام بلاد كثيرة وكور عظيمة وبمالك، وقسّمت الأواشل الشّام خسة أقسام: الأوّل فلسطين وفيها غزّة والرَّملة، والشّام الثّانية مدينتها العظمى طبرية والغور واليرموك، والثّالثة الغوطة ومدينتها العظمى دمشق، ومن سواحلها طرابلس الشّام، والرَّابعة أرض حمص وقسَّرين ومدينتها العظمى حلب وساحلها أنطاكية، والشّام اسم لجميع ذلك من البلاد والكور، وأول طول الشّام من ملطية إلى رفح » ولم يذكر الكتاب الشّام الخامسة ؟!

ضياع ذوات أكرةٍ (٢١) وزرَّاع وغلاَّت ، أو مسقف من فنادق ودور وحَّامات وخانـات ، هذا ، إلى مشاطرة من الوصايا بالعين الكثير والوَرق (٢٢) والكراع الغزير .. » .

الرِّ باطات : وهي المدن الَّتي يرابط فيها المسلمون للجهاد ، وللسِّفاع عن الوطن ، وحماية السَّعوة الإسلاميَّة في دار الإسلام ، دون أي طمع مادِّي في الأجر ، أو الحصول على المراتب ، كما هو شأن الجنود المحترفين .

وتقع الرِّباطات على الأغلب على السَّواحل البحريَّة ، وذلك بخلاف التُّغور الَّتِي تقع في التَّخوم البرِّيَّة ، وعلى هذا فالرِّباطات هي المدن العسكريَّة المشحونة بالمتطوِّعين من الجاهدين ، الَّذين كانوا يتناوبون على مراقبة تحرُّكات العدو في البحر<sup>(۲۲)</sup>، جماعة بعد جماعة ، والمتطوِّعون الَّذين يلازمون الرِّباطات يدعون « المرابطين » .

ا وكان على شواطئ البحر المتوسّط من زاويته الشَّماليَّة الشَّرقيَّة « أي من مدينة الإسكندرون » ، والجنوبيَّة ، حتَّى شاطئ بحر الظُّلمات « الأطلسي » ، ألف رباط ، وذلك بعدًّل رباط كل ستَّة كيلومترات (٢٤).

وفي ما وراء النَّهر - كما يقول الإصْطَخْري - ألف رباط ، وذكر المقدسي في « أحسن التَّقاسيم » رقماً أكبر .

العَوَاصِمُ: حدَّد الجغرافيُّون المسلمون معنى « العاْصَة » بقولهم : « إنَّها مدينة ذات عدد كبير من السُّكَّان ، لها محاكم قضائيَّة ، وحاكم مقيم فيها ، وتتَّصف أيضاً بقدرتها على الإنفاق على الخدمات العامَّة من إيراداتها الخاصَّة ، وهي مركز السَّلطة للمنطقة الحيطة

<sup>(</sup>٢١) الأكرَة جمع أكَّار، والأكَّار: الْحَرَّاث، « اللَّسان: أكر».

<sup>(</sup>٢٢) الوَرق: الدَّراهم المضروبة ، والوَرق: الفضَّة ، « اللَّسان: ورق » .

<sup>(</sup>٢٢) وفي حال مجيء عدو ، كانت هنــالـك طرق للتَّفـاهم ونقل الخبر فيا بين هـذه الرَّبـاطــات ، منهـا إيقــاد النّيران ، والدُّخان ..

<sup>(</sup>٢٤) الحياة العسكريَّة عند العرب ، د . إحسان الهندي ، طبع وزارة النُّقافة بدمشق سنة ١٩٦٤ ، ص ٢٢٤

بها ، وفي بعض الحالات عرَّفها العرب بأنَّها الحاضرة ( Metropolis ) ، الَّتي يقيم فيها كبار الرُّؤساء ، حيث يوجد مقرُّ الأقسام الإداريَّة ، ويتسلَّم الحكَّام الإقليميُّون أوراق اعتادهم ، فتسمَّى المنطقة بما فيها من مدن صغيرة باسم المدينة الكبيرة ، مثل دمشق ، والقيروان ، وشيراز (٢٥٠).

أمًّا العواصم اصطلاحاً ، فهي نظام أوجده الخليفة العبَّاسي هارون الرَّشيد ، قال ' ابن الأثير في حوادث سنة ١٧٠ هـ: « وفيها عزل الرَّشيد الثَّغور كلَّها عن الجزيرة وقنسرين ، وجعلها حيِّزاً واحداً عوسميِّت بالعواصم » (٢٦) وأنشأ لهذه العواصم إدارة مستقلَّة ، وجعلها تابعة للجيش مباشرة ، تحت اسم : « إقليم العواصم والثَّغور » ، واختار الرَّشيد لهذه المدن الثَّغور اسم « العواصم » ، لأنَّها تعصم أرض المسلمين من عدوان البيزيطيِّين عليها .

ويقول ياقوت الْحَمَوي في معجم البلدان ١٦٥/٤: «العواصم: حصون موانع، وولاية تحيط بها بين حلب وأنطاكية، وقصبتها أنطاكية، وكان قد بناها قوم واعتصوا بها من الأعداء، وأكثرها في الجبال فسُمِّيت بذلك، وربَّا دخل في هذا ثغور المصيصة وطَرَسوس وتلك النَّواحي، وزع بعضهم أنَّ حلب ليست منها، وبعضهم يزع أنها منها، ودليل من قال إنَّها ليست منها أنَّهم اتَّفقوا على أنَّها من أعمال قنَّسرين، وهم ويقولون: قنَّسرين والعواصم، والشَّيء لا يعطف على نفسه، وهو دليل حسن ولم تزل قنسرين وكورها مضومة إلى حمص حتَّى كان زمان يزيد بن معاوية فجعل تنسرين وأنطاكية ومنبج وذواتها جنداً، فلمَّا استخلف الرَّشيد أفرد قنسرين بكورها، فصيَّرها جنداً، وأفرد منبج وذلوك ورعبان وقورس وأنطاكية وتيزين، وما بين ذلك من الحصون، فسمًّاها العواصم، لأنَّ المسلمين كانوا يعتصون بها فتعصهم وتمنعهم من من الحصون، فسمًّاها العواصم، لأنَّ المسلمين كانوا يعتصون بها فتعصهم وتمنعهم من

<sup>(</sup>٢٥) الجغرافية العربيَّة في القرنين التَّاسع والعاشر الميلاديين ، تأليف ضياء الدِّين علوي ، طبع الكويت ١٩٨٠ ، ص ١٧٢

<sup>(</sup>٢٦) الكامل في التَّاريخ : ٨٣/٥

العدوِّ إذا انصرفوا من غزوهم وخرجوا من التَّغر ، وجعل مدينة العواصم منبج ، وأسكنها عبد الملك بن صالح بن علي بن عبد الله بن عبَّاس في سنة ١٧٣ ، فبنى فيها أبنية مشهورة .. » .

العَسْكُرُ : اصطلاحاً : مجتمع الجيش ، ومن هذا المعنى سُمِّي المكان المخصَّس لإقامة الجند « عسكر » ، ولقد أنشأ العرب المسلمون العديد من المدن الَّتي عرفت باسم « العسكر » ، وقد أحصاها ياقوت الحموي في معجمه : ١٢٢/٤ ، وهي : عسكر الرَّملة في فلسطين ، وعسكر الزَّيتون في فلسطين أيضاً قرب نابلس ، وعسكر سامُرًاء ، وهي المدينة الَّتي أنشأها المعتصم بالله العبَّاسي ، وجمع فيها جنده من الأتراك . وعسكر القريتين بين حمص وتدمر ، وعسكر مصر « وهي الحلَّة » ، وعسكر مكرم في خوزستان ، وعسكر المهدي بن أبي جعفر المنصور ، وهي الرُّصافة في الجانب الشَّرقي من بغداد ، وعسكر نيسابور في خراسان .

#### ☆ ☆ ☆

#### الْمَسَاجد :

وهي أهم مكان تتمثّل فيه العارة الإسلاميّة والفن الإسلامي معاً ، ولقد كانت المساجد الأولى من البساطة بمكان ، من حيث البناء والمظهر ، ثمَّ أخذ المسلمون يعتنون بها ، فيوسّعون مساحتها ويبنونها بالحجارة والأعمدة ، ويزيّنونها ، لتلائم ما وصلوا إليه من عزَّة وقوَّة وسعة (٢٧).

أوَّل مسجد في الإسلام « مسجد قُبَاء » ، الَّذي بناه رسول الله عَلَيْكُم من الآجر والحجارة عام الهجرة ، ويرتكز سقف المصنوع من الجريد والأغصان على جنوع النَّخل ، وهو أوَّل غوذج للمساجد الإسلاميَّة .

<sup>(</sup>٢٧) انظر للتَّوسُّع في هذا البحث: تاريخ الفن عند العرب والمسلمين، أنور الرَّفاعي، والفن العربي الإسلامي في بداية تكوُّنِه، د. عفيف بهنسي.

### وأهمُّ المساجد الَّتي بُنيت في العصور الإسلاميَّة :

مسجد الرَّسول عَلِيَّةِ فِي المدينة المنوَّرة: بناه رسول الله عَلِيَّةِ عند وصوله المدينة المنوَّرة مهاجراً، وجدَّد بناءه عمر وعثان، ثمَّ أعاد إنشاءه الوليد بن عبد اللك بإشراف عمر بن عبد العزيز، فأثمَّ بناءه سنة ٩١ هـ = ٧١٠ م. ومسجد قبَّة الصَّخرة: بناه عبد الملك بن مروان تخليداً لـذكرى الإسراء، وخشية أن تعظم في قلوب المسلمين الكنائس السَّامقة، وأن يبهرهم مظهرها، فبني عبد الملك على الصَّخرة قبَّة مشرقة متلائئة، ويروي المقدسي أنَّه لم يَرَ في الإسلام، ولا سمع في الشَّرق مثلها أن فأكد عبد الملك انتصار الإسلام، الذي ثبَّت أقدامه في مدينة القدس، بإقامة بناء إسلامي بارز ظاهر (٢٦)، وعلى ذات الهضبة الَّتي بُنيت عليها قبَّة الصَّخرة، يقوم المسجد بارز ظاهر تاء أموي تعرَّض لكثير من عاديات الزَّمن، وهو مؤلِّف من جناح مركزي عريض، تحدَّه أقواس ترتكز على أعمدة، وعلى جانبيه جناحان أضيق، مركزي عريض، تحدَّه أقواس ترتكز على أعمدة، وعلى جانبيه جناحان أضيق، أضيفت إليه عدَّة أجنحة على طرفيه.

المسجد الأموي بدمشق: من أكبر مساجد العالم الإسلامي ، بناه الوليد بن عبد الملك ما بين سنتي : ٨٨ - ٩٦ هـ = ٧٠٧ - ٧١٤ م ، مكان معبد وثني قديم للإله جوبيتر ، وزُيِّنت جدرانه بالرُّخام والفسيفساء الملوَّنة والمذهَّبة ، وفرشت أرضه المرمر ، ويشبهه في التَّخطيط ، المسجد الأموي في حلب ، الَّذي بدأ بناءه الوليد ، وانتهى في عهد أخيه سليان .

جامع القيروان : « جامع سيدي عقبة » ، بناه عقبة بن نافع ، عندما خطَّ مدينة القيروان سنة ٥٠ هـ = ١٧٠ م ، ثمَّ هُدِم وأُعيد بناؤه سنة ٧٦ هـ ، وزيد في مساحته

<sup>(</sup>٢٨) أحسن التُّقاسيم في معرفة الأقاليم ، ص ١٥٩ ، ١٧٠ ، ليدن ط ٢ سنة ١٩٠٦ م .

<sup>(</sup>٢٩) وهو بناء مثّن تعلوه قبّة ، فكأنّه معرض مخصّص لعرض تحفة ثمينة ، مع الحفاظ عليها ، ولهذا روعي أن تكون فخامته وعظمته بقدر قية هذا الكنز الّذي يضم بين أجنحته ، وهل هناك بعد الكعبة والرّوضة الشّريفة كنز أكثر قدسيّة من القبّلة الأولى ؟



بأمر هشام بن عبد الملك سنة ١٠٥ هـ ، ومئذنته متيّزة ، فهي تتكوّن من ثلاثة أبراج مربّعة متعاقبة ، تعلوها قبّة صغيرة ، وهي من أجمل المآذن الإسلاميّة .

جامع الزَّيتونة: وهو « رِباط فيه جامع » ، وجامعة علميَّة إسلاميَّة تدرس فيه كلَّ العلوم ، وحول ه سوق للورَّاقين ، وآخر للمجلِّدين كا يذكر ابن خلدون ، وفيه مكتبة عظيمة ، وتجتع في هذا المسجد الأنماط والمذارس الماريَّة الإسلاميَّة ، فيه الفن ه المغربي من إفريقي وأندلسي ومَرَّاكُشي ، وفيه الفن الفاطمي والعربي والتركي ، بسبب الإضافات والتَّرميات الَّي طرأت عليه .

مسجد قُرْطُبَة : بناه عبد الرَّحن الدَّاخل سنة ٧٨٦ هـ ، ليضاهي مساجـد الشَّرق سعة وعمراناً وعظمة ، بناه على مثال المسجد النَّبوي ، الَّذي بناه الوليد بن عبد الملك في المدينة المنوَّرة ، حُوِّل هذا المسجد سنة ١٢٣٦ م إلى كاتدرائيَّة باسم « لاموثكيتا » .

مسجد سامرًاء : بني من الآجر ، ويشتهر بمُئذنته الحلزونيَّة الباقية حتَّى اليوم .

جامع ابن طولون: بناه أحمد بن طولون على مثال مسجد سامرًا، مابين سنتي ٢٦٣ ـ ٢٦٥ هـ ، فبنى فيه مئذنة حلزونيَّة « مَلُويَّة » ، واتَّخذه إلى جانب الصَّلاة مدرسة دينيَّة ، وداراً للحكومة ، تعقد فيه الحاكم ، ووضع فيه خزانة ملأى بالأدوية ، وعيَّن له طبيباً ، فكان بمثابة طبيب إسعاف إلى جانبه صيدلية إسعاف .

الجامع الأزهر: بناه جوهر الصِّقِلِّي سنة ٣٦١ هـ = ٩٧٢ م باسم الخليفة الفاطمي المعز لدين الله ، وأدخل عليه العزيز بالله بعض الإصلاحات ، ثمَّ جدَّد الحاكم بأمر الله مئذنته سنة ٤٠٠ هـ = ١٠٠٩ م ، وأدخل المستنصر عليه بعض الإصلاحات أيضاً . وجُدِّدت عمارته في عهد الماليك على يد الظَّاهر بيبرس ، وأضاف إليه العثمانيُّون أبنية جديدة .

و يُعَدُّ العصر المملوكي في بلاد الشَّام ومصر عصراً ذهبيًّا لتاريخ العمارة الإسلاميَّة ،

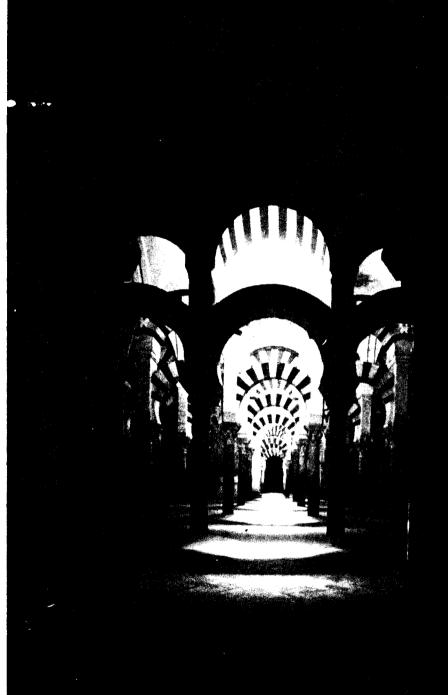

مسجد قرطبة

لقد تنوَّعت العائر من مساجد ومدارس وأضرحة وحَّامات وأسبلة وخانات .. مع إتقان وأناقة ، وخصوصاً في الواجهات والمنارات والقباب ، وفي الزَّخارف الجصِّية والرَّخاميَّة ، حتَّى المنبر ، تحوَّل من الجصِّ والخشب في العصر الفاطمي ، إلى رخام أصبح الخامة الأساسيَّة في البناء والزَّخرفة ، مع أشغال النجارة الدَّقيقة ، وأعمال الخِراطة والتطعيم بالصَّدف والعاج والأبنوس الَّتي غطَّت المنابر والأبواب والشَّبابيك ، وظهرت السُّقوف موهة بالذَّهب بدرجة رفيعة من الإتقان والتَّانَّق والجمال . ومن مساجد هذه الفترة :

مسجد الظّاهر بيرس في المقاهرة ، تمَّ بناؤه سنة ١٦٧ هـ = ١٢٦٩ م ، ومسجد السلطان حسن ، تمَّ المنصور قلاوون ، الَّذي شيَّده سنة ٧٧٥ هـ = ١٣٣٤ م ، ومسجد السلطان حسن ، تمَّ بناؤه سنة ٧٦٤ هـ = ١٣٦٧ م « ويعدُّ أجمل العائر المملوكيَّة في مصر وبلاد الشَّام ، وأجمل ما في هذا المسجد قبو إيوانه الشَّرقي ، الَّذي يعدُّ من معجزات البناء في الفنِّ ١٠ الإسلامي ، إذ تبلغ فتحته ١٩,٢٠ متراً ، يحيط به من الدَّاخل إفريز جصِّي مكتوب فيه بالخطِّ الكوفي آيات من سورة الفتح ، وهو طراز من الكتابة لا نظير له ، وجدران هذا الإيوان مستورة بالرُّخام ، وعقد الإيوان بني بالآجر ما عدا بدايته فإنَّها بالحجر ، وفي هذا الإيوان دكَّة من الرُّخام الدَّقيق الصَّنع ، وارتفاع قبَّته الكُلِّي نحو خمسين متراً ، وهي مؤزَّرة بالرُّخام الفاخر ، وبها طراز خشبي منقوش ومذهب ، وكانت القبَّة من الشخمة وإيواناته العالية ، ومدخله الضَّخم الغني بالزَّخارف ، ومتنتيه العاليتين ، الضَّخمة وإيواناته العالية ، ومدخله الضَّخم الغني بالزَّخارف ، ومتنتيه العاليتين ، وجدرانه الضَّخمة وإيواناته العالية ، ومدخله الضَّخم الغني بالزَّخارف ، ومتنتيه العاليتين ، وجدرانه الضَّخمة وإيواناته العالية ، ومدخله الضَّخمة من وحدة البناء كله .. (٢٠٠).

أمًّا العصر السَّلجوقي في العراق وإيران وآسية الصَّغرى وبلاد الشَّام، فقد تميَّزت ٢٠ مساجده بالضَّخامة، والمظهر القوي، متأثِّرة بأساليب معاريَّة هنديَّة أتى بها محمود

<sup>(</sup>۳۰) تاریخ الفن ، ص ۸۰ و ۸۱



\* المسجد الكبير في أصفهان



\* قصر الأربعين عموداً ( جهلستون ) ( أصفهان ) نموذج ( صفوي )



مئذنة الملوية بسامُرًاء - ٥٦٥ ـ

الغزنوي ، ويمتُّلها : المدرسة المستنصريَّة ، الَّتي هي مسجد غلب عليه اسم المدرسة ، ومسجد الجمعة في مدينة أصفهان ، الَّذي بُني في عهد السُّلطان السلجوقي أبي الفتح ملكشاه .

ومن مساجد العصر المغولي في إيران ، والمتأثّرة بالأساليب الفنيَّة الصِّينيَّة ، مسجد فرامين الَّذي بُني سنة ٧٢٢ هـ = ١٣٢٢ م ، والمسجد الجامع بمدينة يزد ، وجامع جوهر شاد بمدينة مشهد .

وفي عصر تيمورلنك وما بعده ، شاع بناء المساجد الَّتي تعلوها قبَّة ضخمة ، يؤدِّي البها مدخلٌ عال يلفت النَّظر بعظمته وفخامته ، مثل مسجد كليان في بخارى ، بما فيه من إيوان ضخم في الجبهة ، ومئذنة أسطوانيَّة تبعث الرَّهبة في النَّفوس ، وأبدع مساجد هذه الفترة الجامع الأزرق في تبريز ، وفسيفساء هذا المسجد الخزفيَّة ، غاية في الإبداع والجال .

وأشهر مساجد العصر الصَّفوي ، جامع الشَّيخ صفي الدِّين وضريحه في مدينة إربيل ، ويُعَدُّ مسجد الشَّاه في أصفهان ، التَّحفة المعاريَّة الثَّانية للصَّفويَّين . وجميع المساجد والأضرحة الصَّفويَّة محلاَّة بالفسيفساء الخزفيَّة ذات الألوان الجميلة ، ورسوم الزُّهور ، والفروع النَّباتيَّة البديعة .

وامتازت مساجد الهند بمداخلها الكبيرة الفخمة ، ومناراتها العالية ، وقبابها البصليّة .

واعتد العثمانيُّون الطِّراز السلجوقي في أوَّل عهدهم ، ثمَّ تأثَّروا بالأُسلوب البيزنطي بعد فتح القسطنطينيَّة ، وأوَّل مسجد تأثَّرت هندسته به مسجد عمَّد الفاتح الَّذي بَني سنة ٨٧٣ هـ = ١٤٦٩ م . وبني المهندس التَّركي المسلم سنان باشا أربع منشآت في جامع السُّليانيَّة ، فنسج المندسون العثمانيُّون على منواله ، وأشهر المساجد العثمانيَّة : مسجد السَّليانيَّة في أدرنة ، وجامع السُّلطان أحمد في إسطنبول ، وجامع سنان باشا ، وجامع السُّلطان أحمد في إسطنبول ، وجامع سنان باشا ، وجامع

اللَّرويشيَّة في دمشق ، وجامع العادليَّة ، وجامع الخسرويَّة في حلب ، ومسجد محمد على بالقلعة في القاهرة .

وتُلْحَق « الزَّوايا » المقامة في شالي إفريقية بالمساجد ، لأنَّها تضمُّ مسجداً ، وحجرات للدَّروايش ، وغرفاً للطُّلاَب ، ومطاع لِلْحُجَّاج والطُّلاَب والمحتاجين ، وقاعات للدِّراسة ، وتلحق بها مساحات من الحدائق والبساتين ، ومثلها في بلاد الشَّام ، التَّكيَّة السُّليانيَّة في دمشق

#### ☆ ☆ ☆ ...



\*إسطنبول

### القُصُور:

بعد الفتوح الَّتي حرَّر بها العرب المسلمون بلاد الشَّام والعراق وشالي إفريقية ، بدأ بعضهم يميل إلى حياة التَّرف والنَّعم ، فظهر في الحجاز في عصر الرَّاشدين قصور شُيِّدت من طبقتين أو ثلاث (٢١) .

وبنى معاوية بن أبي سفيان أوَّل قصر أُموي في بلاد الشَّام ، ويُسمَّى « قصر الخضراء » ، وسمِّي بعدها « دار الإمارة » ، لأنَّ الخلفاء الأُمويِّين توارثوه من بعده ، ويذكر ابن عساكر ١٣٨/٢ : « أن الخضراء الَّتي فيها قصر معاوية من بناء أهل الجاهليَّة ، من بناء قد بنوه » ، ولعلَّ معاوية رمَّمه وأضاف إليه ثمَّ سكنه منذ ولايته على الشَّام ، والتهمت النَّار هذا القصر أواخر عهد الفاطميِّين ، كا يروي ابن كثير (٢٢) « ألقيت نار بدار الْمُلْك ، وهي الخضراء المتاخمة للجامع - الأُموي - من جهة القبلة فاحترقت » (٢٢) ، « وبادت الخضراء وصارت كوماً من تراب ، بعدما كانت في غاية الإحكام والاتقان ، وطيب الفناء ، ونزهة المجلس ، وحسن المنظر » ، وبقيت المنطقة التي كان فيها القصر تحمل اسم الخضراء ، وأقيم على جزء منها عام ١٧٤٩ م « قصر العظم » ، الَّذي ما زال حتَّى الآن مستعملاً كتحف للتَّقاليد الشَّعبيَّة .

ويُعَدُّ « قصر المشتى » في البَلْقَاء ، من أهم الآثار الشَّاميَّة الإسلاميَّة ، حيث يمثَّل الشَّخصيَّة الفنِّيَّة في بلاد الشَّام ، وخصوصاً في الزَّخُّارف المؤلَّفة من أشكال الحيوان والطُّيور ، والأشكال الآدميَّة ، صيغت وسط تفريعات من أغصان الكرمة .

أمًّا « قُصَير عَمْرة » ، الَّذي اكتشف عام ١٨٩٨ م العالم « موزيل Muzil » ،

<sup>(</sup>٣١) انظر: تاريخ الفن عند العرب والمسلمين ، للأستاذ أنور الرّفاعي ، دار الفكر ، ط٢ ، سنة ١٩٧٧ م . والفنُّ الإسلامي في بداية تكوُّنه ، د . عفيف بهنسي ، دار الفكر ، ١٩٨٣ م ، والفنُّ الإسلامي للرسيه ، ترجمة د . عفيف بهنسي .

<sup>(</sup>٣٢) البداية والنَّهاية ٩٧/١٢

<sup>(</sup>٣٣) البداية والنَّهاية ٩٣/١٢

وتكاد الصُّور الجدرانيَّة تغطِّي جميع جدرانه ، فقد بناه الوليد بن عبد الملك في الأُردن ، وبني « قصر المنية » قرب بحيرة النَّاصرة في فلسطين ، و « قصر أسيس » في جنوب شرقي دمشق .

وفي عام ١٩٧٠ م، أعلن الأثري « بن دوف » ، مساعد الأثري « مازار » ، عن اكتشاف ثلاثة قصور أمويَّة في حيِّ المغاربة في القدس ، وذلك خلال الحفريَّات الَّتي ه بدأها « مازار » سنة ١٩٦٨ م ، لتوسيع حائط المبكى ، والكشف عن هيكل سليان ، ويقول « بن دوف » : « إنَّ هذه القصور طبق الأصل لما وُجد في قصور الأردن وفلسطين » ، وأعلن « مازار » في تقريره ، أنَّ الجدار الجنوبي للأقصى الَّذي يقوم فوق الصَّخر الطَّبيعي شرقاً وغرباً هو بناء إسلامي (٢٤) .



\*قصير عَمْرة

<sup>(</sup>٣٤) انظر الفن العربي الإسلامي في بداية تكوُّنه ، ص ١٠١



قاج محل ، تحفة فنيّة خالدة

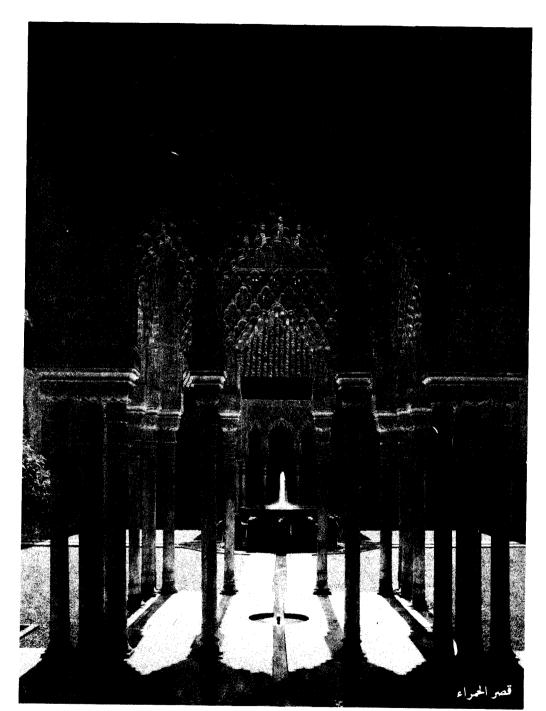



«نموذج البناء المملوكي

